



مفید، محمد بن محمد، ۳۳۶ ـ ۴۱۳ ق.

الجمل والنصرة لسيد العترة في حرب البصرة / أبي عبدالله محمد بن محمد بـن النـعمان العكبري البغدادي الشيخ المفيد؛ تحقيق السيد على مير شريفي . ـ قم: دارالمفيد، ١٤٣١ ق. = ۲۸۹ .

٠٠٠ ص . \_ ( سلسله مؤلفات الشيخ المفيد : ١ )

... ر بال: 8 - 158 ISBN 978 - 964 - 497- 320 - 8 : بال: ...

فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فییا

كتابنامه: ص. [۵۱۴] ـ ۵۴۴؛ همچنين به صورت زيرنويس.

نمايه.

١. جنگ جمل، ٣٦ ق. ٢. على بن أبي طالب لله الله المام اول، ٢٣ قبل از هجرت ـ ٢٠ ق. ـ جنگها. الف. ميرشريفي، على، محقق. ب. عنوان.

۵/ هج / BP ۲۷/۹۵ 194/901



الجمل والنصرة

المؤلف: الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان

الناشر: الهدى

الطبعة: الأولى \_ ١٤٣١ ه. ق

المطبعة: ظهور

الألواح الحساسة: تيزهوش

عدد النسخ: ١٠٠٠

الشابك: ٨ ـ ٣٢٠ ـ ٤٩٧ ـ ٤٩٧ ـ ٩٧٨

# كلحة الناشر

الحمد لله رب العالمين \_ والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين واصحابه المنتجبين .

كان لانعقاد المؤتمر الألفي للشيخ المفيد في مدينة قم سنة ١٤١٣ ومشاركة الوفود العالمية في ذلك المؤتمر، وما القي فيه من دراسات وبحوث ـ كان ذلك حافزاً للكثيرين إلى التنبه لاحياء آثار هذا العالم العظيم الذي كان له في تاريخ الثقافة الاسلامية والفكر العربي ما كان، سواء في مدرسته الكبرى التي اقامها في بغداد، أو في مجالسه العلمية التي كانت تنعقد في داره، أو في مؤلفاته التي تطرقت إلى أنواع شتى من المعرفة، ما خلدها على مر العصور.

وقد كان من أهم ما تنبه اليه المفكرون والمحققون هو وجوب جمع تلك المؤلفات في حلقات متتابعة يسهل على المتتبع الوصول اليها.

وقد كان ذلك فجمعت تلك المؤلفات والمصنفات في سلسلة مترابطة في حلقاتها لتكون بين يدي القارىء سهلة المأخذ، يستفيد منها العالم والمتعلم، والاستاذ والتلميذ، وتصبح مورداً لكل ظامىء إلى العلم، صادٍ إلى الثقافة.

وقد رأت دارنا (دار المفيد) ان تقوم بطبع هذه المؤلفات في طبعة جديدة عارضة لها على شداة الحقيقة العلمية الفكرية اينما وجدوا، وهو ما يراه القارىء بين يديه فيما يلي، كتاباً بعد كتاب.

وإننا لنرجو أن نكون بذلك قد ارضينا الله اولاً ، ثم ارضينا قراءنا الذين عودناهم فيما مضى من أيامنا على ان نبذل لهم كل جديد.

سائلين من الله التوفيق والتسديد

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين دار المفيد

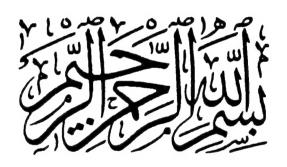

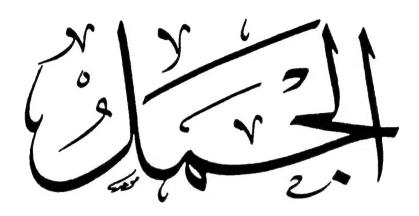

ٯ ۯڵڹۻڔ؋ڵڛؠؾڔڷڵۼ؞ؙڗٷۣڣڿڗٮڹٛٳڷڹۻڕؖۼ

> تأمين أني عَبُدِ اللَّهِ عُظِّدُ بُرِيِّكُ بُرِ النِّعَانِ الْعُكَبِرِيَ الْعَكَبِرِيَ الْعُكَادِي وليَّنْ فِي الْمُعَانِ الْعُكَبِرِينَ وليَّنْ فِي الْمُعَانِ الْعُكَبِرِينَ وليَّنْ فِي الْمُعَانِينِ الْعُلَالِينَ (٢٣٦ – ٢٣٦)

> > تعقیق (السیر علی میر شریفی

# الإهداء

إلى يعسوب الدين، سيّد الوصيّين، مولى الموحدين،أميرالمؤمنين عليه السلام.

إلى من دفع الناكثين ووضع القاسطين ودمغ المارقين.

إلى شهيد العدالة والحربة والإنسانية والتقوى، الذي لم يرض بأن يعطي أي امتياز لأي من الناس، فتحمّل من أجل ذلك كله خوض حرب ضروس، هي حرب الجمل وبعدها صفّين والنهروان.

فإليك ياعلي بن أبي طالب المقدّم هذا المجهود المتواضع، الذي ماقصدتُ به إلا وجه الحق الذي استشهدتَ في طريق إقامته.

راجيأ منك القبول

المحقق

# مقدمة التحقيق

# الفصل الأول المؤلف

#### اسمه ولقبه

هو أعلم العلماء وأفقه الفقهاء، رئيس المتكلمين وأستاذ الأصوليين، شيخ المحدثين وأمين المؤرخين، محيي الإسلام وحامي الدين، عَلَم الأمة وفخر الشيعة، أعجوبة الدهر ونادرة الزمان، أبوعبدالله محمد بن محمد بن النعمان الحارثي العُكبري البغدادي، المعروف بالشيخ المفيد أعلى الله مقامه الشريف.

ويُروى في سبب تسميته بالمفيد أنّ الستاذه، أباياسر غلام أبي الجيش، قال له:

«لم لا تقرأ على علي بن عيسى الرقاني الكلام وتستفيد منه؟ فقال: ما أعرفه ولالي به النس، فأرسل معي مَنْ يدلّني عليه. قال: ففعل ذلك وأرسل معي مَنْ أوصلني إليه، فدخلتُ عليه ـوالجلس غاص بأهله ـ وقعدت حيث انهى بي الجلس، فكلّما خف الناس قربت منه، فدخل إليه داخل فقال: بالباب إنسان يؤثر الحضور بمجلسك وهو من أهل البصرة. فقال: أهو من أهل العلم؟ فقال غلامه: لاأعلم إلا أنه يؤثر الحضور بمجلسك. فأذن له، فدخل عليه فأكرمه فطال الحديث بينها، فقال الرجل لعلي بن عيسى: ماتقول في يوم الغدير والغار؟ فقال: أمّا خبر الغار فدراية وأمّا خبر الغدير فرواية، والرواية لا توجب ماتوجب الدراية. قال: فانصرف البصري ولم يجر جواباً يورد إليه. قال المفيد رضي الله عنه: فتقدمت فقلت: أيّها الشيخ مسألة. فقال: هات مسألتك. فقلت: ما تقول فيمن قاتل الإمام

العادل؟ فقال: يكون كافراً، ثمّ استدرك فقال: فاسقاً. فقلت: ما تقول في أميرالمؤمنين عليّ بن أي طالب عليه السلام؟ فقال: إمام. قلت: فاتقول في يوم الجمل وطلحة والزبير؟ قال: تابا. قلت: أمّا خبر الجمل فدراية و أمّا خبر التوبة فرواية. فقال لي: أكنت حاضراً وقد سألني البصريّ ؛ فقلت: نعم. قال: رواية برواية ودراية بدراية! فقال: بمن تُعرف وعلى من تقرأ؟ قلت: أعرف بابن الملّم وأقرأ على الشيخ أبي عبدالله الجُعل. فقال: موضعك ؛ ودخل منزله وخرج ومعه رقعة قد كتبها وألصقها وقال لي: أوصل هذه الرقعة إلى أبي عبدالله. فجئت بها إليه فقرأها ولم يزل يضحك هو ونفسه: ثمّ قال لي: أوصل هذه الرقعة إلى أبي عبدالله. فجئت بها إليه فقرأها ولم يزل يضحك هو ونفسه: ثمّ قال لي: أبّ شيء جرى لك في عبلسه، فقد وضاني بك ولقبك المفيد؟ فذكرت له المجلس بقصته، فتبسّم» أ.

## مولده ونشأته

وُلد رحمه الله في الحادي عشر من ذي القعدة سنة ٣٣٦هـ بسُو يُقة ابن البصري من عُكبراء ٢؛ وترعرع في كنف أبيه، وتعلّم القرآن وبعض المبادئ الأدبية؛ ثمّ انحدر مع أبيه إلى بغداد واشتغل فيها بالقراءة على أبي عبدالله الحسين بن علي البصري المعتزلي المعروف بالجُعَل، ثمّ قرأ على أبي ياسر غلام أبى الجيش. وبعد مضي عدّة سنوات في الدرس والتحصيل أصبح عالماً بصيراً وفقيها عظيماً ومتكلّماً كبيراً، ولُقب بالمفيد وانتهت إليه رئاسة الإمامية. وبرغم حداثة سنة كان السلطان عضد الدولة الديلمي البوبهي يزوره في داره ويعوده إذا مرض. ٣

#### مشايخه

وكان عصر المفيد عصر النهضة العلمية، وقد أدرك رضوان الله عليه كثيراً من أعاظم الشيوخ من المحدثين والمتكلمين والفقهاء من الفريقين وسمع منهم وقرأ عليهم، ومن أشهرهم وأعرفهم: أبو جعفر محمدبن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي الشيخ الصدوق (ت ٣٨١هـ)؟

وأبوعلي محمدبن أحدبن الجنيد الإسكافي (ت ٣٨١هـ)؛ وأبوالقاسم جعفربن محمدبن قولويه (ت ٣٦٩هـ)؛

١ ـ السرائرج٣ ص٦٤٨ ـ ٦٤٩، ومجموعة ورّام ص ٦٢١ ـ ٦٢٢. قال ابن شهر آشوب في معالم العلماء ص١١٣: «ولقّبه بالشيخ المفيد صاحب الزمان صلوات الله عليه».

٢ ـ رجال النجاشي ص٤٠٢، والسرائرج٣ ص٦٤٨، ومجموعة ورام ص٦٢١. وقيل: كان مولده سنة ٣٣٨. انظر رجال النجاشي ص٤٠٣، وفهرست الشيخ الطوسي ص١٥٨.

٣ ـ لسان الميزان ج ٥ ص٣٦٨.

وأبوغالب أحمد بن محمد بن محمد بن سليمان الزراري (ت٣٦٨هـ)؛ وأبو عبيدالله محمد بن عمران المرزباني (ت ٣٦٨هـ)؛ وأبو بكر محمد بن عمر بن محمد بن سالم الجعابي (ت ٣٥٥هـ)؛ وأبوعبدالله الحسين بن علي بن إبراهيم الجُعَل البصري (ت ٣٦٩هـ)؛ وعلى بن عيسى الرماني (ت ٣٨٤هـ).

#### تلامذته

لقد تخرّج على يده جماعة من الأعلام والأساطين الكرام من أجلّهم وأعظمهم: الشريف المرتضى علم الهدى على بن الحسين الموسوي (ت ٤٣٦هـ)؛ والشريف الرضي محمد بن الحسين الموسوي (ت ٤٦٠هـ)؛ وأبوجعفر محمد بن الحسن الشيخ الطوسي (ت ٤٦٠هـ)؛ وأبوالعباس أحمد بن على النجاشي (ت ٤٥٠هـ)؛ وسلاّر بن عبدالعزيز الديلمي (ت ٤٦٠هـ)؛ وأبوالفتح محمد بن على الكراجكي (ت ٤٦٠هـ)؛ وأبوالفتح محمد بن على الكراجكي (ت ٤٤٩هـ)؛

#### مصنفاته

بالرغم من كثرة أعماله واشتغاله رحمه الله بالتدريس والتعليم فقد خلّف ثروة علمية كبيرة تقرب من مائتي مصنّف أ في أنواع العلوم، وقد أبدى فيها جميعاً تحقيقات جيّدة وفوائد بديعة وكشف فيها عن مدى قوته العلمية واطلاعه الواسع، فكانت للأجيال ذخراً. ولهذا نرى علماءنا الأعلام قد اعتمدوا عليها وجعلوها من المصادر المهتة المعتبرة، ولكن ـ وللأسف الشديد قدضاع أكثرها ولم يصل إلينا منها إلّا النادر ونذكر منها مايلي:

1 - الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد. وهو الكتاب الأول الشامل لحياة الائمة عليهم السلام وتاريخهم، وهو من أجل ما الله في موضوعه. ولذا نرى أنّ كلّ من كتب في هذا الموضوع قداعتمد على هذا الكتاب واستفاد منه؛ وقد طبع مراراً. وشرحه موسّعاً الشيخ سليمان الكاشاني وطبع بطهران في مجلد كبير. وله منتخب مطبوع باسم المستجاد من الإرشاد منسوب إلى

۱ ـ انظر رجال النجاشي ص ۲۹۹ ـ ۲۹۱، و فهرست الشيخ الطوسي ص۸۵، ومعالم العلماء ص ۱۱ ـ ۱۱، وتهذيب الأحكام ج ۱ ص ۲۲ ـ ۳۰ (مقدمة التحقيق)، وانديشه هاى كلامي شيخ مفيد ص ۲۹ ـ ۲۰.

العلامة الحلي رحمه الله، وتُرجم أخيراً إلى الفارسية وقد طُبعت.

وقد تُرجم كتاب الإرشاد إلى عدة لغات:

أ: الفارسية

١ - ترجمه المولى محمد مسيح الكاشاني وسمّاه بالتحفة السليمانية، نسبة إلى شاه سليمان الصفوي، وطبعت ترجمته هذه في إيران سنة ١٣٠٣ هـ وكانت ترجمة دقيقة.

٢ - و ترجم منه القسم الذي يدور حول حياة أميرالمؤمنين عليه السلام، على بخش بن إسكندربن عباس شاه بن فتحملي شاه القاجار، ولم تطبع هذه الترجمة إلى الآن، ومنها مخطوطة محفوظة في المكتبة العامة لآية الله النجفى المرعشى برقم (٧٧٦).

٣ ـ وترجه السيد أحمد الأردكاني لمحمد ولي الميرزا، ولم تطبع هذه الترجمة كسابقتها، ومنها نسخة محفوظة في المكتبة المركزية لجامعة طهران برقم (٦٩٣٣).

٤ ـ وترجمه محمدباقر الساعدي الخراساني، وطبعت في طهران سنة ١٣٥١هـ.

ه ـ وترجمه أخيراً السيد هاشم الرسولي المحلاتي، وطبعت مع الأصل العربي بطهران.

ب: الا<sup>ا</sup>ردو

لقد تُرجم كذلك إلى لغة الأردو ثلاث مرّات:

١ ـ ترجمة الشيخ محمد إعجاز حسين.

٢ ـ ترجمة ملك محمد شريف.

٣ ـ ترجمة السيد صفدر حسن النقوي. ١

ج: الإنكليزية

وقد ترجمه إلى اللغة الإنكليزية الدكتورهاورد وطبعت هذه الترجمة بلندن، ثم بالأوفست في إيران. ٢

٢ ـ المقنعة. وهو كتاب مبسوط قيم، يحتوي على جميع أبواب الفقه وفي أوله الصول الدين، وهو من أقدم الكتب الفقهية للطائفة الإمامية. وقد شرحه تلميذه الكبير الشيخ الطوسي في عشرة أجزاء باسم تهذيب الأحكام، وهو من الكتب الأربعة الحديثية المعتمدة عند الشيعة، وقد طبع الكتابان مراراً.

#### 2- KITAB AL-IRSHAD

The book of Guidance into the lives of the twelve Imams Shaykh al-Mufid Translated by I.K.A. Howard B.A., M.A., P H.D.

**Ansariyan Publication** 

۱ - انظرتذ کرة علمای امامیة پاکستان ص ۲۹۶ و ۳۱ و ۱۳۸ ۹۸۰ .

٣ ـ الجمل و النصرة لسيد العترة في حرب البصرة، وهو كتابنا هذا، ويأتي الكلام المفضل حوله في الفصل الثاني من مقدمة التحقيق.

٤ ـ الأمالي. ويعبر عنه أجياناً بالمجالس، وقد رتب على حسب المجالس التي كان يمليها وهو اثنان وأزبعون مجلساً. فقد أملى رحمه الله أوّل مجالسه يوم السبت مستهل شهر رمضان سنة أربع وأربعمائة، مجدينة السلام في الزيارين في درب رباح، منزل ضمرة أبي الحسن علي بن محمد بن عبدالرحن الفارسي. وآخر مجلسه يوم السبت السابع والعشرين من شهر رمضان سنة إحدى عشرة وأربعمائة أ. وقد ترجمه أخيراً حسين المتاد ولي إلى الفارسية وطبعت ترجمته. ويوجد منه مختصر مخطوط، بحذف الأسانيد، في المكتبة العامة لآية الله النجني المرعشي برقم (١٦٠٠).

العيون والمحاسن. وهو عبارة عن مناظراته مع المخالفين، واختار منه السيد المرتضى وجعله مستقلاً وسمّاه بالفصول المختارة من العيون والمحاسن وطبع بالنجف الأشرف. وقد ترجمه الآقا جمال الدين الخوانساري بالفارسية وطبعت ترجمته في طهران.

٦ - أوائل المقالات في المذاهب والمختارات. وهو كتاب قيم ذكر فيه مختصات الإمامية في الاضول الكلامية، فهو الحد الفاصل بين الشيعة والمعتزلة، قال في مقدمته:

«فإنّي بتوفيق الله ومشيئته مثبت في هذا الكتاب ما آثر إثباته من فرق ما بين الشيعة والمعتزلة وفصل ما بين العدلية من المعتزلة والفرق مابينهم من بعد ومابين الإمامية فيا اتفقوا عليه من خلافهم فيه من الأصول»٢.

٧ ـ تصحيح الاعتقاد بصواب الانتقاد. وهو شرح انتقادي لكتاب عقائد شيخه الصدوق رحمه الله. تعرض فيه لآراء الصدوق وانتقد فيه عقائده مبسطاً، وقد طبع هذا الكتاب بتحقيق وتعليق السيد هبة الدين الشهرستاني.

٨- الإفصاح في الإمامة. وهو بحث مستوقى حول إثبات إمامة أميرالمؤمنين على عليه السلام،
 وقد تعرض فيه لأدلة المخالفين وإبطالها، وأثبت في نهاية المطاف إمامة أميرالمؤمنين عليه السلام.

٩ ـ المسألة الكافية في إبطال توبة الخاطية. بحث فيه حول مسألة توبة عائشة وطلحة والزبير ورجعهم عن خطيئتهم في فتنة الجمل، وكان هذا الكتاب عند الغلامة المجلسي رحمه الله وقد أدرج شطراً منه في بحارالأنوار. وكانت نسخة منه في مكتبة المرحوم الميرزاً حسين النوري ".

١٠ ـ كتاب المزار. وهو على قسمين، ذكر في القسم الأول فضل الكوفة وكربـلاء وفضل

١ ـ انظر أمالي المفيد ص١ و٣٥٠.

٧- أوائل المقالات ص ١٠.

٣- انظر آشنايي با چند نسخة خطى، دفتر اوّل، ص١٤٨، وقام بتحقيقه أخيراً صديقنا المعظم الشيخ على أكبر زماني نراد، واستخرج مايوجد منه في بحارالأنوار وجعله مستقلاً، وسيطبعه مؤتمر الشيخ المفيد.

زيارة أميرالمؤمنين والإمام الحسين عليها السلام؛ وذكر أيضاً زيارتها وزيارة العباس والشهداء عليهم السلام. وفي القسم الثاني أورد مختصراً في فضل زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله وفاطمة وسائر الأئمة عليهم السلام وذكر زياراتهم. وطبع هذا الكتاب أخيراً في إيران.

#### صفاته المميزة

الشيخ المفيد رحمه الله في غنى عن التعريف، لما يتمتع به من شهرة فائقة وصفات حيدة، وفضله أعظم من أن يوصف، فله اليد الطولى في ميادين شتى من الفقه والأصول والكلام والحديث والتاريخ والأدب، وكُتب ونُشر عنه كثير من الدراسات الموسعة، فلا يخلو من ذكره أي معجم من معاجم الرجال أو سير الأعلام من قديم أو حديث ونحن نشير هاهنا إلى بعض صفاته البارزة.

# أ: مكانة العقل في منهجه الفكري

من أبرز صفات شيخنا المفيد وأهم خصاله أنه كان حرّ الفكر وطريقته في العلوم عقلانية. فقد كان القرن الثالث والرابع الهجري زمن انفتاح علم الحديث ورواجه إلى حد التكامل الكلي وقد كان المحدثون يهتمون ويشددون بالأخذ بظواهر الحديث والبحث فيه سنداً ونقلاً، ولإيعيرون المضمون والمحتوى اهتماماً؛ وهذا وإن كان بحد ذاته محموداً إلّا أنّ الإشكال المتوجه إليه هو أنّ هذه الطريقة كانت مانعاً من تكامل العلوم وغوها وحجر عثرة في عجلة التطور وتقدم العلوم وترقي الإنسان إلى أرقى الدرجات، وقد أوقفت الطريقة المتشددة العلوم في مرحلة الجمود والثبات على حالة واحدة.

وشيخنا المفيد رضوان الله عليه بقوة إدراكه وبوعيه الكامل استطاع اتباع طريقة مميزة في تعامله مع العلوم، لينقلها من مرحلة الجمود إلى مرحلة المرونة ومن مرحلة الثبات إلى مرحلة التحرك ضمن الإطار المرسوم لها. وهذا فقد جعل بفضل أبرز صفاته وأهم خصاله للعقل دوراً مستقلاً وهاماً في العلوم آنذاك ، وبفضل الفكر المتحرر الذي كان يتملّكه فقد وصلت العلوم في زمنه إلى مرحلة التكامل الفكري العلمي. ولهذا فإنّ كتبه مصادر يعتمد عليها العلماء الأجلاء والفضلاء الأمناء، ونظريته في العلوم يقف عندها المتبحر ولايس مفراً من الأخذ بها، ويخرس عندها المعاند ولايرى بُدّاً من التسليم لها.

وبطريقته هذه استطاع أن يقحم العقل في جميع العلوم، ويجعل لـه ميداناً في جميع الفنون، فكان أثره مهماً في رفع مستوى الإمامية العلمي وترقيها الثقافي، بعد ماكان يهددها الخطر من جميع الجمهات. فاشتد الفكر الشيعي وقوى بعد الضعف والجمود، ولـذا قيل: «إنّ له على كلّ

إمامتي منّة» .

ولمذا نرى الشيخ المفيد ينتقد بكل احترام وتبجيل رأي شيخه واستاذه المحدث الكبير الشيخ الصدوق رحمه الله في عدد شهر رمضان، وأهم من هذا فإننا نراه ينتقد كتاب استاذه الشيخ الصدوق الموسوم بكتاب عقائد الصدوق، وصرّح بكون تلك العقائد التي دونها ليس بعضها عقائد للشيعة، بل هو أوهام توهمها، وأثبت خلافها. قال في تصحيح الاعتقاد ص ٣٤- ٣٥، حول كلام الشبخ الصدوق في المشيئة والإرادة:

«الذي ذكره الشيخ أبوجعفر رحمه الله في هذا الكتاب لايتحصل، ومعانيه تختلف وتتناقض؛ والسبب في ذلك أنّه عمل على ظواهر الأحاديث المختلفة ولم يكن ممن يرى النظر فيميزبين الحق منها والباطل ويعمل على مايوجب الحجة، ومن عوّل في مذهبه على الأقاويل المختلفة وتقليد الرواة كانت حاله في الضعف ما وصفناه».

## وقال أيضاً في فصل النفوس والأرواح ص٦٣:

«كلام أبي جعفر في النفس والروح على مذهب الحدس دون التحقيق، ولو اقتصر على الأخبار ولم يتعاط ذكر معانيها كان أسلم له من الدخول في باب يضيق عنه سلوكه».

## وقال أيضاً في هذا الفصل ص٦٨:

«والذي صرّح به أبوجعفر رحمه الله في معنى الروح والنفس هو قول التناسخية بعينه، من غير أن يعلم أنّه قولهم؛ فالجناية بذلك على نفسه وعلى غيره عظيمة. فأمّا ماذكره من أنّ الأنفس باقية فعبارة مذمومة ولفظ يضاد ألفاظ القرآن».

## وقال أيضاً في الفضل المذكور ص ٦٩، حول كلام الشيخ الصدوق:

«والذي حكاه وتوهمه هو مذهب كثير من الفلاسفة اللحدين الذين زعموا أنّ النفس لا يلحقها الكون والفساد وأنها باقية، وإنما تفني وتفسد الأجسام المركبة. وإلى هذا المذهب ذهب بعض أصحاب التناسخ وزعموا أن الأنفس لم تزل تتكرر في الصورة والهياكل، لم تحدث ولم تفن ولن تعدم، وأنّها باقية غير فانية. وهذا من أخبث قول وأبعده من الصواب! وبما دونه في الشناعة والفساد! شتع به الناصبة على الشيعة ونسبوهم إلى الزندقة! ولو عرف مثبته بما فيه لما تعرض له؛ لكن أصحابنا المتعلقين بالأخبار أصحاب سلامة، وبعد ذهن و قلة فطنة، يمرون على وجوههم فيا سمعوه من الأحاديث ولا ينظرون في سندها، ولا يفرقون بين حقها و باطلها، ولا يفهمون ما يدخل عليهم في إثباتها ولا يحصلون معاني ما يطلقونه منها».

نعم ليس عجيباً على كل من جعل فكره متحرراً، وكان لعقله حصة في جميع العلوم أن يكون

١- لسان الميزانج • ص٢٦٨.

مصداقاً لقول القائل: نحن مع الدليل نميل حيثا يميل.

ونراه يتعرض لشيخه الآخر ابن الجنيد الإسكافي بالانتقاد في مسألة الاجتهاد بالرأي. وكذلك نقضه لكتاب الستاذه على بن عيسى الرقاني، العفير ذلك. وماذكرناه هنا يراه بوضوح كل من يراجع كتبه ويطالعها، ويسرى جميل فكره المتحرر وعقله المنفتح والسلوبه العلمي وإدراكه الحاذق ووعيه المتكامل.

#### ب:سعة اطلاعه

ومن الأمور التي يتميز بها سعة اطلاعه وعظيم إحاطته بالعلوم الإسلامية وغيرها، وفي حال كونه فقيها عظيماً والصولياً ماهراً، نجده أديباً نبيلاً ومؤرخاً بصيراً ومتكلماً كبيراً ومحدلاً قديراً، وهو مع حال كونه مرجعاً للشيعة جعاء، وقد انتهت إليه رئاسة الإمامية، كان مدرساً بارعاً، تخرج على يديه ومن مدرسته عشرات العلماء كالسيد المرتضى والسيد الرضي والشيخ الطوسي والنجاشي وغيرهم. وكان يجيب عن المسائل التي ترد عليه من جميع الأمصار والأقطار في العالم الإسلامي، وكان يقوم بالدفاع عن المذهب ولم يكن غافلاً عن احتياجات العالم الإسلامي، فألف كتباً قيمة في أنواع من العلوم كالإرشاد، والجمل، والعيون والمحاسن، وأوائل المقالات، والمزار، وأحكام النساء وغيرها.

ومن الجدير بنا أنْ نشير إلى سعة اطلاع الشيخ المفيد في التاريخ الإسلامي، فهو في علم التاريخ فريد في نوعه، ومن المتضلعين في فنه، ذو خبرة واسعة. وهو أول من دون التاريخ الجامع للأثمة عليهم السلام في كتابه الإرشاد، وقد عكف عليه كل من تأخر عنه واستضاء بنوره كل من جاء بعده، فهو العمدة في تاريخ الأثمة عليهم السلام. وألف أيضاً كتاب الجمل وهو من أجل ما الله في موضوعه، وكتبه بطريقة فريدة في زمنه حيث إنّه اعتمد في تأليفه على التحقيق، وكان هذا العمل في القرن الرابع للهجرة يعد قريباً من الإعجاز. فقد سلك شيخنا المفيد رضوان الله عليه في كتابته وتدوينه للتاريخ طريقتين:

الأول: طريقة الدراسة والتحليل، فلم يكن ينقل كل ماسمع وقرأ، بل.كان يتبع السلوبا جديداً موسوماً بالعقل والمنطق.

والثاني: اعتماده في كتابته على أقدم المصادر وأهمها وعدم اعتنائه بالطبري والمسعودي واليعقوبي والدينوري وغيرهم. هذا مع أن تلامذته كالشيخ الطوسي والسيد الرضي والسبد المرتضى ينقلون من هؤلاء المؤرخين.

٨ ـ انظر رجال النجاشي ص ٣٩٦ و٢٠٢.

ولا يخنى عليك أنه قد اشتبه الفقيه الشيعي محمد بن إدريس الحلّي عليه الرحمة في تقييمه لعلم الشيخ المفيد بالتاريخ، حيث قال:

«وقد ذهب شبخنا المفيد في كتاب الإرشاد إلى أن المقتول بالطف هوعلي الأصغر وهو ابن الثقفية وأن علياً الأكبر هو زين العابدين عليه السلام، ائمه أم ولد وهي شاه زنان بنت كسرى يزدجرد. قال ابن إدريس: والأولى الرجوع إلى أهل هذه الصناعة وهم النسابون وأصحاب السير والأخبار والتواريخ، مثل الزبير بن بكار... وأبوحنيفة الدينوري» .

وبديهي أن هذا الكلام ليس بتحقيق، وقد نشأت هذه الفكرة لدى ابن إدريس لأنه لم يكن متضلعاً في علم التاريخ ولم يدرك عظمة الشيخ المفيد من هذه الجهة، فلا نستطيع الاعتماد على رأيه، وبديهي لدى كل من له أدنى اطلاع في علم التاريخ أن الشيخ المفيد لايقاس بأبي حنيفة الدينوري حيث إنّ أكثر اطلاعه كان مقتصراً على الحساب والمنطق والنبات.

## ج: وضعه الاجتماعي

كانت مدينة بغداد في عصر المفيد عاصمة الدولة الإسلامية ومملوءة بكثير من العلماء ممن ينتجل المذاهب الإسلامي، وكانت بعالس المناقشة والمناظرة والمباحثة والجدال في أحقية المذاهب قائمة؛ وكثيراً ما كانت تنعقد تلك المجالس في حضور الخلفاء والملوك وسائر أرباب النفوذ، فكان الشيخ المفيد رحمه الله يحضر هذه المجالس ويناظر المخالفين ويجادلهم ويرة عليهم شبهاتهم ويجيب عما يوردون على الشيعة وعلى آرائهم المذهبية. ولم تكن مناظراته تلك ودفاعه عن مذهب الإمامية مقصورة على تلك المناظرات التي كانت تنعقد ببغداد، بل كان يرة عليهم شبهاتهم في أسفاره أيضاً كما يستفاد ذلك من بعض كتبه ٢. فكان الشيخ المفيد يدافع عن التشيع بلسانه وقلمه، فأثر في بغداد تأثيراً عظيماً بحيث إن أعداءه وخالفيه كانوا يتمنون موته، ولم يتحرزوا من إظهار فرحهم وسرورهم بوفاته، فهذا ابن النقب يعقد مجلس الفرح والسرور عند موته ويقول:

«ما البالي أي وقت مِتُ بعد أن شاهدتُ موت ابن المعلّم»! ٢

## مكانته عند الأعلام

لقد أثنى عليه أساطين العلماء، وأشاد بفضله الفضلاء، وأخبر عن علو منزلته الأعداء،

١ - السرائرج ١ ص ٦٥٥.

٣ ـ انظر الفصول الختارة ص ٢٧١ و٢٧٧.

٣ ـ تاريخ بفداد ج ١٠ ص ٣٨٢.

----- مفدمة التحقيق

ولابأس بذكر بعض كلمات هؤلاء الأعلام على نحو المثال حتى لانخرج عن طريقتنا في الاختصار.

#### قال ابن النديم:

«ابن المعلم أبو عبدالله محمد بن محمد بن النعمان، في زماننا، انتهت إليه رئاسة أصحابه من الشيعة الإمامية في الفقه والكلام والآثار؛ مقدم في صناعة الكلام على مذاهب أصحابه، دقيق الفطنة، ماضي الخاطر؛ شاهدته ورأيته بارعاً» ١.

#### وقال النجاشي:

«محمد بن محمد بن النعمان ... شيخنا والستاذنا رضي الله عنه، فضله أشهر من أن يوصف في الفقه والكلام والرواية والثقة والعلم» ٢.

## وقال الشيخ الطوسي:

«محمدبن محمدبن النعمان المفيد، يكنى أبا عبدالله، المعروف بابن المعلم، من جلة متكلمي الإمامية، انتهت إليه رئاسة الإمامية في وقته وكان فقيهاً متقدماً فيه، حسن الخاطر، دقيق الفطنة، حاضر الجواب. وله قريب من مائتي مصنف كبار وصغار، وفهرست كتبه معروف» ٣.

#### وقال ابن الجوزي:

«عمدبن عمدبن النعمان، أبوعبدالله المعروف بابن المعلم، شيخ الإمامية وعالمها، صنف على مذهبهم؛ ومن أصحابه المرتضى. وكان لابن المعلم مجلس نظر بداره بدرب رباح بحضرة كافة العلماء، وكانت له منزلة عند المراء الأطراف يميلهم إلى مذهبه» أ.

#### وقال العلامة الحلى:

«محمدبن محمدبن النعمان يكنى أبا عبدالله يلقب بالمهيد وله حكاية في سبب تسميته بالمفيد، ذكرناها في كتابنا الكبير ويعرف بابن المعلم، من أجل مشايخ الشيعة ورئيسهم واأستاذهم، وكل من تأخر عنه استفاد منه، وفضله أشهر من أن يوصف في الفقه والكلام والرواية، أوثق أهل زمانه وأعلمهم، انتهت رئاسة الإمامية إليه في وقته؛ وكان حسن الخاطر، دقيق الفطنة، حاضر الجواب، له قريب من مائتي مصنف كبار وصغار» .

١ ـ فهرست ابن النديم ص٢٢٦ و٢٤٧.

٢ ـ رجال النجاشي ص٣٩٩.

٣ ـ فهرست الشيخ الطوسي ص١٥٧ ـ ١٥٨.

٤ ـ المنتظم ج ٨ ص ١١.

٥ ـ رجال العلامة ص١٤٧.

#### وقال الذهبي:

«عالم الرافضة، صاحب التصانيف، الشيخ المفيد واسمه محمد بن النعمان البغدادي الشيعي، ويعرف بابن المعلم. كان صاحب فنون وبحوث وكلام واعتزال وأدب. ذكره ابن أبي طي في تاريخ الإمامية فأطنب وأسهب وقال: كان أوحد في جميع فنون العلم، الأصلين والفقه والأخبار ومعرفة الرجال والتفسير والنحو والشعر. وكان يناظر أهل كل عقيدة مع العظمة في الدولة البوبية والرتبة الجسيمة عند الخلفاء؛ وكان قوي النفس، كثير البر، عظيم الخشوع، كثير الصلاة والصوم، يلبس الخشن من الثياب، وكان مُديماً للمطالعة والتعليم، ومن أحفظ الناس. قيل: إنه ماترك للمخالفين كتاباً إلّا وحفظه، وبهذا قدر على حل شُبة القوم. وكان من أحرص الناس على التعليم، يدور على المكاتب وحوانيت الحاكة ... وقيل: ربما زاره عضد الدولة ويقول له: اشفّع تُشَفّعُ» ١.

#### وقال اليافعي:

«وفيها توفي عالم الشيعة وإمام الرافضة، صاحب التصانيف الكثيرة، شيخهم المعروف بالمفيد وبابن المعلم أيضاً، البارع في الكلام والجدل والفقه. وكان يناظر أهل كل عقيدة مع الجلالة والعظمة في الدولة البوهية. وكان شيخاً ربعة نحيفاً أسمر» ٢.

#### وقال ابن حجر العسقلاني:

«عمدبن عمدبن النعمان الشيخ المفيد عالم الرافضة، أبوعبدالله ابن المعلم صاحب التصانيف البديعة وهي مائتا تصنيف طعن فيها على السلف. له صولة عظيمة بسبب عضدالدولة... وكان كثير التقشف والتخشع والإكباب على العلم؛ تخرج به جماعة، وبرع في مقالة الإمامية حتى كان يقال: له على كل إمامي منة. وكان أبوه معلماً بواسط و ولد بها وقتل بلمكبراء. وبقال: إن عضدالدولة كان يزوره في داره ويعوده إذا مرض. وقال الشريف أبويعلى الجعفري، وكان تزوج بنت المفيد: ماكان المفيد ينام من الليل إلا هجمة ثم يقوم يصلي أو يطالع أو يدرس أو يتلو القرآن» ٣.

### وقال ابن كثير:

«ابن النعمان شيخ الإمامية الروافض والمصنف لهم والحامي عن حوزتهم، كانت له وجاهة عند ملوك الأطراف لميل الكثير من أهل ذلك الزمان إلى التشيع؛ وكان مجلسه يحضره خلق كثير من العلماء من سائر الطوائف. وكان من جلة تلاميذه الشريف الرضى والمرتضى» أ

١ - سير أعلام النبلاء ج١٧ ص ٣٤٤.

٢ ـ مرآة الجنان ج٣ ص ٢٨.

٣ لسان الميزانج • ص٣٦٨.

٤ ـ البداية والنهاية ج ١٢ ص ١٥.

وروى الطبرسي في الاحتجاج توقيعين له صدرا عن الناحية المقدسة. ١

#### نهامة المطاف

عندما اختلت الأوضاع ببغداد واشتذت الفتنة فيها واضطربت السلطات الحاكمة للفتن الطائفية والاضطرابات المذهبية، نفي الشيخ المفيد ثلاث مرات خلال السنوات ٣٩٣هـ و٣٩٨هـ و ٤٠٩ أو ٤٠٨ هـ، ولكنه العيد بعد ذلك بقليل بكل احترام وتكريم وعلو منزلة.

وتوفي رحمه الله ليلة الجمعة لشلاث ليال خلون من شهر رمضان سنة ثلاث عشرة وأربعمائة ببغداد، وصلى عليه تلميذه الوفي السيد الشريف المرتضى بميدان الانشنان وصلى الناس خلفه، ولكثرتهم ضاق الميدان على سعته بهم. وشيعه ثمانون ألفاً من الشيعة وجمع كثير من أهل السنة، وعظمت مصيبته على الناس مع كبرسنه، وكان يوم وفاته يوماً مشهوداً لم يُرَ أعظم منه من كثرة الناس للصلاة عليه وكثرة البكاء من المخالف والمؤالف. ودُفن في داره سنين ثم نقل جثمانه الشريف إلى الكاظمين فدفئ إلى جانب قبرشيخه أبي القاسم جعفربن قولويه عند رجلي الإمام الجواد عليه السلام ٢. ومرقده الشريف اليوم في الرواق الكاظمي مزار معروف ينزوره الخاص والعام ويتبرك به. وقد رثاه الشريف المرتضى وعبدالحسن الصوري والمهيار الديلمي وغيرهم؛ و وجد على قبره مكتوب ينسب إلى الحجة عليه السلام مأصورته:

لاصَـوَّتَ الـناعِـى بـفَـقُـدِكَ إنَّه يــيومٌ على آلِ الــيرسُــولِ عَظيم إِنْ كُنْتَ قَد غُيِّبْتَ فِي جَدَثِ الشرى فَالعَدْلُ وَالسَوحيدُ فيك مُقيم والسقسائسة المسهدي يَسفُرَخُ كُسلَّما تُلِيّتُ عمليك مِن الدروس عُلوم "

نعم، كان المفيد رحمه الله مفيداً حقاً في إحياء العلوم الإسلامية والمفاهيم القرآنية، وفي بتّ الثقافة الشيعية ونشر فقه الإمامية. لقد كان مفيداً في حياته بوجوده الشريف وسيبقى مفيداً في مماته بكتبه وأسفاره التي وصلتنا عنه، ونحن اليوم نستضىء بنور كتبه وآثاره القيمة. فسلام عليه يوم وُلد ويوم مات ويوم يبعث حيّاً.

١ ـ راجع الاحتجاج ج ٢ ص٣١٨ ـ ٣٢٥.

٢ ـ رجال النجاشي ص٤٠٣ ـ ٤٠٣، و فهرست الشيخ الطوسي ص٥٥٨، ورجال العلامة ص١٤٧.

٣ - مجالس المؤمنين ج ١ ص ٤٧٧، ورياض العلماء ج ٥ ص ١٧٧، ورجال بحرالعلوم ج ٣ ص ٣٢٢ والكني والألقاب ج۳ ص۱۹۵.

# الفصل الثاني الكتاب

## فتنة الجمل

وقعت فتنة الجمل في أول حكومة أميرالمؤمنين على عليه السلام في سنة ست وثلاثين من المجرة بقيادة عائشة وطلحة والزبير، معلّلين ذلك بأخذ الثار لعشمان مع أنهم اشتركوا جميعاً في قتله، والشواهد التاريخية تصرح بذلك. ومما يجدر بالذكر أن معاوية بن أبي سفيان كان وراء كل تلك الأحداث! وقد صرّح أميرالمؤمنين عليه السلام بهذه الحقيقة في خطبته حيث قال:

«ولقد كان معاوية كتب إليها [أي طلحة والزبير] من الشام كتاباً يخدعهما فيه فكتماه عني ، وخرجا يوهمان الطغام أنهما يطلبان بدم عثمان!» \ .

ولهذا المطلب شواهد الخرى ليس هاهنا محل ذكرها.

وهذه الفتنة أول حرب كانت بين طائفتين من المسلمين وكانت أصعب الحروب لدى المسلمين ولدى فقهائهم، حيث إنهم لم يكونوا يدركون الأحكام الفقهية المترتبة على الأسارى وغيرهم؛ ولذا نرى أباحنيفة يقول:

«لولا سيرة أميرالمؤمنين عليه السلام في أهل البغي ماكنًا نعرف أحكامهم» ٢.

١ ـ الجمل ص٢٦٨.

٢ - شرح الأصول الخمسة ص ١٤١.

ويقول أيضاً محمد بن إدريس الشافعي:

«ما عرفنا أحكام البغاة إلّا من فعل على عليه السلام» .

لقد بحث في مسألة حرب الجمل طائفتان:

الأولى: من المتكلمين، حيث إنهم بحثوا في هذه المسألة عن أنّ الحق مع أيّ الطائفتين؟ وأيّ الغريقين كانت المحقة وأيهما كانت الحاطئة؟

الثانية: المؤرخون، حيث ضبطوا أخبار وقعة الجمل وصنفوا حولها تصانيف متعددة منهم:

أبونحنف لوط بن يحيى الأزدي (ت١٥٧ هـ)؛

وهشام بن محمدبن السائب الكلبي (ت٢٠٤هـ)؛

ومحمد بن عمر الواقدي (ت٢٠٧هـ)؛

ونصربن مزاحم المنقري (ت٢١٢هـ)؛

وعلى بن محمد المدائني (ت٥٢٧هـ)؛

وعبدالله بن محمدبن أبي شيبة (ت ٢٣٥هـ)؛

وإبراهيم بن محمد الثقني (ت٢٨٣هـ) ٢.

ولابد من إلفات نظر القارئ الكريم إلى أنّ تدوين تلك الوقائع وكتابة تلك الكتب كانت في عصر الأمراء والحكام الظلمة، ومن الطبيعي أن الذي سيكتب سيكون حسب ماتشتهيه نفوس أولئك الحكام، ولن يكون هذا الأمر معرفاً لواقع الوقعة وحقيقة حرب الجمل، وأضف إلى ذلك أن الكتب أو الأخبار التي دوّنت قدضاعت ولم يصل إلينا إلّا شطر منها.

## جمل المفيد

إنّ سبب كتابة الشيخ المفيد لحرب الجمل أنه سُئل أن يكتب حولها كتاباً مبسّطاً تحصل به الفائدة العظيمة لعامة الناس وتتبين حقيقة حرب الجمل حتى لا تبقى خفية على أحد. قال في مقدمة الكتاب:

«وبعد سألت أيدك الله بتوفيقه أن أورد لك ذكر الاختلاف بين أهل القبلة في حديث الفتنة بالبصرة، وماكان بين أميرا لمؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وبين عائشة وطلحة والزبير من

١ ـ كنزالعرفان ص٣٨٦.

٢ - راجع فهرست ابن النديم ص١٠٥ و ١١١ و ١١٤ و ٢٨٥، ورجال النجاشي ص١٧ و ٣٢٠ و ٤٢٨ و ٤٣٠،
 والذريعة ج ٥ ص ١٤١٠.

الحرب المهولة في ذلك والمقال، ومذهب كل فريق من الأمة فيه على شرح له وبيان، وإثبات سبب هذه الفتنة والأخسار التي جاءت فيا جرى بين القوم، من القتال والفعال. فإن كل كتاب صنف في هذا الفن قد تضمن أخباراً تلتبس معانيها على جمهور الناس، ولم يأت أحد من المصنفين بذكر الحرب في هذه الفتنة على الترتيب والنظام، بل خلطوا الأخبار فيها خلطاً لم يحصل معه تعسور الخلل فيا كان بين الجميع فيه على الفلهور والتبيان للذي جاء. فقد جمعت لك أيدك الله كل ما صدر عنهم، وأثبته في هذا الكتاب برهاناً يفضي الناظر فيه إلى صحة الاعتقاد في أحكام القوم وأسمائهم بأعمالهم وما فيها من الكفر والإيمان، والطاعة والعصيان، والتبين والضلال». أ

جعل الشيخ المفيد كتاب الجمل والنصرة لسيد العترة في حرب البصرة في نسمن:

القسم الأول: تكلّم فيه عن آراء المتكلمين حول هذا الموضوع، واستعرض آراء هذه الطائفة في أحقّية الطائفة المحقة.

والقسم الثاني: في الأخبار والنصوص لحرب الجمل.

و في خاتمة الكتاب استعرض الأسباب والاأمور التي جعلت عائشة وطلحة والزبير يبغضون أميرا لمؤمنين عليه السلام.

لجمل المفيد امتيازات كثيرة من عمدتها:

١ - كون المؤلف رحمه الله من العلماء الكبار والفقهاء العظام ومن الحذّين الثقات والمتكلمين البارعين، أضف إلى ذلك أنه كتب كتاب إلجمل في آخر عمره الشريف ٢، وكان هذا الكتاب عصارة فكره وخلاصة رأيه.

٢ ـ بما أن الكتب التي دوّنت حول الجمل لم تصل إلينا، كما ذكرنا، فسوف يعد كتابه حلقة بيننا وبين تلك الكتب، فقد أصبح فريداً في موضوعه. وقد نقل الشيخ المفيد في كتابه هذا عن جمل أبي مخنف وجمل الواقدي وجمل المدائني وجمل الثقني وغيرها، وكمل هذه الكتب فُقدت وضاعت. وبديهي أن قيمة جمل المفيد من هذه الجهة عظيمة جدّاً.

٣ ـ إنّ كتاب الشيخ المفيد سيكون الفريد من نوعه والنادر في موضوعه، جيث إنه وسع فيه وبسطه إلى درجة حصل بها البحث الشامل لمعركة الجمل.

٤ ـ لقد استعرض الشيخ المفيد النصوص والأخبار والآراء، وعالجها بشكل برهاني وعقلائي،
 حيث إنه لم يتعصب لفئة ضد الخرى، بل كانت النتيجة التي وصل إليها هي نتيجة الأدلة

١- الجمل ص١٧-١٨.

٣ - والشواهد على مدّعانا هذا موجودة في نفس كتاب الجمل.

والبراهين لا الهوى والتعصب. والدليل على ذلك أننا إذا رجعنا كتابه من أوله إلى آخره لم نشم رائحة العصبية من السب أو الشتم أو الإهانة أو التعريض.

ه ـ لقد كان المؤلف رحمه الله حريصاً على نقل النصوص بغاية الأمانة ختى النصوص التي تنال من أمير المؤمنين عليه السلام، كخطبة ابن الزبير التي ست فيها أمير المؤمنين عليه السلام.

٦ ـ وجمع المؤلف كتابه من أمهات مصادر أهل السنة المعتبرة، وأكد على كون الرواة من العامة، وقد أشار رحمه الله إلى هذا الأمر بقوله:

«فهذه جملة من أخبار البصرة وسبب فتنتها ومقالات أصحاب الآراء في حكم الفتنة بها؛ وقد أوردناها على سبيل الاختصار، وأثبتنا ما أثبتنا من الأخبار عن رجال العامة دون الخاصة، ولم نثبت في ذلك ماروته الشيعة في إنكاره» ٢.

٧ - إذا راجعنا الكتاب فإننا نرى أنه قد استعرض بعض خطب أميرالمؤمنين عليه السلام ومنها الشقشقية ، فهذا إن دل على شيء فإنه يدل على كون الشقشقية من خطب أميرالمؤمنين عليه السلام، وأنّ ما ادعاه بعضهم من كون الشقشقية من صنع السيد الرضي ليس بشيء، فيصبح بذلك مصدراً من مصادر نهج البلاغة.

٨ ـ لقد أورد الشيخ المفيد في كتابه خطباً وكُتباً وأحاديث لأميرالمؤمنين عليه السلام لا توجد في كتب الخرى، وذلك أن الكتب التي اعتمد الشيخ المفيد عليها قد فقدت وضاعت.

٩ ـ هذا الكتاب يعد من تراثنا الأقدم، كيف لا وقد مضى على تصنيفه قريب من ألف سنة
 و يعد عند المؤرخين والمحققين من النفائس القديمة.

10 ـ إن غضضنا النظر عن كل تلك الامتيازات فيكفينا أنه امتاز بكتابة كتابه رحمه الله بالطريقة التحليلية للموضوعات، ولم يدون كل ماسمع من المحدثين أو وجد في كتب المؤلفين كما هو ديدن أكثر المؤرخين والمؤلفين في عهده وحتى في يومنا هذا، بل تعرض لها ليميز السقيم منها من السليم.

## ظهور الكتاب

والظاهر أنه بعد وفساة الشيخ المفيد أخني كتابه الجمل عن الأنظار ولم يكن بـأيدي العلماء

۱- انظر الجمل ص٣٢٦.

٢- انظر الجمل ص٤٢٣.

الحثيث في جمع كتب الشيعة لم يظفر به ولهذا لم ينقل شيئاً منه في بحارالأنوار، حيث إنه ذكر في نحو ألف معة ، ولم ينقل منه أي مطلب وحديث، وحتى العلامة المجلسي رحمه الله مع سعيه كتابه هذا، كل ماجاء من آثار الشيعة. وهكذا الميرزا عبدالله الأفندي رضوان الله عليه. وبحمد الله وجدت أخيراً نسخة منه في النجف الأشرف وطبعت مع إصلاحات قليلة ، وهذه الطبعة لا يمكن الاعتماد عليها لكثرة الغلط والخلط ولذلك أعرض عنه العلماء والمحققون مع الأسف الشديد.

#### نسبة الكتاب

إن كتاب الجمل بلاشك وشبهة من مؤلفات شيخنا المفيد ولم يشك أحد في نسبته إلى المؤلف وإليك مايزيد اطمئناناً بذلك:

١ ـ ذكر النجاشي، وهو تـلميذ المؤلف، كتـاب الجمل في فهرست كتـب المفيد. ١ وذكره أيضاً تلـميذه الآخر الشيخ الطوسي عند عده بـعض مؤلفات المفيد وقـال: قرأته على المؤلف. ٢. وذكره أيضاً ابن شهرآشوب في سرد مصنفات المفيد ٣.

٢ ـ جاء في أول الكتاب ص ١٣٢ اسم المؤلف هكذا «قال أبوعبد الله الشيخ المفيد» وكذا في خاتمة الكتاب ص ٤٣٨ «قال أبوعبد الله» وأبوعبد الله كنية الشيخ المفيد.

٣ - إذا راجعنا كتبه الإرشاد والفصول الختارة والمسألة الكافية فسنرى بوضوح أن عدداً من المخطب وبعض المطالب الأنحرى قد ذكرت بنصها في كتاب الجمل. وجاء في المسألة الكافية بعض الاخبار والنصوص بنفس النص والسند. ويؤيد هذا المطلب أنه قد بحث عن الإمامة في عدة مواضع من الكتاب كقوله في ص ٧٣ «إذ الإمام لابد من أن يكون معصوماً كعصمة الأنبياء عليهم السلام بأدلة كثيرة، قد أثبتناها في مواضع من كتبنا المعروفة في الإمامة والأجوبة عن المسائل الخاصة في هذا الباب» وقد جاء كثير من هذه الأبحاث في كتاب الإفصاح ورسائل المؤلف حول الإمامة.

٤ ـ قال المصنف في ص٥٨- ٩ هوممّن كلمتهم فيه ... المعروف بأبي بكربن الطيّب والمعروف

١ ـ رجال النجاشي ص ٣٩٩.

٢- فهرست الشيخ الطوسي ص١٥٨.

٣ ـ معالم العلماء ص١١٣.

بابن الباقلآني» و ورد في ترجمة الباقلاني أنّ له مناظرات مع المفيد مراراً، وقدطبعت رسالة من مناظرات شيخنا المفيد معه <sup>١</sup> .

ه ـ الأسلوب المتبع في كتاب الجمل هونفس الأسلوب الذي سلكه الشيخ المفيد في سائر كتبه، وطريقة الاستدلال واحدة؛ فلوقايسنا كتاب الجمل مع كتب الإرشاد والإفصاح والأمالي وغيرها لرأينا صدق هذه الدعوى، وهذا يدل على أنها تأليف شخص واحد.

ويؤيده أن الكتاب يمتاز بإتقان المطالب وقوة البيان وقدرة الاستدلال، وهذه طريقة والسلوب الشيخ المفيد.

أضف إلى ذلك أن علماءنا الأجلاء نسبوا هذا الكتاب إلى الشيخ المفيد من دون أي شك أو شبهة في النسبة، منهم: الشيخ آغابزرك الطهراني، والشيخ العلامة عبدالحسين الأميني، والسيد عبدالرزاق الموسوى المقرم، والعلامة الشيخ محمد تتي التستري، والأستاذ السيد مرتضى العسكري وغيرهم.

ويُدعِم كون الكتاب للشيخ المفيد ماجاء في نهاية نسخة «ق» الخطوطة الورقة ٢٢١: «لقد فرغت من تنسيخ [كذا] هذه النسخة النفيسة المسماة بكتاب النصرة لسيد العترة في حرب البصرة تصنيف الإمام الوحيد والحبر المتبحر الفريد، أبي عبدالله محمدبن محمدبن النعمان بن عبدالله بن جابربن النعمان العكبري الملقب بالشيخ المفيد قدس سره السعيد».

## الجمل والنصرة

ذكر النجاشي والشيخ الطوسي في موضوع الجمل ثلاثة كتب للشيخ المفيد، وكذا ابن شهر آشوب وهي: الجمل، والنصرة لسيد العترة في حرب البصرة، والمسألة الكافية في إبطال توبة الخاطية ٣.

وقد بحث المؤلف في المسألة الكافية حول مسألة توبة عائشة وطلحة والزبير وقد أجاب عنها من ادعى أنهم تابوا ورجعوا عن خطيئتهم، وقدقلنا فيا سبق أن هذا الكتاب كان موجوداً

١- راجع عدة رسائل ص ١٨١.

٧ ـ انظـر الذريعة ج ٥ ص ١٤١، والغديرج ٢ ص ٣٨، والجمل، طبعة النجف، ص ٥-٦ (مقلعة الحتق) وجه العباغة ج ٦ ص ٣٠٠، وعبدالله بن سبأج ١ ص ٩٩٠.

٣- ذكر ها النجاشي باسم: الجمل، والنصرة لسيد العترة، والمسألة الكافية في إبطال توبة الخاطية؛ والشيخ الطوسي باسم: أحكام أهل الجمل، والنصرة لسيد العترة في أحكام البغاة عليه بالبصرة، والمسألة الكافية في إبطال توبة الخاطية؛ وابن شهر آشوب باسم: أحكام أهل الجمل، والنصرة لسيد العترة في أحكام البغاة عليه بالبصرة، والمسألة الكافية في تفسيق الفرقة الخاطية.

عندالعلامة المجلسي وقدأدرج قسماً منه في بحارالأنوار. ويبقى الكتابان الآخران: الجمل، والنصرة. ويستفاد من اسميها أن الجمل قد جعله المؤلف للأخبار والنصوص، وجعل كتاب النصرة للبحث الكلامي والاستدلال البرهاني.

وهنا قديطرح سؤال مهم، وهو أن الكتاب الذي هوبين أيدينا هل هو كتاب الجمل أم كتاب النصرة؟

الكتاب الذي بين أيدينا اليوم يظن قوياً، بل يكاد يقطع بكونه النصرة وأثبتت هذه الخطوطتين التي عثرنا عليها قدذكرتا كون الذي بين أيدينا هو كتاب النصرة وأثبتت هذه التسمية عليها. وعليه فالسؤال الذي يطرح نفسه هو: إذا كان هذا الكتاب هو كتاب النصرة، فأين كتاب الجمل الذي نسبه النجاشي والشيخ الطوسي إلى المفيد؟ مع أن الكتاب الذي بين أيدينا قد قسم قسمين: القسم الكلامي والقسم التاريخي؛ ومن البعيد أن يكون المؤلف قد كتب كتابين في موضوع واحدمن جهة واحدة، فيقوي الظن أن هذا الكتاب يشتمل على النصرة والجمل معاً، وأن القسم الأول منه النصرة والقسم الثاني منه هوالجمل، كما ذهب إليه المرحوم السيد عمد صادق بحرالعلوم والمرحوم السيد عبدالرزاق الموسوي المقرّم أ في طبعة النجف، ولنا شواهد على هذا المدعى:

أ: إن من البعيد أن يكون المؤلف قد كتب كتابين مستقلين في موضوع واحد وفي جهة واحدة.

ب: قد قسم المؤلف كتابه إلى قسمين، وجعل القسم الأول منحصراً في الاستدلال الكلامي، بينا خصّ القسم الثاني سرد الروايات والنصوص والبحث عنها، فلهذا اشتهر الأول منه وعُرف بالنصرة، والقسم الشاني بالجمل. ويدل على ذلك ماجاء في ابتداء القسم الأول ص ٤٩ «القول في اختلاف الأمة في فتنة الجمل وأحكام القتال فيها» وبديهي أن هذا العنوان مختص بالبحث الكلامي، يعني النصرة. وبينا جاء في أول القسم الثاني ص ٢٢٥ «باب الخبر عن ابتداء أصحاب فتنة البصرة في تدبيرها والاجتماع منهم في العمل عليها وماجاءت به الأخبار المتضافرة في ذلك». وذكر بعد ذلك «نحن نبدأ بشرح القصة في ابتداء الأمر من أصحاب الفتنة». ولا يخنى أن هذا القسم بحث في الأخبار والنصوص وهو غير ما أورده في القسم الأول من الاستدلال.

ج: بعد أن ذكر المؤلف طرفاً من البحث الكلامي في أول الكتاب قال في ص١٣٣ «ونورد بعد هذا الباب الذي ذكرناه، الأخبار الواردة بصورة الأمر في القتال وكيفية ماجرى فيه على

۱ ـ واحتمله أيضاً مارتين مكدرموت، انظر انديشه هاى كلامي شيخ مفيد ص ٥٩.

ترتيب ذلك في مواضعة المقتضية لذكرها فيها، ونأتي به على الترتيب والنظام، إن شاء الله تعالى». فيستفاد من هذه الكلمات كون الكتاب اشتمل على موضوعين منفصلين. والظاهر أن مقصود النجاشي والشيخ الطوسي من ذكر الكتابين هو هذا. والظاهر أن الشيخ المفيد قد كتب القسم الأول من الكتاب وأجاز لتلامذته أن يستنسخوا عنه قبل اكتماله، فاشتهر القسم الأول منه بالنصرة؛ وبعد انتهائه من القسم الثاني عُرف بالجمل، وهذا كان معروفاً بين القدماء بأن يكتبوا كتاباً واحداً في موضوعين منفصلين كالمقنعة للمؤلف نفسه، حيث إن أولها بحث في يكتبوا كتاباً واحداً في موضوعين منفصلين كالمقنعة للمؤلف نفسه، حيث إن أولها بحث في أصول الدين وفي القسم الثاني البحث الفقهي وعندما شرحها الشيخ الطوسي قال:

«وأترك ما قدّمه قبل ذلك عما يتعلق بالتوحيد والعدل والنبوة والإمامة؛ لأن شرح ذلك يطول، وليس أيضاً المقصد بهذا الكتاب بيان ما يتعلق بالأصول» ١.

وكذلك غيره من العلماء كالسيد المرتضى في كتابه جُمّل العلم والعمل وابن زهرة في الغنية والشيخ حسن في المعالم وغيرهم.

## ترجمة الكتاب

لقد تُرجم الكتاب إلى لغتين:

١ - بعد أن طبع الكتاب في النجف الأشرف، تُرجم إلى اللغة الفرنسية وطبع بباريس، وحاولت الحصول على نسخة من هذه الترجمة ولكني لم أوفق؛ ومهما يكن من أمر فإن الترجمة ستكون ـ حسب رأيي ـ نفس ما عليه الأصل، حيث إن الترجمة قد الخذت من الطبعة الأولى التي وجدت في النجف الأشرف الكثيرة الأسقاط والأخطاء.

٢ ـ وقام أخيراً بترجمته إلى اللغة الفارسية الدكتور محمود المهدوي الدامغاني وطبعت في طهران ٢ . وهذه الترجمة وإن كانت جيدة في حدّ ذاتها إلا أنها لاتخلو من عدة اشكالات نذكر ثلاثة منها أساسية:

الأول: الاعتماد فيها على الطبعة النجف الكثيرة الأخطاء والسقط.

الثاني: قام المترجم بحذف بعض الجمل والكلمات التي كان يصعب ترجمتها، ومع ذلك لم يشر إليه، وهذا يوجب عدم الترابط في المعنى والنقص في الاستدلال.

الثالث: فقدان الدقمة في الترجمة؛ فنراه قد ترجم بعض المطالب، التي جاءت في الأصل العربي، غلطاً. وكان يلزم المترجم الدقة الفائقة في تطبيق الترجمة مع الأصل وأن يخرجه باأساوب فصدح وحدد

١- تهذيب الأحكام ج ١ ص٣.

۲ اسفه: نبرد جل.

### طبعة الكتاب

ذكرنا أن الكتاب لم يكن موجوداً بين أيدينا حتى ظهر قبل نحو خسين عاماً، والظاهر أن المرحوم السيد محمدصادق بحرالعلوم قام لأول مرة بتصحيحه، وطبع في المطبعة الحيدرية بالنجف الأشرف بدون التقديم والهوامش. وبعد نفاد الطبعة الأولى قام بتحقيقه المرحوم السيد عبدالرزاق الموسوي المقرم وإخراجه على نحو أحسن، فقدم له وكتب عليه بعض الهوامش النافعة وطبع أيضاً في المطبعة الحيدرية، ولكن الملاسف لم يحظ هذا الكتاب بالعناية اللائقة من التحقيق والإخراج، وإن كان هذا العمل - آنذاك - عملاً مفيداً جداً وكان الفضل لها، فقد قيل «الفضل للمبتدي وإن أحسن المقتدي».

وعلى أي حال فقد خرجت هذه الطبعة مليئة بالأغلاط ولم تخل صفحة واحدة منه من أغلاط عدة، وكان بعضها منافياً لمذهبنا، كما جاء في ص ٢٢٢: لمّا انجلت الحرب ندمت طائفة من قريش ودخلت على أميرالمؤمنين عليه السلام للاعتذار، فقال لهم عليه السلام في قال: «ثم بايعتم عثمان، فطّغَيْتُم عليه وقَتَلْتُمُوهُ» وجاء في المخطوطتين: «فَطّعَنْتُم عليه» كما ورد كذلك في شرح الأخبار للقاضى النعمان المصري ج ١ ص ٣٩٣.

وفي كثير من المواضع أسقاط أيضاً. وبعض العناوين ليست ملائمة للمتن، وأهم من هذا كله أن هناك موارد جاءت في تاريخ الطبري وكانت مشابهة لبعض المتون الواردة في الجمل فلم يقم المحقق في بعض تلك الموارد بمراجعة المحضوطة، بل قام بنسخها من تاريخ الطبري نفسه، وهكذا صنع في بعض الموارد التي كانت مشابهة لنهج البلاغة، وزاد أحياناً في بعض المواضع. وإليك نماذج من أوهام هذه الطبعة:

| الصواب  | الخطأ       |
|---------|-------------|
| لامرية  | ص۱۹: لامزید |
| صرح     | ص ۲۰: صریح  |
| خربان   | ص٢٦: حريال  |
| الفُوطي | ص∨۲: القوطي |
| المردار | ص۲۸: المراد |
| حربه    | ص٣٢: حيرة   |
| يتّم    | ص٣٩: يتّهم  |
| اومی    | ص ٤٠ إماما  |

بشير بن سعد الحارث بن عوف أبو واقد الليثي أبو سفيان صخربن حرب كنانة بن بشر أبو إسحاق عن صلة بن زفر ابن الم مكتوم بايع العدل ابتز أمرهم عبد الله بن حكيم إسرائيل سرجس کعب بن سور ابن أبي الزناد يزيد بن الماد معبد بن المقداد المسعودي عن هاشم بن البريد

ص ۱۱: بشر بن سعد ص ٠٠: الحارث بن عوف وأبوعا بداللثيي ص٧٥: أبوسفيان حرب بن صخر ص ٦٨: كنانة بن بشير ص ٧٧: أبواسحاق جبلة بن زفر ص ۸۰: ابن الم كلثوم ص ۸٦: بایح ص ١٢١: العدم ص ۱۲۲: أبقرهم أمرهم ص ۱۶۳: عبدبن حکیم ص ١٦٦: إسرافيل ص ۱٦٩: شرحساً ص۱۷۲: کعب بن شور ص ١٩٢: أبو الزياد ص ۲۰۷: سوید بن الهاد ص ۲۱۰: عبد الله بن المقداد ص٢٢٢: العدي عن أبي هشام عن البريد

وسقط في ص١٢٧ من خطبة أم سلمة مايلي:

«لاوالله ما بايعتم أيها القوم وغيركم علياً مخافة له، ولابايعتموه إلّا على علم منكم بأنّه خير هذه الأمة وأحقهم بهذا الأمر قديماً وحديثاً؛ والله ماأستطيع أزّعَمُ أن رسول الله صلى الله عليه وآله خلف يوم قبض خيراً منه ولا أحق بهذا الأمر منه؛ فاتقواالله عبادالله، فإنّا نأمركم بتقوى الله والاعتصام بحبله، والله ولينكم» .

وسقط في ص١٣٦ من كلام عمار مايلي:

«ثم قال له عمار: أرني يدك يا أبا موسى. فأبرزها إليه: فقبض عليها عمار وقال: غلب الله مَنْ غالبه ولعن مَنْ جاحده. ثم قال عمار: أيها الناس إن أبا موسى أوني علماً ثم انتفض عنه كما ينتفض الديك إذا خرج من الماء» ٢.

۱ - الجمل ص۲۳۷-۲۳۸.

۲ ـ الجمل ص۲۵۲ ـ ۲۵۳.

الفصل الثاني: الكتاب ـ

وغرذلك.

هذا وقد تصدى لتصحيح هذا الكتاب وتحقيقه قبل عملنا هذا عدّة من الفضلاء، ولكنهم لم يكملوا المسير وانصرفوا عنه، وهم

١ \_ حجة الإسلام الشيخ عبدالله النوراني:

٢ ـ الشيخ رضا مرواريد؛

٣ ـ أبوفائز حامد الحفّاف؛

٤ ـ حسين الستاد ولي.

وبعد أن رأيت انصرافهم وعزوفهم عنه قت بتصحيحه وتحقيقه قبل خس سنوات لسبين: الأول: أن نظير هذا الكتاب من مؤلف كبير وعظيم مثل الشيخ المفيد قليل، وبالأخص عندالشيعة وفي علم التاريخ.

والثاني: رأيت من باب الوفاء بحق من حقوق الشيخ المفيد رضوان الله عليه علينا القيام بعمل يرضاه الله مع اقتراب ذكراه الألفية؛ فقمت بتحقيق كتابه الجمل وإخراجه بشكل لائق يتناسب مع شخصيته رحمه الله؛ وهذا مما شجعني إلى الإسراع في العمل.

## نسخ الكتاب

بالرغم من النبعي الحثيث والتتبع الكثير وسؤال العلماء وأصحاب الاختصاص، لم نظفر على أكثر من المخطوطتين والمطبوعة، وهي:

النسخة الأولى: وهي المحفوظة في خزانة مخطوطات مكتبة مجلس الشورى الإسلامي في طهران برقم (١٠٥٩٣) وتقع في ٧٧ ورقة، وكتبت سنة ١٣٣٨هـ، من دون ذكر اسم الناسخ. والظاهر أنها من كتب المرحوم شيخ الإسلام الزنجاني كها أخبرني به أمين المكتبة. وهي من أجود النسخ وأصحها، وكان كاتبها من أصحاب الخبرة. ورمزنا لها بـ «م».

النمخة الثانية: وهي المحفوظة في خزانة مخطوطات مكتبة الإمام الرضا عليه السلام (آستان قدس رضوي) بمشهد المقدسة، برقم (٧٨٧٠) وتقع في ١١٢ ورقة. كتبت سنة ١٣٥٢ هـ، كاتبها محمد حسين بن زين العابدين الأرموي ـ الذي يعد من فضلاء عصره وقد نسخ الكثير مما وقع في يده من تراثنا العربي ـ كتبها من نسخة عتيقة؛ وعلى هامشها بعض التوضيحات من الكاتب. ورمزنا لما بـ «ق».

النسخة الثالثة: وهي المطبوعة في النجف الأشرف في المطبعة الحيدرية، والظاهر أنها طبعت الأول مرة بتصحيح السيد محمد صادق بحر العلوم في ٢٢٠ صفحة. ثم أعيد طبعها بتحقيق السيد عبدالرزاق الموسوي المقرم في ٢٣٤ صفحة، وأعادت مكتبة الداوري في قم المقدسة طبعها

بالأوفست بعد حذف اسم الناشر الأصلي منها! ورمزنا لها بـ «ط».

## منهج التحقيق

١ - مقابلة النسخ؛ لقد قابلنا النسخ أكثر من مرة واحدة، لأن اختلافها كان كثيراً جداً ولم
 يمكن التصحيح والتحقيق بالمقابلة الواحدة.

٢ ـ لاحظنا أن النسخ الثلاث ـ المخطوطتين والمطبوعة ـ فيها تصحيف وتحريف خصوصاً نسخة «ق» وبالأخص «ط» حيث إنها مليئة بالتصحيف والتحريف والسقط، فكان من العسير علينا اختيار نسخة من بينها يصح الاعتماد عليها كي تكون أصلاً في التحقيق، لذا راجعنا المصادر المعول عليها معتمدين السلوب التلفيق بين النسخ، محافظين على الخطوطتين سيا نسخة «م» عند الاختلاف؛ فكان أكثر اعتمادنا على هذه النسخة.

٣ ـ تصحيح وتخريج وترجمة الرجال والرواة والأعلام. لاحظنا أنّ إدراجنا لها في الهوامش يوجب التطويل، فأفردناها في رسالة خاصة وألحقناها بالكتاب تحت عنوان «معجم تراجم أعلام الجمل».

٤ ـ ضبط الكلمات والأعلام والحركات الإعرابية وإعراب الأشعار والأحاديث وهذا العمل
 من ضروريات التحقيق فهذا هو ابن الصلاح الخريت في فن الحديث يقول:

«ثم على كَتَبَة الحديث وطلبته صرف الممة إلى ضبط مايكتبونه أو يحصلونه بخط الغير من مروياته على الوجه الذي رووه شَكْلاً ونَقُطاً يُؤمّن معها الالتباس، وكثيراً مايتهاون بذلك الواثق بذهنه وتيقظه، وذلك وخيم العاقبة، فإنّ الإنسان معرض للنسيان، وأولُ ناس أول الناس، وإعجام المكتوب بمنع من استعجماعه، وشَكْله بمنع من إشكاله؛ ثم لا ينبغي أن يتعنّى بتقييد الواضح الذي لا يكاد يلتبس. وقد أحسن من قال: إنما يُشْكَل مايُشْكِل. وقرأت بخط صاحب كتاب سمات الخط ورقومه، على بن إبراهيم البغدادي فيه أن أهل العلم يكرهون الإعجام والإعراب إلّا في الملتبس. وحكى غيره عن قوم أنه ينبغي أن يُشْكَل مايُشْكِلُ ومالا يُشْكِل؛ وذلك لأن المبتدئ وغير المتبحر في العلم لا يميز عام على من المبتدئ وغير المتبحر في العلم لا يميز عالم على من خطئه» ١٠

ومن الجدير بالذكر أن كثيراً من طلاً بنا، بل من أساتذتنا الكراء غيرالعرب يتلفظون بزرارة بن أعين، وعثمان بن غفّان، وحميد بن مسلم، وسليم بن قيس، وأمامة بنت أبي العاص و... في حين أن الصحيح: أعين وعفّان وجُميد وسُليْم وأمامة. وهذه الأغلاط نشأت من جهة أن كتبنا لم تكن مضبوطة بالشّكُل، وهذا عمل شاق ويحتاج إلى خبرة واختصاص وفي كثير من

١ ـ علوم الحديث لابن صلاح ص١٨٣ ـ ١٨٨.

الموارد فإن شكل الكلمة وضبطها قديكون أصعب وأهم من إعرابها في أواخرها.

ه ـ شرح الفردات الصعبة والكلمات الغامضة اعتماداً على أهم معاجم اللغة؛ واضطررنا أحياناً إلى اختصار بعض المطالب في اللغة كي لانقع في الإطناب والتطويل. ويمكن أن يقال هذا العمل ـ توضيح المفردات ـ ليس بضروري، لكن هذا عبدالسلام محمد هارون المحقق الشهير المصري فقد فسر وشرح قريب من سبعمائة مفردة من كتاب وقعة صفين، أضف إلى ذلك أن أكثر قراء كتابنا هذا في إيران هم من غير العرب.

٦ ـ تخريج الآيات والأحاديث.

٧- تخريج المطالب والأقوال، لقد استخرجنا المطالب والأقوال إلّا القليل منها، وبما أن مصادر المؤلف في تدوين كتابه هذا ضاعت ولم يكن بأيدينا منها شيء، كان تخريج المطالب والأقوال صعباً جداً، وقد اجتهدنا في استخراج الأقوال من المصادر المتقدمة على المؤلف أو من كتب معاصريه؛ وقد ذكرنا المصادر المتأخرة في كثير من الأحيان بالإضافة إلى المصادر المتقدمة على المؤلف لمزيد الفائدة، وأمّا في الموارد التي لم يمكن فيها الحصول على المصادر المتقدمة فقد التزمنا بتخريجها من كتب المتأخرين.

ونشير هنا إلى أننا قد اعتمدنا في تحقيق الكتاب على كتب الفريقين، السنة والشيعة، خلافاً لبعض المحققين الذين يقتصرون في تحقيقاتهم على مصادر العامة ولايذكرون شيئاً من مصادر الشيعة.

ولقد سلكنا في التصحيح والتحقيق طريقاً سَهُلَ فيه على القارئ مراجعته، وهو أننا ذكرنا المصادر التي اعتمدنا عليها حسب التقدم الزمني لمؤلفيها ورتبناها على السنين، أي ذكرنا الأقدم منها أولاً وهكذا؛ ولذا يمكن أن يكون المطلب في المصدر الثاني أو الثالث أتم وأكمل.

وكنا عندما لانجد المطلب في مصدره بنصّه، ونجده بمضمونه ونتيجته في كتاب ما، ندرج هذا الكتاب مصدراً له للاتحاد بينها بالنتيجة. وأمّا ماكان هناك اختلاف كثير فنذكر الاختلاف ونشير إليه بقولنا «قارن» كما هو ديدن بعض الحققين كالدكتور إحسان عباس في كتبه الحققة، كأنساب الأشراف للبلاذري.

٨ ـ تقطيع المتن ووضع العناوين المقتبــة من متن الكتاب بين معقوفتين.

٩ ـ إعداد الفهارس الفنية.

١٠ وضع اختلاف النسخ، المغير للمعنى في الموامش. إذا كان الساقط كلمة مفردة أو جلة صغيرة من نسخة «م» مثلاً رمزنا بسقوطها هكذا م: عليه السلام. وإذا كانت الكلمة الواحدة أو الجملة الصغيرة في نسخة «م» مثلاً ولم تكن في النسخ الا نحرى رمزنا بزيادتها هكذا م: +عليه السلام. وإنما قمنا بهذه الطريقة اختصاراً للهوامش وتيسيراً على القارئ.

١١ ـ اتبعنا في الإملاء وفي علامات الترقيم الرسم. المتداول الحديث.

١٢ ـ كل ما زدناه ـ مما يقتضيه السياق ـ جعلناه بين معقوفتين.

١٣- كل موضع جاء في النسخ الثلاث بعد اسم النبي «ص» وبعد اسم أميرا لمؤمنين «ع» فقد أثبتنا مكانهما «صلى الله عليه وآله »و «عليه السلام»؛ وإن كان في بعض الموارد من زيادات النشاخ.

هذا ولكن الذي يجب ذكره، هو أنّي ما أبرئ نفسي من الخطاء والاشتباه؛ بل قديوجد في عملي هذا خطأ واشتباه؛ ولكن أريد أنْ أقول: إنّي بذلت جهدي الحثيث واجتهدت رأيي، لإخراج تحقيق هذا السفرالقيم بصورة لائقة، والله الموفق للصواب.

## شكر وثناء

وفي الختام أحمد الله تعالى حمداً كثيراً على توفيقه إياي للقيام بهذا العمل، فله الحمد أولاً وآخراً. وقد ساعدني خلال سنوات العمل في تحقيق الكتاب وتصحيحه ونشره نفر من الأساتذة الكرام والإخوة الأفاضل، وساهموا في إنجازه بهذه الحلة القشيبة، ولايسعني إلا أن أتقدم منهم بالشكر الجزيل والثناء الجميل:

وأبدأ بالشكر الأستاذ الكبير في الحوزة العلمية في قم المقدسة حجة الإسلام والمسلمين الحاج السيد مهدي الروحاني دام ظلم العالي المتخصص الأول في الفرق والمذاهب، حيث تفضل سماحته بنسخته المصححة الخاصة وأرشدني في الأمور المشكلة في الفرق والمذاهب، وقد عرضت الكتاب عليه لأستفيد من إرشاداته، فراجعه وتفضل على مجلاحظاته القيمة.

وأشكر المؤرخ القدير والمحقق العظيم حجة الإسلام والمسلمين الأستاذ السيد جعفر مرتضى العاملي دام عزو، حيث ساعدني سماحته في حل بعض مشكلات الكتاب وغمرني بتواضعه المعروف منه.

وأشكر المحقق الأديب الأستاذ أسد مولوي سلمه الله لتفضله بإرشادات وإصلاحات أدبية قيمة، فله على من هذه الجهة منة عظيمة.

وأشكر الفاضل المحترم السيد أبوالحسن العلوي اللامردي لمساعدته لي في مقابلة النسخ وإعداد الفهارس.

وأتوجه بالشكر الخالص للذي ساعدني وأرشدني أكثر من غيره، وهو الأخ العزيز والصديق المعظم المحقق البصير الأستاذ الشيخ رضا المختاري زيد توفيقه، قد قرأنا الكتاب معاً من الأول إلى الآخر وبحثنا حول الكلمات من حيث الإعراب والشكل والمعنى والرجال وغيرها؛ وقد طال هذا العمل أكثر من سنة.

وأيضاً التحدم جزيل شكري إلى الانستاذ المعظم الشيخ عبدالحسين الحائري سلّمه الله ـ سبط

آية الله الحاج الشيخ عبدالكريم الحائري اليزدي رحمه الله أمين مكتبة مجلس الشورى الإسلامي حيث تفضل علي بمصورة من مخطوطة الكتاب بدون أي قيود؛ وأشكر الفاضل المكرم رمضانعلي الشاكري أمين مكتبة الإمام الرضا عليه السلام لتفضله علي بمصورة من مخطوطة الكتاب. وأشكر الأصدقاء الأعزاء الذين لم يبخلوا علي بكل مساعدة ممكنة، فعلى الله أجرهم جميعاً.

قم المقدسة على مدرس المقدسة المقدسة الآخرة، ١٤١٣ هـ ق ١٣٧١/١٠/١هـ ش السيد على مير شريق

## بسالقه الرحن أرميم

للعدقد الذي من الفرلنا مربر واعان على المؤسود على معدو حذا معند عن ديندوالحمهند وصلية علصفي من خلف وعبت، عدد آله المنوس المالة والننزيروي إرتالت المرك الترتونعة ان ادردلك ذكرال صيدف من المركبة ف در المنه الصرو و كمان بن امراكم من على مراسطال عليه الم دمن عاتبه وطله والرسر فالحرالي وألفال ومنب كافي والمتدني مامرح لدبيان وأبات بندانهتنا والدها البرحائت فيأجرى بمينام وم العبآل فرالفال فان كارت بصف في ملا العن قديقمن فبارا للترسانيا عاجمهراباس ولم إت اعد فالمصنفين فركر كرب فيهاه العنشة عالترميب بنهام مونطوا إدنا روياظ الم كصدم ولصر كمند فعالان ان اكميم ف عانطهروالتيان المذى ماء فقد عمت اكسارك الدكا صدرمهم والمستدى مذا الكتاب برا انصفى الم وسال عديد عملا في عام مور الهم ما عمايم وما فيها ولكفر والديان وبطاعة والمعيان وأسمن ولهندل تعلم ونفك التدر النظود لاعتبار وتخزج بزل*ک خ*اتعند الود و لعاحبه تسطفر انحر و یزدل غرک در سب ه آلدز لهش علیک الدروياكان بناك واجبتك الحاس تتمعقا بتدع ومدوس للد لمرتون كالماس والهرستين المقول في لختلاف أكا منذ في منذ المهرواحي مهال فه لما المولان للقمضيغه لفنئة فقدانيا اعكهم فياغ عقادم وولت طوامرم فيذكرع بواطمه فيه ا ذ بعلم كيط إن ميرالمونين مع عليهم عدلله دابد من المم و آي عدم المهري ولكنفا ردغيرهم فرا لمرتين لم سيكوا فيا لا مروه في كوب ومعدا فيه فزالعبار ويستامة الكرما وطرتو المجرماني لذلك لطالبن بدبها عبر مدالت ركين بروا بالدعار مل

العالعرة وربيح المميز بالمبارك ع عرب مسيحات عليا اخذالعهددالثياق عليها اعظ ه الفذه من العدف من الدين لف ولدسكة الديسوم، وهما عير العرومتي رجم الدينة الما ذيك بزانف مها ثم المن لها فخرجا ودوست ام رهد مولاة ام ع من ال طلمة والزبر يفله ع مَلِيَهُ ناسَا زَا مِ في المِرْمَ فا ذل *لها فالما دِلِّي فيعنده سعيّ*هُ بعيّرلال لم ابعيّا يعِلَونِنْ وانا العناء البدئيا فاضرت علياً تُعلِل إِنَّ الَّذِينَ مِيلًا يُعِنْ أَمَّا مِنْ الْمُعَنَّ الْعُرَاتُ الْمُدَّاتِ تَوُتَ اَيْدِيُهُمْ مَنْ لَكَ فِإِمَّا يَنْكُ عَلَى هَيْدِوَهَنُ اَوْ فِي بِالْعَا**حَ** لَعَ لِيَرُالْسُهُ لَكِيْ أحرًا عِطَلِمًا مُ مَا مِنْكِ فَيُرالدُهُ مِنْ عليه وقال مَا مَكِ فان النِّي مَ مِن قَبِعَن كَالْمُن الم مبتير عصلبته وورثت وادليا تُرداحق طلق الته مبرلد ننازع في ذلك فبينا كل نُقول دنت ادنغزالمانعون منا فأملزعوا سلطان ميتنا كمنا وولوه عبرة فلولا مخاحر العرقة بن لهلي ان معود والا الكعزلك عيرنا دلك المستطعنا وقد دميتمونا امه الناس لركم وقد إلعيى طلمة والزبرنيمين مالعين سكم تم منه ضا الهجيز البغرة اح علم وطبقيا المسلم م الله فخذم مبنشها منه الدُمّة وسُرونظرها فالمايع خباتس وكان في سُع كحس الدين مع مله مالاصلاب فيهن الملاء ومناما وريت برالقرم الكرولى تريدون ال مرخلوجي مع ماحب ولمل على المت مغيضة له وكانت مؤديد من اسب المعاقبات مركا مهني الله ندنا اللومني لاايرمنيد والعل بايعت مندود وينها بدال بيك الرشادانه وكالخبابة وب عيب واعدته وصلفه وتكلام علع كالك

مَ الكَابُ في المعتبة، الشركفية، العلوية على المها الإصلام وعنية في م الشكاء الرابع والعشري مت الرق الما الما الحام من المعتق المدسة على مهاجه الآ مسلام وننا و بعيد حامدًا معليات المنطق المنطق المنطق المنطقة المنط

صورة الصفحة الأخيرة من نسخة «م»

# الم الله الرحن الرحيم

المدتلة الذي ضمن المصربنا صربه واعان على لحق سوفي مسعم وخذلنعندع دسروالحدفه وصلوته علصفوته وفسي محمدالا لمخصوصين بالعلهارة والننز برعليهم افضا إليام ودحمرولله ويركانه واعلم ابدك اللابتوهفه سلكان اور دلك ذكرالاخالاف بين اهل المسالر في حديث الفسير بالمصمة وماكان بين اميرا لمؤمنين على العطالب عليهم وبين عائشة وطلحة والزمر مخالحرب المهولة والقنال ومذهبكل فربق من الامترفيرعلي في ح لدوسان واشات سبد هذه الفسنروالاخبادالتى حائث فنماحى بين الفن من الفنال والععال فأن كل كناب صنف في هذا العن قد تضمن الما لنبسر معاسها على هودالناس ولم مات احدم والمصفان بذكرالحرب فهده الفسنة على لترتيب والنظام للملطوا الاحبار فيهاخلطالم محصل معمنصور الخلل فهاكانس فيدعلى لظهودوا لبسان الذى حآء ابتدك الله الى فلا لك كلماصير عنم والمسترفي هذا الماب وهاما بعمى الناظرة بهاآتى صحرف احكام العوم ماسمائهم باعمالهم فبها

خزائن المشايخ العظام والعلماء الأعادم والفقهاء الكرام فيهذه الهادة الطيت النخف الاشهف مرسيخ واحدة سقمة مغاوطة عتيقة فنفلنها منها واصلحت مواضع الاخلال والاغلاط منهاس مطاقفا وكتبت فى الحواشى مواضع الاختلاف واردت مذلك ولحيم لعرالله ان بعد منى ويوفقني لينسخذا بعرى مصحر لاقاملها معها ا نشأَءاته وارجومن الله عرّ وحلان بجعلها ذخيرة ليوم المعاد في سبعة لمال خلون من شوال سنة الف وثائمائذ واثنين ومسين منالهجة وانااحق لطلاب ابن ذبن العامدين عمد حسن ارومية الأصل والغرقى المسكن والمدفن انشآه الله اللهم اغفرهما ولجميع الموال بخن حبيبك متدوالمالطاهم واعلمان في اخرروايمام راشد مولاة ام هانى مُ فام خطيبا فهالله دائنى عليه فقال الماتعد في نسخة نهج البلاغة هكنا امانعد فاندلما فيض كالمنتهم ملنا من اهله وورشته وعتر شرواوليا و و دون الناس لا سان هنا في الم احد ولابطع فى حقناطامع اذا نبرى لنافومنا فغصبوا ليطا نبينا فصارت الأمرة لغيرنا وصهاسوقل بطع فيناا تضعيف وم علينا الذليل فبكت الأعين منالذلك وخننت الصدور وعجت آلنفوس وايم الله لولا فخافرا لفرقذ بين المسلمين وان يعودالكفن وببورا لدين لكناعل خبرماكناله عليه فوتحالا مردلاة لم بالمالياتيا خبراتم استغرجتون ايمااكناس منبيتي فبالعمتوني على شأنان

وصول امرك اليهم فقال عثمان والله قد علت ما تقول أما والله لوكنت ، ولا تلسلك مناحب مُ خرج عَبَان فِلس على المنبر مفضياً وقال : اما بعد فان لكل شيء مع مم آفة والكرائ عامة ، وان آفة هـ في الأمة وعامة مذه النعمة عابون عم عيما بون يعودنكمط طعانون (پرونگم) ما تحبون و بسرون ما تکرهون (بقولون 🔾 وبقولون) امثال النعام بتبعون اول ناعق احب مواردها اليه البعد (ل) بشربون و منقلون (الانتما ولا) بردون (الانتما الانتفاء الانتفاء الانتماء الانتفاء المنتفاء ما احبتم او کرمتم واوطأت لکم کننی وکففت بدی واسانی عنکم کنام فاجتراتم علی الما واقه لانا اعز نفراً واقرب ناصراً واکثر الحدال 661 (۱) تاریخ الطبری (ج ۵ - ص ۹۹ زرعنالهم احسابنا منت لمهم - ١٠١ - مغارسهم اذ ينبتون على الدمين

الم. ك- لايمكن يزغ اليما نعال عغوربناعنه انت في هذا فو الله الله مات أبوك ولا محسن أن يتوضأ فغالت مهلا لا يستطيع أن يدفع عنه أما واقه لولالله عمه وأنه يناله غمه لاخترتك ع كالمروان اجهل من تربة فاني استى منهم غرج (اليهم مروان وفتح الباب والناس بركم عليه الحبر فحرج مفضبًا حي دخل على عبان فقال (ما عبان أما رم

صورة صفحة من نسخة «ط» واختلافها مع نسخة «ق»

# [المقدّمة في سبب تأليف الكتاب]

آلحمدُ لله الذي ضَمِنَ النَصْرَ لِناصِرِيهِ، وأعانَ على الحقّ بِتوفِيقِهِ مُتَبِعِيهِ، وخَذَلَ مَنْ عَندَ عن دِينِهِ وأَلْحَدَ فيه، وصلاتُهُ على صَفْوَتهِ مِنْ خَلْقِهِ ومُحِبِّيهِ ، محمَّدٍ وآلِهِ، الخصوصين بالطهارةِ والتَنزيهِ ".

وبعدُ سألَتُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فِي اللهُ اللهُ

١ ـ ط: النصرة.

۲ ـ ق، ط: مجتبيه.

٣ ـ ق : + عليهم أفضل السلام ورحمة الله وبركاته.

٤ - لم نعرف هذا السائل.

مدينة بالعراق بناها عُتبة بن غَزُوان في خلافة عمر بن الخطاب، في سنة سبع عَشْرَة من الهجرة، وسكنها الناسُ سنة ثماني عَشْرَة. وكانت فتنة الجمل بقربها يوم الجمعة من جمادى الآخرة أو جمادى الأولى سنة مثلاثين عند قصر عبيدالله بن زياد في الموضع المعروف بالخُريبة. راجع تاريخ خليفة بن خياط ص ١٨١، و طبقات ابن سعد ج٣ ص ٣٦، وتاريخ اليعقولي ج٢ ص ١٨٦، ومروج الذهب ج٢ ص ١٨٨، وأنساب السمعاني، ج١ ص ٣٦٣، ومعجم البلدان ج١ ص ٤٣٠، وتاريخ الإسلام ص ٤٨٥، والروض المعطار ص ١٠٥،

وبينَ عائشة وطلحة والزبيرِ مِنَ الحربِ المَهُولَةِ اللهِ فاللهَ والمقالِ المُهُولَةِ اللهِ فاللهُ والمُعالِ مَن الأَمْةِ فيه على شَرْحٍ له وبيان، وإثبات سَبِ هذه الفتنة والأخبار التي جاءَت فيا جَرى بين القوم، مِن القِتالِ و الفِعالِ. فإن كل كتاب صُنْف في هذا الفنِ قد تَضَمَّنَ أخباراً تَلْتِيسُ معانيها على جُمهورِ الناسِ، ولم يأتِ أحدٌ مِن الصنفين الفنِ قد تَضَمَّنَ أخباراً تَلْتِيسُ معانيها على جُمهورِ الناسِ، ولم يأتِ أحدٌ مِن الصنفين المن المرب في هذه الفتنة على الترتيبِ والنظام، بَل خَلَطُوا الأخبارَ فيها خَلْطاً لم يَخصُلُ معه تَصَوَّرُ الخَلْلِ فيا كان بينَ الجميعِ فيه على الظُهُورِ والتِبْيانِ لِلّذي جاءَ. فقد جَمَعْتُ لك ـ أيدك اللهُ كان بينَ الجميعِ فيه على الظُهُورِ والتِبْيانِ لِلّذي جاءَ. يُفضي الناظرُ فيه إلى صحَّةِ الاعتقادِ في أحكامِ القومِ وأسمائِهِم بأعمالِهم ومافيها مِن الكُفْرِ والإيمانِ، والطاعةِ والعِصْيانِ، والتَبَيِّنِ والفَلالِ. لِتَعْلَمَ ـ وَقَفَّكَ اللهُ عُبِ النَظرِ والإعتبار، وتَخْرُجَ بذلك مِن التَقْليدِ المُوبِقِ لِصاحبِه المَقْفَرَ بالحق ويَزُولَ عنك والاعتبار، وتَخْرُجَ بذلك مِن التَقْليدِ المُوبِقِ لِصاحبِه اللهِ يتَقَلْفَرَ بالحق ويَزُولَ عنك الاستباهُ الذي الْتَبَسَ عليك الأمُوا في كان هناك ؛ وأجَبْتُك إلى ماسألَت مُعتمِما الله عِرْ وجل وسائلاً لك التوفيق والرشاة، وبالله أستعينُ.

١ ـ الـمَهُولة: المَخُوفة «الهول: المَخافةِ من الأمْرِ لايَدْرِي ما هَجَم عليه منه، وهول هائل ومهول، كمقول، تأكيد» القاموس ص١٣٨٦ (هول).

٢ ـ ق، ط: المهولة والقتال.

٣ ـ م : + من.

٤ \_ وقد ذكرنا في مقدمة التحقيق عدة ممن صنّف حول الجمل قبل المؤلف.

٥ ـ ق ، ط : منه.

٦ ـ ط: أثبت.

٧ ـ ط : +و.

٨ ـ ط : أمره.

٩ ـ م،ق:له.

#### القول

# في اختلاف الائمة في فتنة الجمل وأحكام القتال فيها

أمّا المُتَوَلُّونَ للقتالِ في هذه الفتنةِ فقد أنْبَأنا عَمَلُهم فيها عن اعتقادهم، ودَلَّتُ ظواهِرُهم في ذلك على بواطنهم فيه، إذِ العِلْمُ يُحيطُ بأنّ أميرَ المؤمنين عليّاً عليه السلام ووُلْدَهُ وأهْلَهُ مِنْ بني هاشمٍ وأتّباعَهُ مِنَ المهاجرين والأنصارِ وغيرَهُم مِنَ المؤمنين، لم يَسْلُكُوا فيا باشروه مِنَ الحربِ وسَعَوْا فيه مِنَ القَبْلِ وَاسْتِباحةِ الدِماءِ طريقَ المجرمين لذلك، الطالبين به العاجل، والتاركين به ثواب الآجلِ، بَلْ كان ظاهرُهم في ذلك، والمعلومُ مِنْ حالهم وقصدِهم التدين به والقربة إلى الله سبحانه بِعَمَلِهِ الإجتهادِ فيه وأن تَرْكَهُ والإعراض عنه مُوبِقٌ مِنَ الأعْمالِ والتقصيرَ فيه موجبٌ لإستحقاقِ العقاب.

ألا تَىرى إلى مَااشْتَهَرَ مِنْ قولِ أميرِ المؤمنين عليه السلام ـ وقد سُيْلَ عن قتالِهِ للقوم ـ: «لَمْ أَجدُ إلا قِتَالَهُم أو الكُفْرَ بها انْزلَ على مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وآله» ٢.

ا ـ ط: بعملهم.

٢ - وقعة صفين ص ٤٧٤، وأنساب الأشراف. ص ٢٣٦، والمستدرك ج٣ ص ١١٥، ونهج البلاغة ص ٩١

وقولِ عمّارِ بْنِ ياسرِ رضي الله عنه: «أَيُّهَا الناسُ! وَالله مِاأَسْلَمُوا وَلَكِنَّهُم السُّتَسْلَمُوا وأسَرُّوا الكُفْرَ، فَلَمّا وَجَدُوا لَهُ أعُواناً أظْهَرُوهُ» . في أمثالِ هذينِ القولَيْنِ مِنْ جماعةِ أُجِلَةٍ مَنْ شيعةِ أُميرِ المؤمنين عليه السلام يطولُ بِشَرْحِها الكتابُ، فَهُم تُلائِمُ معاني كلامِهِم في ذلك ظواهر فِعالِهم والمعلوم مِنْ قُصُودِهم؛ وهذا مالامِرْيَة فيه بينَ العلماءِ، وإنّها يَشْتَبِهُ الأَمْرُ فيه على الجُهلاءِ الذين لم يَسْمَعُوا الأخبار، ولا عَثَرُوا " بتأمُّلِ الآثار.

وكذلك الأمْرُ مُحيطٌ بِأَنَّ ظاهرَ عائشة وطلحة والزبيرِ وكثيرٍ مِمَّنْ كان في حَيِّزِهِم التديُّنُ بِقتالِ أميرِ المؤمنين عليه السلام وأنصارِهِ والقربة إلى الله سبحانه وتعالى، باستفراغ الجُهْدِ فيه، وأنهم كانوا يُريدون على مازعموا وجه الله والطلب بدم الخليفة المظلوم عندهم، المقتولِ بغير حَقَّ؛ وأنهم لايسَعُهُم فيا أَضْمَرُوهُ مِن اعتقادِهم إلاّ الذي فَعَلُوهُ، فَوضَحَ مِنْ ذلك أَنَّ كُلاً مِنَ الفريقَيْنِ " يُصوِّبُ رَأَيَه فيا فَعَل و يُخَطِّئُ صاحبه بالضلالِ والهلاكِ .

إِلَّا أَنَّ أُميرًا لمؤمنين عليه السلام صَرَّحَ بِالحَكُم على مُحاربيه ووَسَمَهُم بِالغَدْرِ والنَكْثِ، وأَخْبَرَ أَنَّ النبيِّ صلَّى الله عليه وآله أمّرَهُ بقتالهم وفَرَضَ عليه جهادَهُم ،

خ ٥٤، والفصول الختارة ص ١٨٥، والمغني ج ٢٠ ق ٢ ص ٧٥، والشافي ج٣ ص ٢٢٦، وتلخيص الشافي ج٣ ص ٢٢٦، وتلخيص الشافي ج٣ ص ١٥، وترجمة الإمام على ج٣ ص ٢٢٠.

١ ـ وقعة صفين ص٢١٥ و٢١٦، وشرح نهج البلاغة ج٤ ص٣١، وبحارالأنوارج ٣٢ ص٣٢٥.

٢ ـ ق: الأجلة؛ ط: جلَّة.

٣ ـ ط: ولا اعتبروا.

٤ ـ ق، ط: في.

ه ـ م: فوضع في ذلك من كلام الفريفين أن كلاً.

<sup>7-</sup> المقالات والفرق ص 11، وفرق الشيعة ص 18، والمستدرك ج ٣ ص ١٣٩، والإفصاح ص ١٣٥، والمغني ج ٢٠ ق ٢ ص ٧٤، وتداريخ بغداد ج ١٣ ص ١٨٠، والاستيعاب ج ٣ ص ٥٣، ومناقب الخوارزمي ص ١٧٦، وترجة الإمام علي ج ٣ ص ٢٠، وأسدالغابة ج ٤ ص ٣٣، وكفاية الطالب ص ١٦٨، وذخائر المقبى ص ١١٠، ومجمع الزوائد ج ٥ ص ١٨٦، والمطالب العالبة ج ٤ ص ٢٩٧، وتطهير الجنان ص ٥٣، وإحقاق الحق ج ٣ ص ٢٩٧، وتطهير الجنان ص ٥٣، وإحقاق الحق ج ٣ ص ٢٩٧،

ولم يُحفَظُ عن مُحاربيه فيه شيءٌ ولاسِمةٌ له بمثل ذلك ، وإنْ كان المعلومُ مِنْ رأيهم التخطئة له في القتالِ، والحُكْمَ عليه، في مُقامِهٍ على الأمْرِ والامتناع مِنْ رَدِّهِ شُورى بينهم وتَسْليمٍ قَتَلَةٍ عثمانَ إليهم، بالزّلَلِ عن الحقّ وترك ٢ الواجبِ عندهم والصوابِ.

وكان مذهب سعد بن مالك "- أي وقاص- وعبدالله بن عمر وعمد بن مشلمة الأنصاري والسامة بن زيد وأمثالهم - مِمَّنْ رَأى القُعُودَ عن الحرب والسيديع لِمَنْ تَوَلاها - الحُكْم على أمير المؤمنين والحسن والحسن عليم السلام وعمد بن علي عليه السلام وجميع وُلْد أبي طالب وكاقة أتباع أمير المؤمنين عليه السلام - مِنْ بني هاشم والمهاجرين والأنصار والمسدين بنصري، المتبعين له على رأيه في الجهاد - بالضلال والخطا، في المقال والفيمال، والتبديع لهم في ذلك على كل حال. وكذلك كان مذهبه في عائشة وطلحة والزبير ومن كان على رأيهم في قتال أمير المؤمنين عليه السلام وأنهم بذلك ضلال عن الحق عادلون عن الصواب، مُبدعون في استحلال دماء أهل الإسلام، ولم يُحْفَظُ عنهم في الطائفة ين ولافي إحداها تسمية وبالفشوق ولا إخراجهم عا تَوَلَّوهُ مِنَ الحرب والقتال عن الإيان ".

١ ـ ط: بقائه.

۲ ـ م، ط: وترك .

٣ ـ في النسخ الثلاث: سعدبن مالك بن أبي وقاص، وهو تحريف، لأنَّ اسم أبي وقاص مالك.

٤ ـ م: الدائنين.

٠ ـ م : تسميته.

٦- المقالات والفرق ص ٤، وفرق الشيعة ص ٥.

#### فصـل

## [آراء أهل الفرق في المتحاربين في حرب الجمل]

#### [آراء الحشوية]

الخلافُ الذي حَكَيْناه عن السلفِ بعد النبيِّ صلى الله عليه وآله في الفتنةِ المذكورةِ، قد تَشَعَّبَ وزَادَ على ماأثبتناه عَمَّنْ سَمَّيْناهُ في الحلافِ، فقالتِ العامّةُ المحَشْوِيَّةُ لا السُنَةِ على مازَعَمُوا في ذلك أقاويلَ مشهورةً، وذَهَبُوا مذاهبَ ظَهَرَتْ عنهم مذكورةً.

١ ـ م: الاختلاف.

٧- الحَشْوِيَّةُ: لقب تعريضي لأكثر أهل الحديث والسنة؛ وهم جماعة من العامة يَصِفُون أنْفُتهم بأنهم أصحابُ الحديث وأنهم أهلُ السنة والجماعة، ولامذهب لهم منفرداً؛ وأجعوا على الجبر والتشبيه وجَسَّمُوا وَصَوَّرُوا، وقالوا بالأعضاء وقِدَم مابين الدَفَّتَيْنِ من القرآن ويَدَعُون أنّ أكثر السلف منهم وهم بُرآءُ من دلك، ويُنكرون الخوض في علم الكلام والجدل ويعملون على التقليد وظواهر الآيات. منهم: سفيان بن معيد الثوري وإسحاق راهويه وأحمد بن حنبل والحسين بن على الكرابيسي وداود بن على الأصبهاني. وعلى هذا فالحشوية لقب لأكثر أهل السنة والحديث، وأمّا قول الشيخ المفيد رحمه الله في كتاب تصحيح وعلى هذا فالحشوية لقب لأكثر أهل السنة والحديث، وأمّا قول الشيخ المفيد رحمه الله في كتاب تصحيح

### [رأي سعد بن أبي وقاص وأتباعه]

فنهم طائفة اتبعت رأي سعد بن أبي وقاص وشركائيه ـ من المعزلة عن الفريقين ومذهبهم ـ في إنكار القتال، وحكم اللخطاع على أمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام ومحتد بن علي وعبد الله بن عباس وخُزيْمة بن ثابت ذي الشهاد تين وأبي أيُوب الأنصاري وأبي الهيثم بن التيهان وعمار بن ياسر وقيس بن سعد بن عبادة وأمثالهم من وحُرو المها جرين ونُقباء الأنصار. واعاشة وطلحة والزبير وجميع من اتبعهم في الحرب واستحل معهم القتال، وشهدوا عليهم جيعاً ـ فيا صَنعُوه ـ بالزّل عن الصواب، ووقفوا فيهم مع ذلك ولم يَقطعُوا لهم بعِقاب، ورَجَوًا لهم الرحة والعُفران، وكان الرجاء لهم في ذلك أقوى عندهم من الخوف عليهم من العقاب أ.

## [رأي فرقة الخرى منهم]

ومنهم طائفة الخرى قالت: بتخطئة الجميع كما قال الأوّلون منهم في ذلك، وقَطَعُوا على أنّ أميرَ المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام وابْنَ عبّاسٍ وعمّارَبْنَ ياسرٍ

الاعتقاد ص ٦٥ «حشوية الشيعة» وغيره فهو تعريض ببعض أهل الحديث من الشيعة وتشبيه لهم بهؤلاء. انظر الزينة ص ٢٦٧، والحورالعين ص ٢٠٤، والمنية والأمل ص ١١٤.

١- ط: - من.

٢ ـ هذا معطوف على «وحكوا بالخطإ على ...».

٣- ط: على عائشة.

٤ \_ المقالات والفرق ص ٤ ، وفرق الشيعة ص ٥ ، وأوائل المقالات ص ٥٠ ، والفصل ج ٤ ص١٥٣ .

<sup>•</sup> ـ ق، ط: كما قالت الأولى.

#### [رأي فرقة مستضعفة]

ومنهم فرقة الخرى قالت: لاينبغي لأحد أنْ يَخُوضَ في ذكر الصحابة وماجرى

١ ـ في النسخ الثلاث: ذي الشهادتين، والصحيح ما أثبتناه.

۲ - م: بما.

٣-ق، ط: شركهم.

ع ـ م، ق: فأمّا.

ه ـ م: بقتاله.

٦ ـ المقالات والفرق ص ١٢، وفرق الشيعة ص ١٥، والفرق بين الفرق ص ١٢١.

٧ ـ ط: نجت؛ ق: نجوا. وهذه الجملة قول حَوْشَب وهاشم الأوْقَص. راجع الفرق بين الفرق ص ١٢١. وفي المصدر هكذا «نَجَتِ القادةُ وهَلَكَتِ الأتباعُ».

٨- م : شاتم. وسامى: فاخَرَ «المُساماةُ: المُفاخَرَةُ» لسان العرب ج ١٤ ص ٣٩٧ (سما).

<sup>9-</sup> مسند أحد ج٣ص١١، وفضائل الصحابة ج١ ص٥٥ و٣٦٥، وصحيح مسلم ج٦٦ ص٩٥، وسنن أبي داود ج٤ ص٤١، وسنن ابن ماجة ج١ ص٥٥، وسنن الترمذي ج٥ ص٦٥٣، والإنصاف ص٤٥، والفصل ج٤ ص٤١، والنهاية ج٥ ص ٦٥، وشرح نهج البلاغة ج٢٠ ص١١، والتمهيد والبيان ص٢٣٦، وكنزالعمال ج١، ص٥٢٨.

بيهم مِنْ تنازع واختلافٍ وتباينٍ وقتال، ولا يتعرّض بالنظرِ في ذلك ولا الفكرِ فيه، ويعرض عنه جأنباً، وإن استطاع أنْ لا يسمع شيئاً مِنَ الأخبارِ الواردةِ به فَلْفُعَلْ؛ فإنّه إنْ خالَفَ هذه الوصاة وأضغى إلى الخبرِ باختلافِ الصحابةِ، أو تَكلّم بَحْرِفِ واحدٍ، أو تَسَرَّع إلى الحكم عليهم بشي ء يَشِينُ المُسْلِم، فقد أبْدَع في الدينِ، وخالَفَ الشرع، وعدَل عن قولِ النبيِّ صلى الله عليه وآله، ولم يَحْذَرُ ممّا حَذَرهُ منه بقوله صلى الله عليه وآله، ولم يَحْذَرُ ممّا حَذَرهُ منه بقوله صلى الله عليه وآله: «إبّاكُمْ وَما شَجَرَبَيْنَ أَصْحابِي» ؟؛ وقد زَعَمُوا أنّ الرواية بذكر أصحاب السقيفةِ، ومَقْتل عثمانَ والجَملِ وصِفِينَ بِدْعَةٌ، والتصنيف في ذلك ضَلالٌ، والاستماع إلى شيء منه أ يَكْسِبُ الآثام \*. وهذه فرقةٌ مستضعفةٌ مِنَ الحَشْوِيَّةِ والاستماع إلى شيء منه أ يَكْسِبُ الآثام \*. وهذه فرقةٌ مستضعفةٌ مِن الحَشْوِيَّةِ والنَّهُ الله والمَمْتِ وطَلَبِ السلامةِ، وحِفْظِ اللسانِ، وهُمْ بذلك بُعَداءُ عن العِلْم وأهلِهِ، جُهَالٌ أَغْمارٌ ٢.

## [رأي فرقة تدعي المعرفة بالفقه]

وقالت فرقة مِنَ العامّة - تختصُ بمذاهبِ الحَشْوِيَّةِ غيرُ أَنّها تَتَعاطى \ النَظَرَ، وتَدَّعي المعرفة بالفقه وتَزْعَمُ أَنّها مِنْ أهلِ الاعتبارِ -: إنّ علي بْنَ أبي طالبٍ عليه السلام ومَنْ كان في حَيِّزِهِ مِنَ المهاجرين والأنصارِ وسائرِ الناسِ، وعائشة وطلحة

١ ـ «الوّصاةُ: الوصيّةُ» المعجم الوسيط ج ٢ ص ١٠٣٨ (وصي).

٢ ـ الإنصاف ص ٦٩، وشرح نهج البلاغة ج ٢٠ ص ١١٠

٣ ـ ق ، ط: أخبار.

٤ ـ ق ، ط: من ذلك .

هـ مسائل الإمامة ص ٦٥. وقارن بالمقالات والفرق ص ١٤، وفرق الشيعة ص ١٦-١٧.

٦ «الأغمار: جمع غُمْر، وهو الجاهلُ الغِرُّ الذي لم يُجَرَّب الامورَ» لسان العرب ج ه ص ٣٢ (غمر).
 ٧ ـ «فُلانٌ يَتَعاطى كذا: إذا أَقْدَمَ عليه وفَقله» المصباح المنير ص ٤٩٧ (عطا).

والزبير وأتباعِهم جميعاً معاً كانوا على صواب فيا انتهوا إليه مِنَ التبايُن والاختلافِ والحرب والقتالِ وسَـفُكِ الدِماءِ وضَرْب الرقاب؛ فإنَّ فَرْضَهُمُ الذي تَعَيَّنَ عليهم مِنْ طريق الاجتهاد هو ذلك بعينه دونَ ماسِواهُ، لم يَخْرُجُوا بشي ۽ منه عن طاعةِ الله ِ ولادخلوا به في شيء منه إلى معصيتهِ، وأنَّهم كانوا على الهُدى والصواب، ولو قَصَّرُوا عنه مع الاجتهادِ المؤدِّي ٢ إليه، تَضَلُّوا عن الحقِّ وخالَفُوا السبيلَ والرشاذ. وزَعَمُوا أنَّهم كانوا جميعاً ـ مع الحال التي انْتَهَوْا إليها مِنْ سَفْكِ الدِماء؛ وقَتْل النُّفُوس، والحروج عن الأموالِ والديار ـ على أتمَّ مُصافاة ومَودَّة ومُوالاة، ومُخالَصَةٍ في الضمائر والنيّاتِ. واستدلُّوا على ذلك وَزَعَمُوا بِأَنْ قَالُوا: وَجَدْنا كُلُّ فريقٍ مِنَ الفريقَيْن متعلِّقاً بحجَّةٍ تُعَذِّرُهُ في أَتَاهُ، وتُوجِبُ عليه العملَ بما صَنَعَهُ". وذلك أنَّ عليَّ بْنَ أبي طالب عليه السلام كان مذهبه تحريم قَتْل الجماعة بالواحد وإنِ اشْتَرَكُوا في قَتْلِهِ معاً }؛ وهو مذهب مشهورٌ مِنْ مَذاهب أصحاب الاجتهادِ "؛ ولم يَثْبُت عندَهُ أيضاً أنّ المعروفين بِقَتْلِ عشمانَ تَوَلُّوه على ماادُّعِيَ عليهم مِنْ ذلك ـ فلم يَسَعْهُ تسليمُ القوم إلى مَن الْتَمَسَهُم منه ليَقْتُلُوهُم بعثمانً؛ ووَجَبَ عليه باجتهادِهِ الدفاعُ عنهم على كلِّ حال.

١ - م: جعاً. ٢ ـ ق، ط : + لمم.

٣-ط: صنع.

٤ - لم نعثر على من نقل هذا المذهب عن أميرالمؤمنين عليه السلام ،بل روي أنَّ مذهبه عليه السلام قَتْلُ الجماعة بالواحد. انظر مصنف عبدالرزاق ج ٩ ص٧٧٧، والسن الكبرى ج ٨ ص ٤١.

ه ـ أي أصحاب الرأي «وهم أهل العراق، أصحاب أبي حنيفة النعمان بن ثابت. ومن أصحابه: عمد بن الحسن، وأبويوسف يعقوب بن إبراهيم بن محمّد القاضي، وزُفّرُ بن الهُذَيْل، والحسن بن زياد اللؤلؤي، وابن سماعة، وعافية القاضي، وأبومطيع البلخي، وبشر المريسي. وإنَّها سُمُّوا أصحاب الرأي؛ لأنَّ أكثر عنايتهم بتحصيل وجه القياس والمعنى المستنبط من الأحكام وبناء الحوادث عليها، وربّما يقدّمون القياس الجليّ على آحادالأخبار». الملل والنحل ج ١ ص ٢٠٧، وأيضاً راجع المعارف ص ٢٧٧ـ ١٨٠. وقال أبوحاتم الرازي في الزينة ص٣٦٨: «سُمُّوا بـذلك لأتَّهم أجازوا الرأي والقياس في الفقه، وقالوا: يجوز لنا اجتهادُ الرأي فيا اشتبه علينا ممّا لم نجده في الكتاب والسنة».

وكان مذهب عائشة وطلحة والزبير قود الجماعة بالواحد من الناس؛ وهو مذهب عُمَرَسْنِ الخطابِ وغيره مِنَ الصحابة وجماعة مِنَ التابعين؛ وبه دانَ جماعة مِنَ الفقهاء وأصحابِ الاجتهاد، وتُبت عندهم أنّ الجماعة لَيُقْتَلُونَ بالرجلِ الواحدِ ، وأنّ أميرًا لمؤمنين عليه السلام لم يُسَلِّمُهُم لِيَقْتُلُوهُم بعثمانَ، وأنّ الناس قد تَولوا قَتْلَهُ واشْتَرَكُوا في دَمِهِ؛ وكان إماماً عندهم، مَرْضِيّاً قُتِلَ بغيرِ حَقّ ؛ فلم يَسَعْهُم تَرْكُ المطالبة بدَمِه، والاسْتِقادة مَن قاتله، وبَذْلِ الجُهْدِ في ذلك .

واخْتَلَفَ الفريقانِ في ذلك لِها ذَكَرُوهُ مِنَ الاجتهادِ؛ وعَمِلَ كُلُّ فريقٍ منهم على رأيه، فكان بذلك مَأْجُوراً وعند الله تعالى مَشْكُوراً؛ وانْ كانوا قد سَفَكُوا فيه الدِماءَ وبَذَلُوا فيه الأمْوالَ ؛ وهذا مذهبُ جماعةٍ قد شاهَدْتُهُم وكلَّمْتُهُم وهُمْ في وَقْتِنا هذا خَلْقٌ كَثِيرٌ وجَمٌّ غَفِيرٌ.

فَمِمَّنْ كَلَّمْتُهُم فَيه مِنْ مَشْيَخَةِ أصحابِ المخلوقِ"، المعروفُ بأبي بكرِ التَمَارِ المُلقَّبُ بِدَرْزانَ، وكان في وَقْيَهِ شَيْخُ أصحابِ عبدِ الله بْنِ سعيدِ بْنِ كُلاّبٍ وأكبرُهم سناً، وأكثرُهُم تقدَّماً في مَجالِس الكلام؛

ومنهم مُحارِبٌ الصَيْدانيُ المُكْنى بأبي العَلاءِ، خليفةُ أبي السائِبِ في القضاءِ؛ ومنهم المعروفُ بالرشفيُّ <sup>٧</sup>؛

١ \_ «القَّودُ: القصاصُ، وقَتْلُ القاتل بَدَل القَّتيلِ» لسان العرب، ج٣ ص ٣٧٢ (قود).

٢ ـ الالم ج٦ ص٢٢، ومصنف عبدالرزاق ج٩ ص٤٧٥، وصحيح البخاري ج٨ ص٤٦، والسنن الكبرى ج٨ ص٤٠ ـ ٤١، والمغني لابن قدامة ج٩ ص٣٣٦ ـ ٣٣٧.

٣ ـ الاستِقادةُ: طَلَبُ القَوَد «اسْتَقَدْتُ الحاكم، أي سألته أنْ يَقِيدَ القاتلَ بالقَتيلِ» الصحاح ج ٢ ص ٥٢٨ (قود).

٤ ـ مقالات الإسلاميين ج ٢ ص ١٣٠، والإنصاف ص ٦٧ ـ ٨٦، وأواثل المقالات ص ٥٠، والفرق بين الفرق
 ص ٣٥٠، وشرح نهج البلاغة ج ١٤ ص ٢٤.

٥ ـ يعنى: المُجْبرة.

٦ ـ ق ، ط : وأشدهم.

٧ ـٰ ق ، ط : الوشجى.

ومنهم المُكْنى بأبي عبدِالله ِ المعروفُ بِابْنِ مُجاهِدٍ البَصْرِيِّ الأشعريِّ، صاحِبِ الباهِليِّ تِلْميذِ عليِّ بْنِ إسماعيلَ بْنِ أبي بِشْرِ الأشعريِّ؛

ومنهم المعروفُ بأبي بكرِبْنِ الطّيّبِ والمعروفُ بِابْنِ الباقِلانيّ؛

ومنهم أبوالعبّاس بننُ أبي الحسين بنن أبي عَمْرِ والقاضي ؟

وجيعُ مَنْ سَمَّيْتُ مِمَّنْ جَارَيْتُهُ فِي هذا أَلبابِ مِنْ أَصحابِ المُخلوق، بعضُهُم كُلاَبِيَةً الله وبعضُهُم أَشعريَةً الله وإليه يذهب في وَقْيَنا هذا جمهورُ أَصحابِ الشافعيَّ البغداد والبصرةِ وخُوزِسْتانَ وبلادِ فارِسَ وخُراسانَ وغيرِها مِنَ الامصارِ؛ لاأغرِفُ الشافعيّا له ذِكْرٌ في قومِهِ إلّا وهويذهب إلى هذا المذهبِ لِيَبْعُدَ به عن قولِ الشّيعةِ وأهلِ الإعتزالِ.

١ ـ الكُلآبية؛ هم أصحاب عبدالله بن سعيد بن كُلآب، إحدى الفِرَق المعدودة من أهل الحديث والسنة الدين يجوّزون الاستدلال الكلامي على معتقداتهم السنية، خلافاً لأحمد بن حنبل وأكثر أئمة أهل الحديث. وأورد الأشعري آراء ابن كُلآب في مقالات الإسلاميين ج ١ ص ٢٢٩ ـ ٢٣٢ . راجع الملل والنحل ج ١ ص ٩٣، والمنية والأمل ص ٣٣ و ١٠٠٠.

٢ - الأشعريّة: هم أصحاب أبي الحسن عليّ بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعريّ، وهو إمام الأشاعرة وغلّب مذهبه بعد موته على عقائد جهور المسلمين إلى الآن. وقد تاب عن الاعتزال في البصرة وتتحنّبلّ وكتب على ذلك المذهب وهو مذهب أهل السنة الأصليّد كتاب الإبانة. وهوالذي استدل لعقائد أهل السنة، فشرح عقائدهم وأدّخل في كلّ واحد من المنهات عقائد السنة أمراً جديداً وأوضح توضيحاً وتأويلاً على مباني ابن كلاّب، على ماصرّح به المتقريزي في الخطط. راجع الملل والنحل ج ١ ص ١٥٠ - ١٠٥، والمنبة والأمل ص ٢٥، والخطط المقريزية ج ٢ ص ٣٥٠ - ٣٦٠.

<sup>&</sup>quot; - «ومِنْ أصحاب الشافعي: أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المُزني، والربيع بن سليمان الجِيزي، وحَرْمَلَة بن يجبى التُرني، والربيع بن سليمان المرادي، وأبو يعقوب البُويْطي، والحسن بن محمد بن الصباح الزَّعْفُراني، ومحمد بن عبدالله بن عبدالحكم المصري، وأبوثور إبراهيم بن خالد الكلبي » الملل والنحل ج ١ ص ٢٠٧.

#### [آراء المعتزلة]

#### [رأي واصل بن عطاء وعمروبن عبيد]

واخْتَلَف في ذلك المعتزلة اليضا كاختلاف الحشويّة؛ فقال إماماهُم ـ المُقدّمانِ وشَيْخاهُم المُعَظّمانِ، اللذانِ هُما أَصْلانِ لِلاعتزالِ، وافتتحا للمعتقدينَ فيه الكلام وشيخاهُم المُعَظّمانِ، اللذانِ هُما أَصْلانِ لِلاعتزالِ، وافتتحا للمعتقدينَ فيه الكلام وهما فَخْرُ الجماعةِ منهم وجَمالُهم الذين لايعدلُونَ به ويواهُ واصِلُ بْنُ عَطاءِ الغَزّالِ، وعَمْرُو بْنُ عُبَيْدِ بْنِ بابِ المُكاري ـ: إنّ أَحَدَ الفريقينِ ضالٌ في البصرةِ، مُضِلٌ فاسِقٌ خارجٌ مِنَ الإيمانِ والإسلامِ، مَلْعُونٌ مُسْتَحِقُ الخُلُودِ في النارِ. والفريقُ الآخَرُ هادٍ خارجٌ مِنَ الإيمانِ والإسلامِ، مَلْعُونٌ مُسْتَحِقُ الخُلُودِ في النارِ. والفريقُ الآخَرُ هادٍ مَهْدِيِّ، مُصِيبٌ مُسْتَحِقٌ للثوابِ والخُلُودِ في الجَنّات ، غيرُ أنّهم زَعَمُوا أنّه لادليلَ على

١- المُعْتَزِلةُ: ويُسَمُّون العدلية وأصحاب العدل والتوحيد، ويُستونهم أهلُ الحديث بالقدرية تعريضاً لهم وتطبيقاً عليهم الحديث المعروف المنسوب إلى التي صلّى الله عليه وآله «القدريّة مُجُوسُ هذه الأمّة» وشاء على المعتزلة إطلاق هذا الاسم حتى أنّه لايفهم من القدريّة إلّا المعتزلة خاصّة؛ وهم الذين قالوا بالأصول الخمسة: التوحيد، والعدل، والمنزلة بين المنزلتين، والزعد والوعيد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واتفقواعلى أنّ المعالم مُحدِثاً قديماً، وأنّ كلام الله مُحدَث علوق، وأنّ العبد قادر وفاعل لأفعاله خيرِها وشرّها، وأنّ الله تعالى لايفعل إلاّ الصلاح والخير، واختلفوا في عثمان بعد الأحداث التي أحدثها وأكثرهم تولّوه وتأولواله. راجع مقالات الإسلاميين ج ١ ص ٢١٦- ٣١١، وشرح الأصول الخمسة ص ٢١٦، والملل والنحل ج ١ ص ٣٤- ٤٤، والمنية والأمل ص ٢١٦.

٢ ـ ق، ط: لمعتقديه فيه.

٣ ـ ق،ط: لايعدلون عندهم.

ع ـ ط: الحنان.

تعيين الفريق الضالِّ، ولابُرهانَ على المُهْتَدِي، ولابَيَّنَةَ يُتَّوَصَّلُ الله تَمْييز أَحَدِهما مِنَ الآخَر في ذلك بحال مِنَ الأَحْوالِ. وأنَّه لايجوز أنْ يكونَ عليُّ بْنُ أبي طالب والحسنُ والحسينُ عليهم السلام ومحمَّدُ بْنُ عليَّ عليه السلام، وعبدُ الله ۚ وقُثَمُ والفَصْلُ وعُبيدُ الله ينو العبّاس، وعبدُالله بْنُ جعفر الطيّار وعمّارُبْنُ ياسِر وخُزَّيْمَةُ بْنُ ثابتٍ ذو الشهادتين وأبوأيُّوب الأنصاريُّ وأبوالهَ ينتَم بن التّيهانِ وكافَّةُ شيعةِ عليَّ عليه السلام وأتباعِهِ مِنَ المهاجرين والأنصارِ وأهل بَدْرِ وبيعةِ الرضُّوانِ وأهل الدين المتحيّزين إليه والمتحقَّقين "بسِمَةِ الإسلام، هُمُ الفريقُ الضالُّ، والفاسِقُ الباغي الخارجُ عن الإيمانِ والإسلام، والعدُّو للله والبريءُ مِنْ دِينِهِ والملعونُ المُسْتَحِقُ لِلخُلُودِ في النار. وتكونَ عائشةُ وطلحةُ والزبيرُ والحَكَمُ بْنُ أبي العاص ومروانُ ابْنُهُ وعبدُ الله بْنُ أبي سَرْح والوليـدُبْنُ عُقْبَةً وعبدُالله بْنُ عامربْن كُرَيْزِبْن عَبْدِشَمْس ومَنْ كان في حَيِّزهم مِنْ أهل البصرةِ، هُمُ الفريقُ المَهْدِيُّ، المُوَفِّقُ إلى الله المصيبُ في حربهِ، المستحِقُّ لِلإعْظامِ والإجْلالِ والخُلُودِ في الجنانِ. قالا جميعاً: نَعَمْ، مانُنْكِرُ ذلك ولانُؤمِنُ به ؛ إذْ لادليلَ يمنعُ مِنَ الحُكْم به على ماذكرناهُ بحال . وكما أنّ قولَنا ذلك في على على غليه السلام وأصحابِهِ، فكذلك هو فيمَنْ حارَبَهُم ؟؛ فإنَّا ۚ لَشْنَا نُنْكِرُ أَنَّهُم وأتباعَهُم على السُوءِ، ولَسْنا نُنْكِرُ أَنْ يكونوا هُمُ الفريقَ الضالَّ الملعونَ، العدوَّ لله، البريءَ مِنْ دِينِهِ، المُسْتَحِقُ لِلخُلُودِ فِي النار، وأنْ يكونَ عَلَى عليه السلام وأصحابُهُ، هُمُ الفريقَ الهادي الْمُهْتَدي، المُتَولِّي^ لله، المجاهدَ في سبيله، المستَحِقُّ بقتاله عائشةَ وطلحةَ والزبيرَ وقَتْل ·

۱ ـ ق،ط:تتوصّل.

٢ ـ م: \_ عبدالله.

٣ ـ المتحقق بسمة الإسلام: هو المتصف حقيقة بالتدين بالإسلام.

٤ ـ م : قالا جيعاً معاً: ألا لاننكرذلك ولانعينه.

٥ ـ ق: يحل؛ ط: بحل.

٦ ـ ط: الفريق الآخر.

٧ ـ م، ق: إنّا.

٨ ـ ق ، ط: الولي.

مَنْ قُتِلَ مِنْهِم، الجِنَّةَ وعظيمَ الثوابِ. قالا: ومنزلةُ الفريقَيْنِ كمنزلةِ المتلاعِنَيْنِ، فيها فاسقٌ لايَعْلَمُهُ على التَمْييز له \ والتعيينِ إلّا الله ُ عز وجل ً \.

وهذه مقالةٌ مشهورةٌ عن هذّيْنِ الرجُلَيْنِ قد سَطَرَها الجاحِظُ عنها في كتابه الموسوم بفَضِيلَةِ المعتزلة أو حكاها أصحابُ المقالاتِ عنها ولم تختلفِ العلماءُ في المذاهب في صحتها عن الرجلَيْنِ المذكورَيْنِ وأنّهما خَرَجا مِنَ الدنيا على التديَّنِ بها والاعتقادِ لها بلاارتيابٍ.

## [رأي أبي الهذيل العلاف]

وحَكَى أَحَدُ بْنُ يحيى: أَنَّ أَبِا الهُذَيْلِ العَلاَّفِ كَانَ عَلَى هذا المذهب في أميرِ المؤمنين عليه السلام وعائشة وطلحة والزبيرِ، متبِعاً فيه إمامَيْهِ المذكورَيْنِ ولم يَزَلُ عليه إلى أَنْ ماتَ ٦.

## [رأي أبي بكر الأصم]

وقال شَيْخُ المعتزلةِ أيضاً، ومتكلِّمُها في الفقهِ وأحكامِ الشريعةِ على الصولما

١ ـ ق، ط: التميزله.

٢ ـ مسائل الإمامة ص٥٥، والمقالات والفرق ص ١٠، والانتصار ص٩٧ ـ ٩٨، وفرق الشيعة ص١٢، ومسائل الإمامة ص٥٥، والمقالات و ١٢٠، وأوائل المقالات ص ٥٠، والفرق بين الفرق ص ١٢٠ و ٣٢٠، والتبصيرفي الدين ص٤١، والفصل ج٤ص٥٥، واللل والنحل ج١ص٥٩، وشرح المواقف ج٨ص٥٧٩.

٣ ـ م ، ق: عند.

٤ ـ هذا الكتاب فيد ولم يصل إلينا.

ه ـ تقدم ذكر المصادر في المامش ٢.

٦ ـ مقالات الإسلاميين ج٢ ص ١٣٠، والمغني ج ٢٠ ق ٢ ص ٧٨، والفرق بين الفرق ص ٣٢١، والفصل ج٤ ص١٩٣٠.

الأَصَمُّ، المُكَنِّى بأبي بَكْر، الملقَّبُ بخَرْبانَ ١: أنا أَقِفُ في كلِّ مِنَ الفريقَيْن، فلاأحْكُمُ له بهُدى ولاضَلال، ولاأقطعُ على أحدهما بشيءٍ مِنْ ذلك في التفصيل ولاالإجال، لكنى أقولُ: إنْ كان على بنُ أبي طالب عليه السلام قَصَد بحرب عائشة وطلحةً والزبير، كَفَّ الفسادِ ومَنْعَ الفتنةِ في الأرض، ودَفْعَهُم عن التغلُّب على الإمْرةِ والعُدُوانِ على العبادِ، فإنَّه مُصِيبٌ مأجورٌ؛ وإنْ كان أرادَ بذلك الجَبْريَّة ٢ والاستبدادَ بالأمر بغير مَشْوَرة مِنَ العلماء، والإمْرةَ ٣ على الناس بالقَهْر لهم على ذلك والإضرار، فهـ و ضالً مضلٌّ مِنْ أهلِ النارِ. ـ قال ـ: وإنَّها قلتُ ذلك لِخِفاءِ الأمْر عليَّ فيـ واستتار النيّاتِ في معناهُ واشتباهِ أسباب الباطل فيه باستتارالحقِّ عندَالعقلاءِ..قال.: وكذلك قولي في الفريق الآخر؛ أقول: إنَّ عائشةً وطلحةً والزبيرَ إنْ كانوا قصدوا بقتالهم عليَّ بْنَ أَبِي طَالِبِ وأصحابَهُ مَنْعَهُم أ مِنَ الاستبدادِ بالأمْر مِنْ " دونِ رضا العلماءِ به، وأرادوا الطلبَ بدّم عثمانَ والاقتصاصَ له مِنْ ظالميه برَدِّ الأمْر شُورى لِيختارَ المسلمون مَنْ يَرَوْنَ، فَهُم بذلك هداةٌ أبرارٌ مُسْتَحِقُون للثواب. وإنْ كانوا أرادوا بذلك الدنيا والعصبيّة والإفساد في الأمروتولِّي الأمربغيررضًا العلماء، فَهُم بذلك ضُلاّلٌ مُسْتَحِقُونَ اللَّعنةَ والخُلُودَ في النار، غيرُ أنَّه لادليلَ لي على أغراضهم فيه، ولاحُجَّةَ تَظْهَرُ في معناه مِنْ أعمالهم، فلذلك وَقَفْتُ فيهم كما وَقَفْتُ في على وأصحابه، كما بَيَّنْتُ؛ وإنْ كان طلحةُ والزبيرُ أحسنُ حالاً مِنْ على فيما أتاهُ ٦.

١- م، ق: خربال؛ط:حربال،والصحيح ماأثبتناه؛وفي التنبيه والرد ص٣٩«وكان أبوالحسين يُلقّبُهُ بِخَرْبان؛ لأنّ الخر بالفارسية هوالحمار، وخَرْبان: المُكاري، فجرى عليه هذا القلب».

٢- الجَبْرية: القَسْوَةُ والشِدة «أجبرتُ الرجلَ على كذا وكذا: إذا أكرهته عليه» جهرة اللغة ج ١ ص ٢٦٥ (جبر).

٣ ـ ط : بل ليتأمّر.

٤ - ق ، ط : منعه.

٥ - م، ط: - من،

٦- المقالات والفرق ص ١٢، وفرق الشيعة ص ١٥، ومقالات الإسلاميين ج ٢ ص ١٣٠، والفصل ج ٤
 ص ١٥٣.

# [رأي هشام الفوطي وعبّاد بن سليمان]

وقال هِشامٌ الفُوطِيُّ وصاحبُهُ عَبَادُبْنُ سليمانَ العَيْمَرِيُّ الوجلانِ أيضاً مِنْ أَنتَةِ المعتزلةِ : إنّ علياً وطلحة والزبيرَ وعائشة في جاعةٍ مِنْ أَتباع الفريقيْنِ، كانوا على حقّ وهُدى وصواب، وكان الباقون مِنْ أصحابهم على ضَلال وبوارا ؟ وذلك أنّ عائشة وطلحة والزبيرَ إنّها خرجوا إلى البصرةِ لِيَنْظُروا في دَم عثمانً فيأخذُوا بِثارِه مِنْ ظالميه، وأرادوا بذلك الأمْرَ بالمعروفِ والنّهي عن المنكرِ، وظلَبُوا به وَجْهَ الله يتعالى ؛ وخرج علي بننُ أبي طالب ليتفِق معهم على الرأي والتدبيرِ في مصالح الإسلام وأهلِه، وكفّ السّعْي في الفتنةِ ومنع العامةِ ممّا ليس إليهم، بَلْ هو إلى وُجُوهِ العلماء، وليتقمّ التراضي بينهم على إنْصافِ واجتهاد في ظلبِ الحق والاجتماع على الرأي؛ فلمّا لتراضي بينهم على إنصافِ واجتهاد في ظلبِ الحق والاجتماع على الرأي؛ فلمّا تراءَى الجَمْعانِ \* تَسَرَّعَ غَوْغاؤُهم \* إلى القتالِ، فانتشب الحربُ بينهم على غير اختيارٍ مِنَ القادَةِ والرؤساءِ، وخرج الأمْرُ عن أيديهم في تَلافي \* ذلك ؛ فكان مِن الإيقاع مِنَ القادَةِ والرؤساءِ، وخرج الأمْرُ عن أيديهم في تَلافي \* ذلك ؛ فكان مِن الإيقاع في \* الفتنةِ وسَفْكِ الدِماءِ مالم يُؤثِرُهُ عليٌّ وطلحةُ والزبيرُ وعائشةُ ووجوهُ أصحابِهِم مِنَ

١ ـ في التنبيه والرد ص ٣٩، وفهرست ابن النديم ص ٢١٥، والتبصير في الدين ص ٨٢: الضَّمْري.

٧ ـ «البوارُ: الهلاك » لسان العرب ج ٤ ص ٨٦ (بور).

٣ ق ، ط : ويأخذوا.

٤ ـ «تَراءَى الجمعان: رأى بعضُهم بعضاً» لسان العرب ج ١٤ ص ٣٠٠ (رأي).

و ـ «أصُلُ الغَوْغاءِ: الجَرادُ حينَ يَخِفُ للطيران ثم استُعِيرَ للسَفِلَة من الناسِ والمتسرّعين إلى الشرّ، ويجوز أن يكون من الغوغاء الصوت والجَلَبة لكثرة لغطهم وصياحهم» لسان العرب ج ٨ ص ٤٤٤ (غوغ).

٦ ـ «نَشِبَ الحربُ بينَ القوم: ثارَ» المعجم الوسيط ج ٢ ص ٩٢٠ (نشب).

٧ ـ ق : تلاقي. والتّلافي: التّدارُك ، «تَلافاهُ: تَدارَّكُهُ» لسان العرب ج ١٥ ص ٢٥٢ (لفا).

٨ ـ ق ، ط : من الاتباع الفتنة.

الفُضَلاءِ، فَهَلَكَ بذلك الأثباعُ ونجا الرؤسا " ا

وهذا يَشْبَهُ مِاقَدَمْنا حكايَته عن بعض العامّة مِنْ وَجْهِ ويُخالِفُهُ مِنْ وَجْهِ آخرَ تَمَيّرٌ ؟ به الرجلانِ مِنَ الكافّةِ ودَفّعا فيه عِلْمَ الإضطرار وجَحَد المعروفَ بالعيانِ ".

#### [رأي سائر المعتزلة]

وقال باقي المعتزلة ـ كيشْرِبْنِ المُعْتَمِرِ وأبي موسى المُرْدارِ وجعفرِبْنِ مُبَشَرٍ المُعْتَمِرِ وأبي موسى المُرْدارِ وجعفرِبْنِ مُبَشَرٍ والإسْكافيِّ والحُبّائيِّ، فيمَن اتَبْعَهُم مِنْ أهلِ والإسْكافيِّ والجُبّائيِّ، فيمَن اتَبْعَهُم مِنْ أهلِ الاعتزالِ ـ وجاعَةُ الشيعة مِنَ الإماميّةِ والزيديّة ": إنّ أميرَ المؤمنين عليه السلام كان

١ ـ مسائل الإمامة ص٥٠، وفضل الاعتزال ص٧٧، والانتصار ص٦١-٦٢ و١٦٨-١٦٩، وقارن بالفرق بين الفرق ص١٢١.

٢ ـ ق ، ط: ميز.

٣ ـ ط: كالعيان.

٤ ـ م: بشير؛ ق، ط: بشر، والمثبت هو الصحيح.

و ـ الشِيعة : هم الذين شايعوا عليّاً أميرالمؤمنين عليه السلام، وقدّموه على غيره في الإمامة والخلافة، واعتقدوا أنّه الإمام بوصيّة من رسول الله صلّى الله عليه وآله على شخصه بالخصوص كمايقول به الإمامية، أو وصفاً كما يرى الجارودية. وقالوا بالإمامة في أولاده عليه السلام. راجع مقالات الإسلاميين ج ١ ص ٦٥، والملل والنحل ج ١ ص ١٤٦، والحورالعين ص ١٥٤، والفرق الإسلامية ص٣٣، والروضة الهية ج٣ ص ١٨٢.

٦- الإماميّة: هم القائلون بإمامة علي عليه السلام والأحدعشرمن وُلده، نصّاً جليّاً من النبي صلّى الله عليه وآله وتعبيناً واضحاً؛ قالوا: وقد عَيِّنَ النبيُّ صلّى الله عليه وآله عليّاً عليه السلام في مواضع تصريحاً وفي مواضع تعريضاً؛ ويقولون: بوجوب الإمامة والعصمة ووجوب النعس. ويقال لهم أيضاً: الاثنا عشرية. انظر الفصول الختارة ص ٢٣٩- ٢٤٠، والملل والنحل ج ١ ص ١٦٢، والحورالعين ص ١٥٠، والفرق الإسلامية ص ٦٦، والروضة الهية ج ٣ ص ١٨٢.

٧ - الزّيديَّةُ: هم أتباع زيدبن عليّ بن الحسين عليهم السلام، ساقوا الإمامة في أولاد فاطمة عليها السلام ولم يجوزوا ثبوت الإمامة في غيرهم، إلّا أنهم جوزوا أن يكون كلّ فاطميَّ عالم شجاعٍ خَرَجَ بالسيف إماماً واجب الطاعة، سواء كان من أولاد الحسن أو من أولاد الحسين عليها السلام. وليس كلّ آراء الزيدية قال بها زيدبن علي عليها السلام نفسه. واجع مقالات الإسلاميين ج ١ ص ١٣٦ - ١٣٢، وأوائل المقالات ص ٤٦ - ٤٧، والملل والنحل ج ١ ص ١٥٩ - ١٥٠، والمنية والأمل ص ٨٥.

مُحقّاً في جميع حُرُوبِهِ، مُصيباً بقتالِ أهلِ البصرةِ والشامِ والنهروانِ، مأجوراً على ذلك، مُؤدِّياً فَرْضَ الله تعالى في الجهادِ؛ وإنّ كلَّ مَنْ خَرَجَ عليه وحارَبَهُ في جميع المواطنِ ضلاًلٌ عن الهُدى، مُستحِقُون بحربِهِ والخلافِ عليه النارا ؛ غيرَ أنّ مَنْ سمّيناهُ مِنَ المعتزلةِ خاصَةً، استثنوا عائشة وطلحة والزبيرَ مِن الحُكْمِ باستحقاق العقابِ، وزعموا أنهم خرجوا مِنْ ذلك إلى استحقاق الثوابِ بالتوبةِ والنّدَم على مافُرَّظ منهم في القتالِ المعلومِ منهم والمقالِ ، وضَعُفُوا في دعواهم القتالِ المعلومِ منهم والمقالِ ، وضَعُفُوا في دعواهم عمّا هو صِناعَتُهم مِنَ الحِجاج، وأظنهُ هم اتَقَوْا به مِنَ العامةِ وتقرَّبوا بإظهارِهِ إلى المُراءِ عمّا هو النظارِ، المتحيرين بالكلامِ من أهل التقليدِ في فسادِ هذا الاعتقادِ.

وخالف من سمّيناه مِن المعتزلةِ في هذا البابِ الأصَمُّ خاصَةً، فإنّه زَعَمَ أنّ معاوية كان إماماً مُحقّاً؛ لإجماع الأمّةِ عليه في قال بعد قَثْل أمير المؤمنين عليه السلام مع تظاهرِه بالشكّ منه " في إمامةِ أمير المؤمنين عليه السلام " حسبها حكينا عنه فيا سَلَفَ قَبْلَ هذا المكانِ " . وكلُّ مَنْ سَمّينا منهم وسوى الأصمّة مع تصويبه أمير المؤمنين عليه السلام وتفسيق محاربيه، يقطع على معاوية وعَمْرِوبْنِ العاصِ في خلافها أمير المؤمنين عليه السلام واستحلالها حربة، بالنارِ؛ وأنّها خَرَجا مِن الدنيا

١ ـ ق ، ط : + عليه.

٢ ـ مسائل الإمامة ص٧٥ ـ ٥٨، والمقالات والفرق ص ١١، وفرق الشيعة ص ١٣ ـ ١٤، ومقالات الإسلاميين ج٢ ص ١٣٠، وأوائل المقالات ص٤٩، والفصل ج٤ ص ١٥٣، والحورالعين ص ٢٠٥، ومناقب آل أبي طالب ج٣ ص ٢١٦.

٣ ـ الانتصار ص٩٨، وتلخيص الشافي ج ٤ ص١٣٣، وشرح نهج البلاغة ج ١ ص٩، وج٦ ص٢١٤، وج ١٤ ص٢٤، وج ٢٠ ص٣٤.

٤ ـ ق ، ط : والمعلوم منهم من المقال.

٥ ـ ق ، ط : ـ منه .

٦ ـ مسائل الإمامة ص ٦٠، ومقالات الإسلاميين ج٢ ص ١٣١، والفرق بين الفرق ص ١٦٤.

۷ ـ في ص٦٣.

على الفِسقِ المُوبقِ لصاحب الموجبِ عليه دوام العقابِ، وأنّ جميعَ مَنْ ماتَ على اعتقادِ إمامةِ معاويةً وتصويبِهِ في قتالِ أميرِ المؤمنين عليه السلام فهو عندَهم ضالٌ عن الهُدى وخارجٌ عن الإسلام، مُستَحِقٌ للخُلُودِ في النار ١.

وقد وافَق مَنْ سمَّيناهُ مِنَ المعتزلةِ وكافّةِ الشيعةِ، الخوارجُ لَ في تخطئةِ معاويةً وعَمْرِوبْنِ العاصِ وتضليلِهما في قتالِ أميرِ المؤمنين عليه السلام؛ وجماعة مِنَ المُرْجِئةِ " وأصحابِ الحديثِ مِنَ المُجْبِرَةِ \* غيرُ أنّ هذيْنِ الفَريقَيْنِ وَقَفا في عذابهما ولم يقطعا

١ ـ قارن بتبيين كذب المفتري ص ١٠١.

٢- الخوارجُ: طائفة من أصحاب أميرالمؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام، الذين خرجوا عليه حين رضي بالتحكيم يوم صفين، وهم الذين أجْبَرُوه على قبوله، فلمنا ظهر خطأهم رجعوا عنه وقالوا: إنهم كفروا بقبولهم التحكيم وتابوا، وطلبوا من أميرالمؤمنين عليه السلام التوبة عن الكفر من قبوله التحكيم!!. انظر فرق الشيعة ص٦، ومقالات الإسلاميين ج١ ص١٥٦-١٩٦، والملل والنحل ج١ ص١١٤-١٣٧، والمفرق الإسلامية ص٢٠.

٣- المُرْجِنةُ: طائفةٌ من المسلمين ظَهَرَتْ في أواخر القرن الأوّل، ومؤسّهم هوحسنُ بن محمّد بن الحنفية، وهو أوّل مَنْ تكلّم في الإرجاء وكتّبَ الرسالة التي أثبّت فيها الإرجاء؛ فتولّوا الشَيْخَيْن ولم يتولّوا غيرهما مثل عثمانَ وعليّ عليه السلام وطلحة والزبير، وهذا هو الإرجاء الأوّل، ثمّ تطوّروا في عقيدتهم فجعلوا قاعدة مذهبهم الكلام في الإيمان والكفر، فقالوا: إنّ الإيمان قول بلا عمل. وسُسُّوا بذلك لتركهم القطع بوعيد الفُسّاق وذلك هوجامع مذهبهم، وهم فرق وأصناف. ومن المرجئة من التابعين: سعيد بن جُبير وحمّاد بن أبي سليمان؛ ومن الفقهاء أبوحنيفة وأصحابه؛ ومن المتكلمين محمد بن شبيب والصالحي والحنالدي وغيللان. راجع الإيضاح ص٤٤- ٤٧، وفرق الشيعة ص٦- ١٠، والزينة ص٢٦٦- ٢٦٦، ومقالات الإسلاميين، ج١ ص١٩٥- ١٠، والملل والنحل ج١ ص١٣٩- ١٤٦، وغيصر تاريخ دمشق ج٧ ومقالات الإسلاميين، ج١ ص١٩٥- ١٠، والملل والنحل ج١ ص١٣٩- ١٤٦، والمنب ومنه.

٤ - «أصحاب الحديث: وهم أهل الحجاز، أصحاب مالك بن أنس، وأصحاب محمد بن إدريس الثافعي، وأصحاب سُفيان الثوري، وأصحاب أحمد بن حنبل، وأصحاب داود بن على بن محمد الأصفهاني؛ وإنّها سُمُّو أصحاب الحديث لأنّ عنايتهم بتحصيل الأحاديث ونقل الأخبار وبناء الأحكام على النصوص ولا يرجعون إلى القياس الجليّ والحفيّ ماوجدوا خبراً أو أثراً». الملل والنحل ج ١ ص ٢٠٦، وراجع أيضاً الإيضاح ص ٧-٨، والمعارف ص ٢٠٦٠، والزينة ص ٢٦٧.

المُجْبِرةُ: قائلون بالجبر، وهي عقيدةٌ لجماعة من المسلمين نَشَأتْ وظَهَرَتْ منذُ عصر معاوية وتَبِعه الأمويّون
 في نشرٍ هذه العقيدة. ومذهبهم هو أنّ أفعال العباد مخلوقةٌ لله تعالى، وأنّ الكفر والإيمان مقدرةٌ بقضاء الله

على دخولها النارَ، ورجَوًا لهما ولمحاربي أميرِ المؤمنين عليه السلام مِنْ أصحابِهما وغيرِهم مِنْ ظاهِرُهُ الإسلامُ، العَفْوَ مِنَ الله تعالى. وقولُهم في الخوارج كذلك مع حكمِهم عليهم بالضّلال أ.

وقدرو، وليس للعباد التخلّص عما كُتِبَ عليهم؛ وهم فِرَقُ وجماعات، منهم الكُلاّبية والنجاريّة والأشعريّة أَتباع أبي الحسن الأشعري. وقدتابعهم من المتأخرين عبدالملك الجُويني والغزّالي وابن الخطيب الرازيّ وأبوبكر الباقلاني. انظر الملل والنحل ج ١ ص ٨٥- ٩١، والفرق الإسلامية ص ٨٩، والمنية والأمل ص ٥٠- ١٠٩.

١ \_ مقالات الإسلاميين ج ٢ ص ١٣٠، وأوائل المقالات ص ٥٠، والفصل ج ٤ ص١٥٣.

# [رأي الخوارج]

وقالتِ الخوارجُ بأجمعِها: إنّ أميرًا لمؤمنين عليه السلام كان مصيباً في قتالِ أهلِ البصرةِ وأهلِ الشامِ، وأنّهم كانوا بقتاله ضلالاً كُفّاراً، مُسْتَحِقِّين لِلخُلُودِ في عذابِ النارِ. وادّعوا مع ذلك أنّه أخْطأ بِكَفّهِ عن قتالِ أهلِ الشامِ حينَ رفعوا المصاحِف، واحتالوا بذلك لِلكَفّ عن قتالهم وشهدوا على أنفسهم بالإثم، لوفاقهم في ذلك الرأي وكفّهم عن قتالِ البُغاةِ؛ إلّا أنّهم زعموا لمّا نَدِمُوا على ذلك وتابوا منه ودّعَوّا إلى القتالِ، خرجوا مِنْ عُهْدَةِ الضّلالِ ورجعوا إلى ماكانوا عليه مِنَ الإسلامِ والإيمانِ؛ وأنّ أميرًا لمؤمنين عليه السلام لمّا لم يُحِبْهُم إلى القتالِ وأقامَ على الموادّعة لمعاوية وأهلِ الشام، كان مُرْتَدًا بذلك عن الإسلام، خارجاً مِنَ الدين ًا.

وشُبْهَ تُهُم في هذا البابِ مُضْمَحِلَةٌ لايلتبس فسادُها على أهلِ الاعتبار؛ وذلك أنّ أميرًا لمؤمنين عليه السلام إنّها كفّ عن قتالِ القوم ليخِذْلانِ أصحابِهِ في الحالِ، وتركهِم النعسرة له وكفّهِم عن القتالِ، فاضطرّوه بذلك إلى الإجابة ليا دَعَوْهُ إليه مِنْ تحكيم الكتابِ، ولم يَجُزْ له قتالُهُم مِنْ بعد، لِمَكان العَهْدِ لهم في مُدّة الهُدْنَة التي اضْطُرَّ إليها للفسادِ في نَقْضِ العُهُودِ وحَظَرِ ذلك " في كلّ مِلّةٍ وخاصّةً عَمِلَة الإسلام.

١ ـ ق، ط : قتاله.

٢ ـ المقالات والفرق ص ١٢، وفرق الشيعة ص ١٥، وأواثل المقالات ص ٤٩، والمغني ج ٢٠ ق ٢ ص ٦٠،
 الفرق بين الفرق ص ١١٩، والتبصير في الدين ص ٢٦ و ١٤، والفصل ج ٤ ص ١٥٥، وتبيين كذب المفتري ص ١٥١.

٣ ـ ق : التي اضطر إليها الفساد ونقض العهد وحظر ذلك في كن ملة : ط : التي اضطر إليها الفساد بنقض العهد
 في كل ملة وحظر ذلك .

٤ ـ ط: + في.

## [رأي الشبعة]

وأجمت الشيعة على الحكم بكفر عاربي أميرالمؤمنين عليه السلام ولكتهم المينخرجُوهم بذلك عن حُكْم ملّة الإسلام؛ إذْ كان كُفْرُهم مِنْ طريق التأويل كُفْر ملّة ولم يَكُنْ كُفْر ردّة عن الشرع مع إقامتهم. على الجملة منه، وإظهار الشهادَتَيْنِ والاعتصام بذلك عن كُفْر الردّة المُخْرج عن الإسلام؛ وإنْ كانوا بكُفْرهم خارجين عن الإيان، مُستَحِقِين به اللعنة والخُلُود في النار، حَسْبًا قَدَمْناهُ . وكلُّ مَنْ قَطَعَ على ضلال عاربي أمير المؤمنين عليه السلام مِنَ المعتزلة، فهويَحْكُمُ عليهم بالفسق واستحقاق الخُلُود في النار، ولا يُطّلِقُ عليهم الكُفْر ولا يَحْكُم عليهم بالإكفار! . والخوارجُ تُكفَفر أهل البصرة والشام وتُخرِجُهُم بكُفرهم الذي اعتقدوه فيهم وسَمُوهُم به ،عن مِلَة الإسلام ؛ ومنهم مَنْ يَسِمُهُم بالشرك ويزيدُ على حُكْمِه فيهم بالإكفار . .

١ ـ ق : أجمت.

۲\_م: الكنهم،

٣ ق، ط: لم يكفر.

٤ - «الردَّةُ: الاسمُ من الارتدادِ» لسان العرب ج ٣ ص ١٧٣ (ردد).

ه ـ الإنصاح ص١٢٢ ـ ١٢٩، وأوائل المقالات ص٤٩، وتلخيص الشافي ج٣ ص١٠٧ وج٤ ص١٣١ - ١٣٠، وشرح نهج البلاغة ج١٤ ص٢٤، وشرح المقاصدج ٥ ص٣٠٨.

٦- المقالات والفرق ص ١٢، وفرق الشيعة ص ١٤، ومقالات الإسلاميين ج ٢ ص ١٣٠، وشرح نهج البلاغة ج ١ مل ١٣٠، وشرح نهج البلاغة ج ١٤ ص ٢٤.

٧ ـ ق، ط: يخرجونهم.

٨ ـ أوائل المقالات ص ٥٠، والفرق بين الفرق ص ١١٩، ومناقب آل أبي طالب ج٣ ص٢١٦-٢١٧.

فهذه جُمَلُ القولِ فيا اخْتَلَفَ فيه أهلُ القِبْلةِ، مِنْ أحكامِ الفتنةِ بالبصرةِ والمقتولين بها مِمَّنْ ذَكَرْناهُ، وأحكام صِفْينَ الوالتَهْرَوانِ وقد تَحَرَّيْتُ القولَ فيها بالمحفوظِ عن أربابِ المذاهبِ المشهورِ عنهم عندَ العلماءِ، وإنْ كان بعضُها قد انقرض مُعْتَقِدُوهُ، وحَصَلَ على فسادِ القولِ به الإجاعُ؛ وبعضُها له مُعْتَقِدٌ قَبْلُ ولم يَنْقَرِضُوا إلى هذا الزمانِ، وليس على فساده إجاعٌ، وإنْ كان في بُطّلانِهِ أدلّةٌ واضِحةٌ لِمَنْ تَأمَّلَها هذا الزمانِ، وليس على فساده إجاعٌ، وإنْ كان في بُطّلانِهِ أدلّةٌ واضِحةٌ لِمَنْ تأمَّلَها مِنْ ذَوِي الألبابِ. وأنا عشيئة الله وعَوْتِهِ أذْكُرُ طَرَفا مِنَ الاحتجاجِ على كلّ فريقِ منهم خالفَ الحقّ واثْبِتُ مِنَ الأخبارِ الواردةِ في صوابِ فِعْلِ أميرِ المؤمنين عليه السلام وحقّه في حُروبِهِ وأحكامِهِ، مختصَراً يُغني عن الإطالةِ عا يَنْتَشِرُ و به الكلامُ، وأشفَعُ وحقّه في حُروبِهِ وأحكامِهِ، عنصَراً يُغني عن الإطالةِ عا يَنْتَشِرُ و به الكلامُ، وأشفَعُ ذلك عا يَنْلُوهُ ويَتَصِلُ به مِنْ ذِكْرِ أسبابِ الفتنةِ بالبصرةِ على ماضَمِنْتُ مِنْ آ ذلك في ذلك عا يَنْلُوهُ ويَتَصِلُ به مِنْ ذِكْرِ أسبابِ الفتنةِ بالبصرةِ على ماضَمِنْتُ مِنْ آ ذلك في أولِ الكتاب.

١ - «صِفَّين، بكسر أوله وثانيه وتشديده: موضعٌ معروفٌ بالشام الذي كانت فيه الحربُ بين أميرالمؤمنين
 على بن أبي طالب [عليه السلام] ومعاوية» معجم ما استعجم ج٣ ص٨٣٧.

٢ ـ «النهروان: هي كورة واسعة بين بغداد و واسط من الجانب الشرقي، حدها الأعلى متصل ببغداد وفيها عدة بلاد. وكان بها وقعة لأميرالمؤمنين رضي الله عنه مع الجوارج» معجم البلدان ج ٥ ص ٣٢٤ـ ٣٢٥.

٣ ـ ق ط: قيل.

٤ - ق : ولم ينعقد.

٥ - ط: يتيسر.

٦ - ق، ط: في.

# [عصمة أميرالمؤمنين عليه السلام]

باب القول على صواب فعل أمير المؤمنين عليه السلام في حروبه كلّها وحقّه في جميع أقواله وأفعاله والتوفيق المقرون بآرائه و بطلان مقال من خالف ذلك من خصمائه وأعدائه

فن ذلك: وُضُوحُ الحجة على عصمتِهِ مِنَ الخَطَا في الدينِ والزَلَلِ فيه. والعصمةُ له مِنْ ذلك يُتَوَصَّلُ إليها بِضَرْبَيْنِ: أحدُهما الاعتبارُ؛ والآخرُ الوُتُوقُ بما وَرَدَ مِنَ الأخبارِ. فأمّا طريقُ الاعتبار المُوصِلُ إلى عصمَتِهِ عليه السلام: فهو الدليلُ على إمامتِه وَفَرْضِ طاعتِه على الأنام؛ إذِ الإمام لابُدَّ مِنْ أَنْ يكونَ معصوماً كعصمةِ الأنبياء عليهم السلام بأدلةٍ كثيرةٍ قد أَنْبتناها في مواضع مِنْ كُتُبنا المعروفة في الإمامة والأجوبة عن المسائِلِ الخاصّة في هذا الباب؟.

فِن ذلك: أَنَّ الأَنْمَّةَ قُدُورَةٌ فِي الدينِ وأَنَّ مَعْنَى الائتمامِ هو الاقتداء، وقد تُبَتَّ أَنّ

١ - م: - عن المسائل.

٢ ـ راجع أوائل المقالات ص٧٤، وأيضاً انظر الشافي ج ١ ص ٢٩٩، والذخيرة ص ٤٣٠ ـ ٤٣١، وتسهيد الأصول ص ٣٥٩ ـ ٤٣١، وتقريب المعارف ص ١١٦ ـ ١١٩، وإعلام الورى ص ١٥٧، والمسلك في علم الكلام ص١٩٨ ـ ٢٠٤، ونهج الحقّ ص ١٦٤، والصوارم المهرقة ص ٤٩.

حقيقة الاقتداء هو الا تباع لِلْمُقتدى به فيا فقل وقال، مِنْ حيثُ كان حُجَّة فيه. دونَ الا تباع لقيام الأدلّة على صوابِ مافقل وقال، بيوى ذلك مِنَ الأشياء؛ إذْ لوكان الاقتداء هو الا تباع لِلمُقتدى به مِنْ جهة حجّة سواه على ذلك، كان كلُّ وفاق لذي يخلّة في قول له أو فِعْلِ، لامِنْ جهة قولِه وفِعْلِه، بَلْ لِحُجّة سواه اقتداء به وانتماما وذلك باطل لوفاقنا الكُفّار مِنَ اليهود والتصارى وغيرهم مِنْ أهل الباطل والضّلال في بعض أقوالهم وأفعالهم عن حيث قامت الأدلة على صوابِ ذلك فيهم، لامِنْ حيث ما ارْأَوْهُ وقالوهُ وفَعْلُوهُ، وذلك باطلٌ بلاارتياب.

ومن ذلك: أحدُ أسبابِ الحاجةِ إلى الأثمةِ هو جوازُ العَلَظ على الرعيَّةِ وارتفاعُ العصمةِ عنها، لِيَكُونَ مِنْ ورائِها يُسَدُّدُ الغالظ منها ويُقَوِّمُهُ عند الإغوجاجِ ويُنبَّهُهُ عند السَهْوِ منه والإغفالِ، ويَتَوَلَّى إقامةَ الحَدَّ عليه فيا جَناهُ، فلولم تَكُنِ الأَثمَّةُ المعصومون معصومين ـ كما أثبتناه ـ لشاركتِ الرعيَّةَ فيا تحتاجُ إليه ممّا ذكرناه وكانت تحتاج إلى أنمة عليها ولا تَسْتَغْني عن رُعاةٍ لها وساسَةٍ تكونُ مِنْ ورائِها؛ وذلك باطلُّ بالإجاع على أن الأَنمَة أغنياءُ عن إمام.

وغيرُ ماذكرناه مِنَ الأدلة على عصمتها كثيرٌ، وهو موجودٌ في أماكيه من كُتُبِنا اللهُ على بيان المؤجّوه وَاسْتِقْصاءٍ. فإذا تَبَتَتْ عصمةُ الأَنْمَةِ عليهم السلام - حَسْبَها وَصَفْناهُ وأَجْمَعَتُ الأَمْةُ على اللهُ على الله على الله على الله على الله على الله على الفورِ تَجِبُ طاعتُه على الأنام ، وَجَبَ القطعُ على أنّه أميرُ المؤمنين علي بننُ أبي طالب عليه السلام ذونَ غيره مِتَن ادَّعِبَتْ له الإمامةُ في تلك الحال ؛ لِلإجاع على أنّه لم تكن لواحدٍ مِتَن ذكروه العصمة التي أوجَبْناها بالنظرِ الصحيح لأنمة الإسلام، وإجماع الشيعة

١ ـ م، ق: ـ ما.

٧ ـ م: ويقوم منه.

٣ ـ ق ، ط : كثيرة وهي موجودة في أماكنها. ومَنْ أرادَ نفصيلَ ذلك فليراجع الألفيزص٣٥-١٤٠، وإحقاق الحق ج٢ ص٢٨٦-٣١٣.

٤ ـ انظر المصادر في ص٧٣.

ه ـ م : ـ لو.

الإمامية اعلى أن علي بن أبي طالب عليه السلام كان مخصوصاً بها مِنْ بين الأنام الأم يَكنِ الأمْرُ كذلك لَخَرَجَ الْحِقُ عن إجاعِ أهلِ الصلاةِ وفَسَدَ مافي المُقُولِ مِنْ وُجُوبِ العصمةِ لأنْمَةِ المسلمين بما ذكرناهُ. وإذا ثَبَتَ عصمةُ أميرِ المؤمنين عليه السلام مِنَ الخَطَا، ووَجَبَ مشاركتُهُ للرسولِ في مَعْناهُ ومساواتُهُ فيها، ثَبَتَ أنّه كان مُصيباً في كلّ مافعل وقال، ووجب القطع على خَطَا مِخالفيه وضلالِهم في حَرْبِهِ واستحقاقهم بذلك العقائِ. وهذا بَيّنٌ لِمَنْ تَدَبّرَهُ، والله للوقي الموفي المصواب.

ومن ذلك: " ثُبُوتُ الحاجةِ إلى الإمامةِ باتفاقِ وفسادُ ثبوتِ الإمامةِ مِنْ جهةِ الشُورى والآراءِ. فإذا ثَبَتَ ذلك وَجبَ النصُ على الأئمةِ، وفي وَجُوبِهِ تَثُبُتُ إمامةُ أميرالمؤمنين عليه السلام؛ إذِ الأمْرُبَيْنَ رَجُلَيْنِ: أَحَدُهما يوجبُ الإمامة بالنصّ ويقطعُ على إمامةِ أميرالمؤمنين عليه السلام ومِنْ جهتِهِ دُونَ ماسواها مِنَ الجِهاتِ؛ والآخرُ يمنعُ مِنْ ذلك ويُحَوِّزُها بالرأي. وإذا فَسَدَ هذا الفريقُ، لِفسادِ ماذهبوا إليه مِنْ عَقْدِ الإمامةِ بالرأي ولم يَصِحُ خروجُ الحقّ عن أئمةِ الإسلام، ثَبَتَ إمامةُ أميرالمؤمنين عليه السلام.

وأمّا طريق الوثوق بالآثار: فيممّا يَدُلُّ على إماميّهِ عليه السلام مِنْ نَصَّ القرآن قولَهُ نعالى اسْمُهُ: ﴿ إِنَّمَا وَلِيُكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَاللّذِينَ آمَنُوا الّذِينَ يُقيمُونَ الصَّلوَةَ وَيُؤْتُونَ الزّكوةَ وَهُمْ رَاكِهُونَ ﴾ .

وهذا خطابٌ مُتَوَجِّهُ إلى جماعةٍ جَعَلَ اللهُ مُلم أُولياءَ أَضِيفُوا إليهم بالـذِكْر، واللهُ وَلَيْهُم ورسولُهُ، ومَنْ عَبَّرَ عنه بـأنّه: مِنَ الذين آمـنوا وأقاموا الصلاة وآتـوا الزكاة وهم راكعون؛ يعني حال ركـويمهم، بدلالةِ أنّه لو أراد سبحانـه بالخِطابِ جميـع المكلّفين،

١ ـ م : ـ الإمامية.

٢ ـ الإرشاد ص ١٠، وإعلام الورى ص ١٥٧، والحورالعين ص ١٥٤، ونهج الحق ص ١٧١.

٣ - في ق، ط زيادة هكذا: دليل آخر على إمامة علي عليه السلام فيا يدل على إمامته الموجبة بالحكم بعصمته
 على ماقدمناه.

إ ـ المائدة (٥): ٥ ٥. والآية نزلت في أميرالمؤمنين عليه السلام حين تصدّق بخاتمه وهو راكعٌ في الصلاة، وقد تواترَّتِ الرواياتُ في ذلك، فَمَنْ أراد التفصيلَ فليراجع المراجعات ص ١٤٢ ـ ١٤٤، والغديرج ٢ ص ١٩٥ ـ ١٦٢.

لكان هو المضافُ ومُحالُ إضافةُ الشيء إلى نفسِه، وإنَّما تَصِحُ إضافتُهُ إلى غيرِه؛ وإذا لم تَكُنْ طائفةٌ تَخْتَصُّ بكونها أولياة لغيرها وليس لذلك الغيرِ مثلُ مااخْتَصَّتْ به في الولاء، وتفَرَّدَ مِنْ جُمْلَتِهِم مَنْ عَناهُ الله بالإيمان والزكاةِ في حالِ ركويه، لم يَبْق إلّا ما ذَهَبَتْ إليه الشيعةُ مِنْ ولايةِ علي أميرِ المؤمنين عليه السلام على الأمنة من حيثُ الإمامةِ له عليها وفَرْضَ الطاعة؛ ولم يكنْ أحدٌ يُدّعى له الزكاةُ في حالِ ركويه، إلا أميرَ المؤمنين عليه السلام قفّد ثَبَتَتْ إمامتُهُ بذلك الترتيبِ الذي رتَبْناه؛ وفي ثُبُوتِ أمامتِه بُولي وأفعالِه وتخطئةِ مخالفيه حَسْبَا أمامتِه ثُبُوتُ ماقدَة مُناه؛ فَصَحَ أنّه مُصِيبٌ في جميع أقوالِه وأفعالِه وتخطئةِ مخالفيه حَسْبَا

دليل آخر: ومِنَ الخبرِ ما أَجْمَعَ عليه أهلُ القِبْلَةِ ولم يَتَنازَعْ في صِحَّةِ الخبرِ به مِنْ أهلِ العلمِ بالروايةِ والآثارِ اثنان. وهو قولُ النبيّ صلّى الله عليه وآله له عليه السلام: «أنْتَ مِنّي بِمَنْزِلَةِ هارونَ مِنْ مُوسى إلّا أنّهُ لانبِيّ بَعْدِي» ٤. فأوْجَبَ له بذلك

١ ـ ق ، ط: في.

٢ ـ م : الأمر.

٣ ـ ق ، ط : + على.

٤ - مسند أبي داود الطيالسي ص ٢٩، ومصنف عبدالرزاق ج ١١ ص ٢٧٦، وسيرة ابن هشام ج ٤ ص ١٦٣، وطبقات ابن سعد ج ٣ ص ٢٥، ومسند أحد ج ١ ص ١٧٣، و ١ و ١٧٧، و وضائل الصحابة ج ٢ ص ١٥٠، وصحيح البخاري ج ٤ ص ٢٠٨، وصحيح مسلم ج ١ ص ١٧٤، وسنن البر ماجة ج ١ ص ٢٠٤، وسنن البر مذي ج ٥، ص ٩٦، وخصائص النسائي ص ١٠٠، والمعجم الكبير ج ١ ص ١٤٨، والمستدرك ج ٢ ص ٣٣، والمغني ج ٢٠ ق ١ ص ١٥٨، والاستيعاب ج ٣ ص ٣٤، وحلية الأولياء ج ٧ ص ١٩٦، والسنن الكبرى ج ٩ ص ٤٠، وتاريخ بغداد ج ٤ ص ٢٠٠، ومناقب ابن المغازلي ص ١٠٠، وإعلام الورى ص ١٦٧، ومناقب الخوارزمي ص ١٢١، وترجة الإمام علي ج ١ ص ٢٠٠، ومناقب آل أبي طالب ج ٣ ص ١٥، وعمدة عيون صحاح الأخبار ص ١٢١، وجامع الأصول ج ٨ ص ١٥، وأسدالغابة ج ٤ ص ٢٠٠، والطرائف ص ١٥، وكشف الغمة ج ١ ص ٢٣٠، وكفاية الطالب ص ١٥٠، وأسدالغابة ج ١ ص ٢٠٠، وأبيانة الطالب ص ١٥٠، وغمع الزوائد ج ٩ ص ١٠، وفرائد السعطين ج ١ ص ١٢٠، والنصول المهمة ص ١٢٠، وتاريخ مر ٢٨٠، والأغة الاثنا عشر ص ٢٥، والصواعق المحرقة ص ١٢١، والنصول المهمة ص ١٢٠، وتاريخ ومن أراد المزيد فليراجع إحقاق الحق ج ٥ ص ٢١، والمحرقة المر ١٢٠، وكنزالمعال ج ١١ ص ٢٠٠، ومن أراد المزيد فليراجع إحقاق الحق ج ٥ ص ١٢٠، وكثرالمعال ج ١١ ص ٢٠٠،

منه الجميع ماكان لهارُون مِنْ موسى في المنازلِ إلاّ مااستثناه من النُبُوّة، وفي ذلك أنّ الله تعالى قد فَرَضَ طاعته على أمّة بحمه صلى الله عليه وآله كما كان فَرَضَ طاعة هارُونَ على الله موسى وجعله إماماً لهم كما كان هارُونُ إماماً لهوم موسى، وأنّ هذه المنزلة واجبة له بعد مُضِيّ النبيّ صلى الله عليه وآله كما كانت تَجِبُ لِهارُونَ لوبقِني بعد أخيه موسى ولم يَبُرْ خروجُهُ عنها بحال. وفي ذلك ثبوتُ إمامة أميرالمؤمنين عليه السلام، والإمامة تَدُلُ على عصمة صاحبها كما بَيّتاه فيما سَلَف و وصَفْناهُ. والعصمة تَقْضِي المنين عليه السلام، وفي ذلك بيانٌ عن صوابِ في الأقوالِ والأفعالِ على ماأثبتناه فيما تقدّم مِن الكلام. وفي ذلك بيانٌ عن صوابِ أميرالمؤمنين عليه السلام في حُروبِهِ كلّها وأفعالِهِ بأجمِعها وأقوالِهِ بأشرِها، وخَطّا مخالفيه وضَلالِهم عن هُداهُ لا في حُروبِهِ كلّها وأفعالِهِ بأجمِعها وأقوالِهِ بأشرِها، وخَطّا مخالفيه وضَلالِهم عن هُداهُ لا وقد أشْبَعْنا الماضى مِنْ كلامِنا في ذلك بياناً له؛ والمِنّةُ لله.

وفي هذه الأدلة لأهلِ الخلافِ مِنَ المعتزلة والحَشُويَة والخوارجِ أَسْئَلَةٌ قد أَجَبْنا عنها في مواضِعِها مِنْ غيرِ هذا الكتابِ وأَسْقَطْنا شُبَهاتِهِم بدليلِ البرهافِ، ولم نُورِدُها هاهْنا لِغِنانا عن ذلك بثبوتها فيا سِواهُ، وإنّها اقتصرنا على ذِكْرِ هذه الأدلة ووجوهِها، وعَدَلْنا عن إيراد مافي معناها والمتفرّع عليه، لإثباتِ رَسْمِ الحِجاجِ في صوابِ أميرِ المؤمنين عليه السلام وفسادِ مذهبِ الناكثين فيه والإيماء إلى اضُولِ ذلك، لِيقِفَ عليه مَنْ نَظَرَ في كتابِنا هذا ويَعْلَمَ العُمْدَة بما فيه ويَسْتَوْفي معانيه؛ فإنْ أحب ذلك عليه مَنْ نَظَرَ في مواضِعِهِ المختصّة بِه لنا ولغيرِنا مِنْ مُتكلّمِي عِصابَة الحقّ ؛ ولأنّ الغرض مِنْ يَجِدُهُ في مواضِعِهِ المختصّة بِه لنا ولغيرِنا مِنْ مُتكلّمِي عِصابَة الحقّ ؛ ولأنّ الغرض مِنْ هذا الكتابِ مالا يَفْتَقِرُ إلى هذه الأدِلّةِ مِنْ بَراهينِ إصابةِ أميرالمؤمنين عليه السلام في هذا الكتابِ مالا يَفْتَقِرُ إلى هذه الأدِلّةِ مِنْ بَراهينِ إصابةِ أميرالمؤمنين عليه السلام في

۱ ـ ط : ـ منه .

٢ ـ م، ق: + الفرق من الانْحَوَّة واستثناه القول.

۴- م: تقتضى.

٤ ـ م : ـ عن هداه.

٥- راجع الفصول انحتارة ص ١٠٤- ١١٢، والإقصاح ص ١١٧- ١٣٠.

٦ - انظر الفصول انحتارة، والإفصاح، والذخيرة، والشافي، وتلخيص الشافي.

حُروبِهِ وخَطّاٍ مخالفيه ومحاربيه. فإنّا سنذكره فيا يلي هذا الفصل مِن الكلامِ ونُوضَّحُ الحَجَّةَ فيه على الْصولِ مخالفينا أيضاً في طريقِ الإمامةِ، وثبوتها عندهم مِنْ جهةِ الآراءِ، وإنكارَهم مانذهب إليه مِنْ قُصُورِ طريقِها على النصِّ والتوفيقِ كما قَدَمْناه وبَيَّنَاه مِنَ الغَرضِ فيه و وَصْفناهُ.

#### [الدليـل]

# [على أنّ أمير المؤمنين عليه السلام كان مصيباً في حروبه كلّها]

ومن الدليل على أنّ أميرًا لؤمنين عليه السلام كان مُصيناً في حُروبِهِ كُلّها، وأنّ عالفيه في ذلك على ضَلال، ما تظاهرتْ به الرواياتُ عن النبيّ صلّى الله عليه وآله مِنْ قولهِ: «حَرْبُكَ باعَليُّ حَرْبي وَسِلْمُكَ باعَليُّ سِلْمي» لله وقوله صلّى الله عليه وآله: «باعليُّ أنا حَرْبٌ لِمَنْ حارَبَكَ وَسِلْمٌ لِمَنْ سالَمَكَ » وهذانِ القولانِ مرويّانِ مِنْ طريقي العامّةِ والحناصةِ ، والمنتسبةِ مِنْ أصحابِ الحديثِ إلى السنّةِ والمنتسبين منهم إلى الشيعةِ؛ لم يَعْتَرِضْ أحدٌ مِنَ العلماءِ الطعنَ على سَندِهما ولاادّعى إنسانٌ مِنْ أهلِ المعرفةِ بالآثارِ كِذبَ رُواتِهما. وماكان هذا سبيلُهُ وَجَبَ تسليمُهُ والعملُ به؛ إذ لو كان بالآثارِ كِذبَ رُواتِهما.

١ ـ ق، ط: الرواية.

٢ ـ تفسير فرات الكوفي ص ٤٧٧، والفصول الختارة ص ١٩٧، والإفصاح ص ١٢٨، والذخيرة ص ٤٩٥، وتلخيص الشافي ج ٢ ص ١٣٤، ومناقب ابن المغازلي ص ٥٠، ومناقب آل أبي طالب ج ٣ ص ٢١٧، ومناقب الخوارزمي ص ١٢٩، وشرح المقاصد ج ٥ ص ٣٠٨، ولسان الميزان ج ٢ ص ٤٨٣، وبحارالأنوار ج ٢٢ ص ٣٢٨،

٣- مسند أحدج ٢ ص ٤٤٢، وسنن ابن ماجة ج ١ ص ٥٥، وسنن الترمذي ج ٥ ص ٦٥٦، والمستدرك ج ٣ ص ١٤٩، وتاريخ بغداد ج ٧ ص ١٣٧، ومناقب ابن المغازلي ص ٦٤، وبشارة المصطنى ص ٢٠٩، ومناقب آل أبي طالب ج ٣ ص ٢١، وأسدالغابة ج ٣ ص ١١، وذخائر العقبى ص ٢٥، والإحسان ج ٩ ص ٢١، ومجمع الزوائد ج ٩ ص ١٦، وبحارالأنوار ج ٣٢ ص ٣٢١، بلفظ «أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم» وفي بشارة المصطنى «أنا حرب لمن حاربه وسلم لمن سالمكم»

٤ - تقدّم ذكر مصادر العامّة والخاصّة في المامش ٢ و٣.

باطلاً، لَمَا خَلْتِ الاثَمَّةُ مِنْ عالمٍ منها يُنْكِرُهُ ويُكذَّبُ رُواتَهُ، ولاسَلمَ مِنْ طَعْنِ فيه؛ ولَعْرِفَ مَن عَلَمْ مِنْ طَعْنِ فيه؛ ولَعْرِفَ سَبَبُ تَخَرُّصِهِ وافتعالِهِ. ولا فيم 'دليلُ الله سِبحانه على بُطلانِهِ'، وفي سلامةِ هذَيْن الخَبَرَيْنِ مِنْ جميعِ ماذكرناهُ حجّةٌ وإضحةٌ على ثبوتها حَسْبَها بَيْنَاهُ.

ومن ذلك: الروايةُ المستفيضةُ عن النبيِّ صلّى الله عليه وآله أنَّه قالَ لأميرِ المؤمنينِ عليه السلام: «تُقاتِلُ ياعَليُ عَلى تَأْوِيلِ القُرْآنِ، كَما قاتلَتْ عَلى تَنْزِيلِهِ» ".

وقولُهُ لَ لَسُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍ و وَمَنْ حَضَرَ مِهِه لِخِطَابِهِ على رَدَّ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ مواليهم لَ «لَتَنْتَهِنَ لَا يَامَعْشَرَ قُرَيْشِ أَوْ لَيَبْعَثَ اللهُ عَلَيْكُمْ رَجُلاً يَضْرِ بُكُمْ عَلَى تَأْوِيلِ القُرْآنِ كَمَا ضَرَ بَتْكُمْ عَلَى تَنْزِيلهِ. فقال له بعضُ أصحابِهِ: مَنْ هُوَيارَسُولَ الله ؟ هُوَ فَلاكْ؟ قال: لا. فال: فَفَلانْ؟ قال: لا، وَلكِنَهُ خَاصِفُ النَّعْلِ فِي الحُجْرَةِ. فَنَظَرُوا فَإذا عَلَيٌّ عليه السلام في الحُجْرَةِ يَخْصِفُ نَعْلَ رسولِ الله صلّى الله عليه وآله» ٦.

ومن ذلك: قولُهُ صلّى الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السلام: «تُقَاتِلُ بَعْديِ الناكِئِينَ وَالقاسِطِينَ وَالمَارِقِينَ» ٧. والقولُ في هذه الروايةِ كالأخبارِ التي تقدّمت، قد سلّمت مِنْ طاعنٍ في سَندِها بحجّةٍ ومِنْ قيامِ دليلٍ على بطلانِ ثبوتِها، وسَلّمَ لِروايتها الفريقانِ فدل على صحّتِها.

١ ـ م: ولأقام؛ ق: أو قام؛ ط: وأقام، والأصح ما أثبتناه.

٢ ـ م: إبطاله.

٣- مسند أحدج ٣ ص٣٣، وخصائص النسائي ص ٢٨٥، والإرشاد ص ٦٥، وحلية الأولياء ج ١ ص ٦٧، و مسند أحدج ٣ ص ٣٣، وخصائص النسائي ص ٣٨، وكشف الغمة ج ١ ص ٣٣٦، وفرائد السمطين ج ١ ص ١٦٠، والصواعق الحرقة ص ١٢٣، وإحقاق الحق ج ٦ ص ٢٦، مع اختلاف يسير.

٤ ـ ط: لتنتهين.

٥- «خَصَفَ النعلَ، يَخْصِفُ خَصْفاً: ظاهَرَ بعضها على بعض وخَرَزَها» لسان العرب ج ٩ ص ٧١ (خصف).
 ٦- خصائص النسائي ص ٨٦، والمستدرك ج ٢ ص ١٣٨، والإرشاد ص ٦٤، والإنصاح ص ١٣٥، وإعلام الورى ص ١٨٩، ومناقب الخوارزمي ص ١٢٨، ومناقب آل أبي طالب ج ٢، ص ٨٥، وتذكرة الخواص ص ٠٤، وعمدة عيون صحاح الأخبار ص ٢٢، وأسدالغابة ج ٤ ص ٢٦، وكشف الغمة ج ١ ص ٣٣٥،

ونهج الحق ص ٢٢٠، وفرائد السمطير ج ١ ص ١٦٢، ومجمع الزوائد ج ٥ ص ١٨٦٠

٧ ـ سبق تخريج هذا الحديث في ص٥٠.

ومن ذلك: قولُهُ صلّى الله عليه وآله: «عليٌ مَعَ الحقِّ وَالحقُّ مَعَ عليٌ ، اللهُمَّ أدرِ الحقَّ مَعَ عليٌ ، وهذا أيضاً خَبَرٌ قد رواهُ محدِّثُو العامَّةِ ، وأثبتوه في الصحيج عندهم "، ولم يَعْتَرِضْ أحدُهُم لتعليلِ سَندِهِ ، ولاأقدَمَ منهم مُقْدِمٌ على تكذيبِ ناقلِدِ ، وليس تُوْجَدُ حُجَّةٌ في العقل ولاالسمع على فسادِهِ ، فوجب الاعتقادُ بصحتِهِ وصوابِهِ .

ومن ذلك: قولُهُ صلّى الله عليه وآله: «اللهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاهُ، وَعَادِ مَنْ عَاداهُ، وَانْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ، وَاخْذُلُ مَنْ خَذَلَهُ» . وهذا في السروايةِ أشْهَرُ مِنْ أَنْ يَحْتَاجَ معه إلى جمع السّنَدِ له؛ وهو أيضاً مُسَلِّمٌ عند نَقَلَةِ الأخبار؛.

وقولُهُ صلّى الله عليه وآله لعليَّ عليه السلام: «قَاتَلَ اللهُ مَنْ قَاتَلَكَ ، وَعَادَىٰ مَنْ عَاداكَ » . والخبرُ بذلك مشهورٌ وعنِدَ أهل الرواية معروفٌ مذكورٌ .

ومن ذلك: قولُهُ صلَّى الله عليه وآله: «مَنْ آذَىٰ عَلِيًّا فَـقَدْ آذَانِي، وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى

١- الإنصاف ص٦٦، والمستدرك ج٣ ص١٢٤، وتاريخ بغداد ج١٤ ص ٣٢١، وإعلام الورى ص١٥٩، ولانصاف ص٢٦، وإعلام الورى ص١٥٩، ومناقب الحوارزمي ص١٠٤، وترجمة الإمام علي ج٣ ص١٥١، والطرائف ص١٠١، وكشف الغمة ج١ ص١٤٣، ونهج الحق ص٢٢٤، وفرائد السمطين ج١ ص١٧٦، وتطهير الجنان ص١٥، وإحقاق الحق ج٥ ص٦٢٣.

٢ ـ سبق ذكر مصادره في الهامش ١.

٣- مسند أحمد ج ٤ ص ٢٨١، وفضائل الصحابة ج ٢ ص ٥٩٦ - ٥٩٥، وسنن ابن ماجة ج ١ ص ٤٥، وسنن الترمذي ج ٥ ص ٥٩١، وتفسير الحبري ص ٣٦٩، وخصائص النسائي ص ١٥٠، ومروج الذهب ج ٢ ص ٤٤٠، والمستدرك ج ٣ ص ١٦٠، والإرشاد ص ٩٤، والمغني ج ٢٠ ق ١ ص ١٤٤، وحلية الأولياء ج ٥ ص ٤٣٧، ومناقب الخوارزمي ص ١٥٥ ص ٣٦٤، ومناقب الخوارزمي ص ١٥٥ مص ٣٦٤، ومناقب الخوارزمي ص ١٥٥، وترجمة الإمام علي ج ٢ ص ٤٦، وتذكرة الخواص ص ٢٩، وعمدة عيون صحاح الأخبار ص ٢٧، والمدالغابة ج ٤ ص ٢٨، وكفاية الطالب ص ٢٦، والرياض النفسرة م ٢ ص ١٦، وكشف المراد ص ٣٦٩، والرياض الخق ج ٦ ص ٢٥، فن أراد التفصيل فليراجع إحقاق الحق ج ٦ ص ٢٠٥.

٤ - تقدم ذكر مصادره في المامش ٣.

المسألة الكافية كما في بحارالأنوارج ٣٢ ص ٢٨٥، وأسدالغابة ج ٢ ص ١٥٤، وكشف اليقين ص ٢٧٤ـ
 ٢٧٥، والإصابة ج ١ ص ٥٠١، وج ٢ ص ٤٣، والجامع الصغيرج ٢ ص ٦٠، وإحقاق الحق ج ٧ ص ٤١ـ
 ٤٣، وينابيع المودة ص ١٨٥، مع بعض الاختلاف.

٦ ـ تقدم ذكر المصادر في الهامش ٥.

الله تعالىٰ الله فَحَكَم أَنَ الأَذَى له عليه السلام أَذَى الله والأَذَى فِه جَلَّ اسْمُهُ مَلكُ مُخرِجٌ عن الإيمان، قال الله عزّ وجلّ: ﴿ إِنَّ الله يَن يُؤدُونَ الله وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ الله عَي الدُنْيا وَالآخِرَةِ وَأَعَدُ لَهُمْ عَذَاباً مُهينا ﴾ ".

وأمثالُ ماأثبتناه ـ مِنْ هذه الأخبار في معانيها الدالّةِ على صوابِ أميرِ المؤمنين عليه السلام وخَطّا هخالفيه ـ كثيرة؛ إنْ عَمِلْنا على إيرادِ جميعها، طالَ به الكتابُ وانتشر به الحطابُ، وفيا أثبتناه منه لِلحَقِّ كفايةً للغَرَضِ الذي نَامُلُهُ، إن شاءَ الله تعالى.

<sup>1-</sup> مسند أحدج ٣ ص ٤٨٣، وفضائل الصحابة ج ٢ ص ٥٨٠، والمحاسن والمساوي ج ١ ص ٢٦، والإفصاح ص ١٢٠، ومناقب الحوارزمي ص ١٥٤، ومناقب آل أبي طالب ج ٣ ص ٢١٢، وتذكرة الخواص ص ٤٣- ٤٤، وعمدة عيون صحاح الأخبار ص ٢٧٦، وكفاية الطالب ص ٢٧٦، والطرائف ص ٧٥، وبناء المقالة الفاطمية ص ٧٨، والرياض النضرة م ٢ ص ١٠٩، وذخائر العقبي ص ٦٥، والإحسان ج ٩ ص ٢٩٠ والصواعق المحرقة ص ١٧٧، وكنزالعمال ج ١١ ص ٢٠١، وإحقاق الحق ج٦ ص ٣٦٠، وينابيع المودة ص ٢٠٠،

٢ ـ الأحزاب (٣٣): ٥٧.

#### فصل

## [الاعتراض بأنّ الدليل من الأخبار الآحاد والجواب عنه]

فإنْ قال قائلٌ: إنْ كُنْتُم قَدِ اعْتَمَدْتُم على هذه الأخبارِ في عصمةِ أميرِ المؤمنين عليه السلام، وهي آحادٌ لَيْسَتْ مِنَ المتواترِ الذي يَمْنَعُ على قائليه الافتعال، فاالفَصْلُ بينكم وبينَ خُصُومِكم فيا يتعلِقون به مِنْ أمثالها عن النبي صلى الله عليه وآله في فضائل فُلانِ وفُلانِ ومعاوية بْن أبي سفيان؟

قيل له: الأخبارُ التي يتعلّق بها أهلُ الخلافِ في دَعْوى فضائلِ مَنْ سَمَّيْتَ على ضَرْ بَيْن:

أَحِدُهما: لا تُنْكَرُ " صِحَتُهُ - وإنْ كان خُصُومُنا منفردِينَ بنقله "؛ إذْ ليس فينا مشارِكٌ لهم في شيءٍ منه، كما شاركنا الخُصُومُ في نَقْلِ ماأثبتناهُ مِنْ فضائلِ أميرِ المؤمنين عليه السلام، إلّا أنّهم يَغْلَطُونَ في دَعْوَى التفضيلِ لهم به على مايتَخَيّلُونَ في معناه.

والآخَرُ: مقطوعٌ بفسادِهِ عندَنا بأدلَةٍ واضحةٍ لا تَخْفى على أهلِ الاعتبارِ، ولَيْسَتْ ممّا تُساوي أخبارَنا التي قدّمُناها؛ لِقَطْعِنا على بطلانِ ماتَفَرَّدُوا به مِنْ ذلك، وطَعْنِنا على رُواتِها، واسْتِدْلالِنا على فسادِها، وإجماع مخالفينا على رِوايةٍ مارَوَيْناهُ ممّا قد

١ ـ ط: المتواترة.

۲ ـ ق : لاننكر.

٣ ـ م : وذلك ما اشترك بنقله الخصوم وهذا ليس كذلك .

بَيَّنَاهُ، وتَشْليمِهِ وتَخْليدِهِ اصْخفَهُم كما ذكرنا المُعُولِهِم عن الطعنِ في شيء منه حَسْبَها وَصَفْناه. وماكان هذا سبيله ليس يكون الأمْرُ فيه كذلك، إلاّ لاعتقاد القوم صِحّته وتسخيرِهم لِنقْلِهِ وتَسْليمِهم لرُواتِه؛ إذْ كانتِ العادةُ جاريةً بأنّ كلَّ شيءٍ يَتَعلَق به متعلَق في حِجاجِ عالفيه ونُصْرَةِ مذهبِهِ، المُتَفَرِّدُ به دونَ خَصْمِهِ، وكان في الإقرارِ به شبهة على صحّة مقالتِه المباينة لمقال مخالفيه؛ فإنه لا يخلومِن دافع له، وجاحدٍ وطاعنٍ فيا يَرُومُ إبطالَهُ، إلاّ أنّ تَمَيُّز الحجة في صوابِهِ وأنْ يكونَ مَلْطُوفاً له في اعتقادِه، أو مسخِّراً للإقرارِ به حُجَّةً بله يتعالى في صِحتِهِ، ودليلاً على شبوتِهِ وبرهاناً منه على أو مسخِّراً للإقرارِ به حُجَّةً بله يتعالى في صِحتِهِ، ودليلاً على شبوتِهِ وبرهاناً منه على أَصْرَتِهِ وقُوَّةَ المُحْتَجِّ به وتأييدَ الحَقِّ فيهِ بلطفٍ مِنْ لَطائفِهِ.

فإذا كان الأمْرُ في هذا البابِ على مابَيَنَاهُ وثَبَتَ تسليمُ الفريقَيْن لأخبارنا - مع اختلافهم في الاعتقادِ على ماذكرناه، وصَعَّ الاختلاف بيننا وبين خصومنا في الاحتجاج بالأخبار وبراهينها حَسْبَها اعتمدناه - سَقَطَ تَوَهَّمُ المخالف لِها تَخَيَّلَهُ مِنَ المساواة بَينَ الأَمْرَيْن وتَظَنّاهُ ".

١ ـ «خَلَّـدَ الشيءَ: أبقاه وأدامه» المعجم الوجيزص٢٠٦ (خلد).

۲ ۔ في ص ۲۹- ۱۲۰۰

<sup>.. -</sup>٣ ـ «التّغَلّني: إعمالُ الظنّ، وأصّلُهُ: التّغَلّنُن، أبدل من إحدى النونات ياء» لسان العرب ج١٣ ص ٢٧٥ (ظن).

# [إنكارالخوارج والانمويّة والعثمانيّة فضل أميرا لمؤمنين عليه السّلام]

فإنْ عارضوا بالخوارج وقالوا: هم يَدْفَعُونَ ماأَنْبَتُمُوهُ مِنَ الأخبارِ الدالّةِ على عِصمةِ أميرِ المؤمنين عليه السلام، وذكروا الأمُويَّة أ، ومايُعْرَفُ مِنْ سُلُوكِهِم وظاهرِ أمْرِهِم في جَحْدِ مارَ وَيْناهُ، وقالوا: حُكْمُكُم في جَحْدِ أخبارِنا كَحُكْمِهِم في جَحْدِ أخبارِكُم سُواءٌ؛ وإلّا فاالفَصْلُ بينا وبينَ مَنْ عارَضْتُم به مِنَ الخوارج في دَفْعِ النَقْلِ، ظاهرٌ لِذَوي الاعتبارِ. وذلك أنّ الخوارج لَيْسُوا مِنْ أهلِ النقلِ والرواية، ولايُعْرَفُونَ بِحِفْظِ الآثارِ ولاالاعتمادِ على الأخبارِ؛ لإكفارهِمُ الأُمَّة بيعاً وانكارهِم ماخرج عن الكتابِ مِنْ جميع الفرائضِ والأحكام المنطق على ظاهرِ القرآنِ، وإنكارهِم ماخرج عن الكتابِ مِنْ جميع الفرائضِ والأحكام المنطق فيها على حال. ودينهُ وسَبِيلُهُ في اعتقادِهِ، ومَذْهَبُهُ في النقلِ والأخبارِ، لم يُعْتَنَ بخلافه فيها على حال. فأمّا سبيلُ الأمُويّةِ وطريقُ العثمانيّة "، فَسَبَبُ جُحُودِهم لفضائِلِ أميرِ المؤمنين فأمّا سبيلُ الأمُويّةِ وطريقُ العثمانيّة "، فَسَبَبُ جُحُودِهم لفضائِلِ أميرِ المؤمنين

١- الأموية: نسبة إلى أمية بن عبد شمس، وهم فرقة سياسية التزموا جانب معاوية بن أبي سفيان بن حرب ابن المية وأتباعه من الأمراء والجبابرة، ودافعوا عنهم؛ وجعلوا قاعدة نحلتهم الدفاع عن عثمان بن عفّان، وعلى هذه بتوًا دعامة مُلكهم. وجاء اسم الأموية في الانتصار للخياط ص ١٣٢، ويُنسّبُ إليهم إنكار الرجعة.

٢- راجع مقالات الإسلاميين ج ١ ص ١٥٦، والانتصار ص ١٤٠، والفرق بين الفرق ص ٧٣، والمنية والمنية والأمل ص ١٠٤.

٣ ـ المُثْمانيّة: هم قوم منسوبون إلى عشمانَ بن عفّانَ، ويفضّلون عثمان على أميرالمؤمنين عليّ عليه السلام، ويقولون: إنّ عثمان قُتل مظلوماً ويدافعون عنه. وكان سلفهم ـوهم سلف أهل الحديث والسنّة ـ يَثْنَقِصُون عليّاً عليه السلام، وجعلوه ممّن مالاً وأعان على قتل عثمان، هممّن اشترك في سفك دمه بغير حقّ. وقالوا:

عليه السلام معروفٌ وهو الجرْصُ على دولتهم، والعَصَيِقةُ للوكهم وجبابرتهم؛ وهم كالخوارج في سُقُوطِ الاعتراضِ بهم فيا طريقةُ النقلُ؛ وبُعْدِهِ عن عِلْيهم ونُبُوهِم اعن فَهْيهِ وإطراحِهِم لِلعملِ به. وقد انقرضوا مع ذلك ـ بحمد الله وتموّد حتى لم يَبْق منهم أحدٌ يُنْسَبُ إلى فَضْلٍ على حالٍ، ولامنهم مَنْ يُذْكَرُ في جلةِ العلماءِ ليخلافِهِ في شيء مِنْ أحكامِ السِلَّةِ؛ فَسَقَطَ الاعتراضُ بهم كَسُقُوطِ الاعتراضِ بالمارقة عنه فيا تعتمد فيه على الأخبارِ، مع أنّ الحوارجَ متى تعاطب الطعن في أخبارنا ـ التي أثبتناها في الحجة على عصمة أمير المؤمنين عليه السلام ـ فإنّا يقطعونها بالطعن على رُواتِها في دينها الخالف ليا تدينُ به مِنْ إكفارِ على بُنِ أبي طالبٍ عليه السلام وعثمانَ وطلحة والزبير وعائشة ابْتَة أبي بكر، وإكفارِ مَنْ تولى واحداً منهم، أو اعتقد أنّه مِنْ أهلِ الإسلام؛ وذلك طعنٌ يَغمُ جمِع نَقَلَةِ الدينِ مِنَ المِلَّةِ، فَسَقَطَ لذلك قَدْحُهُم في الأخبارِ. وليس وذلك طعنٌ يَغمُ جمِع نَقَلَةِ الدينِ مِنَ المِلَّةِ، فَسَقَطَ لذلك قَدْحُهُم في الأخبارِ. وليس كذلك طُعُنٌ يَغمُ جمِع نَقَلَةِ الدينِ مِنَ المِلَّةِ، فَسَقَطَ لذلك قَدْحُهُم في الأخبارِ. وليس كذلك طُعُنُ يَعم على بطلانِ معانيه، دُونَ الطَعْنِ في عقائدهم ـ وإنْ كانت عندنا فيه وقبام الحجّةِ على بطلانِ معانيه، دُونَ الطَعْنِ في عقائدهم ـ وإنْ كانت عندنا فيه وقبام الحجّةِ على بطلانِ معانيه، دُونَ الطَعْنِ في عقائدهم ـ وإنْ كانت عندنا فيه وقبام الحجّةِ على بطلانِ معانيه، دُونَ الطَعْنِ في عقائدهم ـ وإنْ كانت عندنا فيه وقبام المؤمنية أبيراً مَنْ عارضَنا مِنَ الخُصُوم المؤبِهِ في الأخبارِ على ماشرَخناه.

إِنّه ليس من أنمّة الهدى، بـل هو من أنمّة الفتن! وأبى كثير منهم أنْ يُحدّثوا بفضائله. لاحظ الاختلاف في اللفظ ص٧٤، ومسائل الإمامة صـ ١٦. والحورالعين صـ ١٨٠، والمنية والأمل صـ ١٣١.

١ ـ «نَبا الشيءُ: بَعْدَ، ونَبا الطبعُ عن الشيء: نَفَر، المصباح المنير ص ٧٢١ (نبا).

٢ ـ المارقة: الخنوارج، سُمُّوا بذلك لقوله صلّى الله عليه وآله لذي الجنو يُعِيرة «سيكون له شيعة يتعمّقون في الدين حتى يخرجوا منه كما يخرج السهم من الرمِيَّة ...» وقوله صلّى الله عليه وآله لعليَّ عليه السلام «تُقاتالُ الناكثين والقاسطين والمارقين» انفر سيرة ابن هشام ج ٤ ص ١٣٩، والمنية والأمل ص ١٠٤.

٣ ـ ط : لأنَّا لانطعن في رواية إلَّا لكذيهم.

٤ ـ ق ، ط : في الخصومة.

#### باب آخر

# من القول في صواب أميرالمؤمنين عليه السلام في حروبه وخطإ مخالفيه وضلالهم عن الحق في الشك فيه

قد بيّنًا أنّ الحكم على عاربي أميرالمؤمنين عليه السلام بالضّلال، والقضاء له في حربيه الصواب. إذا بُنيَ القولُ فيه على إمامتِهِ المنصوصةِ وعصمتِهِ الواجبةِ له بما قدّمناه، ثبّت القطعُ على حقّهِ في كلّ مافعلَ وقالَ؛ وإذا صَحَّتِ الأخبارُ التي ذكرتاها فيا قبل هذا المكان ومضمونُها مِنْ حُكْمِ النبيِّ صلّى الله عليه وآله على عاربيه بالفِسْقِ المُخْرِج عن الإيمان لم يكن طريق إلى الشكِّ في صوابِهِ وخَطّا مخالفيه على مابتيّتاه. وفيا أسلفناه في ذلك مُقْنِعٌ لِذوي الألباب، وغِنتى لهم في الحجّةِ على خُصُومِهِم فيا سِواه. ونَحْنُ نُبيّنُ القولَ في ذلك أيضاً بعدَ الذي تَقَدَّمَ في معناه على مَذْهِبِ المُقدِّم به العقدُ، واجتماعِهم على مااتَّ فقوا عليه في هذا الباب، لِيَعْلَمَ الناظرُ في عَدَد يَتِمُ به العقدُ، واجتماعِهم على مااتَّ فقوا عليه في هذا الباب، لِيَعْلَمَ الناظرُ في كتابنا هذا قُوَّةَ الحق وتَمَكُنَ ناصريه مِنَ الاحتجاج له. والله المؤقّ للصواب المحاول المنافية على المنافرة على المنافية المنافرة المنا

١ ـ ق، ط: حربهم.

۲ ـ ق ، ط: مذاهب.

٣- ق ، ط: في الأئمة.

٤- الظاهر أنَّ هذا الباب خلاصة من مبحث عصمة أميرا لؤمنين عليه السلام المتقدم ذكره.

#### فصل

## [في البيعة لأميرالمؤمنين عليه السلام]

قَدْ ثَبَتَ بِمُتَواتِرِ الأخبارِ ومُتَظاهِرِ الأحاديثِ والآثارِ أنّ أميرًا لمؤمنين عليه السلام كان مُعْتَزِلاً للفتنةِ بقتلِ عشمانَ، وأنّه بَعُدَ عن منزلِهِ في المدينةِ لللآتَتَظرَّقَ عليه الظنونُ برغبته في البيعةِ للإمْرةِ على الناسِ. وأنّ الصحابة لمّا كان مِنْ أمْرِ عثمانَ ماكان ـ الْتَمَسُوهُ وبَحَثُوا عن مكانِهِ حتى وَجَدُوهُ، فصاروا إليه وسألوه القيامَ بأمْرِ الأُمّةِ، وشَكَوْا إليه ما يخافونه مِنْ فسادِ الامُّةِ؛ فكرة إجابتهم إلى ذلك على الفور والبتدارِ، ليا عَلِمَهُ مِنْ عاقبةِ الأمُورِ "، وإقدامِ القومِ على الخلافِ عليه، والمظاهرةِ له بالعداوةِ والشنآنِ، فيلم يَمْنَعْهُم إباؤهُ مِنَ الإجابةِ عن الإلْحاجِ فيا دَعَوْهُ إليه، وأذكرُوهُ بالعداوةِ والشنآنِ، فيلم يَمْنَعْهُم إباؤهُ مِنَ الإجابةِ عن الإلْحاجِ فيا دَعَوْهُ إليه، وأذكرُوهُ

۱ ـ ط: بتواتر،

٢ - انظر تاريخ المدينة المنورة ج ٤ ص ١٢٠٠ - ١٢٠١ ، وكامل المبرد ج ١ ص ١٧، وتاريخ الطبري ج ٤
 ص ٤٣٠ ، والعقد الفريد ج ٤ ص ٣١٠ ، والفائق ج ٢ ص ١٠٣ ، مختصر تاريخ دمشق ج ١٦ ص ٢١٠ ،
 والكامل ج ٣ ص ١٦٧ ، وشرح نهج البلاغة ج ٢ ص ١٤٨ ، وكنزالعمال ج ١٣ ص ١٠٣ .

٣ ـ ق ، ط : لِعلمه بعاقبة الأمور.

بالله عزّ وجلّ، وقالوا له: إنّه لايصلُحُ لِلإمامةِ بالمسلمين سِواك ، ولانَجِدُ أَحَداً يقومُ بهذا الأمْرِ غيرَك ، فاتَّقِ الله في الدينِ وكافّةِ المسلمين.

فامتحنهم عند ذلك بذكر مَنْ نكَتَ بَيْعَتَهُ بعد أنْ أعطاها بيدِهِ على الإيثار، وأومّأ لهم إلى مبايعة أحد الرجلين، وضَمِنَ النُصْرَةَ لهما مَتى أرادا لإصلاح الدين وحياطة الإسلام. فأبَّى القومُ عليه تأميرَ مَنْ سِواهُ والبيعةِ لِمَنْ عَداهُ. وبَلَغَ ذلك طلحةً والزبيرَ، فصارا إليه راغِبَيْنِ في بيعتِهِ، منتظرَيْن للرضا بتقدُّمِهِ فيها ۚ وإمامتِهِ عليها فامتنع الاستظهارَ، فألَّحًا عليه في قبولِ بيعتها له؛ واتَّفَقَتِ الجماعةُ كلُّها على الرضا به، وتَرْكِ العدولِ عنه إلى سِواهُ، وقالوا: إنْ لَمْ تُجبنا إلى مادَعَوْماك إليه مِنْ تقليدِ الأمْرِ \* وقبولِ البيعةِ، إنْفَتَقَ في الإسلامِ مالايُمْكِنُ رَثْقُهُ، وانْصَدَعَ في الدين مالايُسْتَطاعُ شَعْبُهُ ٣. فَلَمَّا سَمِعَ ذلك منهم بعدَ الَّذي ذكرناه مِنَ الإباءِ عليهم والامتناع لِتأكيدِ الحبَّةِ لِنَفْسه، بَسَطَ عليه السلام يَدَهُ لِبيعتهم، فَتَداكُوا عليه تَدَاكُ الإبل على حياضها يَوْمَ وُرُودِها ۗ حتَّى شَقُوا أعْطافَهُ، ووَطِؤُوا ابنَيْهِ الحسنَ والحسينَ عليهما السلام بأرْجُلِهِم لِشِدَّةِ ازْدِحامِهِم عليهِ، وحِرْصِهم على البيعةِ له والصَّفْقَةِ بها على يَدِهِ رَغْبَةً بتقديمه على كافَّتِهم وتَوْلِيَتِهِ أَمْرَ جماعتِهم، لايَجدُونَ عنه مَعْدِلاً ولايَخْطُرُ ببالِهم سِواهُ لَهُم مَوْتِلاً ١، فَتَمَّتْ بَيْعَتُهُ بِالمهاجرين والبَدْريِّين والأنصار والعقبيّين، الجاهدين في الدين، والسابقين إلى الإسلام مِنَ المؤمنين وأهل البلاءِ الحَسَن مع النبيّ صلَّى الله

١ ـ ق ، ط: عليها.

٢ ـ م: تقليد الأمور. وفي لسان العرب ج٣ ص٣٦٧ (قلد) «قد قلّدة قيلاداً وتَقلّدها، ومنه التقليد في الدين وتقليد الولاة الأعمال».

٣ ـ «الشَّعْبُ: الإصلاحُ، وشَّعْبُ العَـدْعِ في الإنـاء: إنَّها هو إصلاحُه وملاءَمتُه ونحو ذلك» لسان العرب ج ١ ص٤٩٧ ـ ١٩٨ (شعب).

٤ ـ «تَداكَ عليه القوم: إذا ازْدَحَـمُوا عليه. وفي حديث علي [عليه السلام]: ثمّ تداكَكُتُمْ عليّ تداكُك الإبل
 الهيم عل حياضها، أي ازْدحمتم» لسان العرب ج ١٠ ص ٢٦٦ (دكك).

 <sup>«</sup>يقال: وَرَدْتُ الماة، أردهُ ورُوداً: إذا حضرته لِتَشْرَب» لسان العرب ج ٣ ص ١٥٧ (ورد).

٦- «المَوْتَلُ: المَلْجَالِي لسان العرب ج ١١ ص ٧١٥ (وأل).

عليه وآله مِنَ الخِيرَةِ البَرَرَةِ الصالحين ، ولم تكن بيَّعتُهُ عليه السلام مَقْصُورَةً على واحدٍ واثنيْنِ وثلاثةٍ ونَحْوِها في العَدَد، كما كانت بيعة أبي بكرٍ مقصورةً على بعضِ أصحابِه، على بيشير آبْنِ سعدٍ فَتَمَّت بها عنده ، ثم اتبّعهُ عليها مَنْ تابَعهُ مِنَ الناس. وقال بعضهم: بَلْ تَمَّت بِبَشِيرِه بْنِ سعدٍ وعُمَرَيْنِ الخطابِ. وقال آخرون منهم آ؛ بَلْ تَمَّت بِالرجلَيْنِ المذكورَيْنِ وأبي عُبَيْدَة بْنِ الجرّاجِ وسالِم مَوْلى أبي حُذَيْفة. واعتمدوا في ذلك على أنّ البيعة للإمام لا تَتِمُّ بأقلَّ مِنْ أربعة نَفَرٍ مِنَ المسلمين. وقال بعضهم: بَلْ تَمَّت بخمسةِ المُبيدِ بْنِ سعدٍ وأُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ مِنَ الأنصارِ ؛ وعُمَرَ وأبو عُبَيْدة وسالِم مِنَ الأنصارِ ؛ وعُمَرَ وأبو عُبَيْدة وسالِم مِنَ المُعاجرين، ثمَّ بايَعة الناسُ بعد تمامها بِالخمسةِ المُذكورين. ومِمَّنْ ذَهَبَ إلى هذا الماحرين، ثمَّ بايَعة الناسُ بعد تمامها بِالخمسةِ المُذكورين. ومِمَّنْ ذَهَبَ إلى هذا المُعانِ : الجُبَائيُ وابْتُهُ والبقيَّةُ مِنْ أصحابها في هذا الزمانِ "

وقالوا في بيعة عُمَرَبْنِ الخطابِ مِثْلَ ذلك. فزعم مَنْ يذهب إلى أنّ البيعة تَتِمُّ بواحدٍ مِنْ الناسِ ـ وهم جماعة مِنَ المتكلّمين، منهم الخيّاط والبلّخي وأبو مُجالِدٍ، ومَنْ ذَهَبَ مذهبَهُم مِنْ أصحاب الاختيار ـ أنّ الإمامة تَمَتْ لِعُمَرَ بأبي بَكرٍ وحْدَهُ وبعَقْدِهِ له إيّاه دونَ مَنْ سِواهُ 1.

وكذلك قالوا في عشمانَ بْنِ عَفَانَ والعَقْدِ له: إنَّه تَمَّ بعبدِ الرحنِ بْنِ عَوْفٍ خاصَّةً. وخالَفَهم على ذلك مَنْ أضاف إلى المذكورين غيرَهُم ٧ في العقدِ فَزَعَمَ أنَّ بيعةَ عُمَرَ وخالَفَهم على ذلك مَنْ أضاف إلى المذكورين غيرَهُم ١ في العقدِ فَزَعَمَ أنَّ بيعةً عُمَرَ إنْهَا تَمَّ له ٱلأَمْرُ ببيعةِ بقيّةٍ أهلِ الشُورى، إنْهَا تَمَّ له ٱلأَمْرُ ببيعةِ بقيّةٍ أهلِ الشُورى،

۱ ـ انظر العقد الفريدج ٤ ص ٧٧، والإرشاد ص ١٣٠، ونهج البلاغة ص ٣٥٠ خ ٢٢٩، والاحتجاج ج ١ ص ٢٣٦، وبحارالانوارج ٣٢ ص ٩٨.

٧- في النسخ الثلاث: بشر، والمثبت هوالصحيح.

٣-ق، ط: بعضهم.

٤ ـ في النسخ الثلاث: قيس، وهو تصحيف.

٥- المنفي ج ٢٠ ق١ ص ٢٠٩ - ١٦١ وق٢ ص ٦٥ و ٦٩، والأحكام السلطانية للماوردي ص ٦-٧،
 ونهج الحق ص ١٦٩٠ - ١٧٠.

٦- المغني ج ٢٠ ق ٢ ص ٥-٧، و ينحكام السلطانية للماوردي ص٧.

٧-ق، ط: غيرهما.

وهم خسةُ نَفَرٍ، أحدُهم عبدُ الرحنِ \. فَاعْتَرَفَتِ الجماعةُ مِنْ مخالفينا بما هوحجَّةٌ عليهم في الاختلافِ ٢ على أئمتهم وبشُذُوذِ العاقدين لهم وانحصار عَدَدِهِم بمَنْ ذكرناه.

وثَبَتَتِ البيعةُ لِأُميرِ المؤمنين عليه السلام بإجاعِ مَنْ حَوَثُهُ مدينةُ الرسولِ مِنَ المهاجرين والأنصارِ وأهل بيعةِ الرضوانِ ومَنِ انضاف إليهم مِنْ أهلِ مِصْرَ والعراقِ في تلك الحالِ مِنَ الصحابةِ والتابعين لَهُم بإحسانِ ، ولم يَدَّع أحدٌ مِنَ الناسِ أنّها تَمَّتُ له بواحدٍ مذكورٍ، ولاإنسانِ مشهور، ولا بِعَدَد محصور؛ فيقال: تَمَّتُ بيعتُهُ بفلانٍ واحدٍ، أو فلانِ مكرٍ وعُمَرَ وعثمانَ .

### [وجوب طاعة أميرا لمؤمنين عليه السلام]

١ ـ المغنى ج ٢٠ ق ٢ ص ٣١، والأحكام السلطانية للماوزدي ص٧.

٢ ـ ط: الخلاف.

٣ ـ راجع تاريخ اليعقوبي ج ٢ ص ١٧٨، وتاريخ الطبري ج ٤ ص ٤٢٧ ـ ٥٣٥، والعقد الفريد ج ٤ ص ٣١٠، والمغني ج ٢٠ ق ٢ ص ١٩٠٠ والمغني ج ٢٠ ق ٢ ص ١٩٠ ـ ١٩٣٠ وتذكرة الخواص ص ٥٦ ـ ٥٩، والكامل ج٣ ص ١٩٠ ـ ١٩٣٠

٤ - ق، ط: و.

٥ ـ المغني ج ٢٠ ق ١ ص ٢٦٠، والأحكام السلطانية للماوردي ص٦ ـ ٧، ونهج الحق ص ١٦٩ ـ ١٧٠.

٩ ـ ط : أحد.

الله وأطبعُوا الرَّسُولَ والُولِي الأَمْرِ مِنْكُم ﴾ . فَقَرَنَ طاعةَ الأَنْمَةِ بطاعتِهِ، ودَلَّ على أَنَ المعصية هم كمعصيتِه على حَدَّ سَواءٍ في حُكْمِهِ وقضيَّتِهِ، وأَجْمَعَ أهلُ القِبْلَةِ ـ مع مَنْ ذكرناه ـ على فِسْقِ مُحارِي أَمْةِ العَدْلِ وفُجُورِهم بما يرتكبونه بِحُكْم السمع والعقل ٢.

وإذا لم يكنْ أميرُ المؤمنين عليه السلام أُحدَثَ بعدَ البيعةِ العامّةِ له، مايُخْرِجُه عن العدالةِ، ولاكان قبلها على ظاهرِ خيانةٍ في الدينِ، ولاخَرَجَ عن الإمامةِ "، كان المارِقُ عن طاعيهِ ضالًا، فكيف إذا أضاف إلى ذلك حرباً له واستحلالاً لِدَمِهِ ودِماءِ المسلمين معه وأيّبيني بذلك في الأرضِ فساداً يوجب عليه التنكيل بأنواع العقابِ، المذكورِ في نصل الكتابِ مِنْ قوله تعالى: ﴿ إنّما جَزَاوُ الذينَ يُحارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأرضِ فَساداً أَنْ يُقَلِّهُ أَوْ يُسْعَوْنَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأرضِ فَساداً أَنْ يُقَلِّهُ أَوْ يُصَلِّهُ وَ أَوْ يُقَطِّعُ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُسْعَوْنَ في الأرضِ فَساداً أَنْ يُقَلِّهُ أَوْ يُصَلِّبُوا أَوْ يُقَطِّعُ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُسْتَلُوا أَوْ يُصَلِّبُوا أَوْ تُقَطِّع أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُسْتَلُوا أَوْ يُصَلِّبُوا أَوْ تُقَطِّع أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُسْتَقَوْا مِنَ اللهَ وَاللّهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

وهذا بَيِّنٌ لِمَنْ لم يَحْجُبْ عنه الهَوى ويَصُدَّ عن فهمه العَمىٰ، واللهُ وليُّ التوفيقِ.

١ ـ النساء (٤): ٥٩.

٢ ـ انظر الأحكام السلطانية ص ١٥٤ ـ ٥٧.

٣- م، ق: الأمانة.

٤ - م : - و.

٠ ـ المائدة (٥): ٣٣.

#### فصل

# [في المتخلّفين عن أميرالمؤمنين عليه السلام]

فإن قال قائل: كيف يَتِمُّ لكم دَعْرَى الإجاعِ على بيعةِ أميرِ المؤمنين عليه السلام وقد عَلِمْتُم أَنَّ الأخبارَ قد ثَبَتَتْ بتخلُف سعدِ بْنِ أبي وَقَاصٍ، وعَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ بْنِ الخطاب، واشَّامَة بْنِ زيدٍ، ومحمّد بْنِ مَسْلَمَة ، ومُظاهرتِهِم له بالخلافِ فيمارآه مِنَ القتالِ؟

قيل له: أمّات أخّرُمَنْ سَمَّيْتَ عن الحروج مع أمير المؤمنين عليه السلام إلى البصرة فشهورة، ورأيهم في القُعود عن القتال معه ظاهر معروف، وليس ذلك بمناف لبيعتهم له على الإيثار، ولامضاة ليلتسليم لإمامته على الاختيار؛ والذي ادّعى عليه الامتناع في البيعة أشْكَلَ عليه الأمْرُ، فَظَنَّ أنهم لو تأخّروا عن نُصْرته، لكان ذلك منهم لامْتناعهم عن بيعته إ؛ وليس الأمْرُ كما توَهِّم ا؛ لأنّه قد يَعْرضُ للإنسانِ شكِّ فِيمَنْ تَيَقَّنَ سلطانه في صوابه، ولايرَى السلطان حَمْلة على ماهو شاكَّ فيه لِضَرْب مِن الرأي يَقتضيه الحال في صواب التدبير؛ وقد يعتقد الإنسانُ أيضاً صواب غيره في شي ع ويحمله الهوى على خلافه، فتظهرُ فيا صار إليه مِنْ ذلك شبهة تُعَدِّرهُ عندَ كثير مِنَ الناسِ في فِعالِه؛ وليس خلافِه، مَنْ العَتقادُ لحق من العقودي على المتعقادُ لحق المناه من الماميه كان مضطراً إلى وفاقِه، بَلُ قد يجتمع الاعتقادُ لحق المامية كان مضطراً إلى وفاقِه، بَلُ قد يجتمع الاعتقادُ لحق المامية كان مضطراً إلى وفاقِه، بَلُ قد يجتمع الاعتقادُ لحق المامية كان مضطراً إلى وفاقِه، بَلُ قد يجتمع الاعتقادُ لحق المامية كان مضطراً إلى وفاقِه، بَلْ قد يجتمع الاعتقادُ لحق المامية كان مضطراً إلى وفاقِه، بَلْ قد يجتمع الاعتقادُ لحق المامية كان مضطراً إلى وفاقِه، بَلْ قد يجتمع الاعتقادُ المقالة المامية كان مضطراً المناه وفاقِه، بَالُ قد يجتمع العقد المامية كان مضاه الهوم المؤلفة المؤلة المؤلفة المؤلة المؤلة المؤلفة المؤلة المؤلفة المؤلة المؤلفة المؤلفة

١ - م: لبيعته.

٢ ـ م : + دليل.

٣ ـ ق ، ط : توقموا.

٤ - ق ، ط: يجمع.

الرئيس المقدّم في الدين مع العِصْيانِ له في بعضِ أوامرِه ونواهِيهِ؛ ولولا أنّ ذلك كذلك لَما عَصَى اللهُ تعالى مَنْ يَعْرِفُهُ ولاخالَفَ نَبِيّهُ مَنْ يُؤمِنُ به. وليس هذا مِنْ مَذهب خُصُومِنا في الإمامة. فَتَوَضَّع عنه بما يَكْسِرُ شبهة مُدّعيه على أنّ الأخبارَ قد وَرَدَتُ بإذعانِ القوم بالبيعةِ مع إقامتهم على تَرْكِ المساعدةِ والنُصْرةِ وتَضَمَّنتُ عُدُراً لمم زعموا في ذلك، وجاءَتُ بما كان مِنْ أميرِ المؤمنين عليه السلام فيا أظهرُوهُ مِنْ إنكارهِ له بجَسَب مااقتضتهُ الحالُ في مِثْلِهِ مِنَ الخَطْإ فيا ارْتَكَبُوهُ.

١ ـ ق ، ط: مذاهب خصومك .

٢ ـ ق ، ط : فنوضع .

٣ ـ ق ، ط : ذكر أعذار.

٤ \_هذا الكتاب قدضاع ولم يَصِلُ إلينا.

<sup>• - «</sup>هَناتٌ: خِصالُ سُوءٍ »أساس البلاغةص ١٨٨ (هنو).

٦ - «الإلهواءُ: الضَرْبُ باليد والتناول، وألهوى إليه مِنْ قرب، وأهويتُ بالسيف وغيره، إذا أومأت به» لسان العرب ج ١٥ ص ٣٧١ (هوا).

٧ ـ وهذا الرجل كان نَهِيكُ بن مِرْداسٍ. راجع مغازي الواقدي ج ٢ ص٧٢٤، وفي سيرة ابن هشام ج ٤
 ص ٢٧١: هومِرْداس بن نَهِيك .

فقد اعترفوا له عليه السلام بالبيعة ، وأقاموا في تأخّرهم عَنْهُ مَعاذِيرَ ^ لم يَقْبَلُها منهم ، وأخْبَرَ أنهم بتركِ الجهادِ معه مَفْتُونُونَ ، ولم يَرَ الإنكارَ عليهم في الحالِ بأكثرَ ممّا أبداه مِنْ ذِكْرِ زَلِيهِم عن الصوابِ في خلافِهِ والشهادة بيفِتْنتهِم بِتَرْكِ وِفاقِهِم له ؛ لأنّ الدلائلَ الظاهرة على حقّه تُغْني عن مُحاجِّتِهِم بالكلام ، ومعرفته بباطن أمْرِهم الذي اللهروا خِلافَهُ في الاعتذارِ يُسْقِط عنه فرض التنبيه الذي يَحْتاجُ إليه أهلُ الرَقْدة أ عن البيانِ وقد قال الله تعالى - في تأكيد ماذكرناه وحُجَّة على مَنْ وَصَفْناه - ﴿ بَل الإنسانُ البيانِ وقد قال الله تعالى - في تأكيد ماذكرناه وحُجَّة على مَنْ وَصَفْناه - ﴿ بَل الإنسانُ

١ ـ م، ق: عن قلبه؛ ط: ألا شَفَقْتَ عن قَتْلِه؟ وفي مغازي الواقدي: ألا شَقَقْتَ قَلْبَه فـتعلم أصادقٌ هو أم كاذبٌ؟ والظاهر أنّ كلمة «عن» زائدة، والمثبت موافق للمغازي وهو الأصح.

٢ ـ ق ، ط : قُوتل به المسلمين.

٣ ـ للتفصيل راجع مغازي الواقدي ج ٢ ص ٧٢٣ ـ ٧٢٦، وسيرة ابن هشام ج ٤ ص ٢٧١.

٤ ـ م : لستُ في هذا الحرب بشي ءٍ.

ه ـ المفتونُ: الداخلُ في الفتنةِ «فَتَنَهُ يَغْتِنُهُ: أَوْقَعَه في الفتنة، فهو مُفْتَنُ ومفتونُ، و وَقَعَ فيها، لازمٌ ومتعدً»
 القاموس ص ١٥٧٥ (فتن).

٦ ـ ط: فسيغنيني.

٧ ـ طبقات ابن سعدج ٣ ص ٤٤٤ ـ ٥٤٥، والمعيار والموازنة ص ١٠٥ ـ ١٠٦، والأخبار الطوال ص ١٤٢ ـ ١٠٣ و طبقات ابن سعدج ٣ ص ١٤٦ و ١٤٣ م ١٠٥ ما الطوسي ج ٢ ص ١٤٦، والسيرة النبوية وأخبار الحلفاء ص ١٤٥ و ١٠٥، المغني ج ٢٠ ق ٢ ص ٦٦ ـ ٢٠، أمالي الطوسي ج ٢ ص ٣٢٧، وشرح نهج البلاغة ج ١٨ ص ١١٩، وبحار الأنوارج ٣٢ ص ٦٦ ـ ٧٠.

٨ ـ ق ، ط : غدراً.

٩ - «الرَقْدَةُ: النَوْمَة » لسان العرب ج ٣ ص ١٨٣ (رقد).

عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ﴿ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَه ﴾ ١

## [كلام بعض العلماء في ذكر أسباب تخلّف القوم]

وقد ذَكرَ بعضُ العلماء ٢: أنّ أسباب القوم في تأخّرِهم عن نُصْرة أمير المؤمنين عليه السلام بعد البيعة له معروفة ، وأنّ الذي أظهروه مِنَ الأعدار في خلافه خداع منهم وتَسْوِية وسَسْرٌ على أنفسهم ممّا اسْتَبْطَنُوهُ منه خوفاً مِنَ الفَضِيحَة فيه! فقال: أمّا سعدُبنُ مالك ٣ فَسَبَبُ قُعُودِهِ عن نُصْرَةِ أمير المؤمنين عليه السلام الحسدُ له ، والطمعُ الذي كان منه في مقامه الذي يَرْجُوه ؛ فَلَمّا خابَ مِنْ أملِهِ حَمَلَهُ الحَسَدُ على خِذْلانِهِ والمباينةِ له في الرأي. قال: والذي أفسدَ سَعْداً وأظمّعهُ فيا ليس له بأهلٍ وجَرَّاهُ على أساماة أمير المؤمنين عليه السلام عُمَرُبنُ الخطاب بإذخالِهِ إليّاه في الشُورى وتأهيلِه إيّاه في الشورى وتأهيلِه إيّاه في الشورى وتأهيلِه إيّاه ليلخلافة وإنهامِهِ لذلك أنّه مَحَلٌ لِلامامة ، فأقدَمَ عليه وأفسدَ حالَهُ في الدنيا والدِينِ حَتَى خَرَجَ منها صِفْراً عُممًا كان يَرْتَجِيهِ.

وأمّا السَّامَةُ بْنُ زيدٍ فإنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله كان وَلاهُ ـ في مَرَضِهِ الذي تُوفِيّ فيه ـ على أبي بكرٍ وعُمَرَ وعشمانَ \* فَلَمّا مَضى رسولُ الله صلّى الله عليه وآله لسبيله "، انصرف القومُ عن مُعَسْكَرِهِ وخَدَعُوهُ بِتَسْمِيَتِهِ مُدَّةً حياتِهم له بالإمْرةِ مع

١ ـ القيامة (٧٥): ١٤ و١٥.

٢ ـ لم أعرف هذا العالم.

٣ ـ أي سعدبن أبي وقاص، لأنّ اسم أبي وقاص مالك .

٤ - «صِفْرٌ، وزان حِمْل: أي خال من المتاع، وهو صِفْر اليدَيْن ليس فيها شيءٌ، مأخوذٌ من الصّفير وهو الصوتُ الخالي عن الحروف» المصباح المنير ص ٤٠٤ (صفر).

انظر مغازي الواقدي ج٢ ص١١١٧، وسيرة ابن هشام ج٤ ص ٢٩١، وطبقات ابن سعد ج٢ ص ١٨٩٠
 ١٩٠، وتاريخ اليمقوي ج٢ ص ١١٣، وتاريخ الطبري ج٣ ص ١٨٤، والمغني ج ٢٠ ق ١ ص ٣٤٨، والثاني ج٤ ص ١٩٤٠
 والثاني ج٤ ص ١٤٧، وتلخيص الثاني ج٣ ص ١٧٧، وإعلام الورى ص ١٣٥، والكامل ج٢ ص ٣٣٤۔
 ٣٣٥، وكشف المواد ص ٣٧٥، وتاريخ الإسلام ص ١٩٠.

۲ ـ «مَضَى بسبيله: مات» لسان العرب ج ۱۰ ص ۲۸۳ (مضى).

تَقَدُّمِهِم عليه بالخلافة، وصانعوه بذلك بما خالفوه فيه مِنَ السمع له والمسيرِ معه والطاعة، واغْتَرَّ بِخِداعِهم، وتَقَبَّلَ منهم مُصانَعَتَهُم، وكان يَعْلَمُ أَنَ أميرَ المؤمنين عليه السلام لايَسْمَحُ له ابالخِداع، ولايُصانِعُهُ مُصانَعة القوم، ويَحْذِفُهُ مَنَ التسمية التي السلام لايَسْمَحُ له ابالخِداع، ولايُصانِعُهُ مُصانَعة القوم، ويَحْذِفُهُ مِنَ التسمية إذ كان جعلُوها له، ولايرفَعُهُ عن منزلتِه، ويَسِيرُ به سِيرَتَهُ في عبيدِهِ ومَوالي نعمتِه؛ إذ كان ولاؤه بالعِثق الذي كان مِنْ إنزاعِهِ النبيُّ صلّى الله عليه وآله لأبيه بعد استرقاقِه، فَصَارَ كذلك بعد النبيُّ صلّى الله عير أنه مِنْهُ في الولاء، فَكَرِهَ الانحطاط عن رئبية التي ربَّبَها القومُ فيه؛ ولم يَجِدُ إلى التخلُص مِنْ ذلك إلّا كُفْرَ النعمة، والمباينة لسيّدِه، والحلاف لمولاه؛ فَحمَلَ نَفْسَهُ على ذلك لما ذكرناه.

وأمّا عمّدُبْنُ مَسْلَمَةَ فإنّه كان صَدِيقُ عثمانَ بْنِ عَفَانَ وخاصَّتَهُ وبطانَتَهُ، فَحَملَتُهُ العَصَبِيَّةُ له على معاونةِ الطالبين بثارِه، وكرة أنْ يتظاهرَ بالكونِ في حَيِّز المُحاربين لهم، المباينين طريقَهُم، ولم يَرَ بمقتضى الحالِ ولاشَيَّعَهُ وَرِيدُهُ معاونةَ أعدائِه، ولاسَمَحَتْ نَفْسُهُ بذلك فَأَظْهَرَ مِنَ العُذْرِ بتأخُرِهِ عن نصرةِ أميرِ المؤمنين عليه السلام بخلافِ باطِنِهِ منه مُماكرةً وسَتْراً لِلقبيج مِنْ سَريزتِهِ.

وأمّا عبدُ الله بْنُ عُمَرَ، فإنّه كان ضَعِيفَ الْعَقْلِ، كثيرَ الجَهْل ماقِتاً لأميرِ المؤمنين وراثَةَ الخَلَفِ عن السّلَفِ مايرِثُونَهُ مِنَ المودّةِ والعداوة. وكان أميرُ المؤمنين عليه السلام قد أشْجاهُ مع ذلك بِهدرِ دَمِ أُخيه عُبيدِ الله لِقَسْلِهِ الهُرْمُزانَ، وأجلاه عن المدينة، وشَرّدَهُ من البلادِ، لايتأمّنُ على نفيهِ مِنَ الظّفر به، فَيُسْقِطُ قَوَداً ٧، فلم تَسْمَعْ نَفْسُهُ

١ ـ لايَسْمَحُ له: لايوافقه «سَمَحَ لي بذلك ، يَسْمَحُ سَماحة : وافَقَني على المطلوبِ » لسان العرب ج ٢ ص ٤٨٩ (سمخ) - ٢ ـ ق ، ط : يحذر.

٣ \_ كذا في النسخ الثلاث.

٤ - النَّبَّعَةُ وريدُه: الاتِّبِعةُ والشَّجْعَةُ «شَيِّعَتْهُ نفسُه على ذلك: تَبِعَثْهُ وَشَجْعَتْه، وشيّعه على رأيه: تابعة وَقَوّاهُ»
 السان العرب ج ٨ ص ١٨٩ (شيع).

ه ـ مُماكرةً: مُخادِعةً «ماكَرَهُ: خادَعَهُ» تاج العروس ج ١٤ ص ١٥٠ (مكر).

٦ - (شَرَّدَهُ: طَرَدَهُ) لسان العرب ج٣ ص ٢٣٧ (شرد).

٧ ـ انظر طبقات ابن سعد ج ٣ ص ٣٥٥ ـ ٣٥٦، تاريخ اليعقوبي ج ٢ ص ١٦٠ تاريخ الطبري ج ٤ ص ٢٣٩ ـ

بطاعة أميرِ المؤمنين عليه السلام ولاأمْكَنَهُ المَقْتُ مِنَ الانقيادِ له لِنْصْرَتِهِ، وتَجاهَلَ بما أبداهُ مِنَ الحَيْرَةِ فِي قِتالِ البُغاةِ والشكِّ في سَبَبِ ذلك وحُجَّتِهِ.

ورُوِيَ هذا الكلامُ بعينه عن أميرِ المؤمنين عليه السلام في أسبابِ تأخرِ القوم عنه اب فإنْ صَحِّتِ الروايةُ بذلك فهو أَوْكَدُ لِحجِّتِهِ؛ وإنْ لم تَثْبُتْ كَفى في برهانِهِ أَنَّ قَائلَهُ مِنْ أَهِلِ العلم، له صِحَّةُ فِكْر وصَفاءُ فِطْتَةٍ ٢.

على أنّا لوسلَمْنا لخُصُومنا مااذّعوهُ - مِنَ امتناع سعدٍ وابْنِ مَسْلَمَة والسَامّة وابْنِ عُمَرَ مِنْ بيعة أمير المؤمنين عليه السلام، وكراهيتهم ها واعتزالهم إيّاها؛ وأضَفْنا إليهم في ذلك أمثالَهُم مِمَّنْ ظاهَرَهُ بالعداوة؛ كزيدبْنِ ثابتٍ وحَسّان بن ثابتٍ ومروانَ بْنِ الحَكَم بْنِ أَبِي العاصِ وعبد الله بْنِ الزبيرِ ووُلْدِ عثمانَ بْنِ عَفَانَ، وجاعةٍ مِمَّنْ كان معهم في الداريوم الحصار، وسُفَهاء بني أمّية المعروفين بِمَقْتِ بني هاشم وعداوتهم والمباينة هم في الجاهليّة والإسلام بالخلاف - لما قدتح أ فيا اعتمدنا مِنْ دليل إمامتِه عليه السلام الذي بَنَيْنا القول فيه على مَذاهبِ الخُصُوم، مِنَ الحَشُوبيّة والمُرْجِئةِ والمُرْجِئةِ والمُرْجِئة أَهلِ الإسلام، وإنّا اعتمدنا مايَثْبُتُ عند العقلِ على أمُورِ القوم في بيعة أهلِ الفضلِ منهم والاجتهادِ، واستظهرنا في التأكيدِ لذلك بذكرِ إجماع المُؤسِر المُؤسِن مِمَّنْ حَوَّتُهُ المدينَ مِمَّنْ حَوَّتُهُ المدينة يومئذٍ، إجماع المُؤسِر المُؤسِن مِمَّنْ حَوَّتُهُ المدينة ومئذٍ،

٢٤٠، الشافي ج ٤ ص ٣٠٥، وتلخيص الشافي ج ٤ ص ١٧٤، ومختصر تاريخ دمسشق ج ١٥ ص ٣٤٦-٣٤٧

١ ـ المعيار والموازنة ص١٠٨، والإمامة والسياسة ج١ ص٥٣- ٥٤، والمنني ج٢٠ ق٢ ص٦٨.

٢ ـ م : كفي في برهانه من قائله من أهل العلم، صحّة فِكْرهِ وصّفاءُ فِطْنَتِهِ.

٣ ـ م ، ق : ـ بن ثابت.

٤ ـ هذا جواب لـ «لوسلمنا».

ه ـ ق ، ط : بينا.

٦ ـ م: بالاختبار.

٧ ـ ق، ط: لم نعتمد.

والتنابعين بإحساني والخِيرَةِ الصالحين مِنْ أهلِ الحجازِ والعراق ومِصْرَ وغيرها مِنَ البِلادِ، الذين كانوا حاضرين بالمدينة يومنذِ؛ لأنهم كانوا بأجمهم ـ سوى مَنْ يعتصم بخلافِهِ الخُصُومُ ومحصورٌ عَدَدُهم لِقِلَّتِهم ـ رَضُوا بإمامةِ أميرِ المؤمنين عليه السلام ورَغِبُوا اليه في تَوَلِّي الأمْرِ وسألوه ورَأْوْا أَنْ لايَسْتَحِقَّ لها سِواهُ، وتابَعُوهُ على الطوع منهم والإيثارِ، وبَنَذَلُوا نُفُوسَهُم مِنْ بعدِ البيعةِ له أ في الجهاد، واعتقدوا أنّ التأخر عن طاعتِه في قتالِ أعدائِهِ، ضَلالٌ مُوبِقٌ وفِسْقٌ مُخرِجٌ عن الإيمان.

والبيعة عند غالفينا تَتِم ببعض مَنْ ذَكَرَّناه؛ إذْ كانوا خسة نَفْرِ على قولِ فريقٍ منهم، أوْ أربعة على قولِ آخَرِين، أو اثنيْنِ على مذهبِ فريق آخَرَ؛ بَلْ تَتِم عند أكثرِهم بواحدٍ حَسْبَها قَدَّمْناه لله فكيف يُخِلُّ مع ذلك بدليلنا الذي ذكرْناه في إماميهِ عليه السلام خلاف النفر الذين تَعلَّق بذكرِهم في القُعُودِ عن القتالِ مَنْ تَعلَّق؛ أو بما ظَهرَ بعد البيعةِ مِنْ خلاف مُرْتكِبِها؛ ومباينةِ معاوية بْنِ أبي سفيانَ وعَسْروبْنِ العاصِ بعد الذي كان مِنْ مُراسلتها أميرَ المؤمنين عليه السلام بالبيعةِ والطاعةِ بِشَرْطِ إقرارِهما على ماولا أن من مُراسلتها أميرَ المؤمنين عليه السلام بالبيعةِ والطاعة بِشَرْطِ إقرارِهما على ماولا هما عليه عثمانُ مِنَ الأعمال، فَلَمّا أبى ذلك خوفاً مِنَ الله تِعالى وتَقْوى، تَظاهرا بالمنافِ؛ لولا أن تَخصومَنا جُهَالُ أغمارُ، لامعرفة لهم بوجوه النَظرِ، ولاعِلْمَ لهم بالأخبار.

١ ـ ق،ط: معه.

٧ ـ تقدم في ص٩١.

٣- ط: وأنَّ.

# [باب ذكر جماعة ممن بايع أميرالمؤمنين عليه السلام]

ونحن نَذْكُرُ الآنَ مِنْ جُمْلَةِ مُبايعي الميرالمؤمنين عليه السلام ـ الراضين بإمامية الباذلين أنْفُسَهُم في طاعية ـ بعد الذي أجْمَلْناهُ مِنَ الخبرِ عنهم حتى يَعْرِفَ المُنْصِفُ بوقوفِه على أسمائهم تحقيق ماوَصَفْناه مِنْ غاييتهم في الدينِ وتقدّمهم في الإسلام ومكانيهم مِنْ نَبِي الهُدى صلّى الله عليه وآله؛ وأنّ الواحد منهم لوتولّى العقد لإمام لانْعقد الأمرُ به خاصة عند خُصُومنا، فَضْلاً عن جماعتهم وعلى مذهبهم فيا يدّعونه مِنْ تبوتِ الإمامة بالاختيارِ وآراءِ الرجالِ. وتضمّعِلُ بذلك عنده شباتُ الأموية فيا رامُوهُ مِنْ خلافِ مَنْ سَمّوهُ حَسْبَا قَدَمْناه.

فَمِمَنْ بايَعَ أميرَ المؤمنين عليه السلام -بغير ارتياب ودانَ بإمامته على الإجاع والا تفاق، واغتقد فَرْضَ طاعيه والتحريم لخلافه ومعصييه الحاضرون معه في حرب البصرة، وهم ألف وخَمْسُمائة رجل مِنْ وجوه المهاجرين الأولين، السابقين إلى الإسلام والأنصار، البدريين العقبيين وأهل بيعة الرضوان، مِنْ جلتهم مَبْعُمائة مِنَ المهاجرين وثمانمائة مِنَ الأنصار، سوى أبنائهم وحُلفائهم ومواليهم وغيرهم مِنْ بطونِ العرب والتابعين بإحسانِ على ماجاء به التَّبَتُ ٢ مِنَ الأخبار؟.

١ ـ ق ، ط : جلة مَنْ بايع.

٢ - «رجلٌ ثَبَتُ، بفتحتين : إذا كان عَدْلاً ضابطاً» المصباح المنير ص ٩٩ (ثبت).

٣ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ٣٣٦. وقارن بكتاب سليم ص ١٧٢، وتاريخ خليفة بن خياط ص ١٨٤، ومروج الذهب ج ٢ ص ٣٦٧، والإمامة والسياسة ج ١ ص ٥٤، وتاريخ الإسلام ص ٤٨٤، وبحارالأنوارج ٣٢ ص ٢٠٥.

#### [بيعة المهاجرين]

فَينْ مُجملة المهاجرين:

[1] عمّارُ بْنُ ياسِر رضي الله عنه، صاحِبُ رسولِ الله صلى الله عليه وآله، ووَلِيّهُ وأخصُ الأصحابِ كَان به والشقةُ قبلَ البِعْفَةِ وبعدها، وأنْصَرُ الناسِ له وأشَدُهُم جِهاداً في طاعتِهِ، المُعَذّبُ في الله تعالى اسْمُهُ أَبُوهُ والله في أوّلِ الإسلام ؟ الذي لم يكن لأحدٍ مِن الصحابة في المحنّةِ ماكان له، ولانال أحدٌ منهم في الدّينِ مِن المكروه والصّبْرِ على الإسلام كها نالَهُ المتأخذة في الله تؤمّةُ لائم، والمقيمُ مع شِدّةِ البلاءِ على الإيمان الذي اختص مِنْ رسولِ الله صلى الله عليه وآله بمدائح لم يَشبِقهُ فيها سواه مِنْ صحابَتِهِ ؟ كلّها، مع شهادتِه له بالجنة مع القطع، والبيانِ لإنذارِ مَنْ قَتله والنبْشِير لِقاتِلِه بالنار، على مااتّفَق عليه أهلُ النقل مِنْ حَمَلَةِ الآثار.

فَمَنْ ذَلَكَ: قُولُ رَسُولِ اللهِ رَصَلَى الله عليه وآله: «إِنَّ الجَنَّةَ لَتَشْتَاقُ إِلَى عَمَّارٍ، وَأَنَّهَا إِلَيْهِ أَشُوَقُ مِنْهُ إِلَيْهَا» 4؛

١ ـ ق ، ط : اجتهاداً.

٢ ـ راجع سيرة ابن هشام ج ١ ص٣٤٢، وطبقات ابن سعد ج ٣ ص ٢٤٩، وحلية الأولياء ج ١ ص ١٤٠، والإصابة ج ٢ و الإصابة ج ٢ والاستيماب ج ٢ ص ٤٧٧، والسدالغابة ج ٤ ص ٤٤، وتاريخ الإسلام ص ٧٧٥ ـ ٧٧٠، والإصابة ج ٢ ص ٩١٣.

٣. ط: الصحابة.

٤ ـ قارن بسن الترمذي ج ٥ ص٦٢٦، والمستدرك ج٣ ص١٣٧، وحلية الأولياء ج ١ ص١٤٢، وشرح نهج البلاغة ج ١٠ ص١٠٤، والمستدرك ج٣ ص١٢٥، وجمع الزوائد ج ١ ص٢٠٤، وإحقاق الحق ج ٦ ص١٨٩ . وحقاق الحق ج ٦ ص١٨٩ .

وقولُهُ صلّى الله عليه وآله: «بَشَروا قاتِلَ عَمَارٍ وَسَالِبَهُ بِالنَّارِ» ؟ وقولُهُ صلّى الله عليه وآله: «عَمَارٌ جِلْدهْ بَيْن عَيْنَيَّ وأَنْفي » ؟ وقولُهُ صلّى الله عليه وآله: «لا تُوذُوني في عَمَارٍ » ؟ وقولُهُ صلّى الله عليه وآله: «عَمَارٌ مُلِئَ إِيمَانًا وعِلْماً » ؟ وقولُهُ صلّى الله عليه وآله: «عَمَارٌ مُلِئَ إِيمَانًا وعِلْماً » ؟ وقولُهُ صلّى الله عليه وآله: «عَمَارٌ مُلِئَ إِيمَانًا وعِلْماً » ؟ وقولُهُ صلّى الله عليه وآله:

في أمثال ذلك مِنَ المدائع والتعظيماتِ التي اختصَّ بها على ماذكرناه.

[7] ثم الخصين بن الحارث بن عبد المطلب؛

[٣] والطُلفَيْلُ بنُ الحارثِ، المهاجرانِ البدريّانِ؛

[٤] ومِسْطَحُ بْنُ اثَّاثَةَ؛

[٥] وجَهْجاحُ بْنْ سعيدِ الغِفاريُّ؛

[٦] وعبدُ الرحنُ بْنُ حَنْبَلِ \* الجُمَحِيُ ؛

[٧] وعبدُالله ي

[٨] ومحمَّدُ ابنا بُدَيْلِ الخُزاعيِّ ؛

[٩] والحارثُ بْنُ عَوْفٍ، أبو واقِدِ اللَّيْتِي ٦ ؛

۱ ـ مسند أحمد ج٤ ص١٩٨، وطبقات ابن سعد ج٣ ص ٢٦١، ومختصر تباريخ دمثق ج١٨ ص٢١٩، و مسند أحمد ج٤ ص١٩٨، وكنزالعمال ج١١ والجوهرة ج٢ ص ٢٦١، وكنزالعمال ج١١ ص ٧٢٤، والغدير ج٩ ص٢٠٧، مع اختلاف يسير.

٢ - سيرة ابن هشام ج ٢ ص ١٤٣، وشرح نهج البلاغة ج ٣ ص ٥٠، ونهج الحق ص ٢٩٧، والسيرة الحلبية ج ٢
 ص ٧٧، والدرالمنثور ج ٢ ص ٢٧٤، والغدير ج ٩ ص ٢٧.

٣ ـ جاء في المستدرك ج٣ ص ٣٨٩ عن رسول الله صلّى الله عليه وآله أنّه قال: «مَنْ يَسُبّ عمّاراً يَسُبّهُ الله ، ومَنْ يُعاد عمّاراً يُعادِه الله » وانظر أيضاً مختصر تاريخ دمشق ج ١٨ ص ٢١٥. .

٤ - فضائل الصحابة ج ٢ ص ٨٥٨ - ٨٥٨، وسن ابن ماجة ج ١ ص ٥٦، والمستدرك ج ٣ ص ٣٩١، وغنصر تاريخ وحلية الأولياء ج ١ ص ١٣٦، والاستيعاب ج ٢ ص ١٧٨، وصفة الصفوة ج ١ ص ٢٣١، وغنصر تاريخ دمشق ج ١٨ ص ٢١٣، وشرح نهج البلاغة ج ١٠ ص ١٠٣، وتاريخ الإسلام ص ٣٧٥، وكنزالعمال ج ١١ ص ٢٠٤، والفدير ج ٩ ص ٢٤ - ٣، مع اختلاف يسير.

ه ـ في النسخ الثلاث: جيل، وهو تصحيف.

٦ ـ م، ق: «وأبو فاقد الليثي»؛ ط: «وأبوعابدالليثي» والصحيح ما أثبتناه.

[١٠] والبَراءُ بْنُ عازب ١٠

[١١] وزيدُ بْنُ صُوحانَ؛

[١٢] ويزيدُ بْنُ نُوَيْرَةً ٢ ، الذي شَهِدَ له رسولُ الله صلَّى الله عليه وآله بالجنَّةِ:

[١٣] وهاشمُ بنُ عُثبَةَ المِرْقالُ؛

[18] وبُرَيْدَةُ الأَسْلَمِي ؛

[١٥] وعَمْرُو بْنُ الحَمِقِ الخُزاعِيُّ، وهِجْرَبُهُ إلى الله ِ ورسولِهِ معروفة، ومكانَهُ منه صلّى الله عليه وآله له مذكورٌ؛

[١٦] والحارثُ بْنُ سُراقَةً؛

[١٧] وأبو السيند بنُ رَبيعَة ٣ ؛

[١٨] ومسعودُ بْنُ أَبِي عُمَرَ؛

[١٩] وعبدالله بن عقيل؛

[٢٠] وغنرُو بْنُ مِحْصَنِ؛

[٢١] وعَذِيُّ بْنُ حايِّمٍ؛

[٢٢] وعُقْبَةُ بْنُ عامرٍ؛

ومَنْ في عِدادهم مِمَّنْ أَدْرَكَ عصرَ النبيِّ صلَّى الله عليه وآله.

[٢٣] كَعُجْر بْن عَدِي الكِنْدِيّ؛

[٢٤] وشَدَادِ بْنِ أُوْسٍ ٢٠

في نُظَرائهما مِنَ الأصحاب؛ وأمثال مَنْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مِنَ المهاجرين على طبقاتهم في التُقى ومراتبهم في الدين، مِتَنْ يطولُ بِتَعْدادِ ذِكْرِهِ الكلامُ فيه.

١ ـ ليس هومن المهاجرين. انظر الاستيعاب ج ١ ص١٣٩، والإصابة ج ١ ص١٤٢.

٣- ليس هومن المهاجرين. انظر الاستيماب ج٣ ص ٩٠٥، والمدالغابة ج ٥ ص ١٢٢٠.

٣- ليس هومن المهاجرين. راجع الاستيعاب ج٣ ص ٣٧١، والإصابة ج٣ ص ٣٤١.

٤ ـ ليس هومن المهاجرين. راجع الاستيعاب ج ٢ ص١٣٥، والإصابة ج ٢ ص١٣٩.

## [بيعة الأنصار]

ومن الأنصار:

[١] أبو أيُّوبَ خالدُ بْنُ زيدٍ، صاحبُ رسول الله صلَّى الله عليه وآله؛

[٢] وخُزَيْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ ذُو الشهادَتَيْن؛

[٣] وأبو الهَيْثُم بْنُ التَيِّهانِ؛

[٤] وأبوسعيد الخُدري؛

[٥] وعُبادَةُ بْنُ الصامِتِ؛

[٦] وسَهْلُ؛

[٧] وعثمانُ ابنا حُنَيْفٍ؛

[٨] وأبوعيّاشِ الزُرَقيّ، فارسُ رسولِ الله صلّى الله عليه وآله يومَ الْحَدِ؛

[١] وزيدُ بْنُ أَرْقَمَ؛

[١٠] وسعيد؛

[١١] وقَبْسٌ ابنا سعدِ بْنِ عُبادَةً؛

[١٢] وجابرُ بْنُ عبدِ الله بْنِ حِزام؛

[١٣] ومسعودُ بْنُ أَسْلَمَ ؛

[١٤] وعامرُ بْنُ أَجْبَلَ؛

[١٥] وسَهْلُ بْنُ سعيدٍ؛

[17] والنُعْمانُ بنُ عَجْلانَ ١

١- في النبخ الثلاث حجلان، وهوتصحيف.

[١٧] وسعد بنن زياد؛

[١٨] ورفاعَةُ بْنُ سعدٍ؛

[١٩] ومُخَلَّدُ؛

[٢٠] وخالِدُ ابنا أبي خالِدٍ ا

[٢١] وضِرارُ بْنُ الصامِتِ؛

[٢٢] ومسعودُ بْنُ قَيْسٍ؛

[٢٣] وعَنْرُو بْنُ بلال؛

[٢٤] وعُمارَةً ٢ بْنُ أُوسٍ ؛

[٢٥] ومُرَّةُ الساعِدِيُّ؛

[٢٦] ورِفاعَهُ بْنُ [رافع بْنِ]مالكِ الزُرَقِي ؛

[٧٧] وجَبَلَةُ بْنُ عَمْرِو الساعِدِيُّ؛

[٢٨] وعَمْرُو بْنُ حَزْمٍ "؛

[٢٩] وسَهْلُ بْنُ سعد الساعدي؛

في أمثالهم مِنَ الأنصار الذين بايتُوا البَيْعَتَيْنِ وصَلُوا القِبْلَتَيْنِ واختَصُوا مِنْ مدائح القرآن والثناء عليهم مِنْ نَبِي الهُدى عليه وآله السلام بما لم يَخْتَلِف فيه مِنْ أهلِ العلم اثنانِ ومِمَنْ لوأثبتنا أسهاءَهم لطال بها الكتاب، ولم يَحْتَمِلْ استيفاء العَدد الذي حَدَّدُناه.

١ ـ في النسخ الثلاث: أبوخلف؛ والأصع ما أثبتناه.

٧ ـ في النسخ الثلاث: عمارة والأصع ما أثبتناه.

٣. في النسخ الثلاث: حزام، والمثبت هو الأصع.

## [بيعة بني هاشم]

ومِنْ بني هاشم - أهلُ بيتِ النبوَّة ومَعْدِنُ الرسالةِ ومَهْيطُ الوَحْي ومُخْتَلَثُ اللائكةِ عليم السلام -:

[١] الحسنُ؛

[٢] والحسينُ؛ سِبْطا نَبِيِّ الرحمة صلى الله عليه وآله وسَيِّدا شَبابِ أهلِ الجنةِ عليها السلام؛

[٣] وعمد بن الحنفية؛

[٤] وعبدُ الله بْنُ جعفرٍ؛

[٥] وعند؛

[٦] وعَوْنُ أُخُواهُ ؟

[٧] وعبدُ الله بنُ عبّاسِ بن عبدُ المطلبِ، ابنُ عمّ رسول الله صلى الله عليه وآله؛

[٨] والفَضْلُ؛

[٩] وقُثُمُ ؛

[١٠] وعُبيدُ الله إخْوَنَهُ ؟

[١١] وعُنْبَةُ ابْنُ أَبِي لَهَبٍ ؛

[17] وعبد الله بن الزبير بن عبد المطلب؛

[١٣] وعبد الله بن أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب؛

وكافةً بني هاشم وبني عبدِالمطلب.

١ - في النسخ الثلاث: عبدالله، والأصع ماأثبتناه.

### [بيعة سائر الشيعة]

ومَنْ يَلْحَقُ بِهِم فِي الذِكْرِ مِنْ أُوليائِهِم وعِلْيَةِ الشَّعِيهِم وأَهْلِ الفَضْلِ ـ فِي الدينِ والإيمانِ والعلمِ والفقهِ والقرآنِ، المنقطعين إلى الله تعالى بالعبادةِ والجهادِ والتمسُّكِ عِقائق الإيمانِ ـ:

[١] محمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ رَبِيبُ أَمِيرِ المؤمنين عليه السلام وحبيبُهُ؛

[٢] ومحمَّدُ بْنُ أَبِي حُذَيْفَةً وَلِيُّهُ وخاصَّتُهُ، المستشهدُ في طاعتِهِ؛

[٣] ومالكُ بْنُ الحارِثِ الأشترُ النَّخعِيُّ سيفُهُ، المُخْلِصُ في ولايتِهِ؟

[٤] وثابِتُ بْنُ قَيْسٍ النَّخْعِيُّ ؛

[٥] وكُمَيْلُ بْنُ زيادٍ:

[7] وصَعْصَعَةُ بْنُ صُوحانَ العَبْدِيُّ؛

[٧] وعَمْرُو بْنُ زُرارَةَ النَّخَعِيُّ ؛

[٨] وعبدُ اللهِ بنُ الأرْقَمِ؛

[٩] وزيدُ بْنُ المُلَفِّقِ؛

[١٠] وسليمانُ بْنُ صُرّدَ الخُزاعِيُّ ؟

[١١] وقَبِيضَةُ بْنُ جَابِرٍ ٢

[١٢] وعبدُالله ؛

١- ق : - عليه شيعتهم ؛ م ، ط : عليه ، والمثبت هو الأصع . و «رَجُلٌ عَليٌّ ، أي شَريفٌ وجَمْعُه : عِلْيةٌ يقال : فُلانٌ من عِلْية الناس ، أي من أشرافهم وجِلَّتِهم لامن سِفُلَتِهم » لسان العرب ج ١٥ ص ٨٦ (علا) .
 ٢ - في النسخ الثلاث : وجابر ، وهو تصحيف .

[١٣] ومحمّدٌ، ابنا <sup>١</sup> بُدَيْلِ الخُزاعِيُّ ؛

[18] وعبدُ الرحمن بن عُدَيْسِ البَلَويُ ٢٠

[١٥] وأويْسُ القَرَبَيُ؛

[١٦] وهِنْدُ الجَمَلِيُّ؛

[١٧] وجُنْدَبُ الأزْدِيُ؛

[1٨] والأشْعَتُ بْنُ سَوَارِ؛

[١٩] وحُكَيْمُ بْنُ جَبَلَةً؛

[٢٠] ورُشَيْدٌ الهَجَريُ؛

[٢١] ومَعْقِلُ بْنُ قَيْسِ بْن حَنْظَلَةً؛

[٢٢] وسُويْدُ بْنُ الحارثِ؛

[٢٣] وسعدُ بْنُ مُبَشِّرٍ؛

[٢٤] وعبدُ الله بْنُ وال؛

[٢٥] ومالكُ بْنُ ضَمْرَةً؛

[٢٦] والحارثُ الهَمْدانيُ ؟

[٢٧] وحبَّهُ بَنُ جُوَيْنِ ۗ العُرَنِي ؛

مِمَّنْ كانوا بالمدينة عند قَتْلِ عشمانَ وأَطْبَقُوا على الرضا بأميرِ المؤمنين عليه السلام فبايَعُوهُ على حَرْبِ مَنْ حارَبَ وسِلْمِ مَنْ سالَمَ، وأَنْ لايُولُوا فِي نُصْرَيهِ الأدبارَ، فَحضروا معه في مشاهده كلّها، لايَتأخّرُ عنه منهم أحدٌ حتى مضى الشهيدُ منهم على نُصْريه، وبي المتأخّرُ منهم على حُجّيه، حتى مضى أميرُ المؤمنين عليه السلام لسبيله، وكان مَنْ بي منهم بعدة على ولايتِهِ والاعتقادِ لِفَضْلِهِ على الكافّةِ وإماميتِه، وإذا كان الأمْرُ في بيعيه حسبما ذكرناه، والإجماعُ مِمَّنْ سمّيناه ونَعَتْناه على الرضا به والطاعة له والاعتقادِ بيعيه حسبما ذكرناه، والإجماعُ مِمَّنْ سمّيناه ونَعَتْناه على الرضا به والطاعة له والاعتقادِ

١ ـ في النسخ الثلاث: ابن بديل، والأصح ماأثبتناه؛ وتقدم ذكرهما في المهاجرين.

٢ ـم. ط: السلوي؛ ق: التلولي. والصحيح ما أثبتناه.

٣- م، ق: جرير؛ ط: جويرة، وكلاهما تصحيف.

كما وصفناه، بَطَلَ اعتراضُ المُعْتَرِضِ في ثبوت إمامتِه بتأخُرِ مَنْ سَمّيناه مِنَ البيعةِ وَتَفرَدِهم عن الحربِ معه. ووَضَع بحصر عَدَدِهم أَنَ الإجماع كان مِنْ كافَة أهلِ الهِجْرَةِ عليه؛ إذْ لوكان هناك سِوَى التَفَرِ المعدودين في خلافِ أميرِ المؤمنين عليه السلام لَشَرِكَهُم في الرأي، وذَكَرَهُم الناسُ في جُملتهم، وأخصُوهم في عَدَدِهم، وألْحَتُوهم بهم فيا انفردوا به من جماعتهم، ولم يكن لِغَيْرِهم ذِكْرٌ في ذلك؛ فَصَع ماحكمنا به مِن اتفاق المهاجرين والأنصار وأهل بدو وأهل بيعة الرضوان والتابعين ماحكمنا به مِن اتفاق المهاجرين والأنصار وأهل بَدْر وأهل بيعة الرضوان والتابعين بإحسان على إمامتِه عليه السلام، كما قَدَمْناه فيا سَلَفَ وَذَكَرُناه، والمِنَةُ لِله .

#### فصل

### [في نني الإجبار على البيعة]

فإن قال قائل: قد وجدتُكم فيا احْتَججْتُم به على غالفيكم في إمامةِ أميرالؤمنين عليه السلام وتبوتها الموجبِ لِضَلالِ غالفيه وخروجِهم بحربهِ عن الإيمانِ بِمَقْدِ الصحابةِ له على الاختيارِ، ورَغْبَتِهم إليه في تَوَلِّيهِ امُورَهُم ومسألَتِهم إيّاهُ ذلك وإبائه عليم حتى اجتمع المسلمون والحاج مَنْ بايَعَهُ طوعاً مِنَ المهاجرين والأنصارِ؛ وقد جاءَتِ الأخبارُ بضد ذلك، وأنّه كان قاهراً للأمّةِ، مُجْبِراً لها على البيعةِ، مكرِها في ذلك الناسَ. فَرَوى الواقديُ عن هاشم بْنِ عاصِم، عن المُنْذِرِبْنِ الجَهْمِ، قال: مألتُ بيعةً سألتُ عبدالله بْنَ ثَعْلَبَةً كيف كانت بيعةً علي عليه السلام؟ قال: رأيتُ بيعةً رأسُها الأشترُ، يقول: مَنْ لم يُبايعُ ضَرَبْتُ عُنُقَهُ. وحُكَيْمُ بْنُ جَبَلَةَ وذَوُ وهما؛ فاظنُكَ رَاسُها الأشترُ، يقول: مَنْ لم يُبايعُ ضَرَبْتُ عُنُقَهُ. وحُكَيْمُ بْنُ جَبَلَة وذَوُ وهما؛ فاظنُكَ عن يكونُ أَجْبَرَ فيه جَبْراً ٥؟ ثم قال: أشْهَدُ لَرَأْيتُ الناسَ يُحْشَرون إلى بيعته فَيَتَفَرَقُونَ عن بهم فَيُضْرَبُون ويُعْسَفُون آ، فبايَعَ مَنْ بايَعَ وانْفَلَتَ مَنِ انْفَلَتَ عَلِ انْفَلَتَ عَلَى الْفَعْتَ عَنْ الْهُ اللّهُ عَنْ الْفَلْتَ عَنِ الْفَلْتَ عَنْ الْفَلْتَ عَنِ الْفَلْتَ عَنْ الْفَلْتَ عَنْ الْمُ اللّهِ عَنْ الْفَلْتَ عَنِ الْفَلْتَ عَنِ الْفَلْتَ عَنْ الْفَلْتَ عَنْ الْفَلْتَ عَنْ الْفَلْتَ عَنِ الْفَلْتَ عَنْ الْفَلْتَ عَلَى الْفَلْتَ عَنْ الْفَلْتَ عَنِ الْفُلْتَ عَلَى الْفَالَتُ عَنْ الْفَالْتَ عَنْ الْفَلْتَ عَلَى الْفَلْتَ عَلَى الْفَلْتَ عَلَى الْفَلْتَ عَلَى الْفُلْتُ عَنْ الْفُلْتُ عَنْ الْفُلْتُ عَنْ الْفُلْتَ عَنْ الْفُلْتُ عَنْ الْفُلْتَ عَنْ الْفُلْتَ عَلَى الْفُلْتَ عَنْ الْفُلْتَ عَلَى الْفُلْتَ عَنْ الْفُلْتُ عَلَى الْفُلْتُ عَنْ الْفُولُونَ الْفُلْتُ عَلَى الْفُلْتُ عَلَى الْفُلْتُ عَلَى الْفُلْتُ عَلَى الْفُلْتُ الْفُلْتُ عَلَى الْفُلْتُ الْفُلْتُ عَلَى الْفُلْتُ الْفُلْتُ عَلَى الْفُلْتُ عَلَى الْفُلْتُ الْفُلْتُ عَلَى الْفُلْتُ الْفُلْتُ الْفُلْتُلْتُ الْفُلْتُ الْفُلْتُ الْفُلْتِ الْفُلْتُ الْفُلْتُ الْفُلْتُ

۱ - م : من.

٢ ـ أي وجدتكم «قَائلين بعقد...».

٣ ـ ق، ط: تغلبة، وماأثبتناه هو الأصوب.

٤ ـ «ذُو: بمعنى صاحب؛ الجمع: ذَوُون» المعجم الوجيز ص٧٤٧ (ذوى).

٥ - م : أخيرهما فيها خيراً؛ ق: أجبرها فيه جبر.

٦ ـ «عَسَفَ فلانٌ فلاناً: إذا ظَلَمَهُ» جهرة اللغة ج ٢ ص ٨٤٠ (عسف).

٧ ـ «الأنْفِلاتُ: التخلُّصُ من الشيء فَجَأَةً من غير تمكَّبُ» لسان العرب ج ٢ ص ٦٦ (فلت). ومصدر

سعيدِبْنِ المُسَيِّبِ قال: لَقِيتُ سعيدَبْنَ زيدِبْنِ نُفَيْلٍ، فقلتُ بايَعْتَ؟ قال: ماأضنَعُ إِنْ لم أفعلْ؟ قَتَلَني الأشترُ وذَوُوهُ! قال: وقد عرف الناسُ أنّ طلحة والزبيرَ كانا يقولانِ: بايَعْنا مُكْرَهَيْنِ. ورُوِيَ عنها أنّها قالا: بايَعْناه بأيدينا ولم نُبايِعْهُ قلوبُنا اللهُ والخبرُ مشهورٌ عن طلحة بْنِ عُبيدِ الله أنّه كان يقول: بايَعْتُ واللَّجُ اعلى رقبَتِي اللهُ قال: وإذا كانتِ البيعةُ لِعليَّ عليه السلام قَهْراً وإضراراً وإكْراهاً لِلناس وإجباراً، لم تَثْبُتْ إمامتُهُ ولم تَشْبُتْ بَيْعَتُهُ كأبي بكرِ وعُمَرَ وعثمانَ.

فيفال: - لِلمعترضِ لما حَكَيْناه والمائِلِ عمّا ذكرناه - أمّا الواقديُ فعثمانيُ المذهب، معروفٌ بالميلِ عن علي أمير المؤمنين عليه السلام والذي رُوي عنه مارُوي مِنْ إكراهِ الناس على البيعة لأمير المؤمنين فبالزُور له والتخرُص عليه بإضافة الأباطيلِ إليه وقد ثَبَتَ أنّ شهادة المُشاجِرِ مَرْدُودة بالإجاع ؛ وحديث الخصْم، فيا قَدَح به مِنْ عدالة خَصْمِه ، مَطرُوحٌ بالاتّفاق ؛ وقول المُتّهم الظنين في غيرُ مقبول بلااختلاف ، فلاحجة في الحديث المذكور عن ابن ثَعْلَبة . ولوسلِم مِنْ جميع ماوصَفْناه مِن الطّمُونِ فيه فإنّه خبرواحديُضادُ المتواتر الوارة بخلافِ معناه ، فكيف وهومن الوَهن على مابيّناه .

وأمّا خبرُ ابْنِ المُسَيِّبِ عن سعيدِبْنِ زيدِبْنِ نُفَيْلٍ، فَقَد صَرَّحَ فيه بإقرارِ سعيدٍ بالبيعة؛ وَدَعُواهُم أَنّه بايَعَ خوفاً مِن الأشترِ باطلةٌ؛ إذْ كان ظاهِرُهُ بخلاف ماادَّعاه فيه وليس كلُّ مَنْ خاف شيئاً فقد وَقَعَ خَوْفُهُ مَوْقِعَهُ؛ بَلْ أكثرُ مَن يَخافُ مُتَوَهِّمٌ لِلبُعْدِ"،

الرواية: الشاني ج ٤ ص ٣١٢- ٣١٣.

١ ـ الشاني ج ٤ ص ٣١٢ ـ ٣١٣.

٢ ـ «اللُّعُ : السيف، تشبهاً بلُجُ البحر؛ وقال ابن الكلبي: كان للأشْرَسيفٌ يُسمّيه اللُّجُ واليّمُ » لسان العرب ج ٢ ص ٣٥٤ ( لحج).

٣ ـ تاريخ الطبري ج ٤ ص ٤٦٢، والعقد الفريد ج ٤ ص ٣١٤، والكامل ج ٣ ص ٢٣٩، والنص والاجتهاد ص ٤٤٧.

٤ ـ «مال عن الطريق: تَرَّكُه وحادَ عنه، فهو ماثل» المصباح المنير ص٧١٨ (ميل).

٥ ـ «الظّنِين: المتهم الذي تُظَنُّ به التهمة» لسان العرب ج ١٣ ص ٢٧٣ (ظنن).

٦ ـ م، ق: البعيد.

ظانً لِلباطلِ، مُتَخيِّل لِلفاسد؛ ولم يَذْكُرْ سعيدُ شيئاً مِنْ أماراتِ خوفِهِ فَتَكُونَ له حجَّةً فيا ادَّعاه، ولم يَقُلْ أَحَدُ إِنَّ الأَسْتَرَ ولاغيرَهُ مِنْ شيعةِ أميرِ المؤمنين عليه السلام كَلَمُوا المُمْتَنِعاً مِنْ بيعتِهِ في الحالِ، ولاضربوا أحداً منهم بِسَوْط، ولانَهَرُوهُ، فضلاً عن القَتْلِ وضَرْبِ الرقابِ! فكيف يَخافُ سعيدٌ مِنَ الأَشْتَرِ مع ماذكرناه، وأتى يكون لِخوفه وجه صحيحٌ على ماتظناهُ؛ وهذا يَدُلُّ على كِذْبِ الواقديِّ فيا أضافه إلى سعيد بن زيدٍ مِنَ الخوف وأخبرَ عنه؛ أوْ على تَمْويهِ سعيدٍ فيا ادَّعاه.

وأمًّا قولُ طلحةً والزبير إنها بايعا مُكْرَهَيْنِ، فالكلامُ فيه كالكلامِ على ابْنِ المُسَيِّبِ عن سعيدِ والتُهْمَةُ لهما في ذلك أَوْكَدُ؛ لأنها جَعَلاهُ عُذْراً في نَكْيُهِما البيعة والخروجِ عن الطاعةِ وطلب الرئاسةِ والإمرة، فلم يَجِدا إلى ذلك سبيلاً، مع ماكان منها في ظاهرِ الحال مِنَ البيعة على الطّوع بلا إجبار، إلّا بِدَعْوَى الإكْراهِ والإحالةِ في ذلك على الضمائر والبواطنِ التي لا يعْلَمُها إلّا الله تعالى اسْمُهُ؛ وقد ثَبَت في حكم الإسلامِ الأخذُ لهما بمقتضى الإقرارِ منها في البيعة، والقضاءُ عليها بلزوم الطاعةِ لهما لِمَنْ بايتَعَاه، والخلافُ عليها لإمامها الذي اعترفا ببيعتها له وصَفقا بأيديها على يَدِهِ بالعَقْدِ له على ظاهرِ الرضا والإيثار، وسقوط دعواهما للباطنِ المضادِ للحكمِ الظاهرِ مِنْ ذلك ومازَعَمَاه مِنْ حُكُم الكراهةِ في قلوبها على ماادّعياه.

مع أنّ ظُهُورَ مشاحَتِهِما ۗ لإُميرِ المؤمنين عليه السلام، ومظاهرتِهِما بالعداوة له، وبلوغِهِما في ذلك الغاية، مِنْ ضَرْبِ الرِقاب وسفكِ الدِماءِ، يُبْطِلُ دعواهما على ما يَقْدَحُ في عدالته ويُؤثّرُ في إمامَتِهِ ويَمْنَعُهُ حقّاً له على كلّ حال.

على أنّه لوثبَتَ الإكْراهُ في بيعةِ أميرِ المؤمنين عليه السلام لِمَن ادَّعَى الخالفون إكْراهَهُ، لم يَقْدَحُ ذلك في إمامته على الصولِ شيعتِهِ، الدائنين بالنصّ عليه مِنْ رسولِ الله صلّى الله عليه وآله؛ لأنّ ليلامام - المنصوصِ عليه، المُفْتَرَضِ الطاعةِ على الأنام - أنْ

١ - ١ كَلَّمْتُ الرجل أكلِمه كَلْماً: إذا جَرَحْته » جهرة اللغة ج ٢ ص ٩٨١ (كلم).

۲- م: دعوی منها.

٣ - المشاخة: الجادلة «شاحٌ فلاناً: خاصّمة وماحكة» المعجم الوسيط ج ١ ص ٤٧٤ (شحع).

يُكْرِهَ مَنْ أَبَى طَاعِتَهُ، ويَضْرِبَهُ بِالسَّوْطِ والسيفِ على ذلك حتّى يَفِي، إلى أَمْرِ اللهِ تَعَالَى والانقيادِ له، ويأمَنَ ' بذلك مايُحْذَرُ مِنْ فِثْنَتِهِ وفسادِهِ ' .

ولا يُوثّرُ أيضاً في إماميه على مذهب الخالفين القائلين بالاختيار؛ لأنه إذا بايتم عند أهل الفضل عدد عصورٌ ثبت له المعند ووَجبت له الطاعة، وكان له إكْرَاهُ مَنْ أبنى البيعة ورام الخلاف والعصيان وإعمال السَوْط والسيف في ردّعه بن ذلك، وإكْراهه على الطاعة، والدخول مع الجسماعة؛ ومعلومٌ أنّ أمير المؤمنين عليه السلام قد بايته على الرضا به مَنْ لا يُحْصى عدّدُهُم كَثْرَةُ مِمّنْ جاهد معه في حُرُوبِه، وبنذل دَمّهُ في نُصْرته مِنَ المهاجرين البدريّين، والأنصار العقبيّين وأهل بيعة الرضوان، والتابعين بإحسان، مِمّنْ أثبتنا أساء بعضهم فيا سَبق هذا الفَصْل مِن الكتاب، فَبَطَل ماتعلَق به أخصمُ مِنْ دَعْوَى الإكْراهِ لِمَنْ سَمَّوهُ والجَبْرِ في ذلك على مادّعوه، والاعتماد على أخبارٍ شواذً به يُبْطِلُها الظاهرُ والمنتشرُ في خلافها مِنَ الأخبار.

١ ـ ق ، ط : ويزول.

٢ ـ الأحكام السلطانية ص٥٥.

٣ ـ المغنى ج ٢٠ ق ٢ ص ٦٥، والأحكام السلطانية للماوردي ص ٦ ـ ٧.

٤ ـ في ص١٠١-١٠٩.

# [إكراه قوم على بيعة أبي بكر]

على أنه بقال للخصم: إنْ كان الخبرُباكراهِ قومٍ على بيعةِ أميرِ المؤمنين عليه السلام يَقْدَحُ فِي إمامته عندك ، فقد جاءت الأخبارُ متواترةً بإكراهِ مَنْ الحُرِة على بيعة أبي بكرٍ وعُمَرَ وعثمانَ، فيجب أنْ تَقْطَعَ على فسادِ إمامتِهم بذلك، وإلا كُنْت مناقضاً عند العقلاءِ. ألا ترى أنّ المعلوم المنتشر اللاارتياب مباينة الأنصارِ في بيعة أبي بكرٍ ودعاؤها إلى العقد لسعدِبْنِ عُبادة رضي الله عنه وإنكارُها بيعة سواه وتضَّمُنها على صَرْفِ الأمرِ عن قريش وشروعها في ذلك، حتى اختلفت كلمتهم، وأفشى على صَرْفِ الأمرِ عن قريش وشروعها في ذلك، حتى اختلفت كلمتهم، وأفشى أمْرَهُم بَشِيرُ آبْنُ سعدٍ منهم، وبايتع أبا بكر حسداً لإبن عَمِّه، وضناً عليه بالرئاسة، وكراهة الا تباع له والتقديم على نفسِه، فوقعتِ الفتنة وسَلَتِ السيوفُ ودعا عُمَرُبُنُ الخطابِ إلى قَبْلِ سعدِبْنِ عُبادَة، وحَرَّض عليه في ذلك، وقال: اقْتُلُوا سعداً! قَتل المُعنة سعداً! ، فخافَتِ الأنصارُ مِنْ ظَفَرها وجنايتِهِ عليها، فَحَمَلُوا سعداً من السقيفة

١ - ق ، ط : عدل.

٢ ـ م: المفسر.

٣ - في النسخ الثلاث: بشر، والصحيح ما أثبتناه.

٤ - «ضَنَّ بالشيء يَضِنُّ ضناً، إذا بَخِلَ وشَعَّ عليه» حهرة اللغة ج ١ ص ١٤٨ (ضنن).

بين جماعةٍ منهم لِضَعْفِهِ عن النُهُوضِ بنفسِهِ، لِمَرَضِ كَانَ به في الحالِ؛ وانْحَازَ إليه أهلُ بيتِهِ كَارهِينَ لِبيعةِ مَنْ عُقِدَتْ له، مُنْكِرِينَ لِمَا تَمَّ لأَبِي بكرٍ، مُتَوَعَّدِين فيه بالحلافِ ١.

وجاءَتِ الأخبارُ مُتضافرةً بإنكار الزبيربْنِ العَوَامِ لِبيعةِ أَبي بكرٍ وخروجِهِ بالسبف مُصْلَتاً للقتالِ، فَتَكَاثَرَ القومُ عليه حتى أُخَذُوهُ مِنْ يَدِهِ وضَرَبُوهُ بِالأَحْجَارِ فَكَسَرُوهُ. وجاؤُوا به مُلَبِّباً لأبي بكر، حتى بايتم مُكْرَها على غير اختيارً.

ولَمّا حَضَرَ سلمانُ الفارسِيُ رَضي الله عنه، مُنْكِراً لأمْرِهم ومُتكلّماً في ذلك بِلِسانِهِ ومُفْصِحاً فيه بِلِسانِ العربِ، فَامْتَنَعَ عن البيعةِ حتّى وُجِئ عُنْقُهُ بأيْدِيهِم وصار كالسِلْقَةِ الحمراءِ ٧.

وماكان^ مِنْ إنكارِ العبّاس بْنِ عبدِ المطّلبِ عَمّ رسولِ الله صلّى الله عليه وآله صرّف الأمْرِ عن بني هاشمٍ، وبَيْعَتَهُم لِمَنْ بايعوا، ودُعائِهِ أميرَ المؤمنين عليه السلام إلى بَسْطِ يَدِهِ لِيُبَايِعَهُ على الأمْرِ. فقال له: امُّدُدْ يَدَكَ ياابْنَ أخي ابَّايِعْكَ، ليقولَ الناسُ

١- انظر سيرة ابن هشام ج ٤ ص ٣١٠، وتاريخ اليعقوبي ج ٢ ص ١٢٤، والإمامة والسياسة ج ١ ص ١٠،
 وتاريخ الطبري ج ٣ ص ٢١٨ ـ ٣٢٣، والعقد الفريد ج ٤ ص ٢٠٨، والمغني ج ٢٠ ق ٢ ص ٢٦٧، وتذكرة الخواص ص ٦٠، وتاريخ الإسلام ص ٦ و ١١.

٢ ـ «أَصْلَتَ السيفَ: جَرِّدَهُ مِنْ غِمْدِه، فهو مَصْلَت» تساج العروس ج ٤ ص ٥٨٩ (صلت).

٣ ـ انظر الإمامة والسياسة ج ١ ص ١١، وتاريخ اليعقوبي ج ٢ ص ١٢٤، ومسائل الإمامة ص ١٠، والعقد الفريد ج ٤ ص ٢٥٩، والمعقد الفريد ج ٤ ص ٢٥٩.

<sup>¿</sup> ـ «وَجَأَهُ بِاليد وَجُأْ: ضَرَبَه؛ ووَجَأْتُ عُنُقَه وَجُأْ: ضَرَبْتُه» لسان العرب ج ١ ص ١٩٠ (وجأً).

ه ـ م ، ق : حتى، والأولى ما أثبتناه.

٦ ـ «السّلْقُ: بَقْلَةٌ معروفة، قال ابن شُعَيْل: هي الجُغَنْدَر، أي بالفارِسيّة، وهونَبْتٌ له وَرَقٌ طِوال وأصلٌ ذاهبٌ في الأرض» تاج العروس ج ٢٥ ص ٤٥٦ (سلق).

٧ ـ من قوله: «فامتنع» إلى «الحمراء»، سقط من ط؛ وفي م: «وجاء وعنقه بأيديهم حتى صاروا كالسلقة
 الحمراء» وأشار إلى هذا في تذكرة الخواص ص ٦١.

٨ ـ «كان» هنا تـامّة ؛ قال في المصـباح المنير ص ٦٦٠ (كون) «كان، تُستعمل تامّة فتكنني بمرفوع، نحوكان
 الأمرُ، أي حَدَثَ ووَقَمّ» وراجع أيضاً شرح الكافية ج٢ ص ٢٩٣.

عمُّ رسولِ الله صلَّى الله عليه وآله بايَعَ ابْنَ عَمِّه ١؛ فلا يختلف عليك اثنانِ ٢.

وقولُ أبي سفيانَ صَخْرِبْن حَرْبِ لِبأعلى صَوْتِهِ: يابني هاشم! أرضيتُم أنْ يَلمِي عليكم بنوتَيْم بْن مُرَّةَ حُكَّاماً على العرب؟! ومَتى طَمِعَتْ أَنْ تَتَقَدَّمَ على بني هاشم بالأمْر؟! انْهَضُوا لِدَفْعِ هؤلاءِ القوم عمّا تَمالَؤُوا مليه ظُلْماً لكم، أما والله ! لئنْ شِئتُم لَأَمْلانَهَا عليهم خيلاً ورجالاً؛ ثمَّ أَنْشَأ يقول:

بَني المَاشِم لا تُطْمِعُوا الناسَ فِيكُمُ وَلاسِيًّا تَبِيْم بُن مُسرَّةً أَوْ عَدِي فَيِمَا الأَمْرُ إِلَّا فِيكُمُ وَإِلَيْكُمُ وَلَيْسَ لَهِ الْآ أَبُوحَسِنِ عَلَى أباحَسَن فَاشْدُدْ بِهِ كَفّ حازم فَإنَّكَ بالأمْر الذي يُرْتَجي مَلِي ٢

### [إجبار عمر على بيعة أبي بكر]

ولمّا اجتمع مَنْ اجتمع إلى دار فاطمةً عليها السلام مِنْ بني هاشمٍ وغيرِهم لِلتحيّزِ عن أبي بكر وإظهار الخلافِ عليه، أنْ فَذَ عُمَرُبْنُ الخطابِ قُنْفُذاً وقال له: أُخْرِجُهُم مِنَ ٧ البيتِ، فإنْ خَرَجُوا وإلَّا فَاجْمَعِ الأَحْطَابَ على بابهِ وأَعْلِمْهُم أَنَّهُم إِنْ لم يَخْرُجُوا لِلبيعةِ أَضْرَمْتُ البيتَ عليهم نـاراً! ثـمّ قام بنفسه في جماعةٍ منهم المُغِيرةُ بْنُ شُعْبَةَ النَّقَفِيُّ، وسالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْـفَةً ^ حتّى صاروا إلى بـابِ عليَّ عليه السلام فنادى:

١ ـ ق ، ط : ابن عمّ رسول الله.

٢ - الإمامة والسياسة ج ١ ص ٤، والفصول الختارة ص ٢٠١، والمغنى ج ٢٠ ق ١ ص ١٢١، والثاني ج ٢ ص ١٤٩، والأحكام السلطانية للماوردي ص٧، والتمهيد والأصول ص٣٨٧.

٣-م،ق: أبي سفيان بن حرب بن صخر؛ ط: أبي سفيان حرب بن صخر؛ وكلاهما تصحيف.

٤ - ق ، ط : حاكماً.

ه ـ «تمالؤوا عليه: اجْتَمَعُوا عليه» لسان العرب ج ١ ص ١٥٩ (ملأ).

٦ - تاريخ اليمقوبي ج٢ ص١٢٦، والعقد الفريدج؛ ص٧٥٧، والإرشاد ص١٠٢، والمغني ج٢٠ ق١ ص ١٢١، وإعلام الورى ص ١٣٨، وشرح نهج البلاغة ج٦ ص١٧- ١٨. والأبيات لم ترد في المغني.

٧ ـ ق ، ط: أخرج مَنْ في البيت.

٨ ـ في النسخ الثلاث: حذيفة، والصحيح ما أثبتناه.

يا فاطمة بنتُ رسولِ الله!أخرجي من اعتصم ببيتك ليبايع و يَدْخُلَ فيه دَخَلَ فيه المسلمون، وإلا والله أَضْرَمْتُ عليهم ناراً ١ في حديثٍ مشهور.

ولَمَّا عرف أهلُ اليِّمامَةِ تَقَلُّدُ أبي بكرِ أنكروا أمْرَهُ وامتنعوا مِنْ حَمْلِ الزكاةِ حتى أَنْفَذَ إليهم الجيوشَ فَقَـتَلَهُم وحَكَمَ عليهم بالردَّةِ عن الإسلام ٢ وفي إنكارِ أهلِ اليمامةِ بيعة أبي بكريقول الحُطَيْنةُ الشاعرُ العَبْسى:

أظغنا رسول الله ماكان بيننا

فَياعَجَباً ماكانَ مُلْكُ أبى بَكْر أنُونَى أبابَكْ إذا قامَ بَعْدَهُ فَيَلْكَ لَعَمْرُ اللهِ قَاصِمَةُ الظّهُرِ اللهِ عَاصِمَةُ الظّهُر

وكان عبدُاللهِ بْنُ أَبِي سفيانَ بْنِ الحارثِ بْنِ عبدِ المطلبِ خارجاً عن المدينة فَدَخَلَها، وقد بُويعَ أبوبكر ، فَوَقَفَ فِي وَسَطِ المسجدِ وأنشأ يقول:

> ماكُنْتُ أُحْسِبُ أَنَ الأَمْرَ مُنْتَقِلٌ ألَيْسَ أَوَّلَ مَنْ صَلَىٰ لِقِبْلَتِهِمْ وآخِرَ الناس عَهدا بالنّبيّ ومَنْ مَنْ فِيهِ مافِيهِمُ لايَمْتَرُونَ بهِ فَمَاالذي رَدَّكُمْ عَنْهُ فَنَعْلَمُهُ

عَنْ هَاشِمٍ ثُمَّ مِنْهَا عَنْ أَبِي الحَسَن وأغرف الناس بالآثار والسنن جبْريلُ عَوْنٌ لَهُ بِالغُسْلِ وَالكَفَن وَلَيْسَ في القَوْم مافِيهِ مِنَ الحَسن هاإذَّ بَيْعَتَكُمْ مِنْ أُوَّلِ الفِتَنِ •

ورَوى أبومِخْنَفٍ لُوطُ بْنُ يَحْيَى الأزْدِيُّ عن محمّدِبْن سائِب الكلبيّ وأبي

١ ـ الإمامة والسياسة ج ١ ص ١٢ ـ ١٣، وتاريخ اليعقوبي ج ٢ ص ١٢٦، والعقد الفريد ج ٤ ص ٢٠٩ ـ ٢٩١، والملل والنحلج ١ ص٥٥، وشرح نهج البلاغة ج٢ ص٥٦ وج٦ ص٤٨، ونهج الحق ص٢٧١، وقارن بالشافي ج ٤ ص ١١٩.

٢ ـ تاريخ الطبري ج ٢ ص ٢٤٦، والصوارم المهرقة ص ٨٦.

٣. الشعر والشعراء ص ٦٥، ومسائل الإمامة ص١٤، وتاريخ الطبري ج٣ ص٢٤٦، والأغاني ج٢ ص١٥٧. وفي الطبري نسبه إلى عبدالله الليثي.

٤ ـ ق ، ط : وقد بايع الناس أبابكر.

ه ـ كتاب سليم ص٢٨، وتاريخ اليعقوبي ج٢ ص١٢٤، والإرشاد ص٢٢، والفصول الختارة ص٢١٦،وكنز الفوائد ج ١ ص ٢٦٧، والاستيماب ج ٣ ص ٦٧، وإعلام الورى ص ١٨٤، ومناقب الخوارزمي ص ٤٠، وشرح نهج البلاغة ج٦ ص٢١، وكشف النمة ج١ ص٦٧. وفي قائل هذه الأبيات اختلاف كثير. ٦ في النسخ الثلاث: إسحاق، والصحيح ماأثبتناه.

صالحٍ؛ ورواه أيضاً عن رِجاله عن زائدة بن أقدامة قال: كان جماعة مِن الأعراب قد دَخَلُوا المدينة لِيَمْتارُوا منها، فَشَغَلَ الناسُ عنهم بموتِ رسولِ الله صلّى الله عليه وآله فَشَهِدُوا البيعة وحَضَرُوا الأمْر؛ فأنْفَذَ إليهم عُمَرُ واستدعاهم وقال لهم: خُدُوا بِالحَظِّ والمَعْونة على بيعة خليفة رسولِ الله صلّى الله عليه وآله وَاخْرُجُوا إلى الناسِ واحْشُرُوهُم لِيبايِعُوا، فَمَن امْتَنَعَ فَاضْرِبُوا رَأْسَهُ وجَبِينَهُ! قال: فَوَالله لِقَدْ رَأَيْتُ وَاحْرَجُوا بِالْمُورِةُ وَالله وَاخْرُجُوا بِالنّاسِ واحْشُرُوهُم لِيبايِعُوا، فَمَن امْتَنَعَ فَاضْرِبُوا رَأْسَهُ وجَبِينَهُ! قال: فَوَالله لِقَدْ رَأَيْتُ الأَعْرابَ قَدْ تَحَزَمُوا واتَشَحُوا والله وَالْمُورِ الله الناسِ حَرَجُوا والله وَاحْرَجُوا المناسِ خَبْطاً، وجاوْ والله مُمُكْرَهِينَ إلى البيعة ^.

وأمثالُ ماذكرناه مِنَ الأخبارِ فِي قَهْرِ الناسِ على بيعةِ أبي بكرٍ وحَمْلِهِم عليها بِالاضطرار كِيثيرِةٌ، ولَوْ رُمْنا إيرادَها لم يَتَّسِعُ لها هذا الكتابُ؛ فإنْ كان ماادَّعاه الخالفُ مِنْ إكراهِ مَنْ المُحْرِة على بيعةِ أميرِ المؤمنين عليه السلام دليلاً على فسادِها، مع ضَعْفِ الحديثِ بذلك، فيكون ثبوتُ الأخبارِ بِها شَرَحْناهُ مِنَ الأدلَّةِ على بيعةِ أبي بكرٍ مُوضِحَةً عن بُطْلانِها.

١ ـ في النسخ الثلاث: زائدة عن قدامة، وهو تصحيف.

٢ «البيرةُ: الطعام يَمْتاره الإنسان. وفي الهذيب جَلَبُ الطعام للبيع؛ وهم يَمتارون لأنفسهم ويَميرُونَ غيرهم مَيْراً» لسان العرب ج ٥ ص ١٨٨ (مير).

٣ ـ ق ، ط : من.

٤ - «تَحَرَّمَ: شد وسطه بالحِرام؛ يقال: تَحَرَّمَ للأمْرِ: تَشَـمَّرَ له واستَقد. والحِزام: ما حُزِمَ به من حَبْلٍ ونحوه المعجم الوجيز ص ١٤٨ (حزم).

ه - «التوشّعُ: أَنْ يَتَشِعَ بالشوب، ثمّ يُخرجَ طَرَفَه الذي أَلْقاهُ على عاتِقِه الأيْسر مِنْ تحت يدِه اليُمنى، ثمّ يَعقد طَرَفَيْها على صدره» لسان العرب ج ٢ ص ٦٣٣ (وشع).

٦- «الإزارُ: المِلْحَفَة، يُذكر ويُؤنَّث، وجع الإزار: الزُّر» لسان العرب ج ٤ ص ١٦- ١٧ (أزر).

الله الخَبَطَهُ يَخْبِطُهُ خَبْطاً: ضَرَبَهُ ضَرْباً شَديداً» لسان العرب ج٧ ص ٢٨٠ (خبط).

٨ قارن بشرح نهج البلاغة ج ١ ص ٢١٩.

## [كراهة وجوه المهاجرين استخلاف عمر]

هذا والأمُّةُ مِتمعةٌ على أنّ أبابكرٍ لَمّا أرادَ استخلافَ عُمَرَيْنِ الحظابِ حَضَرَهُ وَجُوهُ المهاجرين، وفيهم طلحةً والزبيرُ وسعدُ بنُ أبي وَقاص، فقالوا: ماتقول لِرَبِّك إذا وَلِيَ وَلِيتَ عَلَيْنا هذا الفَظَ الغَليظ ١؟ فإنّا لم نكُنْ نُطِيقُهُ وهُو رَعِيَّةٌ لك، فكيف إذا وَلِيَ الأَمْرَ؟! فَاتَقِ اللهَ في الإسلام وأهلِهِ، ولا تُسَلِّطهُ ٢ على الناسِ. فَغَضِبَ أبوبكر وقال: أَجْلِسُونِي، أَجْلِسُونِي. فأجْلِسَ وَاسْتَنَدَ إلى صُدُورِ الرجالِ مِنْ ضَعْفِهِ؛ ثمّ قال لهم: أبالله يتخوفُونِي؟! إنّ كلَّ واحدٍ مِنْكم قَدْ طَمَعَ في هذا الأمْرِ، فَلَمّا سَمِعَ ماأريدُهُ لِعُمَرَ أبالله يَخْوَلُونِي؟! إنّ كلَّ واحدٍ مِنْكم قَدْ طَمَعَ في هذا الأمْرِ، فَلَمّا سَمِعَ ماأريدُهُ لِعُمَرَ وَرَمَ لذلك أَنْفَهُ، لكَأْنِي بكُم وقد جاءَتُكُم ٢ فَعَمِدْتُم على التأمُّرِ واستعمالِ السُتُورِ وَنَضائِدٍ ١٠ الدِيباجِ لِتَتَّخِذُوها كِسْرَويَةً ١٠ لاوَالله لِاأْجَبْتُكُم إلى ماتُريدون إنّي إذا ونضائِدٍ ١٠ الدِيباجِ لِتَتَّخِذُوها كِسْرَويَةً ١٠ لاوَالله لِاأْجَبْتُكُم إلى ماتُريدون إنّي إذا وَيَتُ رَبِّي فَسَأْلَنِي: مَنِ استخلفْتَ عليهم؟ قلتُ: استخلفتُ عليهم خَيْرَ أهْلِهم ٢. وهذا لَقِيتُ رَبِّي فَسَأَلَنِي: مَنِ استخلفْتَ عليهم؟ قلتُ: استخلفتُ عليهم خَيْرَ أهْلِهم ٢. وهذا

١ - «الفَظُ مِن الرجال: الغَلِيظُ الجانبِ، السّيِّيُّ الخلقِ القاسي، الخَشِنُ الكلام» تاج العروس ج ٢٠ ص ٢٥٠ (فظظ).

٢ ـ م: ولا تبسطه.

٣ ـ ط : قال: وقدرأيتم ماجاءته فعملتم.

٤ ـ في النهاية ج ه ص ٧١ (نضد) «وفي حديث أبي بكر: لتَتَخِذَنَ نضائِدَ الديباجِ، أي الوَسائد، واحدتُها: نَضِيدَة».

<sup>،</sup> كِسْرَوي نسبة إلى كِسْرِي، وكِسْرِي مَلِكُ الفُرْس، انظر المصباح المنير ص ٦٤٠ (كسر).

٦- مصنف عبدالرزاق ج ٥ ص ١٩٥، وطبقات ابن سعد ج٣ ص ١٩٩- ٢٠٠، والإمامة والسياسة ج ١ ص ١٨- ١٩، وتاريخ الطبري ج٣ ص ٤٣٣، والعقد الفريد ج٤ ص ٢٦٧، والاستغاثة ص ٥٥، والمغني ج ٢٠ ق ٢ ص ٨-٨، والشافي ج٢ ص ١٥٤، وتلخيص الشافي ج٢ ص ١٤٩- ١٥٠، والرد على المتحسب

خَبَرٌ مَشْهُ ور لايَتَنَازَعُ فيه العلماءُ، وهو مُتَضَمِّنٌ لِعَقْدِ أَبِي بكرٍ الأَمْرَ لِعُمَرَ على كَراهَةٍ مِمَّنْ ذَكَرْناهُ وقَهْرٍ لهم وإجبارٍ عليهم، فيجب على مَقالِ الخَصْمِ أَنْ تَكُونَ إمامةُ عُمَرَبْنِ الخطابِ فاسدةً لأنّها على كَراهَةٍ أمِمَّنْ عَدَدْناهُ.

العنيد ص ٧٠، وشرح نهج البلاغة ج ١ ص ١٦٣، ونهاية الأرب ج ١٩ ص ١٥٢، وتاريخ الخميس ج ٢ ص ٢٤١.

١- ق: على الخصم؛ ط: على غلبة الخصم.

٢ لكراهة، ط: لكراهتها.

## [الشورى واعتزال أمير المؤمنين عليه السلام عن بيعة عثمان]

قال! ولَمّا كان في يوم الشُورى حَضَرَ عمّارُبْنُ ياسرِ رضي الله عنه فقام في الناس وقال: إنْ وَلَيْتُمُوها عليّاً سَمِعْنا وأَطَعْنا، وإنْ وَلَيْتُمُوها عثمانَ سَمِعْنا وعَصَيْنا. فقام الوليه بُنُ عُقْبَة وقال: يامَعْشَرَ الناس مِنْ أهلِ الشُورى! إنْ وَلَيْتُمُوها عنمانَ سَمِعْنا وأَطَعْنا، وإنْ وَلَيْتُمُوها عليّاً سَمِعْنا وعَصَيْنا ! فَانْتَهَرَهُ "عمّارٌ وقال له: مَتى كان مِنْ أهلِ يافاسقُ يَعْتَرِضُ في المُور المسلمين وأسبابِ جَمعِها ؟ وتسابّا أوتناوشا "حتى مِنْ لله ينها. فقال المِقْدادُ رضي الله عنه مِنْ وراءِ البابِ: يامَعْشَرَ المسلمين! إنْ حِيلَ بينها. فقال المِقْدادُ رضي الله عنه مِنْ وراءِ البابِ: يامَعْشَرَ المسلمين! إنْ وَلَيْتُمُوها أحداً مِنَ القومِ فلا تُولُوها مَنْ لم يَحْضُرْ بَدْراً، وانْهَزَمَ يَوْمَ الْحُدِ، ولم يَحْضُرْ بيْعَة الرضُوانِ، وَ وَلَى الدُبُرَ يَوْمَ التَقَى الجَمْعانِ ". فقال له عثمانُ: أما والله لئنْ وُلِيتُها لاَرُقُولَ إلى زيِّكَ الأَولِ ".

ولَمَّا صَفِّقَ عَبدُالرَحْنُ يَدَهُ عَلَى يَدِ عَثمانَ هَمَسَ^ أُميرُ المؤمنين عليه السلام وقال:

١ كذا في النسخ الثلاث، ولم يُعلم المعطوف عليه.

٣ ـ من قوله «فقام الوليد» إلى «وعصيناه» ساقطة من ق.

٣- «انْتَهَرَهُ: زَجَرَهُ» لسان العرب ج ٥ ص ٢٣٩ (نهر).

٤ ـ ق، ط: + جيعاً.

٥ - ((تسناوَشَ القومُ في القتال: إذا تناوَلَ بعضُهم بعضاً بالرماح ولم يَتَدانَوًا كلَّ التَداني السان العرب ج٦ ص ٣٦١ (نوش).

٦ ـ إشارة إلى الآية ١٥٥ من سورة آل عمران (٣). والمصدر: العقد الفريد ج ٤ ص ٢٧٩.

٧- أمالي المفيد ص ١١٤- ١١٥.

٨ - ((الهمش: الصوتُ الخفيي، وهو مصدر همشتُ الكلام، من باب ضَرَب، إذا أَخْفَيْتَهُ المصباح المنير

«مال الرَجُلُ إلى صِهْرِهِ أُونَبَذَ دِينَهُ وراءَ ظَهْرِهِ». وأَقْبَلَ على عبدِ الرحمنِ فقال: «والله ماأمَلْتُ منه إلا ماأمَلَ صاحِبُكَ مِنْ صاحِبِه، دَقَّ الله بينكا عِظْرَ مَنْشِمَ» لا وَانْصَرَفَ مُظْهِراً النَكِيرَ على عبدِ الرحمنِ، وَاعْتَزَلَ بيعةً عشمانَ؛ فلم يبايعه حتى كانَ مِنْ أَمْرِهِ مع المسلمين ماكان، وقد عَرَفَتِ الحاصَةُ والعامَّةُ ماأظْهَرَهُ أُميرُ المؤمنين عليه السلام مِنْ كراهيهِ مَنْ تَقَدَّمَ عليه وتَظَلَّمِهِ منهم.

فقال في مَقامٍ: بَعْدَ مَقامٍ: «اللهُمَّ إنّي أَسْتَعْدِيكَ "عَلَى قُرَيْشٍ، فإنَّهُمْ ظَلَمُونِي حَقِّي وَمَنَعُونِي إِرْثِي وَتَمَالَوُوا عَلَيَّ » أَ ؟

وقال: «لَمْ أَزَلْ مَظْلُوماً مُنْذُ قُبضَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله» ؟؛

وقال: «لَقَدْ عَهِدَ إليَّ رَسُولُ الله ِ صلَّى الله عليه وآله، أنَّ الاثُّمَّةَ سَتَغْدِرُ بِي مِنْ بَعْدِهِ» ؟

ص ۷۹۰ (همس).

١ - «يعني عبدالرحن مال إلى عثمانَ؛ لأنّ أم كلثوم بنت عُقْبة بن أبي مُعَيْط كانت تحته، وأم كلثوم هذه هي الخت عثمانَ من ائمة أرْوى بنت كُر يُزِ» شرح نهج البلاغة ج ١ ص ١٨٩.

٢- الإرشاد ص ١٥٢. وفي منشا هذا المشل اختلاف كثير، في لسان العرب ج ١١ ص ١٥٥ (نشم) «قال ابن الكلبيّ: مَنْشِم امرأةٌ من حِنْير وكانتْ تَطِيبُ الطيب، فكانوا إذا تطبّبوا بطيبها اشتدت حربُهم فصارتْ مشلاً في الشرّ. قال الجوهريّ: مَنْشِم امرأةٌ كانت بمكّة عظارة، وكانتْ خُزاعة وجُرهُم إذا أرادوا القتال تطبّبوا من طيبها، وكانوا إذا فعلوا ذلك كثر القَتْلى فيا بينهم فصار مثلاً. وقال الأصمعيّ: هو اسم مرأة عظارة كانوا إذا قصدوا الحرب غَمَسُوا أيديهم في طيبها وتحالفوا عليه بأنْ يستميتوا في الحرب ولايُولّوا أو يُدبروا...» وراجع أيضاً جهرة أمثال العرب ج ١ ص ٣٦٠- ٣٦٣، ومجمع الأمثال ج ١ ص ٤٨٠- ٤٨١.

٣ ـ «استغداهُ: اسْتَنَصَرَهُ واسْتَعانَهُ. واسْتَعْدى عليه السلطانَ، أي استعان به فأنْصَفَه منه» لسان العرب ج ١٥ ص ٣٦ (عدا).

٤ ـ الإمامة والسياسة ج ١ ص ١٠٥، والغارات ص ٢٠٤، ونهج البلاغة ص ٣٣٦ خ ٢١٧، والشافي ج ٢ ص ١١٥ و ٢٠١ و ٢٠٤، وشرح ص ١٤٤، والرسائل العشر ص ١٢٥، ومناقب آل أبي طالب ج ٢ ص ١١٥ و ٢٠٢ و ٢٠٤، وشرح نهج البلاغة ج ٤ ص ١٠٣ ـ ١٠٤ وج ٦ ص ١٩٦، وكشف الحجة ص ١٨٠.

٥ - الشافي ج٣ ص ٢٢٣، وتاخيم الشافي ج٢ ص ١٤٤ وج٣ ص ٤٩ و٤٩، والرسائل العشر ص ١٢٥، ومناقب آل أبي طالب ج٢ ص ١٠، وشرح نهج البلاغة ج٩ ص ٣٠٦.

<sup>7 -</sup> التاريخ الكبيرج ٢ ص ١٧٤، والمستدرك ج ٣ ص ١٤٠، والإرشاد ص ١٥١، والشافي ج ٣ ص ٢٢٥، والتاريخ وشرح وتلخيص الشافي ج ٣ ص ١٤٨، وشرح

وقال: «لَقَدْ ظُلِمْتْ [عَدَدَ] الحَجْرِ والمَدَر» ٢:

وقال: «اللهُمَّ اجْزِ فْرَيْشاْ عَنِّي الجَوازِيّ، فَقَدْ قَطَعَتْ رَجِمِي وَدَفَعَتني تَمَنْ حَقِّي، وَأُغَرَّتْ بي سُفَهاءَ الناسِ وَخاطَرَتْ بِدَمي ٣٣.

و ----- نهج البلاغة ج ٤ ص ١٠٧، ونهج الحق ص ٣٣٠، وكنزالعمال ج ١١ ص ٦١٧، وإحقاق الحق ج٧ ص ٣٢٤- و ٣٣٠.

١ ـ زيادة من الشافي ج٣ ص٢٢٣.

٢- هذا الحديث ساقط من ط؛ و في ق: يا عُمَرُ لقد ظَلَمْتَ الحجر والمَدَرُ. و«المَدَرُ: جم مَدَرة مثل قَمَب وقَمَبَة، وهو التراب المتلبد. قال الأزهريّ: الممَدَرُ: قطع الطين، وبعضُهم يقول: الطين العلك الذي لا يُخالطه رَمْلُ» المصباح المنير ص ٦٨٨ (مدر). وأما مصادر الحديث: الشافي ج٣ ص ٢٢٣، وتلخيص الشافي ج٣ ص ٤٨، ومناقب آل أبي طالب ج٢ ص ١١٥٠.

٣- الإمامة والسياسة ج ١ ص ٥٥ - ٥٦، وشرح نهج البلاغة ج ٩ ص ٣٠٦.

### فصل

## [خطبة أميرالمؤمنين عليه السلام يوم بيعته]

ولَمَّا أَفْضَى الأَمْرُ إليه عليه السلام رَقَى المنبرَ، فَحَمِدَ اللهُ وَأَثْنَى عليه ثُمَّ قال: «قَدْ مَضَتْ الْمُورُ كُنْتُمْ فِيها غَيْرَ مَحْمُودِي الرَأي، أما إنّي لَوْ أشاءُ أَنْ أَقُولَ لَقُلْتُ ﴿ عَفَا اللهُ اللهُ عَمَّا سَلَقَ اللهُ ال

واسْتَمَرَّ فِي الخُطْبَةِ إلى آخِرِها وفيها عَجائِبُ مِنْ فَصيحِ الكلامِ وغَرائِبُ مِنْ بَدِيعِ المَقالِ، والعلماء مُتَّفقُون عليها عنه عليه السلام؛ وقد ذَكَرَها أبوعُبَيْدَةُ مَعْمَرْبُنُ المُثَنِّيُ وَقَلَمَ عَرِيبَ الكلامِ فيها وأوْرَدَها المدائِنيُّ فِي كُتُبِهِ أَبُ وذكرها الجاحِظُ مع المُثَنِّي أَي وَعَداوَتِهِ لاَمِيرِ المؤمنين عليه السلام - في كتابه الموسوم بالبيان والتبيين أن أصيرِ المؤمنين عليه السلام - في كتابه الموسوم بالبيان والتبيين أنه الموسوم بالبيان والتبيين أنه الموسوم بالبيان والتبيين أنه الموسوم بالبيان والتبيين أنه المؤمنين عليه السلام - في كتابه الموسوم بالبيان والتبيين أنه المؤمنين عليه السلام - في كتابه الموسوم بالبيان والتبيين أنه المؤمنين عليه السلام - في كتابه المؤمنين عليه المؤمنين عليه السلام - في كتابه المؤمنين عليه السلام - في كتابه المؤمنين عليه السلام - في كتابه المؤمنين عليه المؤمنين عليه السلام - في كتابه المؤمنين عليه المؤمنين عليه السلام - في كتابه المؤمنين عليه المؤمنين المؤمنين عليه المؤمنين عليه المؤمنين المؤمنين عليه المؤمنين المؤ

١ ـ اقتباس من الآية ١٥ من سورة المائدة (٥).

٢- البيان والتبين ج ١ ص ٥٠-٥١، وعيون الأخبار ج ٢ ص ٢٣٦، والكافي ج ٨ ص ٢٥، وشرح الأخبار ج ١ ص ٣٧٦، والتبين ج ١ ص ١٣٨، والأوائل ص ١٣٨، والإرشاد ص ٣٧٦، وإثبات الوصية ص ١٢٦، والمقد الفريد ج ٤ ص ٢٦، والأوائل ص ١٣٨، والإرشاد ص ١٢٨، ونج البلاغة ص ٢٠٧ خ ١٧٨، والشافي ج ٣ ص ٢٢٧، وتلخيص الشافي ج ٣ ص ٥٠، ونثرالدر ج ١ ص ١٢٨، ومناقب آل أبي طالب ج ٢ ص ١١٥، وشرح نهج البلاغة ج ١ ص ٢٧٦، ونهج الحق ص ٣٦٨.

٣ ـ رواه الجاحظ عنه في البيان والتبيين ج ٢ ص ٥٠ ـ ٥١.

١ ـ كُتُبُ المدائني ضاعت ولم تصل إلينا.

٥ - البيان والتبين ج ٢ ص ٥٠ - ١٥.

#### [الخطبة الشقشقية]

فَأَمَّا خَطَبَتُهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ التي رواها عنه عبدُالله بْنُ عبَّاسٍ رحمه الله فَهِيَ أَشْهَرُ مِنْ أِنْ نَدُلِ عليها ونَتَحَمَّلَ \ لِئُبُوتِها وهي التي يقول في أوَّلِها:

«أما والله لِنَعْدُ نَقَمْ مَهَا ابْنُ أبي قُحافَة، وإنّه لَبَعْلَمُ أَنْ مَحَلّي مِنْها مَحَلُ القُطّبِ مِنَ الرّحا؛ يَنْحَدِرُ عَنِي السَيْلُ، وَلايَرْقِي إلَيّ الطَيْرُ، لِكنّي اسَدَلْتُ دُونَها ثَوْباً وَطَوَيْتُ عَنْها كَشُحا، أرى تُراثي نَهْباً؛ فَصَبَرْتُ وَفي الْعَيْنِ قَذَى، وَفي الحَلْقِ شَجاً. حتى أتى على الشُورى فيها، فقال: - فَجَعَلَني عُمَرُ سادِسَ سِتَّةٍ، زَعَمَ أَنِي أَحَدُهُمْ فَياللّهِ وَلِلشُورى مَتَى الْخَتَلَجَ الرَيْبُ في مَع الأَوْلَيْنِ مِنْهُمْ حَتَى صِرْتُ اقْرَنُ بِهذِه النَظائِرِ، وَلكِنِي أَسْفَفْتُ الْغَنْمُ حِينَ طارُوا اللهُ المُلتَةِ والأَجلِ» (.

١. «تَمَكُّلُ للأمر: التَّمَسُّ له حِيلةً » المجم الوجيز ص ٧٤ (عل).

۲ ـ ق ، ط : فسدلت.

٣-ق، ط: اعترض.

ع ـ ق ، ط : إلى هذه.

هـ ق ، ط : ولكني أسففت إذا سفّوا، وطرت إذا طاروا.

٢- معاني الأخبار ص ٣٦١، وعلل الشرائع ج ١ ص ١٥٠، ونهج البلاغة ص ١٩ خ٣، والإرشاد ص ١٥٠- ١٥١، ونشرالدرج ١ ص ٢٧٤- ٢٧٥، ورسائل الشريف المسرتفى، ج٣ ص ١٠٠- ١١٤، وتلخيص الشافي ج٣ ص ٣٥، ومناقب آل أبي طالب ج ٢ ص ٢٠٤- ٢٠٠، وتذكرة الخواص ص ١٢٤- وتلخيص الشافي ج٣ ص ٣٥٠، والمختباج ج ١ ص ٢٨٠- ٢٨٣، وفي شرح ألفاظ هذه الخطبة راجع معاني الأخبار ص ٣٦٦- ٣٦١، وعلل الشرائع ج ١ ص ١٥٢، ومعارج نهج البلاغة ص ٨٠- ٨٤، ومنهاج البراعة ج ١ ص ١٣١، وشرح نهج البلاغة ج ١ ص ١٥١، وشرح نهج البلاغة لابن ميثم ج ١ ص ١٥٠، وشرح نهج البلاغة لابن

في كلام طويل اختصرناهُ هاهنا. فَدَلُ ماذكرناهُ عنه عليه السلام على كراهِيتِهِ مَنْ تَقَدَّمَ عليه، وإنكارِهِ ماصَنَعُوهُ في ذلك، وخُصُومُنا لِعِنادِهِم الحقَّ وتَجاهُلِهِم يَجْعَلُونَ الأُخْبارَ الشَاذَّةَ في كَراهةِ نَفَرٍ معدودين لِبيعةِ أميرِ المؤمنين عليه السلام قَدْحاً في إمامتِه، ولا يجعلون ماذكرناهُ مِنْ خلافِ وُجُوهِ المسلمين وعامّةِ المؤمنين والأنصارِ والمهاجرين في إمامةِ الثلاثةِ نَفَر المذكورين حُجَّةً في بطلانها، ولا إنكارَهم لذلك وكراهتهم لها قَدْحاً فيها. ويَدّعُون مع ذلك بعجهم وجرأتِهم وقِلَةِ أمانتِهم - إجماعَ الأُمّةِ عليهم! ﴿إنّ لهذا لَشَيْءٌ عَجب ﴾!

وإنّي مُثْبِتٌ طَرَفاً مِنَ الأخبارِ التي جاءَتْ ببيعةِ أميرِ المؤمنين عليّ بْنِ أبي طالبٍ عليه السلام، وأنّها كانت على وفاق ماذكرتُ في أوّلِ البابِ مِنَ الرغبة إليه في قبولما منهم، والإيثارِ لِتقدُّمِهِ عليهم، والاختيارِ منهم لِيّتَأيَّدَ ماقصدنا الإيضاحَ عنه مِنْ ثبوتِ إمامتِهِ على أصولِ الموافقين مِنْ شيعتِهِ، والمخالفين لهم في ذلك حَسْبَها بَيّنَاه، إنْ شاءَ الله.

١ - اقتباس من الآية ٧٧ من سورة هود (١١).

# [امتناع أميرالمؤمنين عليه السلام من قبول الخلافة]

فَمِمَّنْ رَوى خَبَرَ البِيعةِ وما كانت عليه مِنَ الحالِ أبومِخْنَفِ لُوطُ بَنُ يَحْيَى الأَرْدِيُ فِي كَتَابِه المُصَنَّفِ فِي حربِ البصرةِ عن سَيْفِ بْنِ عُمَرَ عن محمّدِ بْنِ عبدالله بْنِ سَوادَة وطلحة بْنِ الأعْلَمِ وأَبِي عثمانَ أَجْمَعُ قالوا: بَقِيَتِ المدينةُ بعد قَتْلِ عثمانَ خسة أَيَام الميرُها الغافِقيُّ بنُ حَرْب، والناسُ يَلْتَيسُونَ مَنْ يُجِيبُهُم إلى هذا الأمْرِ فلا يَجِدُونَ، فيأتِي المِصْرِيُّونَ عليّاً فَيَخْتَبِي لا مِنْهم، وَيَلُوذُ بحيطان المدينةِ، فإذا الأمْرِ فلا يَجِدُونَ، فيأتِي المِصْرِيُّونَ عليّاً فَيَخْتَبِي لا مِنْهم، وَيَلُوذُ بحيطان المدينةِ، فإذا أَتَوْهُ يَابَى عليهم ". قال: وروى إسْحاقُ بنُ راشِدٍ عن عبدالحَيدِ بْنِ عبدالرحمنِ عن ابْنِ أَبْرَى عليه الناسُ عند البَي قال عليه الناسُ عند الناسِ مالم يَجْتَعِعْ لي. فقال عليه السلام له: بيتِ المالِ قال علي لطحةً: «أَبْسُط يَدَك الْبايِعْكَ». فقال طلحةُ: أنْت أَحَقُ بِهذا الأَمْرِ مِتِي، وقَدِ اجْتَمَعَ لك مِنْ أَهُواءِ الناسِ مالم يَجْتَعِعْ لي. فقال عليه السلام له: «ماخَشِينا غيرَك ». فقال طلحةُ: لا تَخْشَ! فوالله لا تُوتَى مِنْ قِبْلِي. وقامَ عمّارُبنُ والله مِن عنوال المَعْقِينِ والله عليه السلام له: ياسر، وأبوالهينَم بْنِ التَيَهانِ، ورفاعةُ بنُ رافِع بْنِ مالكِ بْنِ العَجْلانِ " وأبوايُّوتُ خالدُبنُ زيدِ فقالوا لِعلي : إنّ هذا الأَمْرَ قد فَسَدَ وقد رَأَيْتَ ماصَنَعَ عثمانُ، وماأتاه مِنْ خلافِ زيدِ فقالوا لِعلي : إنّ هذا الأَمْرَ قد فَسَدَ وقد رَأَيْتَ ماصَنَعَ عثمانُ، وماأتاه مِنْ خلافِ الكتابِ والسنَةِ، فَابْسُط يَدَك نُبايعْك، لِتُصْلِحَ مِنْ أَمْرِ الأَمَةُ مَاقد فَسَدَ. فَاسْتَقالَ المُتابِ والسنَةِ، فَابْسُط يَدَك نُبايعْك، لِتُصْلِحَ مِنْ أَمْرِ الأَمَةُ مَاقد فَسَدَ. فَاسْتَقالُوا لِعَلْقَ الشَوْدِ الْعَلْدُ فَالْمُ المُنْ المُعْدِ والسنَةِ عَلْمَانُ مَاقَد فَسَدَ. فَاسْتَقالُوا لِي المُنْ عَلْمُ المُنْ المُعْدَ فَسَدَ وَلَا المُنْ المُعْلَى المُعْلِعَ مِنْ أَمْرُ المُنْ عَلْمُ المُنْ عَلْمَانُ المُعْدَلَ المُنْ المُعْلَق المُنْ المُعْدَ فَسَدَ وَلَا المُنْ المُعْلِقَ السُورُ المُعْمَلِ مَنْ أَمْ المُعْلِعَ المُعْلِعَ المُعْلِعُ المُعْلِعُ المُعْلَقُونُ المُعْلِعُ المُعْلِعَ المُعْلِعِ الْمُعْلُونُ المُعْلِعِ المُعْل

۱ ـ ط : + و.

٢ ـ «إخْتَبا: إسْتَتَرَ» المعجم الوسيط ج ١ ص ٢١٣ (خبأ).

٣ \_ تاريخ الطبري ج ٤ ص ٤٣٢، والكامل ج ٣ ص ١٩٢، وتاريخ ابن خلدون ج ٢ ص ٦٠٣.

٤ - م: ابن اسری؛ ق: ابن اثوی؛ ط: ابن اثری، وکلّها تصحیف.

ه \_ في النسخ الثلاث: «ومالك بن عجلان» والأصوب ما أثبتناه.

<sup>1 - «</sup>إسْتَقَالَهُ عَمَلَهُ: طَلَّبَ أَنْ يَعْفِيَه منه» المعجم الوسيط ج ٢ ص ٧٧٠ (قال).

علي عليه السلام وقال: «قد رَأَيْتُم ماصُنِعَ بِي، وعَرَفْتُم رَأْيَ القوم، فلاحاجة لي فيهم». فَأَقْبَلُوا على الأنصار فَقالوا: يامعاشِرَ الأنصار! أنْتُم أنصارُ الله وأنصارُ رسولِه، وبرَسُولِهِ أَكْرَمَكُمُ الله تعالى، وقد عَلِمْتُم فَضْلَ علي وسابقته في الإسلام، وقرابَته ومكانَته التي كانَتْ لَهُ مِنَ النبي صلى الله عليه وآله؛ وإنْ ولي أنالَكُم اخَيْراً. فقال القومُ: نَحْنُ أَرْضَى الناسِ به، مانُريدُ به بَدَلاً. ثمّ اجتمعوا عليه، فَلَمْ يَرْالُوا به حتى بايَعُوه ؟.

وبإسنادِهِ عن أبي الهَيْشَمِ بْنِ التَيِّهَانِ، أَنَه قال: يامَعاشِرَ الأنصارِ! قد عَرَفْتُم رَأْبِي وَنُصْحِي وَمَكَانِي مِنْ رسولِ الله ِ صلّى الله عليه وآله، واختيارَهُ إيّايَ، فَرُدُوا هذا الأَمْرَ إلى أَقْدَمِكُم إسلاماً، وأولاكُم برسولِ الله ِ صلّى الله عليه وآله، لعل الله َ أَنْ يَجْمَع به الله عليه ويَحْقُرَ به دِماءَكُم. فأجابه القومُ بالسّمْعِ والطاعَةِ ؟.

ورَوى سَبْفٌ عن رِجالِهِ قال: اجتمع الناسُ إلى عليَّ عليه السلام سَأْلُوه أَنْ يَنْظُرَ فِي الْمُورِهِم، وبَذَلُوا له البيعة. فقال لهم: «اِلْتَمِسُوا غيري». فقالوا: نَنْشُدُكَ اللهَ! أماترَى الفتنة؟ ألا تَخافُ الله في ضِياعِ هذه الاثمة؟ فَلَمّا أَلَحُوا عليه، قال لَهُم: «إنّي إنْ أَجَبْتُكُم على ماأعْلَمُه، وإنْ تَرَكْتُمُونِي كُنْتُ كَأْحَدِكُم». فقالوا: قد رُضِينا بحُكْمِك، ومافِينا مخالفٌ لك، فَاحْمِلْنا على ماتراه؛ ثمّ بايَعَنْهُ الجماعَةُ أَد.

١ - «أنا لَهُ: أغطاهُ» لسان العرب ج ١١ ص ٦٨٣.

٢ ـ تـاريخ الطبـري ج ٤ ص ١٣٢ ـ ٤٣٤، والفتـوح م ١ ص ١٣٦ ـ ٤٣٢، والمـغني ج ٢٠ ق ٢ ص ٦٦، والمسألة الكافية كما في بحارالانوارج ٣٢ ص ٣٢، والكامل ج ٣ ص ١٩٣، وحياة الحيوان ج ١ ص ٦٨٢.

٣ ـ قارن بالفتوح م ١ ص ٤٣٢.

٤ ـ تــاريخ الطبري ج ٤ ص ٤٣٤، والـكــامل ج ٣ ص١٩٣، وقارن بالـفتوح م ١ ص ٤٣١ــ ٤٣٢، وبحارالأنوار ج ٣٢ ص٨.

## [بيعة طلحة والزبير لأميرالمؤمنين عليه السلام]

ورَوى أبوإسحاق إبراهيم المن عمد النقفي عن عدمان بن أبي شَيْبة عن [عبدالله بن] إدريس عن عمد بن عبدان عن زيد بن أسلم قال: جاء طلحة والزبير إلى على عنيه السلام وهو مُتقود بعيطان المدينة، فدخلا عليه وقالا له: أبسط يَدك ببايغك، فإن الناس لايرضون إلا بك. فقال لها: «لاحاجة لي في ذلك، لأن أكون لكما وزيراً خير مِن أن أكون لكما أميراً المقيشط من شاء مِنكما يَدَهُ البايعة الله فقالا: إن الناس لايمؤورون غيرك، ولايت لموراً المقيد إلى سواك. فابسط يَدك نبايعك أول الناس. فقال: «إن بيتعي لا تكون سراً، فأمهلا حتى أخر به إلى المسجد الله فقالا: بل الناس. فقال: هم المناس الله يُورون غيرك في المسجد. فبايعاه أول الناس؛ ثم بايقه الناس على المنبو، أولهم طلحة بن غبيد الله وكانت يده شلاً عالى أول يو صفيد المنبر إليه فصفي على يده، ورجل أولهم طلحة بن غبيد الله وكانت يده شلاً عالى أول يد صفيقت على يد أمير المؤمنين على الناس بعد المناس على الناس على النه المسلام يَدُ طلحة وهِي شَلاً عُم قال: ﴿إنّا يله وإنّا إلنه والزبيرُ وبايته الناس بعد هما".

١ ـ في النسخ الثلاث: «أبوإسحاق بن إبراهيم» وهو تحريف.

٢ ـ في تأويل هذه الجملة راجع بحارالأنوارج ٣٢ ص ٣٧ ـ ٣٨.

٣ ـ «الشَلَلُ: يُبْسُ اليد وذِهابها، وفي حديثِ علي عليه السلام: يَدُ شلاّءُ وبيعةٌ لايَتِمَّ؛ يُريد طلحة، كانت أُمِيبَتْ يدُهُ يومَ الْحُدِ» لسان العرب ج ١١ ص ٣٦٠ ـ ٣٦١ (شلل).

٤ ـ هو حَبيب بن ذُؤيْب وقيل: قَبيصَة بن جابر.

٥ ـ اقتباس من الآية ١٥٦ من سورة البقرة (٢).

٦ ـ أنساب الأشراف ص٢٠٠، وتاريخ الطبري ج٤ ص٢٢٨، والفتوح م١ ص٤٣٢، والعقد الفريد ج٤

وهذه الأخبارُ مع شُهْرَتِها وانتشارِها في كُتُبِ السِيرِ وعندَ كَافَةِ العلماءِ، وظهُورِها واستفاضتِها، تَتَضَمَّنُ نَقِيضَ ماادَعاه المخالفُ مِنْ إكراهِ أميرِ المؤمنين عليه السلام على البيعةِ، وتُبُطِلْ ماتَعَلَّقَ بِهِ مِنْ ذلك مِنْ شَكَّ في الجبرِ الذي أوْرَدَهُ الواقديُ عن العثمانيّةِ المتظاهرين بعداوةِ أمير المؤمنين عليه السلام.

على أنّ الواقديَّ قد أثبت في كتابه الذي صَنَّفَهُ في حربِ البصرةِ مايوافق الأخبارَ التي قَدَّمْنا ذِكْرَها، ويُضَادُّ ماخالَفَها في معناه، فقال: حَدَّثني عبدُ الله بْنُ جعفرٍ، عن عثمانَ بْنِ محمّدٍ، قال: لَمّا قُبِلَ عثمانُ أقْبَلَ الناسُ على عليَّ عليه السلام لِيُبايِعُوهُ، فَتَأْبَى عليهم، فقالوا: بابَعْنا لانُخَلِّفُ"، فَأَبى عليهم، فَمَدُّوا يَدَهُ و بَسَطُوها وقَبَضُوها فقالوا: بابَعْنا؛ لانَجدُ غَيْرَك ولانَرْضى إلّا بكَ أَ.

ورَوى إسماعيلُ بْنُ محمّدٍ عن محمّدِ بْنِ سَعدٍ عن أبيه قال: أَرْسَلَ علي بُنْ أبي طالبٍ عليه السلام إلى أبي لِيُبايع. فقال له: إذا لَمْ يَبْقَ غَيْري بايَعْتُك. فقال علي عليه السلام: «خَلُوا سعداً». وأَرْسَلَ إلى السَامَةَ بْنِ زيدٍ: فقال له السَامَةُ: أنا أطّوعُ لك ولكن أغصي الخروج بالسَيْف. فقال له علي عليه السلام: «لَمْ الْحُرِهُ أَحَداً على بعتي» أ. فقد بانَ أن جميع مَنْ بايَعَهُ كانَ مُؤثِراً له، راغباً إليه في ذلك، على ماقدَمْناه والحمدُ يله.

ص ٣١٠، والفصول المختارة ص ١٨١ ـ ١٨٢، والمغني ج ٢٠ ق ٢ ص ٦٦، وتذكرة الخواص ص ٥٥ ـ ٥١. والكامل ج ٣ ص ١٩٠ ـ ١٩١، وشرح نهج البلاغة ج ٤ ص ٨، وتاريخ مختصر الدول ص ١٠٥، وبحار الأنوار ج ٣٢ ص ٧.

١ ـ ط: كثرتها.

٢ ـ يعني جمل الواقدي وهو مفقود.

٣- م : لا تتخلُّف؛ ط + أمرك .

٤ - الإمامة والسياسة ج ١ ص ١٥٦، وأنساب الأشراف ص ٢٠٦، والغارات ص ٢٠٥، وشرح نهج البلاغة
 ج ٦ ص ٩٦- ٩٧.

ه ـ ط : اعفنی.

٦ - أنساب الأشراف ص٢٠٧.

### [بطلان آراء أهل الفرق]

قال الشيخُ المُفيدُ أبو عبدِ الله \_ أدامَ الله تَأْييدَهُ ـ : قد دَلَّنا على إمامةِ أمير المؤمنين عليه السلام مِنْ جهةِ النصِّ عليه ' مِنْ رسولِ الله صلَّى الله عليه وآله، وباختيار ' له مِنْ ذَوي العقولِ والعِلْم والفَضْل والرأي على مايذهبُ إليه المخالفون في ثبوتِ الإمامةِ وانعقادِها؛ وأنْبَأنا عن عصميّهِ عليه السلام بما سَلَفَ وشَرَحْنا القول في طريقها وأوْضَحْناهُ، وذَكَرْنا الأخبارَ الواردةَ مِنْ طريق الخاصةِ والعامَّةِ في وجوب حَقِّهِ وبُرُهانِ صوابهِ وتحريم خلافِهِ. وفي ذلك إبطالُ ماذَهَبَ إليه كافَّهُ خُصُومِنا على اختلافهم في تصويب محاربيه والوقوفِ في ذلك والشكِّ فيه؛ وفيا أصَّلْناهُ مِنْ ذلك ورَسَمْناه في معناه غِنتَى عن تَكَلُّفُ كلام في فسادِ مَذْهَب واصِل بْن عَطاءٍ وعَمْروبْن عُبَيْدٍ على ماشَرَحْناهُ عنها في صدر هذا الكتاب مِنْ شُبهاتِ المذهب الرَدْلِ وإبطالِ مذهب الأصمِّ وأتُّباعِهِ، ونَقْض شُبهاتِ الحَشْويَّةِ في تصويب الجماعةِ، وإفسادِ ماذهب إليه كُلُّ فريق منهم في تَخْطِئْتُهم بأسْرهِم، وإقامةِ البرهانِ على صحَّة ماذهب إليه الشيعةُ ومَنْ شارَكَهُم مِنْ قبائل المعتزلةِ والمُرْجنَّةِ والحنوارج، وتَصْويبِ أميرِ المؤمنين في حربٍ" البصرة والشام، وتخطئة محاربيه في هذَّيْن المقامين، وصلالِهم في ذلك عن طريق الرَشادِ. وفيها أثبتناه مِنْ عِصمتِهِ عليه السلام وحَقِّهِ أيضاً دليلٌ مُقْنِعٌ في إبطالِ مذهب الخوارج المُبْدِعَةِ في إنكار التحكيم وترك القتالِ عند المُوادَعَةِ حَسْبًا قَدَّمْناهُ.

ونَحْنُ نَشْفَعُ ذلك بأسبابِ فِتْنَةِ البصرةِ على مابطَنَ منها عن كتيرٍ مِنَ الناسِ،

١ ـ ق ؛ ط : + بها.

٢ ـ ط: باختياره.

r ـ ق ، ط + أهل.

وظَهَرَ منها للجمهورِ أُ ونُورِدُ بعدَ هذا البابِ الذي ذكرناه الأخبارَ الواردةَ بِطُورَةِ الأَمْرِ في القتالِ، وكيفيَّةَ ماجَرَى فيه على ترتيبِ ذلك في مواضِعِهِ المقتضيةِ لِذِكْرِهِ فيها؛ ونَأْتِي به على الترتيبِ والنظامِ، إنْ شاءَ الله تعالى.

١ - م : + غدا وراح.

#### فصل

### [في نكث البيعة من قبل طلحة والزبير]

فأمّا ظاهرُ سَبّ الفتنة بالبصرة فهو ماأخدته طلحه والزبير مِنْ نَكْثِ البيعة التي بَذَلاها لأمير المؤمنين عليه السلام طوعاً واختياراً وإيثاراً؛ وخروجها مِن المدينة إلى مكّة على إظهار منها لابتغاء العُمْرة. فَلَمّا وَصَلاها اجتمعا على عائشة وعُمّال عثمان ما الحرين بأموال المسلمين إلى مكّة ـ طَمّعاً فيا احْتَجنُوهُ امنها، وخوفاً مِنْ أمير المؤمنين عليه السلام، واتّفاق رأيهم على الطلب بدم عثمان والتعلق عليه في ذلك بانحياز قتلة عثمان وحاصريه وخاذليه ـ مِن المهاجرين والأنصار وأهل مِصْر والعراق - إلى علي عليه السلام، وكونهم جُنداً له وأنصاراً، واختصاصهم به في حربهم منه ومُظاهرته لَهُم عليه الجميل، وقوله فيهم الحسن مِن الكلام؛ وتَرْك إنكار ماصَنعُوه بعثمان والإعراض عنهم في ذلك، والمصير مَنهُم في ذلك بظُلم عثمان والبراءة مِنْ شيء يَسْتحِق به واغتروا به السفهاء وأوْهمُوهُم في ذلك بظُلم عثمان والبراءة مِنْ شيء يَسْتحِق به

١ ـ «احتجانُ مالِ غيرك : اقتطاعُه وسَرقَتُه» لسان العرب ج ١٣ ص ١٠٩ (حجن).

ماصَنَعَ به القومُ مِنْ إخصارهِ وخَلْعِهِ، والمنازَعَةِ إلى دِمِهِ. فَأَجَابُ إلى مرادِهم مِن الفتنةِ مَن اسْتَغُووه مما وَصَفْناهُ. وقَصَدُوا البصرةَ لِعِلْمِهم أنَّ جمهورَ أهلها مِنْ شيعة عثمانَ وأصحابِ عامِلِهِ وابْن عَمِّهِ الذي "كان بها، وهو عبدُ الله بْنُ عامر بْن كُرَيْز، فكان ذلك مِنْهم ظاهراً، وباطِنْهُ بخلاف كما تدلّ عليه الأخْبارُ ويُوضِحُ عن صحّة الحكم به الاعتبار؛ ألا ترى أنّ طلحة والزبير وعائشة بإجماع العلماء بالسِير والآثار، هُمُ الذين أَوْكَدُوا لَا خَلْعَ عثمانَ وحَصْرَهُ وقَتْلَهُ، وأَنَّ أميرَ المؤمنين عليه السلام لَمْ يَزَلْ يَدْفَعُهُم عن ذلك ويُلْطِفُ في مَنْعِهم عنه، ويَبْذُلُ الجُهْدَ في إصْلاحِ حالِهِ مع المنكِرينَ عليه، العائبين له بأفْعالِهِ، المُحْتجِينَ عليه بأحْداثِهِ ٥. فَمَنْ أَنْكَرَ ماذَكَرْناهُ، أَوْ شَكَّ في شي ۽ ممّا وَصَفْناه فهو بعيدٌ مِنْ عِلْم الأخْبار، ناءِ ٦ عن معرفة السِير والفِتَن والآثار، مُكَابِرٌ يَحْمِلُ نَفْسَهُ على جَحْدِ الإضْطِرار. وهذا بابٌ لا تَحْسُنُ مُكَالِّمَةُ الخُصُوم فيه إلّا مع الإنصافِ والاطِّلاعِ على ماجاءَتْ به الأخبارُ ومُخالَطّةِ العلماءِ مِنْ أهل الاختبار<sup>٧</sup>؛ وأمّا مَنْ لامَعْرفَة له بالرواياتِ، أوْ مُنْقَطِعٌ عنها إلى صِناعةِ الكلام، أوْ عامِيٌّ له غَفْلَةٌ، أَوْ مُثْرَفٌ ^ مشغولٌ باللَّذَات، فَلاوَجْهَ لِمُجاراتِهِ في هذا الباب وأمثالِهِ ممَّا ٩ طريقُهُ السَّمْعُ والأخبارُ، وسبيلُهُ ملاقاةُ الخاصّةِ والعلماءِ واستفادةِ ماعندَهم مِنْ عِلْم 'على ماذكرناه.

١ ـ ق، ط: فأجابهم.

٢ ـ «اسْتَغُواهُ بالأماني الكاذبة: طَلَبَ غَيَّهُ وأَضَلَّهُ» المعجم الوسيط ج ٢ ص ٦٦٧ (غوي).

٣ ـ ق، ط: ـ الذي.

<sup>¿</sup> ـ ق : كانوا أَوْكَدُ سَبَب؛ ط : كانوا أَوْ كَدُ السبب.

هذا هو المعروف عن أميرالمؤمنين عليه السلام، وبذلك اعترف غالفوه، كعبيدالله بن عمربن الخطّاب.
 راجع وقعة صفين ص ٨٢ ـ ٨٣، والفتوح م ١ ص ٥٤٠ ـ ٤١، وشرح نهج البلاغة، ج٣ ص ١٠٠ - ١٠١.

٦ ـ «نأَى فلانٌ عنّي ينأى،إذا بَعُدَ، وناءٍ عنّي بوزن ْناعٍ» لسان العرب ج ١٥ ص ٣٠١ (نأي).

٧ ـ ط: الأخبار.

٨ - «المُثْرَفُ: الّذي قد أَبْظرتُه النعمةُ وسَعَةُ العيش» لسان العرب ج ٩ ص ١٧ (ترف).

٩ ـ ق ، ط : فيا.

١٠ ق : واستفادة ماعندهم من علمه؛ ط : والاستفادة ممّا عندهم من علمه.

#### فصل

## [في أسباب الخروج على عثمان]

وَنَحْنُ نُشْبِتُ ـ بتوفيقِ الله \_ مُخْتَصَراً مِنَ الأخبارِ فيا ذكرناه مِنْ كونِ طلحة والزبيرِ وعائشة فيا صَنعُوهُ في أيّامِ عثمانَ مِنْ أَوْكَدِ أَسْبابِ ماتَمَّ عليه مِنَ الخَلْعِ والحَصْرِ وسَفْكِ الدّمِ والفسادِ؛ فَمِنْ ذلك مارواه أبو حُذَيْفَة إسحاق بُنُ بِشْرِ القُرَشِيُ، والحَصْرِ وسَفْكِ الدّمِ والفسادِ؛ فَمِنْ ذلك مارواه أبو حُذَيْفَة إسحاق بُنُ بِشْرِ القُرَشِيُ، وأَبْبَتُهُ في كتابِهِ الذي صَنَّفَهُ في مَقْتُلِ عثمانَ ـ وكان هذا الرّجُلُ، أغني أبا حُذَيْفَة، مِنْ وُجُوه أصحابِ الحديثِ المنتسبين إلى السنّةِ، والمباينين للشيعةِ لايُتَهَمُ فيا يَرُوبِهِ لِمُفَارَقَة خُصُومِهِ ولايُظَنُّ به تَخَرُّص فيا يَجْتَنِيهِ مِنْ جَمِيعِ الأخبارِ ـ فقال: حَدَّثَنِي للمُفَارَقَة خُصُومِهِ ولايُظَنُّ به تَخَرُّص فيا يَجْتَنِيهِ مِنْ جَمِيعِ الأخبارِ ـ فقال: حَدَّثَنِي عمم عَمدُبْنُ إسحاق عن الزُهْرِيِّ قال: قدِمَ أهلُ مِصْرَ في سِتَمانَةِ راكِب، عليهم عمدُبْنُ إسحاق عن الزُهْرِيِّ قال: قدِمَ أهلُ مِصْرَ في سِتَمانَةِ راكِب، عليهم عمدُبْنُ عَدَيْسِ البَلَوِيُّ فَ قَرَلُوا ذا خُشُبٍ وفيهم كِنانَة بْنُ بِشْرِ الكِنْدِيُّ المَعْرَ في مِعْمَانَة مِنْ عُرَاعِيُّ ، وأبوعُمْ وَهُ اللّذِينُ وَاجْتَمَعَ إليهم مُحكَيْمُ بْنُ جَبَلَة عَمْروبُنُ بُدَيْلِ بْنِ وَرَقاءَ الخُزاعِيُّ ، وأبُوعُووَةَ اللّيْنِيُ وَاجْتَمَعَ إليهم مُحكَيْمُ بْنُ جَبَلَة المَبْرُقِ فِي طائفةٍ مِنْ أَهلِ البصرةِ، وكُمَيْلُ بْنُ زِيادٍ، ومالكُ الأشترُ، وصَعْصَعَهُ بْنُ صُوحانَ، وحُجْرُبْنُ عَدِيًّ ، في جماعةٍ مِنْ قُرَاءِ أهلَ الكوفةِ الذين كانوا سَيَرَهُم عثمانُ

١ ـ في النسخ الثلاث: البكري، والأصمّ ما أثبتناه.

٢ ـ «ذوخُشُب: موضعٌ يتصلُ بالكُلابِ وهو على مَرْحلةٍ من المدينة على طريق الشام» معجم مااستعجم ج ٢
 ص ٤٩٩ ـ ٠٠٠.

٣ ـ في النسخ الثلاث: الكنافي، والتصويب من أنساب الاشراف ق ٤ ج ١ ص ٥٩٠ ونسب معد نج ١ ص ١٨٤، وهو معروف بالتُجيبيَّ.

مها إلى الشامِ حين شَكَوًا أَحْداقَهُ التي أَنْكَرَها عليه المهاجرون والأنصار، فاجتمع القومُ على عَبْبِ عثمانَ، وجَهرُوا بِذِكْرِ أَحْداثِهِ، فَمَرَّبهم عُمَرُبنُ عبدالله الأَصَمُّ القومُ على عَبْبِ عثمانَ، وجَهرُوا بِذِكْرِ أَحْداثِهِ، فَمَرَّبهم عُمَرُبنُ عبدالله الأَصَمُّ اوزيادُبنُ النَضْر، فقالا لَهُم: إنْ شِئتُم بَلَّفْنا عنكم أزواجَ النبيِّ صلى الله عليه وآله، فإنْ أمرْنَكُم أَنْ تُقْدِمُوا فَاقْدِمُوا. فقالوا لهما: افْعَلا واقْصُدا علياً آخِرَ الناسِ، فَانْطَلَقَ الرجلانِ فَبَدءا بعائشة وأزواج النبيِّ بَعْدَها، ثم أنْبَنا أصحابَهُ وأخبراه وَاسْتأذناه فأمرُوهُم أَنْ يَقْدُمُوا المدينة؛ وصارا إلى أميرِ المؤمنين عليه السلام فَأخبراه وَاسْتأذناه للقوم في دخولِ المدينة. فقال لهما: «أتَيْتُها أَحداً قَبْلِ؟». قالا: نعم، أتَيْنا عائشة وأزواج النبيِّ صلى الله عليه وآله بعدها وأصحابة مِنَ المهاجرين والأنصارِ فَأَمرُوهم أَنْ يَقْدُمُوا. فقال أميرُ المؤمنين عليه السلام: «لكتي لا آمرُهُم بذلك؛ يَسْتَعْيَبُونَهُ لا مِتَنْ أَلُهُ وَاللهُ عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عليه وإنْ أَبِى فَهُم أَعْلَمُ». فَرَجَعَ الرجلانِ إليهم جيعاً، وتَسَرَّعَ إليهم جاعةٌ مِنَ المدينةِ فاجتمعوا مع أهلِ الحَسَبِ وذَوي المُرُواتِ؟.

فَلَمَا بَلَغَ عَمَانَ اجتماعُهُم أَرْسَلَ إِلَى عَلَيْ عليه السلام فقال له: أُخْرُجْ ياأبا الحسنِ إلى هؤلاءِ القوم ورُدَّهُم عمّا جاؤُوا إليه، فَخَرَجَ إليهم فَلَمّا رَأَوْهُ رَحَبُوا به وقالوا له: قد عَلِمْتَ ياأبا الحسنِ ماأَحْدَثَهُ هذا الرجلُ مِنَ الأعمالِ الخبيشةِ، ومايَلْقاهُ المسلمون منه ومِنْ عُمّالِهِ، وكُنّا لَقِيناهُ وَاسْتَعْتَبْناهُ فَلَمْ يُعْتِبْنا؛ وكَلّمناهُ فَلَمْ يُصْغِ إلى كلامِنا وأغراهُ ذلك بنا؛ وقد جِئنا نُطالِبُهُ بالاعتزالِ عن إمْرَةِ المسلمين واستأذَنّا في ذلك الأنصارَ والمهاجرين وأزواجَ النبيِّ صلى الله عليه وآله المهاتِ المؤمنين فَأَذِنُوا لَنا في وُرُودِ المدينةِ ونحن على ذلك، فقال لهم أميرُ المؤمنين عليه السلام: «ياهؤلاء تَرَيَّدُوا لَنا في وُرُودِ المدينةِ ونحن على ذلك، فقال لهم أميرُ المؤمنين عليه السلام: «ياهؤلاء تَرَيَّدُوا لَنا

١ ـ ق ، ط : المحتجّن عليه بأفعاله وأحداثه.

٧ - «الاسْتِعْتَابُ: طَلَبُك إلى المُسي ، الرجوع عن إساة يه » لسان العرب ج ١ ص ٧٧٠ (عتب).

٣- طبقات ابن سعد ج٣ ص ٦٤- ٥٥، وتاريخ المدينة المنورة ج٣ ص ١٦٢، وأنساب الأشراف ق ٢٩ م طبقات ابن سعد ج٣ ص ٦٤- ٥١ وتاريخ الطبري ج ٤ ص ٣٤٨- ٣٤٩، والفتوح م ١ ص ٤٠٥، والعقد الفريد ج ٤ ص ١٨٥- ١٥٩، والعقد الفريد ج ٤ ص ٢٨٦، وتجارب الأمم ج ١ ص ٢٧٩، والكامل ج٣ ص ١٥٨- ١٥٩، وتاريخ الإسلام ص ٢٣٨، والبداية والنهاية ج٧ ص ١٧٣- ١٧٤.

٤ ـ «تَرَيَّتُ فلانٌ علينا: أي أَبْطأَ» لسان العرب ج ٢ ص ١٠٧ (ريث).

لا تَسْرَعُوا إلى شيءٍ لا تُعْرَفُ عاقبتُهُ، فإنّا كُنَا قد عَتَبْناهُ على هذا في شيءٍ وأنه قد رَجَعَ عنه فَارْجِعُوا». فقالوا: هَيْهات ياأبا الحسنِ، مانَقْتُعُ منه إلاّ بالاعتزالِ عن هذا الأمر لِيَقُومَ به مَنْ يُوثَقُ بأمانتِهِ. فَرَجَعَ أُميرُ المؤمنين عليه السلام إلى عثمانَ وخَبَرَهُ عقالتهم. فخرج عثمانُ حتى أتى المنبرَ فخطب الناسَ وجَعَلَ يَتَكَلِّمُ ويَدْعُو إلى نصرتِهِ ودفاع القوم عنه، فقام إليه عَمْرُوبْنُ العاصِ فقال: ياعثمانُ! إنك قد رَكِبْت الناسَ بِالنَهَابِيرِ وقد رَكِبُوها منك، فَتُبْ إلى الله فقال له عثمانُ: وإنك لَهاهُنا يَابْنَ النابغة إلى أَنُوبُ إلى الله عَلْمانُ اللهم إني أَتُوبُ إلى اللهم إلى أَللهم أني أَتُوبُ إلى اللهم إلى أللهم أني أَتُوبُ إلى اللهم اللهم اللهم أني أَتُوبُ إلى اللهم إلى أنه أَنُوبُ إلى اللهم ا

فَأَنْفَذَ أَميرُ المؤمنين عليه السلام إلى القوم بما جَرى مِنْ عشمانَ وماصارَ إليه مِنَ التوبةِ والإقلاع، فساروا إلى المدينةِ بأجمعهم، وسار إليهم عَمْرُ وبْنُ مَعْدِيكَرِبَ فِي ناسِ كثيرِ فجعل عمرٌ و يُحرِّضُ على عثمانَ ويَذْكُرُ الْثَرْبَةُ ثُمَّ جَعَلَ يقول:

أماهً لَكُناوَلايَ بُكِي لَناأَحَدُ قَالَتْ قُرَيْشُ الايَلْكَ المَقادِيرُ وَنَحْنُ فِي الصَفَ قَدْتُدْمِي حَواجِبُنا نُعْظَى السَوِيَّةَ مِمَاأُخْلَصَ الكِيرُ ا نُعْظَى السَوِيَّة يَوْمَ الضَرْبِ قَدْعَلِمُوا وَلاسَوِيَّة إذْ كَانَتْ دَنانِيدُ ٥ نُعْظَى السَوِيَّة يَوْمَ الضَرْبِ قَدْعَلِمُوا وَلاسَوِيَّة إذْ كَانَتْ دَنانِيدرُ ٥

وانْضُمَّ إليهم مِنَ المهاجرين طلحةُ والزبيرُ وجمهورُ الأنصارِ على ذلك، فخرج إليهم أميرُ المؤمنين عليه السلام فقال لهم: «ياهؤلاءِ! إِتَّقُوا اللهُ، مالكم وللرجل؟! أما رَجَعَ

١ ـ ط : ـ النهابير؛ وفي م، ق : التهاتر، والتصحيح من أنساب الأشراف ق ٤ ج ١ ص ٥٦٤، وتاريخ الطبري
 ج ٤ ص ٣٦٠. و«النهابيرُ: المهالِك» القاموس ص ٦٣٠ (نهبر).

٢ ـ النابِغَة بنت حَرْمَلَة كانت الم عمروبن العاص. راجع الاستيعاب ج ٢ ص٥٠٨.

٣- أنساب الأشراف ق ٤ ج ١ ص ٥٦٤، وتاريخ المعقوبي ج ٢ ص ١٧٥، وتاريخ الطبري ج ٤ ص ٣٦٠، والكامل ج ٣ ص ٣٦٠، والتمهد والبيان ص ١٢٠- ١٢١، والبداية والنهاية ج ٧ ص ١٧٥.

٤ ـ «الكِيرُ بالكسر: زِقُ الحدّادِ الذي ينفخ فيه، ويكون أيضاً من جِلْدٍ غليظٍ وله حافات» المصباح المنير ص ٦٦٦ (كبر).

العقد الفريدج ٢ ص٦٦، والأغاني ج١٥ ص٣٤٣ مع بعض الاختلاف؛ وذكرا أنه قال هذا الشعر في يوم القادسية.

عمّا أَنْكَرْتُمُوهُ، أما تابَ على المعنبر توبة جهر بها؟!»؛ ولم يَزَلْ يَلْظفُ بهم حتى سَكَنَتْ فَوْرَتُهُم ا. ثمّ سأله أهل مِصْرَ أَنْ يَلْقاهُ في عَزْلِ عبدالله بْنِ سعد ابْنِ أبي سَرْح عنهم، وَاقْتَرَحَ أهلُ الكوفة عَزْلَ سعيد بْنِ العاصِ عنهم، وسَأَلَ أهلُ النَهْرَوانِ أَنْ يَصْرِفَ ابْنَ كُرَيْزِ عنهم ويَعْدِلَ عمّا كانَ عليه مِنْ مُنْكَرِ الأفعالِ. فَدَخَلَ أميرُ المؤمنين عليه السلام على عثمانَ ولم يَزَلُ به حتى أعطاه ماأرادَ القومُ مِنْ ذلك، وبَذَلَ لهم المُهُودَ والمواثيق. فخرج أميرُ المؤمنين عليه السلام إلى القوم بما ضَينهُ له عثمانُ، ولم يَزَلُ بهم حتى تَفَرَّوُا وتَوَجَّهَ كلُ قوم إلى بلادِهِم ".

فَلَمّا سارَ أهلُ مِصْرَبِعضِ الطريقِ نظروا وإذا راكبٌ على الطريقِ مُسْرِعٌ، فلمّا دنا تَأْمَّلُوهُ فإذا هو غلامٌ لِعثمانَ على ناقةٍ مِنْ نُوقِهِ، فاسترابوا بهِ فقالوا له: أَيْنَ تذهب؟ فقال: بَعَثَني عشمانُ في حاجةٍ له. قالوا: إلى أَيْنَ بَعَثَك؟ فأرُيّج عليه، وتلَمْثَم في فقال: بتعثيره وَنَهُرُوهُ وزَبَرُوهُ. فقال: أَنْفَذَني إلى مِصْرَ. فقالوا: فيم أَنْفَذَك ؟ فقال: لاأغلَمُ كلامِهِ؛ فَنَهَرُوهُ وزَبَرُوهُ. فقال: أَنْفَذَني إلى مِصْرَ. فقالوا: فيم أَنْفَذَك ؟ فقال: لاأغلَمُ فَزادَتِ اسْتِرابَتُهُم به فَفَتَشُوهُ، فلم يَجِدُوا معه شيئاً؛ فأخذوا أداوَتَهُ فَفَتَشُوها فإذا فيها كتابٌ مِنْ عثمانَ إلى عبدالله بْنِ أبي سَرْح وهو: «إذا أتاك كتابي هذا فَاضْرِبْ عُنُقَ كتابي هذا فَاضْرِبْ عُنُقَ أبي عَشروبْنِ بُدَيْلٍ وعبدِ الرحمنِ البَلَوِيُّ ؟ وَاقْطَعْ أَيْدي وأرْجُلَ عَلَقَمَةً، وكِنانَةً، وعُرْوَةً، ثمة دَعْهُم يَتَشَحَطُونَ بِدِما ثِهم؛ فإذا ماتُوا فَأَوْقِفْهُم على جُذُوعِ النَّخل».

فَلَمّا رَأُوْا ذلك قَبَضُوا على الغلام وعادوا إلى المدينة فاستأذنوا عليّ بْنَ أبي طالبٍ عليه السلام ودفعوا إليه الكتابَ فَفَرْعَ عليه السلام لذلك، فَدَخَلَ على عثمانَ فقال:

١ ـ «يقال للرجل إذا غضب: فارَ فائرُه؛ أي انْتَشَرَ غَضَبُه» لسان العرب ج ٥ ص ٦٧ (فور).

٢ ـ في النسخ الثلاث: سعيد، وهو تحريف.

٣- تاريخ المدينة المنورة ج ٤ ص ١١٥٨- ١١٥٩، والإمامة والسياسة ج ١ ص ٣٦- ٣٧، وأنساب الأشراف ق ٤ ج ١ ص ٥١٢- ٥١٣.

٤ ـ «أُرْتِجَ عليه: استغلق عليه الكلام» لسان العرب ج ٢ ص ٢٨٠ (رتج).

٥ ـ «لَعْثَمَ فيه وَتَلَعْثَمَ: تَمَكَّتَ وَتَوقَّفَ وتأنَّى، أو نَكَصَ عنه وتَبَصَّرَهُ» القاموس ص ١٤٩٥ (لعثم).

٦ في النسخ الثلاث: البكري، والمثبت هو الأصح.

«إنّك وَسَطّتَني أمراً بَذَلْتُ الجُهْدَ فيه لك وفي نصيحتك ، واسْتَوْهَبْتُ الك مِنَ القوم!». فقال عثمانُ: فاذا؟ فَأَخْرَجَ إليه الكتابَ فَفَضَّهُ وقرأه ثمّ أَنْكَرَهُ. فقال له علي عليه السلام: «أتعرف الخطّ؟». فقال: الخطُ يَتَشابَهُ. قال: «أتعرف الخشم؟». قال: الخشم أينقش عليه. قال: «فهذا البعيرُ الذي على بابِ دارِك تعرفهُهُ؟». قال: هو بعيري ولم آمَرُ أحداً بأخْذِهِ ولابِرُكُوبِهِ. قال: «فغلامُك مَنْ أَنْفَذَهُ؟». قال أنْفِذَ بغيرِ أمْرِي. فقال له أميرُ المؤمنين عليه السلام: «أمّا أنا فعتزلُك وشأنك وأصحابتك». وخرج مِنْ عندِه ودخل دارة وأغلق عليه بابّة ولم يَأذَن لأحدِ مِن القوم في الوصولِ إليه الله المراه القوم في الوصولِ إليه الهالم المؤلك المؤلك القوم في الوصولِ إليه الهه الهراه المؤلك المؤلك وأصحابتك المؤلك المؤلك القوم في الوصولِ إليه الهراه المؤلك وأصحابتك الهذا الهراه المؤلك وأصحابتك المؤلك المؤلك وأصحابتك المؤلك وأسمحابتك المؤلك وأصحابتك المؤلك وأبي عند والمؤلك وأغلق عليه بابته ولم يأذن المؤلك وألك والمؤلك وأله المؤلك وأصحابتك المؤلك وأله وأغلق عليه بابته والمها المؤلك وأله والمؤلك والها والمؤلك والها المؤلك والمؤلك وأله والمؤلك وأله والمؤلك والمؤ

وخرج إليهم طلحة والزبيرُ فقالا لهم: قد اعْتَزَلَ علي بُنُ أبي طالِبٍ عليه السلام وَانْتَدَبْنا معكم على هذا الرجلِ، فاجْتَمَعَ القِومُ على حَصْرِهِ؛ فلمّا عَلِمَ عثمانُ أنّ القومَ قد حَصَرُوهُ وحُقِّقَ العزيمةُ على خَلْعِهِ، كَتَبَ إلى معاوية يستدعيه بجنود الشام؛ وكتَبَ إلى عبدالله بْنِ عامِرٍ يستدعيه بجنود البصرةِ وفارسَ، لِيَنْصُرَ "بهم ويَدْفَعَهُم عن نفسِه للى عبدالله بْنِ عامِرٍ يستدعيه بجنود البصرةِ وفارسَ، لِيَنْصُرَ "بهم ويَدْفَعَهُم عن نفسِه للى عبدالله بْنِ عامِرٍ يستدعيه بجنود البصرةِ وفارسَ، لِيَنْصُرَ الشامِ وشِيعَتَهُ مِنْ أهلِ وعَرَفَ أهلُ مِصْرَ والعراقِ والحجازِ أنّه قدِ اسْتَنْفَرَ عليهم أهلَ الشامِ وشِيعَتَهُ مِنْ أهلِ البصرةِ وفارسَ وخُوزِسْتانَ فَجَدُّوا في حِصارِهِ، وتَوَلَىٰ ذلك منه طلحة والزبيرُ، ومَنعاهُ البصرةِ وفارسَ وخُوزِسْتانَ فَجَدُّوا في حِصارِهِ، وتَوَلَىٰ ذلك منه طلحة والزبيرُ، ومَنعاهُ الماءَ وضَيقا عليه؛ وكان طلحة على حَرسِ الداريَهُ عَنْ كلَ أَحَدٍ يُدْخِلُ عليه شيئاً مِنَ الطعامِ والشرابِ، ويَمْنَعُ مَنْ في الدارِ أنْ يَخْرُجَ مِنها إلى غيرها".

١ - «أَسْتَوْهَبَ الْهَبِّةِ: سألها» المعجم الوسيط ج ٢ ص ١٠٥٩ (وهب).

٢ - تاريخ المدينة المنورة ج ٤ ص ١١٥١ - ١١٦١، والإمامة والسياسة ص ٣٧ - ٤٨، وأنساب الأشراف ق ٤ ص ٥٥٠ - ٥٥٠، وتاريخ الطبري ج ٤ ص ٣٦٧ - ٣٦٨، والفتوح م ١ ص ٤١٠ - ٤١١، والعقد الفريد ج ٤ ص ٢٨٠ - ٢٨٩، والكامل ج ٣ ص ١٦٨، والرياض م ٢٨٨ - ٢٨٩، وعنصر تاريخ دمشق ج ١٦ ص ١٩٨ و ٢٢٩ - ٢٣٠، والكامل ج ٣ ص ١٦٨، والرياض النضرة م ٢ ص ٥٣، والبداية والنهاية ج ٧ ص ١٧٤ - ١٧٥.

٣- م: لينصر.

٤ - تاريخ الطبري ج٤ ص٣٦٨، والفتوح م١ ص١٥٥.

قارن بتاريخ الطبري ج ٤ ص ٣٨٥، والعقد الفريد ج ٤ ص ٢٩٠، والكامل ج٣ ص ١٧٢، وشرح نج البلاغة ج ٢ ص ١٤٨.

### فصل

# [في براءة أمير المؤمنين عليه السلام من التأليب على عثمان]

فهل تَخْفى على عاقل بَراءةُ أميرِ المؤمنين عليه السلام ممّا قَرَفَهُ به الكِثُو عَهْدِهِ مِنَ التأليبِ على عثمانَ والسّعْي في دَمِهِ، مع مارَ وَيْناهُ مِنَ الحديثِ عمَّنْ سمّيناهُ؛ أمْ هَلْ يَرْتابُ عاقلٌ فيا فَعَلَهُ طلحةُ والزبيرُ فيا تَوَلّياهُ مِنْ حَصْرِ عثْمانَ حتى آلَ ذلك إلى قَتْلِهِ وهما مِنْ بعدِهِ يَقْرِفانِ عليّاً فيا تَوَلّياه، ويَدّعيانِ لأنفسها البراءة ممّا صَنعاه، ويَجْعَلانِ شُبْهَتَهُما في استحلالِ قِتالِهِ عليه السلام دَعْوَى الباطلِ المعروفِ بُهْتاناً مِمّنِ ادّعاهُ. وهذا يَكْشِفُ أَنَ الأَمْرَ فيا ادّعياه وأَظْهَراهُ مِنَ الطّلبِ بِدَمِ عثمانَ كان بخلافِه على مابَيّتاهُ.

وممّا جاءَتْ به الأخبارُ فيا تَوَلّاه طلحةُ والزبيرُ مِنْ عشمانَ، مارَواهُ أبواسحاقَ عن الله صِلَةَ بْنِ زُفَرَ قال: رأيْتُ طلحةَ والزبيرَ يَرْفُلانِ في أَدْراعِهما في قَتْلِ عشمانَ، ثمّ جاءا مِنْ بعدُ إلى علي عليه السلام فبايعاهُ طائعيْنِ غيرَ مكرَهيْنِ ثُمّ صَنعا ماصَنعا.

١ ـ ق ، ط : قرفوه به . .

٢ ـ «التأليب: التحريضُ» لسان العرب ج ١ ص ٢١٦ (ألب).

٣- م، ق: بَهْناً.

٤ - م : أبو إسحاق بن صلة. وكلمة «بن» محرّفة؛ ق : أبو إسحاق صلة بن زُفّر؛ ط : أبو إسحاق جَبَلَة بن زُفّر،
 كلاهما تصحيف.

ه ـ «رَفَلَ يَرْفُلُ رَفْلاً: جَرَّ ذَيْلَه وِتَبَخْتَرَ» لـان العرب ج ١١ ص ٢٩٢ (رفل).

ورَوى أبو حُذَيْفَةَ القُرَشِيُّ عن حُصَيْنِ بْنِ عبدِ الرحمنِ عن عمرِ وبْنِ جاوانَ عن الأَحْنَفِ بْنِ قَبْسِ قَال: قَدِمْتُ المدينةَ ـ وساقَ حديثاً طَويلاً مِنْ أَمْرِ عشمانَ، إلى أَنْ قال ـ: فلمّا لَقِحْتِ الفتنةُ ، والناسُ قد اجتمعوا على حَصْرِ عشمانَ ، وهو على خَطْرٍ ، أَتَبْتُ طلحة والزبيرَ فَقُلْتُ لهما: ماأرى هذا الرجلَ إلا مَقْتُولاً! فَمَنْ تَأْمُرانِي أَنْ أَبايعَ تَرْضَيانِهِ لي؟ فقالا: عليّاً . فخرجتُ حَتّى أتَيْتُ مكّة ، وبها عائشةُ ، فدخلتُ عليها وقلتُ: إنّى لأخسِبُ هذا الرجلَ مَقْتُولاً ، فَمَنْ تَأْمُرِينِي أَنْ أَبايعَ ؟ فقالتْ: بايغ علياً . فقضيتُ حِجّي ثمّ مَرَرْتُ بالمدينةِ وقد قُيلَ عثمانُ ، فبايعتُ علياً ثمّ عُدْتُ إلى البصرةِ ، فقضيتُ حِجّي ثمّ مَرَرْتُ بالمدينةِ وقد قُيلَ عثمانُ ، فبايعتُ علياً ثمّ عُدْتُ إلى البصرةِ ، فإذا عائشةُ وطلحةُ والزبيرُ قد جاؤُونا يَطْلُبُون بِدَمِ عثمانَ ويأمُرُونَنا بقتالِ عليّ بْنِ أبي فإذا عائشةُ وطلحةُ والزبيرُ قد جاؤُونا يَطْلُبُون بِدَمِ عثمانَ ويأمُرُونَنا بقتالِ عليّ بْنِ أبي طالب! فَطالَ عَجَبي ٢ مِنْ ذلك ٢٠٠.

وُرَوى أبو حُذَيْفَةَ عن رجاله: أنّه لمّا اجتمع الناسُ على عثمانَ أنفذوا إليه: إخْلَمْ نَفْسَك. فقال: لاأخْلَعُ سِرْبِالاً سَرْبَلَنِيهِ اللهُ تعالى. وكَتَبَ إلى معاويةَ يستدعيه بجنود الشام، وإلى عبدِالله بْنِ عامرِيْنِ كُرَيْزِ يستدعيه بجنود البصرة؛ وخرج عثمانُ حَتى صَعِدَ المنبرَ فلمّا بَدَأَ بالخطبةِ قامَ إليه رجلٌ مِنَ الأنصارِ فقال له: أقِمْ كتابَ اللهِ باعثمانُ! فقال: هو لك. فأعادها ثالثةً. فَتَقَتَع باعثمانُ! فقال: هو لك. ثمّ أعادها ثانيةً، فقال: هو لك. فأعادها ثالثةً. فَتَقَتَع وجَلَسَ. فقام ناسٌ مِنَ الأنصارِ فَخَلُوهُ الدارَ، وجاءَ علي عليه السلام يسأل عن خَبرِه وحاله؛ فثارَتْ بنو الْمَبّة حتى أَذْخَلُوهُ الدارَ، وجاءَ علي عليه السلام يسأل عن خَبرِه وحاله؛ فثارَتْ بنو الْمَبّة إليه بصوتٍ واحدٍ ياعلي الدنيا! فخرج علي مُغْضَباً؛ فقال المَمّل؛ والله لئن بَلَغْتَ الذي تُريد لَنَخْبُشَ عليك الدنيا! فخرج علي مُغْضَباً؛ فقال القومُ للعبّاس بْنِ الزِبْرِقانِ بْنِ زيدٍ - وكانت الْحُتُهُ تَحْتَ الحارثِ بْنِ الحَكَمِ أخي القومُ للعبّاس بْنِ الزِبْرِقانِ بْنِ زيدٍ - وكانت الْحُتُهُ تَحْتَ الحارثِ بْنِ الحَكمِ أخي

١ - ق،ط: لقيت. «لَقِحَتِ الحربُ أو العداوةُ: هاجَتْ بعد سكون» المعجم الوسيط ج ٢ ص ٨٣٣ (لقع).

٢ ـ ق، ط: تعجّى.

٣- تاريخ الطبري ج ٤ ص ١٩٧- ٤٩٨، والعقد الفريدج ٤ ص ٣١٩- ٣٢٠، ومصنف ابن أبي شيبة ج ٧ ص ١٥٥- ٤١ه، والمغني ج ٢٠ ق ٢ ص ٨٠- ٨١، والكامل ج ٣ ص ٢٣٨، والطالب العالية ج ٤ ص ٢٩٧- ٢٩٨.

مروانَ بْنِ الحَكَمَ ـ: اتَّبِعِ الرجلَ فَقُلْ لَهُ مَالَكَ ولاِبْنِ عَمَّكِ! فَاتَّبَعَهُ فَقَالَ لَهُ ذَلك. فقال عليه السلام، وهو مُغْضَبُ: «فَعَلَ اللهُ وفَعَلَ؛ يَجْني مايَجْني وانْشألُ عن أَمْرِهِ! وائتَّهَمُمع ذلك! أما والله ي لولا مكاني لأَجْتَزُ الذي فيه عَيْنا عثمان» .

١ - قارن بطبقات ابن سعد ج٣ ص ٧٧، وأنساب الأشراف ق٤ ج١ ص ٥٨٤، تاريخ الطبري ج٤
 ص ٣٦٤ - ٣٦٥ و ٣٧١، والفتوح ١٠ ص ٤١٦ - ١٤، والعقد الفريد ج٤ ص ٢٩٣، ومختصر تاريخ دمشق ج١٦ ص ١٩٦، والبداية والنهاية ج٧ ص ١٧٦.

#### [موقف طلحة من عثمان]

ولَمَا أَبَى عَثَمَانُ أَنْ يَخْلَعَ نَفْسَهُ تَولَى طلحةُ والزبيرُ حِصارَهُ، والناسُ معها على ذلك، فحضروه حَصْراً شَديداً، ومَنَعُوه الماءَ؛ فأنْفَذَ إلى علي عليه السلام يقول: إنّ طلحة والزبيرَ قد فتلاني بالعَقشِ، والموتُ بِالسِلاجِ أَحْسَنُ. فخرج علي عليه السلام مُعْتَمِداً على يَدِ المِسْوَرِبْنِ مَخْرَمَةَ الزُهْرِيُّ حَتَى دَخَلَ على طلحةً بْنِ عُبيدِالله ، وهو جالسٌ في داره يَبْرِي نَبْلاً وعليه قَميصٌ هِنْدِيِّ، فَلَمَا رآه طلحةٌ رَحْبَ به و وَسَعَ له على الوسادة. فقال له علي عليه السلام: «إن عثمانَ قد أَرْسَلَ إليَّ أَنكم قد قَتَلْتُمُوهُ الوسادة. فقال له علي عليه السلام: «إن عثمانَ قد أَرْسَلَ إليَّ أَنكم قد قَتَلْتُمُوهُ أَنْ لاأَرُدَّ عنه أحداً بعد أهلِ مِصْرَ، وأنا أُحِبُ أَنْ تُدخِلوا عليه الماءَ حتى تَرَوّا رَأَيكم فيه». فقال طلحةُ: لاوالله لانعُمّةَ عَيْنٍ له لا ولانتُرْكُهُ يَأكُلُ ولايَشْرَبُ! فقال علي عليه السلام: «ما كُنتُ أَنْ أَنْ أَكُلَمَ أحداً مِنْ قريشٍ فَيرُدُنِي، دَعْ ما كُنتَ فيه السلام: «ما كُنتُ أَنْ الْحَضْرَيةَ الْحُنُ في ذلك مِنْ شي ءٍ. فقامَ علي عليه السلام أي فقال طلحةُ: ما كُنتَ أَنْتَ ياعليُ في ذلك مِنْ شي ءٍ. فقامَ علي عليه السلام مُفْضَباً، وقال: «سَتَعْلَمُ يَابُنَ الحَضْرَيةَ " أَكُونُ في ذلك مِنْ شيءٍ أَمْ لا! ثمّ لا! ثمّ السلام مُفْضَباً، وقال: «سَتَعْلَمُ يَابُنَ الحَضْرَيةَ " أَكُونُ في ذلك مِنْ شيءٍ أَمْ لا! ثمّ السلام مُفْضَباً، وقال: «سَتَعْلَمُ يَابُنَ الحَضْرَيةَ " أَكُونُ في ذلك مِنْ شيءٍ أَمْ لا! ثمّ

<sup>.</sup> ط : هلکتموه.

٢ - «نُعْمَةُ العَيْنِ: قُرْتُها، والعرب تقول: نُعْمَةُ عَيْنٍ، أي أفعلُ ذلك كرامة لك وإنعاماً بعينك وما أشبتهه، وقل
 له: نُعْمَةُ عَيْنٍ، أي قُرَّةُ عَيْنٍ، يعني الْحِرُ عينك بطاعتك واتباع أمْرِك » لسان العرب ج ١٢ ص ٥٨١ - ٥٨٧ (نعم).

٣- «المَّ طلحة ، الحَضْر ميّة ، وهي الصعبة بنت عبدالله بن عباد بن مالك بن ربيعة بن أكبربن مالك بن عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله بن مالك بن الخزرج بن إياد بن الصّدِف من حَضْر مَوْت من كِشْدَة ، يُعرف أبوها عبدالله بالحَضْرَميّ »ناية الأرب ج ٢٠ص ٨٥، وراجع أيضاً طبقات ابن سعدج ٣ص ٢١٤، والاستيعاب ج٢ص ٢١٩.

انْصَرَفَ» ۱.

ورَوى أبو حُذَيْفَة السحاقُ بُنُ بِشْرِ القُرَشِيُّ أيضاً، قال حدَّثني يزيدُ بْنُ أبي زِيادٍ، عن عبدِ الرحمنِ بْنِ أبي لَيْلَى، قال: والله إنّي لَأَنْظُرُ إلى طلحة، وعثمانَ محصورٌ، وهو على فَرَسِ أَدْهَمَ، وبِيتِدِهِ الرُمْحُ يجولُ حَوْلَ الدارِوكَ أنّي أَنْظُرُ إلى بياضِ ماوراءِ الدِرْع ".

#### [موقف الزبير من عثمان]

ورَوى أبو إسحاق على الله المعتقلة بعثمان الحصارُ عمل بنوافية على إخراجه ليلاً إلى مكة وعَرَفَ الناسُ ذلك في في على على الحرس طلحة بن على الحرس طلحة بن عبيدالله وهو أوَّلُ مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ في دارِ عشمان. قال واطّلَع عثمانُ وقد اشتد به الحصارُ وظَمِئ مِنَ العطشِ فنادى: أيُّها الناسُ! الشُون شَرْبَة مِنَ الماء وأطّعِمُونا مما رَزَقَكُمُ الله ، فناداهُ الزبيرُبنُ العَوَّامِ: يانَعْتَلُ! لاوالله ، لا تَذُوقُهُ.

ورّوى أبو حُذَيفَة القُرَشِيُّ، عن الأغمشِ، عن حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عن ثَعْلَبَةً بْنِ يزيدَ الحِمَانيُّ قال: أتَيْتُ الزبيرَ، وهو عند أخجارِ الزَيْتِ<sup>٧</sup>، فقلتُ له: يأابا عبدالله ِ قد حِيلَ بينَ أهلِ الدارِ وبينَ الماءِ، فَنَظَرَ نَحْوَهُم وقال: ﴿ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَابَشْتَهُونَ

١ ـ تاريخ المدينة المنورة ج ٤ ص ١٢٠٢، وقارن بتاريخ الطبري ج ٤ ص ٣٨٥ ـ ٣٨٦، وشنرح نهج البلاغة ج ٢ ص ١٤٨ و ١٥٣ ـ ١٥٤، والتمهيد والبيان ص ١٢٢ ـ ١٢٣.

٧ ـ في النسخ الثلاث: أبوحذيفة بن إسحاق، وهو تحريف.

٣ قارن ببحارالأنوار، الطبعة الحجريه، ج٨ص٣٥٠٠.

٤ ـ م : ابن إسحاق، وهو تصحيف.

٥ ـ م : عمد.

٦ ق، ط: دذلك.

٧- «أحجارُ الزَّبْتُ: موضع بالمدينة قريب من الزَّوْراءِ وهو موضع صلاةِ الاستسقاء» معجم البلدانج ١ ص١٠٩.

كَما فَعُلَ بِأَشْياعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكَّ مُربِ ﴾ إ.

فهذه الأحاديث مِنْ جُملةٍ كثيرةٍ في هذا المعنى، وهي كاشفةٌ عَمّا ذكرناه مِنْ إلا القوم مِنَ التظاهر بطلبِ دَم عُثمانَ وهُم تَوَلَّوْا سَفْكَهُ ولم يُظْهِرْ أَحَدُ منهم إلا الذمّ عليه. ولَمّا بايَعَ الناسُ علياً عليه السلام أظهروا النّدَم على مافُرُظ منهم، وقرَفُوهُ بما صَنَعُوا، وأثارُوا الفتنة التي رَجّع عليهم منها ماكانوا أمّلُوهُ فيها منه وهو الظاهرُ منهم، والباطنُ كان مخالِفاً للظاهر منهم فيا ادّعُوهُ بعثمانَ.

#### فصل

### [في مرقف عائشة من عثمان]

فأمّا أخبارُ تأليبِ عائشةً على عثمانَ فهي أظهرُ ممّا ورددتْ به الأخبارُ في تأليبِ طلحة والزبيرِ عليه. فين ذلك مارواه محمّدُ بنُ إسحاق صاحبُ السيرةِ عن مشايخه عن حُكَيْمٍ بني عبدالله قال: دخلتُ يوماً بالمدينة المسجد فإذا كَفُ مُرْتَفِعةٌ وصاحبُ الكفّ يقول: أيُّها الناس! العهدُ قريبٌ، هاتانِ نَعْلا رسولِ الله صلّى الله عليه وآله وقيصُهُ، كَأْنِي أرى ذلك القميص يَلُوحُ وأنَ فيكم فرعونَ هذه الامّة، فإذا هي عائشةُ؛ وعثمانُ يقول لها: أَسْكُتِي! ثمّ يقول للناس: إنّها المرّأةٌ وعَقْلُها عَقْلُ النساءِ، فلا تُصْغُوا إلى قولها".

ورَوَى الحسنُ بْنُ سعدٍ أَ قال: رَفَعَتْ عائشةُ وَرَقَةً مِنَ المُصْحَفِ بينَ عُودَتَيْنِ مِنْ

١ ـ سبأ (٣٤): ٥٤. العقد الفريدج ٤ ص ٢٩٩، ومشالب النواصب ج٣ الورقة ٤، وبحارالأتوار، الطبعة المجرية، ج٨ ص٣١٩.

٢ ـ «أَدْغَلَ الرجلُ يُدْغِلُ إِذْ غَالاً: إذا فَسَدَ قَلْبُه وخانَ» جهرة اللغة ج ٢ ص ٦٧٠ (دغل).

٣ ـ بحارالأنوار، الطبعة الحجرية، ج ٨ ص ٣٢٠. وقارن بشرح نهج البلاغة ج ٦ ص ٢١٥.

٤ ـ م: سعيد، والأثبت مافي ق، ط.

وراءِ حَجَلَتِها، وعشمانُ قائمٌ، ثمّ قالت: ياعثمانُ أقِمْ مافي هذا الكتابِ. فقال: لتَنْتَهِنَّ عَمَا أُنتِ عليه أو لاَ تُخِلَنَّ عليكِ جَمْرَ النارِ! فقالت له عائشةُ: أما والله ، لئنْ فعلت ذلك بنساءِ النبيِّ صلّى الله عليه وآله لَيَلْعَنُكَ اللهُ ورسولُهُ! وهذا قيصُ رسوكِ الله لِم يَتَغَيَّرُ، وقد غَيَّرُتَ سُنَتَهُ يانَعْنَلُ! ٢.

ورَوَى لَيْتُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ "، عن ثابت [بْنِ عَجْلانَ] الأنصاريّ، عن ابْنِ أبي عامر مَوْلَى الأنصارِ قال: كُنْتُ في المسجد فَمَرَّ عشمانُ فنادتُهُ عائشةُ: ياغُدَرُ! يافُجَرُ! أُخْفَرْتَ الأنصارِ قال: كُنْتُ في المسجد فَمَرَّ عشمانُ فنادتُهُ عائشةُ: ياغُدَرُ! يافُجَرُ! أُخْفَرْتَ أمانتك ، وضيّعت زعِيتك ، ولولا الصَلواتُ الخمسُ لَمَشى إليك الرجالُ حتى يَذْبَحُوكَ ذَبْحَ الشاةِ! فقال عثمانُ: ﴿ ضَرَبَ اللهُ مَنَلاً لِلدّينَ كَفُروا المُرَأةَ نُوحٍ وَالمُرَأةَ لُوطِ كَانَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبادِنا صالِحَيْنِ فَخَانَاهُما فَلَمْ بُغْنِيا عَنْهُما مِنَ اللهِ شَيْئاً وَفِيلَ الأَخْلاَ النّارَ مَعَ الدّاخِلينَ ﴾ .

ورَوى محمّدُ بْنُ إسحاقَ والمدائِنيُّ وأبوحُذَيْفَةً 'قال: لَمَا عرفتْ عائشةُ أَنَ الرجلَ مقتولٌ تَجَهَّزَتْ إلى مكّةً، فجاءَهامروانُ بْنُ الحَكَمِ وسعيدُ بْنُ العاصِ فقالا لها: إنّا لَنظُنُ أَنَّ الرجلَ مقتولٌ وأنتِ قادرةٌ على الدفع عنه، فإنْ تُقيمِي يَدْفَعِ اللهُ بِكِ عنه.

١ ـ ط: لتنتهين.

٢ جارالأنوار، الطبعة الحجرية، ج ٨ ص ٣٢٠٠ وقارن بشرح نهج البلاغة ج ٦ ص ٢١٥. و «كان أعداءُ عثمانَ يُسمّونه نَعْثَلُ، تشبيهاً برجل من مصر، كان طويل اللحية اسمه نَعْثَل. وقيل: النعْثَلُ: الشيخُ الأحمة يُه وذَكرُ الضباع ومنه حديث عائشة: اقْتُلُوا نَعْئلاً، قَتَلَ الله نَعْشلاً؛ تعني عثمانَ. وهذا كان منها لمنا غاضبَتْهُ وذَهَبَتْ إلى مكة » النهاية ج ٥ ص ٨٠ (عثل).

٣ في النسخ الثلاث: أبوسليمان، والأصع ما أثبتناه.

٤ ـ «غُدَر: معدول عن غادر للمبالغة». النهاية ج٣ ص ٣٤٥ (غدر). و «يا لَفُجَرُ: هومعدول عن فاجِر للمبالغة». النهاية ج٣ ص ٤١٤ (فجر).

ه ـ ق ، ط : الصلاة.

٦ ـ التحريم (٦٦): ١٠. الفتوح م ١ ص٤١٩، وشرح نهج البلاغة ج٦ ص٢١٥، وبحارالأنوار، الطبعة الحجرية، ج٨ ص ٣٢٠. وقارن بالإيضاح ص ١٤١- ١٤٢.

٧\_ في النسخ الثلاث: حذيفة، وهو تصحيف.

قالت: ماأنا بقاعدة وقد قَدَّمْتُ \ رِكابي وغَرَرْتُ غَرائِرِي \ وأَوْجَبْتُ الحجَّ على نَفْسِي. فخرج مِنْ عندِها مروانُبْنُ الحَكَم وهو يقول:

وَحَـرَقَ قَـيْسُ عَـلَـيَ السِيلا قَلَمَ، قد سمعتُ ماتقول؛ أتراني في شكّ مِنْ فسمعتْه عائشةُ فقالت: أيُّها المتمثَّلُ هَلُمَّ، قد سمعتُ ماتقول؛ أتراني في شكّ مِنْ صاحبك! والله لوَددتُ أنه في غرارة مِنْ غَرائِري حتى إذا مَرَرْتُ بالبحرِ قَذَفْتُهُ فيه. فقال مروانْ: قد والله تِبَنَّيْتِ، قد والله تِبَنَيْتِ، قد والله تِبَنَيْتِ، قال: وسارتُ عائشةُ فاستقبلها ابْنُ عباس مِنزلُ يُقال له: الصَلْعاءُ وابْنُ عباس يُريد المدينة، فقالتُ له: يابْنَ عباسِ إنّك قد الويتَ عقلاً وبياناً فإيّاك أنْ تَرُدً الناسَ عن قتل هذا الطاغية .

وهذه أيضاً جملةٌ مِنْ كثيرٍ وَرَدَ بها أخبارٌ في تأليبِ عائشةً على عثمانَ والسّعْي في دَمِهِ، إفْتَصَرْنا عليها كراهة الإملال بالتطويل؛ وفيها أوضحُ دليلٍ على أنّ ماتظاهرتُهُ مِنْ بعدُ بالطلبِ بِدَمِهِ، والمباينةِ لأميرِ المؤمنين عليه السلام، وجَمْع الجُمُوع لحربِهِ، والاجتهادِ في نقض عهدهِ وأمْرِه وسَفْك دَمِهِ، لم يكنِ الباطنُ فيه كالظاهرِ، بَلْ كان لغيرِ ذلك فيا اشتهر عند المعتبرين لأعمالِ القوم قديماً وحديثاً، وأغراضِهم في الأفعالِ

١ ـ في أنساب الأشراف ق ٤ ج ١ ص ٥٦٥ : قَرَّبْتُ.

٢ - الغَرائر: جمع الغرارة «والغرارةُ: الجُوالِق» تاج العروس ج ١٣ ص ٢٢٦ (غرر).

٣- البيت للربيع بن زياد العبسي؛ والإجذام: السرعة في السير، يقول: ألّهت قيسٌ بنُ زُهير البلاذ فلمّا استعرتُ هَرَب؛ وذلك لأنّ قيساً ترك أرض العرب وانتقل إلى عمان بعد إثارة الفتن في سبق داحس. انظر العقد الفريد ج ع ص ٢٩٩ هامش ١، ولسان العرب ج ١٢ ص ٨٩ (جذم)؛ وفي م «أحجماً» مكّان «أجذما» وما أثبتناه عن طبقات ابن سعد ج ه ص ٣٧، وأنساب الأشراف ق ٤ ج ١ ص ٥٩٥، والصحاح ج ٥ ص ١٨٨٤ (جذم)، ولسان العرب.

٤ ـ «الصّلْماءُ: أَرْضُ لبني عبدالله بن غَطَف الله بني فزارة، بين النقرة والحاجز، تطوها طريق الحاج الجادة إلى مكة» معجم مااستعجم ج٣ ص ٨٤٠.

ه - طبقات ابن سعد ج ه ص ٣٦- ٣٧، والإيضاح ص ٢٦٤، وتاريخ المدينة المنورة ج ٤ ص ١٩٧١، وأنساب الأشراف ق ٤ ج ١ ص ٥٦٥، وتاريخ البعقوبي ج ٢ ص ١٧٥- ١٧٦، والفقد الأشراف ق ٤ ج ١ ص ٥٦٥، وتاريخ البعقوبي ج ٢ ص ١٧٥، والفقد الفريد ج ٤ ص ٢٩٩، وتلخيص الشافي ج ٤ ص ٢٩، ومثالب النواصب ج ٣ الورقة ١٩، وبحار الأنوار، الفريد ج ٤ ص ٢٩٩، وتلخيص البيت جاء في المصادر إلّا الإيضاح، وأيضاً في الصحاح ولسان العرب.

ومافيه مِنْ صريح القولِ عنهم في عداوتِهِ عليه السلام. فَلْيَتَأُمَّلُ الْولوا الأَبْصارِ فَيا رَوِيناه، ولْيُمْعِنِ النظرَ أَهْلُ الاعتبارِ في حَكَيْناهُ يَجِدُوا الأَمْرَ فيه على ماوصَفْناه، والله المستعانُ.

١ ـ ق ، ط : ـ أهل الاعتبار.

# [في ندم طلحة والزبير على البيعة]

قد قدّمنا مِن القول في كان عَمِل اعليه طلحة والزبيرُ في خلاف أميرِ المؤمنين عليه السلام والمباينة له والتحيّرِ عنه، وهما لَمّا كَرِها ولايَتهُ وأنكرا إمْرتهُ ولم يُوثرا مِن الناسِ بَيْعَتهُ - لِها كانا عليه مِن الطمع في الولاية للأمْرِ دُونهُ، والتأمُّرِ على الناسِ بذلك فضاتها منه ماأمّلاهُ وندِمًا على إفراطها في صَنعاهُ، مع التسخير لها مِن الله يتعالى في بذل بيعتها له عليه السلام طوعاً واختياراً - سَنَحَ لها الاعتلالُ في تسويغ خلافها له بدَعْوى إكراهِهِ لهما على البيعةِ فتعلَّقا بذلك وجَعَلاهُ حُجَّةً لهما في خلافِه وظنّا به تمام الشبهةِ التي قصداها بِغَمْرِ الأمْرِ على الجُهّالِ، فَلَمّا وضَحَ لها تَهافتُ مااعتمداه في ذلك بظهورِ اختيارِهما لبيعتِه وإيثارِهما لتقدّمِهِ عليها والرضا بإماميّه، واشتهر ذلك عند الكافّةِ مِنَ الخاصّةِ والعامّةِ، وعَلَما أنّه لاحجّةً لها في دفع الظاهرِ بِدَعْوَى الباطنِ، وأنّه لاتَمَ لها التلبيسُ بِدَعْوَى الكراهِيّةِ الباطنيّةِ لم تَتِمَّ لها حجّةً؛ لأنّه لايَسَعُ لأحدٍ كراهةُ لوضًا بإمامةِ ولايسُوغُ لأحدٍ خلافُ المهاجرين والأنصارِ في الرضا بما يجتمعون عليه مِن الرضا بإمامةِ المرتضى " في ظاهر الحال فكيف بمَنْ يَرْضى برضا الله عنه في الظاهرِ على كلَّ حالِ، ولأنّهما لم يجدا شُهةً يتعلّقانِ بها في كراهة إمامة أميرالؤمنين والباطنِ على كلَّ حال، ولأنهما لم يجدا شُهةً يتعلّقانِ بها في كراهة إمامة أميرالؤمنين والباطنِ على كلَّ حالِ، ولأنهما لم يجدا شُهةً يتعلّقانِ بها في كراهة إمامة أميرالؤمنين والباطنِ على كلَّ حال، ولأنهما لم يجدا شُهةً يتعلّقانِ بها في كراهة إمامة أميرالؤمنين والباطنِ على كلَّ حال، ولأنهما لم يجدا شُهةً يتعلّقانِ بها في كراهة إمامة أميرالؤمنين والباطنِ على كلَّ حال، ولأنهما لم يجدا شُهةً يتعلّقانِ بها في كراهة إمامة أميرا أميرا المناورة المناقة أميرا أميرا

١ ـ ط: عمد.

٢- ق: بحمل؛ ط: بعمد. و «غَمَرْتُهُ: مثلُ سَتَرْتُهُ، وزناً ومعنى » المصباح المنير ص ١٤٥ (غمر).

٣- ط: +عليه السلام.

عليه السلام مع جَمْعِهِ للفَضْل، وتقدُّم الإيمان، والذَّبُّ عن الإسلام والجهادِ في الدين، والبلاءِ الحَسنِ مع الرسولِ، والعِلْم الظاهرِ الذي لايختلف في فَضْلِهِ اثنانِ مِنَ العلماءِ، مع الزهد في الدنيا والوَرع عن مَحارم الله ، وحُسْنِ التدبيرِ وصوابِ الرأي، والرَحِم الماسّةِ منه برسولِ الله صلّى الله عليه وآله، وماكان فيه مِنَ الانُّمور الدالَّةِ على استحقاقِهِ التقدُّم على كافَّةِ الأنام مِنَ الأُمَّة، فإنَّه صلَّى الله عليه وآله لم يُوَلُّ عليه واليأ قَطُّ ولاأنفذه في سَريَّةٍ إلَّا وهو أميرُها وسَيِّدُها ورَئيسُها وقائِدُها وعظيمُها، وأنَّه لم يُفْسِد أحدٌ على عَهْدِ النبيِّ أَمْراً فَنَدَبَهُ إليه إلَّا قوَىٰ في تلافي فارطِهِ، وكان الأمْرُ إذا أَعْضَلَ في شي ۽ ناظهُ به فأنجزه وكمفي به وأغْناهُ، وفَزعَ إليه مِنْ بعدِهِ صلَّى الله عليه وآله مَنْ تَقَدَّمَهُ في مَقامِهِ عندَ مُعْضَل الأمور، فاستعلموا منه ماكان خافياً عليهم مِنْ أحكام المِلَّةِ وصواب التدبير في مصالح الأمَّة. فَعَلِمَ طلحة والزبيرُ أنَّ التعلُّق في خلافِهِ بكراهة البيعة له شبهة داحضة لا تَثْبُتُ بها حجّة عند أحدٍ مِنَ الفضلاءِ والعلماء ١، وأنّه لوتْبَتَ ماادّعياه مِنْ إكراههما على البيعة لكان أَسْوَءَ لحالمها عند الأمّة، ولكان له عليه السلام في حُكْم الشريعة ذلك، إذ للإمام القَهْرُ ٢ على طاعتِهِ والإكراهُ على الإجابةِ إلى مايَلْزَمُ الاَئْمَةَ مِنْ كُفِّ الفتنةِ وشُمول المصلحةِ. فَلَّمَا عَلِمَ الرجلانِ ذلك، ووَضَحَ لِمَا ماذكرناه في معانيه، ولم يكونا مِمَّنْ يُخَيِّلُ عليها فسادُ الدَّعْوى لِما ادّعياهُ، وقُصُورُهما به عن غرضِهما فيه، عَدَلا إلى التظاهر بطلب دم عثمانَ، وزَعَما أنَّ الذي كان منها قد تابا عنه، وادّعيا أنّ التوبة لا تَصِحُّ "أنْ تَتِمّ لهما إلّا ببذلِ الجُهْدِ في طلب قاتلِيهِ، والاقتصاص من ظالميه؛ واشتبه الأمرُ بما صارا إليه ممّا ذكرناه عنها على المستضعفين، واسْتَغُوَيا به كثيراً } مِنَ العامّةِ البُعَداءِ عن فِقْهِ الدين.

١ ـ ق ، ط : والعقلاء.

٢ ـ م: الإمام يقهر.

٣ ـ ق، ط: لا تصلح.

٤ ـ م: كثرة.

# [لحاق عائشة بالناكثين وعصيانها أمرالله]

وسَلَكَتْ عائشةُ في خلافها لأميرالمؤمنين عليه السلام مَسْلَكُهُم في ذلك، فتظاهرتْ به مِن الطلب بِدَم عثمان والاقتصاص مِنْ قاتلِه. ومعلومٌ في شريعةِ المسلمين أن ذلك ليس لهما ولاإليها، وأنهما فيا تَكَلَّفاهُ منه على شبهةِ باطلةٍ عند الناظرين؛ لأنهما لم يكونا أولياء لدّم عثمان، ولابيَّنهُ وبَيْنهُما نَسَبٌ يُسَوِّعُهُما للتخاصم في دَمِه. ولاإلى النساءِ أيضاً الدخولُ في شيءٍ مِنْ ذلك على وجهٍ مِنَ الوجوه، إذْ ليس عليهِنَّ جهادٌ ولالهُن أمرٌ ولانهني في البلادِ والعِبادِ؛ لاسِبًا مع ماخص الله به أزواج النبي صلى الله عليه وآله في الجكم المضادًا لما صَعَتْهُ هذه المرأةُ وتبيئت بالحلاف فيه للدين، وقصَّ الله تُتعالى في مُحْكَم التنزيل حيثُ يقول جَلَّ اسْمُهُ: ﴿ يَاأَيُهَا النَّيُ قُلْ لأِزْواجِكَ صَبحانه التحصُّن وَالتَجَلُبُ، ولا يَتَعَرَّفُنَ إلى أحدٍ فَقَعَلَتْ هذه بضد ذلك مِنَ التبرُج مسحانه التحصُّن وَالتَجَلُبُ، ولا يَتَعَرَّفُنَ إلى أحدٍ فَقَعَلَتْ هذه بضد ذلك مِنَ التبرُج وهَنك المحادِ الجاب، وإطهارِ الصورةِ أَ. وإبداءِ الشخص، والتهتُك بينَ مسحانه المحاب، وإطراج الجلباب، وإظهارِ الصورةِ أَ. وإبداءِ الشخص، والتهتُك بينَ العاممة فيا لاعُذر لها فيه؛ مع ماارتكبتُه مِنْ قتالِ وليَّ الله الذي فُرِضَ عليها إعظامُهُ واجلالهُ، ووَجَبَ عليها طاعتُهُ، وحَرُمُ عليها معصيتُهُ؛ وسَفكَتْ فيا صَنعَتْ دماءَ المؤمنين، وأثارَتْ الفتنة التي شانَتْ بها المسلمين، وأتى يُواطِئُ ذلك ماأمرَها والرسولُ المورةِ ، وأثارَتْ الفتنة التي شانَتْ بها المسلمين، وأتى يُواطِئُ ذلك ماأمرَها والرسولُ الرسولُ عليها، وعَرُمُ عليها معصيتُه؛ وسَفكَتْ فيا صَنعَتْ دماءَ المؤمنين، وأثارَتْ الفتنة التي شانَتْ بها المسلمين، وأتى يُواطِئُ ذلك ماأمرَها والرسولُ الرسولُ عليها عفره بعد المها والمنه المسلمين، وأتى يُواطِئُ ذلك ماأمرَها والرسولُ الرسولُ الشهرية وأله وأمرة عليها عليه عليها عليه

١ - ط: + و.

۲ ـ ط : + فيه.

٣ ـ الأحزاب (٢٣) : ٥٩.

٤ ـ م ، ق : الصواب.

ه ـ م : دبرها .

صلّى الله عليه وآله به في الحديث المشهور، فقد قيل: دَخَلَ ابْنُ الْمُ مَكْتُوم ـ وهو أَعْمَى الله عليه وآله فقال لها قَبْلَ دخولهِ: «أَدْخُلِي الخَباءَ ياعائشة ، فَاسْتَتِرِي به مِنْ هذا الرّجُلِ». فقالت: يارَسُولَ الله إِنَّهُ أَعْمَى وَلَنْ يَراني. فقال لها: «إنْ لَمْ يَرَاكِ فَإِنَّكِ تَرينَهُ» أَ.

وقال الله سبحانة - فيا أدّب به أصحاب نبية - : ﴿ بِاأَبُهَا الله بِنَ امْتُوا لا نَدْخُلُوا بُيُونَ النّبِيّ إلّا أَنْ بُوْذَنَ لَكُمْ إلى ظعام غَيْرَ ناظِرِينَ إنّبة وَلَكِنْ إذا دُعينُمْ فَادْخُلُوا فَإذا طَعِمْنُمْ فَانْتَشِرُوا وَلا مُسْتَابِيسِنَ لِحَديثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ بُوْذِي النّبِيّ فَيَسْتَعْي مِنْكُمْ وَالله لابَسْتَعْي مِنَ الْحَقّ وَإذا سَالْنُمُومُنَ مَنَاعاً فَسُلُومُنَ مِنْ وَرَاءِ حِجابٍ ذَلِكُمْ أَظْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَ وَمَاكَانَ اللّهِ وَإذا سَالْنُمُومُنَ مَنَاعاً فَسُلُومُنَ مِنْ وَرَاءِ حِجابٍ ذَلِكُمْ أَظْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَ وَمَاكَانَ لَكُمْ أَنْ تُودُوا رَسُولَ آلله وَلاأَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ آلله عَظِيماً ﴾ تطيماً ﴾ تقطيماً ﴾ تقطيماً ﴾ تقطيماً ﴾

فَبَيْنَ الله عَزَ السّمُهُ أَنَ خطابَ المؤمنين مِنْ أصحابِهِ لأزواج نَبِيّهِ صلّى الله عليه والله يَسُوءُهُ ويُؤذِيهِ، وأَنَ الانبساطَ لَهُنَّ يَشُقُ عليه ويُؤلِمُهُ وصانَهُنَّ لِصِيانَتِهِ وَحَراسَتِهِ، فَنَهى أَنْ يُؤنَسَ بإحداهُنَ أَو يُشأَلْنَ مَناعاً إلاّ مِنْ وراءِ حجاب، ونَهى عن التَلَبُّثِ في بيتِهِ بعد نَيْلِ الحاجةِ مِنْ طعامِهِ وغيرِ ذلك ؛ لِللّا يطولَ مُقامُهم فيه فَتَأْنَسَ أزواجُهُ بهم، أو يَأْنِسُونَ بكلامِهِنَّ، فكيف يكون الهذا يوافق لها فَعَلَتُهُ المرأةُ مِنْ عالطتِها للقوم، ومسافرتها معهم، وإطالةِ النّجُوى لهم، وكونها بِمَحَلُ آ مَنْ لا يَحْتَشِمُ في خطابِ وكلامٍ وأمْرٍ وَنَهْي ؛ ويُؤنّسُ بها في كُلِّ حال، وتَصِيرُ بذلك كأميرِ العسكرِ وقائيدِ الحيشِ الذي لا يَتَمَكَّن مِنَ الاستخفاءِ عن أصحابِهِ بحالٍ، إنْ هذا لَعجيبٌ عندَ مَنْ

١ ـ ذُكِرَت هذه الرواية لائم سلمة وميمونة في طبقات ابن سعد ج ٨ ص١٧٨، وسنن أبي داود ج ٤ ص٦٣-٦٤، وسنن الترمذي ج ٥ ص٩٤.

٢ ـ الأحزاب (٣٣) : ٥٣.

٣ ـ ق : أحد إيّاهنّ. ط : بهنّ أحد.

ع ـ ق ، ط : ـ يكون.

ه م : وفاقاً.

٦٤ ط: بمحمل.

١ ـ م: الضلال فيه.

٢ ـ ق ، ط : ـ متن.

٣ ـ الأحزاب (٣٣): ٢٢.

٤ ـ ق ، ط : هم.

<sup>•</sup> ـ ق ، ط : كلَّفن ما تكلَّان الله تال.

٦ ـ م : عقداً.

٧ ـ م: الموفية.

۸ ـ ط: نصرته.

٩ ـ ق ، ط: أجع.

# [في بغض عائشة لأميرالمؤمنين عليه السلام]

فن ذلك: مارواه كافّة العلماء عنها أنّها كانت تقول: لَم يَزَلْ بَيْنِي وبينَ علي مِن السباعدِ مايكون بينَ الأحْماء ٢. وقالت ـ في خَبرِها عن قصة الذين رَمَوْها بصَفْوَانَ بْنِ المُعَطَّلِقِ وهَجْرِ رسولِ الله صلّى الله عليه وآله لها وإعراضِه عنها واستشارته في أمْرِها الله الله مَنْ زيدٍ، قالت وكان عبدا صالحاً مأمومناً ٢، وذَكرَ له قَذْفَ ١٠ القوم بصَفْوَانَ ؛ فقال له الله منا عليه السلام، فقال إلا خيراً، فإنّ المرأة مأمونة ، وصَفْوانَ عبد صالح . ثمّ استشار علياً عليه السلام، فقال له : «يارسول الله صلّى الله عليك ، النساء كثيرة وسَلْ بَريرة خادِمَتها وابْحَتْ عن ٥

١ - ق ، ط: : + بنت.

٢ ـ «حُكِي عن الأَصْمعي أنّه قال: الأَحْماءُ من قِبَلِ الزوجِ، والأُخْتانِ من قِبَلِ المرأة... وعلى هذا الترتيب العبّاس وعلي وحزة وجعفر أحماءُ عائشة» لسان العرب ج ١٤ ص ١٩٨ (حما).

٣ - ق ، ط: مؤمناً.

٤ - م: قرف.

ه ـ ق ، ط : + س<u>ر</u>.

خَبَرِهَا منها». فقال له رسولُ الله صلّى الله عليه وآله: «فَتَوَلَّ أنت ياعليُّ تقريرَها». فقطّع لها عليُّ عليه السلام عُسُباً مِنَ النّخْلِ وَخَلا بها يسألُها عني ويَشَهَدُهُها ويُرْهِبُها لا عَلَي اللهِ عليّاً أبداً "

فهذا تصريحٌ منها بِبُغْضِها له ومَغْتِها إِيّاه ولم يكنْ ذلك منه على السلام إلآ النصيحة لله ولرسوله واجتهاده في الرأي، ونُصْحَهُ وامتثالَهُ لأمْرِ النبيّ صلّى الله عليه وآله ومُسارَعَتهُ إلى طاعتِهِ.

ومن ذلك: مارواه كافّة العلماء مِنْ حديث عِكْرِمة وابْنِ عبّاس، وأنَ عِكْرِمة خَبَرَهُ عن حديث حَدَّثَهُ عائشة في مَرضِ رسولِ الله صلّى الله عليه وآله الذي تُوفِّيَ فيه، حتى انْتَهَتْ مِنْ ذلك إلى قولها: فخرج رسولُ الله صلّى الله عليه وآله مُتَوكّناً على رَجُلَيْنِ مِنْ أهلِ بيتِهِ، أحدُهما الفَضْلُ بْنُ العبّاسِ أَ فقال عبدُ الله بْنِ العبّاسِ لِيكْرِمة : وَلَمْ تُسَمِّ لِكِ الآخَرَ؟ قال: لاوالله ماسَمَّتُهُ. فقال: أتَدْرِي مَنْ هو؟ قال: لا. قال: ذلك علي بْنُ أبي طالبٍ عليه السلام؛ وما كانت والله الله أَمْناتَذْ كُرُه بِخَيْرٍ وهي تستطيع ".

١ ـ ق، ط: خشباً. و«القييبُ: جَريدةً من النخل مستقيمةً دقيقةً، يُكْشَطُ خوصُها وجعه: عُسُب بضمتين»
 لسان العرب ج ١ ص ٥٩٩ (عسب).

٢ ـ «أَرْهَبَ فلاناً: حَوِّفَةُ وفَرَّعه » المعجم الوسيط ج ١ ص٣٧٦ (رهب).

٣- مغازي الواقدي ج ١ ص ٤٣، ومصنف عبدالرزاق ج ٥ ص ٤١، وسيرة ابن هشام ج٣ ص ٢١٠، وصحيح البخاري ج٣ ص ١٩٥، والكشاف ج ٤ ص ١٠٥٠، وشرح نهج البلاغة ج ٩ ص ١٩٤، ومن الجدير بالذكر أنّ هذه القصة مختلقة، بل الآية نزلت في مارية القبطية، ولعل كذب هذه لم يخف على معلّم الأمة شيخنا المفيد رحم الله ولكته ذكره مُماشاةً للمؤرخين ليسجل اعتراف عائشة بأنها كانت تحقد على أمير المؤمنين عليه السلام الذي لادخل له فيه وإنّا كان ممتثلاً لأمر رسول الله صلّى الله عليه وآله لتعرف الحقيقة ويستبين الحال. للتفصيل راجع تفسير القمي ج ٢ ص ١٩- ١٠٠ والميزان ج ١٠ ص ١٩- ١٠٠ ووحديث الإفك.

٤-ق، ط: + ورجل آخر.

ه ـ طبقات ابن سعد ج٢ ص ٢٣١ ـ ٢٣٢، ومسند أحد ج٦ ص ٣٨ و٢٢٨، وصحيح البخاري ج١ ص ١٦٢، وصحيح مسلم ج٤ ص ١٣٨ ـ ١٣٩، والمستدرك ج٣ ص ٥٦، والإرشاد ص ١٦٤، والسنن الكبرى، ج١ ص ٣١، والإحسان ج٨ ص ١٩٨، والصوارم المهرقة ص ١٠٠.

والرواية المشهورة عن ابْنِ عبّاس حين أنفذه أميرُ المؤمنين عليه السلام إلى عائشة وهي بالبصرة نازلة في قَصْرِ ابْنِ خَلّفٍ يأمُرُها بالرّحِيلِ إلى وَطَنِها والرجوع إلى بيها. والحديث مشهورٌ قد ثَبَتَ في كُتُبِ الجَمَلِ وغيرِها أنّ ابْنَ عبّاس قال لها: إنّ أميرَ المؤمنين عليه السلام يأمرُكِ أنْ تَرَتّحِلي إلى بيتكِ. فقالت: رَحِمَ الله أميرَ المؤمنين! وإنْ تَرَبّدتْ "له وجوه ورَغَمَتْ له مَعاطِسُ أ. "

هذا مع الأخبار التي لاريبَ فيها ولامِرْيَةً في صحَّتها لا تَفاقِ الرُّواةِ عليها، أنّها لمّا قُتِلَ أميرُ المؤمنين علي بْنُ أبي طالبِ عليه السلام جاء الناعي غنعاه لأهلِ المدينةِ فلمّا سَيعَتْ عائشةُ بنَعْيهِ استبشرتْ وتَمثَّلَتْ بقولِ الشاعر \*:

فَ إِنْ يَكُ نَائِلَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّا اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ ا

فَأَلْقَتْ عَصَاها وَاسْتَقَرَّ بِها النوى كَمَا قَرَّعَيْسَا بِالإيابِ المُسافِرُ ٧ هذا وقد رُوِي عن مَسْروقِ أنّه قال: دخلتُ عليها فَاسْتَدعَتْ غلاماً باسْم

١ ـ ق ، ط : مثست.

٢ ـ قد مرّت الإشاره إلى بعض الكتب المؤلفة حول حرب الجمل في مقدمة التحقيق.

٣ ـ «تَرَبُّة وجهُه: أي تَغَيَّرُ من الغَضّب» لسان العرب ج٣ ص ١٧٠ (ربد).

٤ - الفتوح م ١ ص ٤٩١، وشرح الأخبارج ١ ص ٣٩٠، رجال الكشي ص ٥٥ - ٥٥، وشرح نهج البلاغة ج ٦
 ص ٢٢٩، و ١٦٢٩ و ١٦٠ ص ٢٦٩ - ٢٧٠. و «المتقطيل: الأنف، والجمع: المتعاطس» تاج العروس ج ١٦ ص ٢٦٤ (عطس).

ه ـ ق ، ط : وقالت متمثّلة .

٦ ـ ق ، ط : ـ هذا.

٧- طبقات ابن سعد ج٣ ص ٤٠، وتاريخ الطبري ج ٥ ص ١٥٠، والثاني ج ٤ ص ٣٥٥، وتلخيص الثاني ج ٤ ص ١٥٥، ومثالب النواصب ج٣ الورقة ٢٠، وبحارالأنوار ج ٢٢ ص ١٣٤٠. قال في لسان العرب ج ١ ص ١٥٥ (عصا) «قال ابن بري: هذا البيت لعبد ربّه السلميّ، ويقال لسُلَيْم بن ثمامَةَ الحنفيّ، وذَكَرَ الآمديّ: أنّ البيت لِمُعَقِّر بن حمار البارقي؛ يُضرب هذا مَثْلاً لكلّ مَنْ وافَعَم شيءٌ فأقام عليه».

عبدِ الرحمن؛ فَسَأَلتُها عنه، فقالتْ: عَبْدِي. فقلتُ: كيف سَمَّيْتِهِ بعبدِ الرحمنِ؟ قالت: حُبّاً لعبدِ الرحمن بن مُلْجَم قاتِل علي ! \.

والخبر المشهور: أنّه لمّا بَعَثَ إليها أميرُ المؤمنين عليه السلام بالبصرةِ أن ارتَجلي عن هذه البلدةِ، قالت: لاأريمُ ممكاني هذا. فقال لها: "أمْ والله لِتَرتَجلَنَ أَوْلاَ تُفِذَنَ اللهُ اللهُل

١ ـ الثاني ج ٤ ص ٣٥٦، وتلخيص الثاني ج ٤ ص ١٥٨، ومثالب النواصب ج ٣ الورقة ٢٠، وبحارالأنوار ج ٣ ص ٣٤١.

ع «الرّيْمُ: البراح، والفعل رام يَرِيمُ إذا برح، يقال: مارِمْتُ المكان. ورّيَّمَ بالمكان: أقامَ به؛ وأكثرُ ما يُسْتعمل في النفي لسان العرب ج ١٢ ص ٢٥٩ (رم).

٣ ـ ق ، ط : + أميرا لمؤمنين.

إ ـ ط: الأبعثن.

ه \_ بحارالأنوارج ٣٢ ص ٢٧٤ - ٢٧٥.

### [تناقض مواقف عائشة]

وممّا يؤكّد ماذكرناه ـ مِنْ غَرَضِ القومِ في مباينةِ أميرِالمؤمنين عليه السلام ومظاهَرَتِهِ بالخلاف، وأنّه لم يَكُنْ لإقامةِ حقّ واجتهادِ رَأي في إصابة طاعةٍ وحَورَة مَثُوبَةٍ، بَلْ كَانَ لِضغائِنَ بينه وبينهم لأسبابِ سالفةٍ وآنفةٍ وطَمَعٍ في عاجلٍ وحَسَدٍ له وبَغْي عليه، وأنّ حُكْمَ المرأةِ فيا ذكرناه ظاهر لِذَوي الاعتبارِ ـ ماأجْمَعَ على نَقْله رواة الآثارِ ونَقَلَةُ السِيرِ والأخبارِ أنّه لمّا قُتِلَ عثمانُ بُنُ عَفَانَ خَرَجَ النُعاةُ إلى الآفاقِ؛ فلمّا وصَلَ بعضُهم إلى مكّة سَمِعَتْ بذلك عائشةُ فاستبشرتْ بِقَتْلِهِ وقالت: قَتَلَتْهُ أَلما وصَلَ بعضهم إلى مكّة سَمِعَتْ بذلك عائشةُ فاستبشرتْ بِقَتْلِهِ وقالت: قَتَلَتْهُ أَللهُ عَمالُهُ، إنّه أخرَق مَن المدينةِ حتى أخَذَ طلحةُ بنُ أعمالُهُ، إنّه أخرَق مَن المدينةِ حتى أخَذَ طلحةُ بنُ عَبيدِاللهِ يعاجأ لِعثمانَ، وعَمِلَ مفاتيحَ لأبوابِ بيتِ المالِ؛ ولاشَكَ أنّ الناسَ قد عبيه بايَعُوهُ. فقال: إيها ذا الإضبَع؛ قدوَجَدُوكَ لما كافياً وبها مُحْسِناً. ثمّ قالت: شُدُّوا بايتُهِ فقد قَضَيْتُ عُمْرَتِي لأ توجّة إلى منزلي فلمّا شُدَّ رَحْلُها وَاسْتَوَتْ على مركبها سارتْ رحْلي فقد قَضَيْتُ عُمْرَتِي لأ توجّة إلى منزلي فلمّا شُدَّ رَحْلُها وَاسْتَوَتْ على مركبها سارتْ

١ ـ في النسخ الثلاث: هنا حرف العطف «و» موجودة؛ والظاهر أنها زائدة و«ما أجمع» مبتدأ مؤخّر، خبره «ممّا يؤكّد».

۲ ـ م ، ق : قَتَلَ.

٣-م: + نبيّه.

٤ ـ في النسخ الثلاث: ذوالا ميبع، وما أثبتناه موافق لجميع المصادر؛ وتعني به طلحة، لأنَّه كان أشل.

حتى بَلَغَتْ سَرفاً - موضع معروف للهذا الاسم - لَقِيَها عُبَيْدُبْنُ الْمُ كِلاب فقالت له: ما الخبرُ؟ فقال: قُتِلَ عثمانُ. فقالت: قُتِلَ نَعْثَلُ؟ فقال: قُتِلَ نَعْثَلُ. فقالت: خَبِّرنِي عن قصّتِهِ وكيف كان أمْرُهُ؟ فقال: لمّا أحاط الناسُ بالداروبه رأيتُ طلحةً بْنَ عُبيدِ الله قِد غَلَبَ على الأمْر، واتَّخَذَ مَفاتيحَ على بيوتِ الأموالِ والخزائن، وتَهيَّأُ لِيُبايَعَ له؛ فلمّا قُتِلَ عشمانُ مال الناسُ إلى عليّ بن أبي طالب عليه السلام، ولم يَعْدِلُوا به طلحة ولاغيرَهُ؛ وخرجوا في طلب عليٍّ يَقْدُمُهُم الأشتر، ومحمَّدُ بْنُ أبي بكر، وعمّارُبْنُ ياسر حتّى أتَوْا علياً عليه السلام وهوفي بيتٍ سَكَنَ فيه، فقالوا له: بايَعْنا على الطاعة لك . فَتَلَكَّ أَ الساعةُ فقال الأشترُ: ياعليُّ إنَّ الناسَ لايَعْدِلُونَ بك غيرَك ، فبايعْ قَبْلَ أَنْ تَختلفَ الناسُ. قال: وفي الجماعة طلحة والزبير فظننتُ أَنْ سيكونَ بينَ طلحةَ والزبير وعليِّ كلامٌ قبلَ ذلك، فقال الأشترُ الطلحة: قُمْ ياطلحةُ فبايمْ، قُمْ باز بيرُ فبايع، فما تنتطرانِ؟ فقاما فبايتما وأنا أرى أيْدِيَهُما على يَدِهِ يصفقانِها ببيعيه؛ ثمّ صَعِدَ علي بْنُ أبي طالبٍ عليه السلام المنبرَ فتكلّم بكلام لاأَحْفَظُهُ إلّا أنّ الناسَ بايَعُوهُ يـومئذٍ على المنبر وبـايّـعُوهُ مِنَ الغَدِ، فلـمّا كان اليومُ الثالثُ خرجتُ ولاأعْلَمُ ماجَرى بعدي. فقالت: ياأخا بني بَكْرِ أنت لا رأيتَ طلحةً بايَعَ عليّاً ؟ فقلتُ: إي والله ، رأيتُه بايَعَهُ؛ وماقلتُ إلا مارأيتُ، طلحةُ والزبيرُ أوَّلُ مَنْ بايَعَهُ. فقالت: إنَّا لله! المُحْرة ـ والله يه الرجل، وغَصِبَ على بنُ أبي طالب أمْرَهم وقُتِلَ خليفةُ الله مظلوماً! رُدُّوا بغالي، رُدُوا بِغالِي. فرجعتْ إلى مكَّةً. قال: وسِرْتُ معها فجعلتْ تسألُني في المسير وجعلتُ الْخُبِرُها بِمَا كَانَ. فقالت لي: هذا بعدي ﴿ وَمَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ النَّاسَ يَعْدِلُونَ عَنَ طلحةً

۱-«سَرِف، بفتح أوّله وكسرثانيه: على ستّة أميال من مكّة من طريق مَرّ» معجم ما استعجم ۱ ص ٧٣٥ (سرف). ٢ - م: موضعاً معروفاً.

٣ ـ في النسخ الثلاث: إبراهيم بن عبيدبن الم كلاب. والأصح ماأثبتناه.

٤ - ق، ط: فتفكّر. «تلكّ عنه: أَبْطَأ وتَوَقُّف واعْتَلُ وامْتَنَعَ» تاج العروس ج ١ ص ٤٢٥ (لكأ).

ه ـ ق ، ط: + ثم.

٦ ـ م : ـ أنت.

٧ ـ ق ، ط : بعهدي.

مع بلائِهِ يومَ الْحُدِ. قلتُ: فإنْ كان بالبلاءِ فصاحِبُهُ الذي بُويعَ أَشَدُّ بلاءً وعناءً. فقالت: ياأخا بني بَكْرٍ لم أسألك غيرَ هذا. فإذا دخلتَ مكة وسألك الناسُ؛ مارَدًّ المُ المؤمنين؟ فَقُلْ: القيامُ بِدَمِ عثمانَ والطلبُ به. وجاءَها يَعْلَى بْنُ مُنْيَةً فقال لها: قد قُيل خليفتُك الذي كُنْتِ تُحرِّضِينَ على قَتْلِهِ. فقالت: بَرِ ثُتُ إلى الله مِنْ قاتلِهِ لا. فقال لها: الآنَ! ثمّ قال لها: أظهري البراءة ثانياً مِنْ قاتِلِه. قال: فخرجتُ إلى المسجدِ فجعلتْ تَتَبَرَّأُ مِمَّنْ قَتَل عَمانَ أَ.

وهذا الخبر يُصرِّ مضمونُهُ عمّا ذكرناهُ مِنْ أنّها لم تَزَلُ مقيمةً على رأيها في استحلال دَم عشمانَ حتى بَلَغَها أَنْ أميرَ المؤمنين عليه السلام قد بُويع دونَ طلحة والزبيرِ قَلَبَتِ الأَمْرَ وأَظْهَرَتْ ضِدَّ الذي كانتْ عليه مِنَ الرأي، وأنّه لوتم الأمْرُ لِطلحة لآقامتْ على ماكانتْ عليه، وأنّ طلحة والزبيرَ كانا على الرأي الأوّلِ في عثمان، وأنهارَجَعا عنه لما أظهراه مِنْ بعد وأنهارَجَعا عنه لما أظهراه مِنْ بعد الندم على قتْل عثمانَ والدعاء إلى قتلتِه ولارَجَعا عنه استبصاراً بضلالة، فأعلَمنا ذلك أنّ الذي ادّعته الحشويّة لهم مِن اجتهادِ الرأي فيه باطلٌ ومُنْحَلُّ، وأنّ دَعْوَى المعتزلةِ في الشبهةِ عليها فيا صارا إليه مِنْ خلافِ أميرِ المؤمنين عليه السلام ليس بصحيح؛ بَلِ الحق في ذلك ماذَهَبَتْ إليه الشيعةُ في تعمّدِهم الخلافَ وأسبابَ ذلك العداوةِ له والشنآنِ، مع الطمع في الدنيا والسّعْي في عاجِلها، والتأميلِ للتأمُّرِ على الناس، والتملكِ لأمْرِهم، وبَسْطِ اليد عليهم؛ وأنّ الرجليْنِ خاصّةً لمّا أيسا مِن نَبْلِ الناس، والتملكِ لأمْرِهم، وبَسْطِ اليد عليهم؛ وأنّ الرجليْنِ خاصّةً لمّا أيسا مِن نَبْلِ الناس، والتملكِ لأمْرِهم، وبَسْطِ اليد عليهم؛ وأنّ الرجليْنِ خاصّةً لمّا أيسا مِن نَبْلِ الناس، والتملكِ لأمْرِهم، وبَسْطِ اليد عليهم؛ وأنّ الرجليْنِ خاصّةً لمّا أيسا مِن نَبْلِ

١ ـ في النسخ الثلاث هنا وفي جميع المواضع: منبه، والأثبت ما في المتن.

٢ ـ ق ، ط : متن فتله.

٣ ـ م : تبرء مين قتل.

٤ ـ قارن بأنساب الأشراف ص٢١٦ و٢١٨، وتاريخ الطبري ج ٤ ص٤٤٨، والفتوح مُ ١ ص٤٣٤، والشافي ج ٤ ص٣٠٥ والشافي ج ٤ ص٣٠٥ وشرح نهج البلاغة ج ٦ ص٢١٥ - ٢١٦.

ه ـ ق ، ط : قَتْله .

٦ ـ ق: مضمحل.

ماطَمِعًا فيه مِنَ الأمْرِ، فَوَجَدَا الاثْمَةَ لا تَعْدِلُ بأمير المؤمنين أحَداً، وعَرَفا رَأَي المهاجرين والأنصار في ذلك ، أرّادا الحُظْوَة ' عندَهُ بالبدار إلى بيعتِهِ ، وظَنَّا أَنَّهما بذلك يَشْرَكانِهِ في أَمْرِهِ، فَلَمَّا اسْتَوِيا بِالحَالِ مِنْ بِعِدُ وَضَحَ لِمَهَا أَمْرُهُ ورَأَيْهُ وتَحَقَّقا أَنَّهما لايَلِيانِ معه أَمْراً؛ فَامْتَحَنا ذلك ـ مع ماغَلَبَ في ظَنِّهما كما ذكرناه ـ بأنْ صارا إليه بعد استقرار الأمر له ببيعةِ المهاجرين والأنصارِ وبني هاشم وكافّةِ الناسِ إلّا مَنْ شَذَّ مِنْ بطانّة إعثمانَ، وكانوا على خَفاءٍ لأشخاصهم مَخافَةً على دِمائِهم مِنْ أهل الإيمان؛ فصارا إلى أميرالمؤمنين عـليه السلام فَخَطِبَ إليه طلحةُ ولايةَ العراق؛ وَطَلَبَ منه الزبيـرُ ولايةً الشام فأمْسَكَ عليه السلام عن إجابتها في شيء مِنْ ذلك. فانصرفا وهما ساخطان منه، فَعَرَفا ماكان غَلَبَ فِي ظَنِّهما قَبْلُ مِنْ رَأَيهِ عليه السلام فتركاه يومَيْن أو ثلاثة أيّام، ثم صارا إليه وَاسْتَأْذَنا عليه فأذِنَ لها، وكان في عُلِّيَّةٍ "في داره، فَصَعِدا إليه وجَلَسا عندَهُ بينَ يَدَيْهِ وقالا: ياأميرَ المؤمنين قد عَرَفْتَ حالَ هذه الأزْمِنةِ ومانحن فيه مِنَ الشدَّةِ، وقد جئناك لِتَدْفَعَ إلينا شيئاً نُصْلِحُ به أحوالَنا، ونَقْضِي به حقوقاً علينا. فقال عليه السلام: «قد عَرَفْتُها مالي بيَنْبُعَ أَفَانْ شنتُها كَتَبْتُ لكما منه ماتَيَسَّرَ». فقالا: لاحاجة لنا في مالك بينبُع. فقال لمها: «فاأصْنَعُ؟» فقالا له: أعْطِنا من بيتِ المال شيئاً فيه لنا كفايةٌ. فقال أميرُ المؤمنين عليه السلام: «سبحانَ الله إ وأي يَدٍ لي في بيتِ المالِ! ذلك للمسلمين وأنا خازنُهُم وأمينٌ لهم، فإنْ شُئتُها رَقَيْتُ المنبرَ وسألُّتُهُم ذلك ممّا شِئتُما، فإنْ أَذِنُوا فيه فعلتُ؛ وأنَّى لي بذلك! وهو لِكافَّةِ المسلمين، شاهدِهم

١ ـ «الحُظْوَةُ والحِظْوَةُ والحِظَةُ: المكانةُ والمـنزلةُ للرجـل من ذي سلطانٍ ونحوهِ» لـــان العرب ج ١٤ ص ١٨٥ (حظو).

٢ ـ «البطانة : صَفي الرجل يكشف له عن أسراره» المجم الوسيط ج ١ ص ٦٢ (بطن).

٣ ـ «العُلِّيَّةُ: الْغُرْفَةُ في الطبقة الثانية من الدار ومافوقها» المعجم الوسيط ج ٢ ص ٦٢٥ (على).

٤ - «بَنْبُعُ: حِصْنٌ بين مكّة والمدينة، به نَخيلٌ وماءٌ وزَرْعٌ وبها وقوفٌ لعليّ بن أبي طالب رضي الله عنه»
 معجم البلدان ج ٥ ص ٤٥٠.

ه ـ م : خُذ لنا.

وغائبهم، لكني ابلي الكما عُذراً». قالا: ما كُنا بالذي يُكَلِّفُكَ اذلك، ولو كَلَفْناكَهُ لَما أَجابك المسلمون. فقال لهما: «فاأَصْنَعُ؟». قالا: سَمِعْنا ماعندَك ؛ ثمّ نزلا مِنَ العُلَيَّةِ وفي أرضِ الدارِ خادِمة لأميرِ المؤمنين عليه السلام فسمعتها يقولان؛ والله مابايعْناه بِقُلُوبِنا وإنْ كُنَا بايعْناه بألسنتنا. فقال أميرُ المؤمنين عليه السلام: ﴿إِنَّ الدِّبنَ مَبَايِعُونَكَ إِنَّما يَبُكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِما عَامَدَ عَلَيْهُ الله وَمَنْ أَوْفَى بِما عَامَدَ عَلَيْهُ الله وَسَبُوبِهِ أَجْراً عَظِيماً ﴾ أ.

١ ـ ق، ط: البدي. «أَبَلَيْتُ فلاناً عُذْراً: أي بَيِّنْتُ وجه المُذْر لالرِّيلَ عني اللَّوْم» لسان العرب ج ١٤ ص ٨٤ (بلا).

٢ ـ ق : نكلّفك ؛ ط : نكلّف.

٣ ـ هي الم راشد مولاة الم هاني .

٤ - الفتح (٤٨): ١٠. المسألة الكافية كما في بحارالأنوادج ٣٢ ص٣٢- ٣٣، وقارن بمصنف ابن أبي شيبة ج٧ ص٣٧، وتذكرة الخواص ص٥٩.

# [خروج طلحة والزبير إلى مكّة]

فتركاه يومَيْن آخَرَيْن وقد جاءَهما الخبرُ بإظهار عائشةً بمكّة ماأظهرتُهُ مِنْ كراهةِ أَمْرِهِ وَالبَرَاءَةِ مِمِّنْ قَتَلَ عَثْمَانَ وَالدَعَاءِ إِلَى نُصْرِيِّهِ وَالطلبُ بِدَمِهِ، وَأَنَّ عُمَّالَ عَثْمَانَ قد هَرَ بُوا مِنَ الأمصار إلى مكَّة بما احْتَجَنُوهُ مِنْ أموالِ المسلمين لِخوفهم مِنْ أميرالمؤمنين عليه السلام ومَنْ معه مِنَ الأنصار والمهاجرين، وأنّ مروانَ بْنَ الحَكَم ابْنَ عَمّ عثمانَ ويَعْلَى بْنَ مُنْيَةً خَلِيفَتَهُ وعَامِلَهُ بالبمن، وعبدَالله بْنَ عَامَرَبْن كُرَيْزِ ابْنَ خَالِهِ ۚ وعامِلَهُ على البصرةِ قد اجتمعوا مع عائشةً وهم يُدبّرون الأمْرَ في الـفتنةِ، فصار الـرجلانِ إلى أمير المؤمنين عليه السلام وتَيَمَّما وَقْتَ خَلْوَتِهِ، فلمَّا دَخَلا عليه قالا: ياأميرَ المؤمنين قد جئناك نَسْتَئْذِنُك للخروج في العُمْرَةِ. فلم يَأْذَنْ لهما؛ فقالا: نحن بَعِيدُو العَهْدِ بها، إِنْذَنْ لِنَا فِيهَا. فَقَالَ هُمَا: «والله ِما تُريدانِ العُمْرَةَ ولكِنَّكُمَا تُريدانِ الغُدْرَةَ ، وإنّما تُريدانِ البصرةَ». فقالا: اللهمَّ غُفْراً، مانُريد إلَّا العُمْرَةَ. فقال لها عليه السلام: «احلف لي بالله العظيم أنكم لا تُفْسِدانِ على أمورَ المسلمين، ولا تَنْكُثانِ لي بيعةً، ولا تَسْعيانِ فِي فِتْنَةٍ». فَبَذَلا أَلْسِنتَهما بالأيْمانِ الوّكِيدةِ في استحلفها عليه مِنْ ذلك: فلمّا خَرَجا مِنْ عندِهِ لَقِيَهما ابْنُ عبّاس فقال لهما: فأذِنَ لكما أميرُ المؤمنين؟ قالا: نعم. فدخل على أمير المؤمنين عليه السلام فابتدأهُ عليه السلام وقال: «ياابْنَ عبّاس أعندَك خَبَرٌ؟». فقال: قد رأيتُ طلحةً والزبيرَ. فقال له: «إنّهما استأذناني في العُمْرَةِ فأذِنْتُ

١ ـ في النسخ الثلاث: ابن عته، وهو تصحيف، والتصحيح من أنساب الأشراف ق ٤ ج ١ ص ١٧٥،
 والاستيعاب ج ٢ ص ٣٥٩، ومختصر تاريخ دمشق ج ١٢ ص ٢٨٥.

٢ ـُ «الغُدْرَةُ: ما النَّفِدرَ من شي ع، وهي الغُدارة» لسان العرب ج ٥ ص ٩ (غدر).

لها بعد أن استوت قت منها بالأيمان أن لا يغدرا ولا ينكنا ولا يعدنا فساداً؛ والله ياابن عباس ماقصدا إلا الفتنة ، فكانتي بها وقد صارا إلى مكة ليستعينا على حربي ؛ فإن يعلى بن مُنيّة الحائن الفاجر قد حمّل أموال العراق وفارس ليُنفق ذلك ، وسيُفْسِد هذان الرجلان علي أمري ويسفيكان دماء شيعتي وأنصاري». فقال عبدالله بن عباس : إذا كان عندك الأمر كذلك فلم أذنت لها ؟ وهلا حبسته اوأوثقتها بالحديد وكفيت المسلمين شرّهما . فقال له عليه السلام : «ياابن عباس أتامرني أن أبدأ بالظلم وبالسيئة قبل الحسنة ، والحاقب على الظِنّة والتُهمة والآخذ بالفعل قبل كونه ؟ كلا الله عليه السلام المنتي استظهرت بالفطل بالفضل ؛ ياابن عباس إنّيني أذنت لها وأغرف ما ما يكون منها ، لكتني استظهرت بالله عليها ، والله والله ين الله عليها ، والله والله والله عليها ، والله والمؤتلة الله عليها ، والله يعتى وبَغيها على "

وهذا الخبرُ والذي تَقَدَّمَهُ - مع ماذكرناه مِنَ الأثرِ - موجودٌ في مصنَّفاتِ أصحابِ السِيرِ، فقد أوْرَدَهُ أبومِخْنَفِ لُوطُ بْنُ يَحْيى في كتابه الذي صَنَّفَهُ في حربِ الجَمَلِ وجاء به الثَقَفيُ عن رجالِهِ الكوفيِّين والشاميِّين وغيرِهم، ولم يُورِدُ أحدٌ مِنْ أصحابِ الآثارِ نَقِيضَهُ في معناهُ، ولاأنْبَتَ ضِدَّهُ في فحواهُ؛ ومَنْ تأمَّلَ ذلك عَلِمَ أنَ القومَ للآثارِ نَقِيضَهُ في معناهُ، ولاأنْبَتَ ضِدَّهُ في فحواهُ؛ ومَنْ تأمَّلَ ذلك عَلِمَ أنَ القومَ لم يكونوا فيا صَنَعُوهُ على جَميلِ طَوِيَّةٍ في الدينِ، ولانصيحةٍ للمسلمين؛ وأنَّ الذي أظهروه مِنَ الطلبِ بِدَمِ عثمانَ إنَّا كان تشبيهاً وتلبيساً على العامّةِ والمستضعفين؛ ولولا ما جَعَلُوهُ مِنْ شِعارِهم - بدَعْوَى الانتصار بعثمانَ، والتظاهر بـتظليم قاتليهِ وخاذليهِ، ما جَعَلُوهُ مِنْ شِعارِهم - بدَعْوَى الانتصار بعثمانَ، والتظاهر بـتظليم قاتليهِ وخاذليهِ،

١ ـ ط : + وإنَّي أعلم أنهما.

٢ ـ ق ، ط : والْعدل ، وأبتد أ بالفصل .

٣ ـ م : عارف.

٤ ـ «خابَ يَخِيبُ خَيْبَةً: لم يَظْفَرْ بما طَلَبَ» المصباح المنير ص ٢٢١ (خيب).

و الفتوح م ١ ص ١٥٦، والمسألة الكافية كما في بحارالأنوارج ٣٢ ص ٣٢. وقارن بعضه بالإرشاد ص ١٦٦،
 وكشف اليقين ص ١٥٣.

والنَدَمِ على مأفَرَظ منهم فيه \_ لَها اختلف اثنانِ مِنَ العلماءِ وأتباعِهم في صوابِ رأي المسلمين في عثمانَ، وأنهم إنها اجتبعوا على خَلْعِهِ وقَثْلِهِ باستحقاقِهِ ذلك بالأحداثِ التي أحْدَثَها في الدينِ، لكنهم ضَلُوا بما أظهروه، وأفسدوا فساداً عظيماً بما أضْمَرُوهُ، ولم يُؤثِّر في المستضعفين في هذا البابِ إلاّ لِنَايهم عن معرفةِ الأخبارِ وتَدَبُّرِ الآثارِ، واشتبه الأمْرُ فيه على جماعةِ النُظَارِ، لِجَهْلِهم بما أثبتناه في ذلك مِنَ احديثِ، وبُعْدِهم عن معرفةِ طُرُقِهِ، ولَعَلَّ جمهورَهم لم يَسْمَعُ بشيءٍ منه فَضْلاً عن تَدَبُّرِه، وكلُّ مَنْ ضَلَّ عن سبيلِ الحق إنها ضل بالتقليدِ، وحُسْنِ الظنَّ بِمَنْ لا يجب حُسْنُ الظنَّ به واعتقادِ عن سبيلِ الحق إنها ضل بالتقليدِ، وحُسْنِ الظنَّ بِمَنْ لا يجب حُسْنُ الظنَّ به واعتقادِ فَضْل مَنْ خَرَجَ عنه بِسُوءِ الرأي.

وطريقُ الإنصافِ في ذكرناه، والنظرُ فيا وَصَفْناه، والتأمّلُ ليا أثبتناه مِنَ الأخبارِ فيه وشَرَحْناه، والرجوعُ إلى أهل السِيرِ على اختلافهم في الآراءِ والمذاهبِ، وإلى كُتبهم المصنّفة في الفيّنِ، تُعَرِّفُ ذلك منها، ومَنْ تَدَبَّرَ الأَمْرَ يَجِدُهُ على ماوصَفْناه؛ واللهُ مبحانه وتعالى ولي التوفيقِ.

١ ـ م: تلك الأحداث.

٢ ـ م : ولم يؤت المستضعفون.

## [براءة أميرالمؤمنين عليه السلام من دم عثمان]

## باب آخر من القول فيا يتصل بالكلام المقدم في معانيه

قد اشتبه الأمْرُ في رأي أميرِ المؤمنين عليه السلام ومذهبه في حَصْرِ عثمانَ وقَتْلِهِ تَشَغّبِ أقوالِ المختلفين في ذلك ، ولم أجِدْ أحداً مِنْ مُتكلّمي أصحابِنا الإمامية ذكر مقالاً يَحْصُرُ القول في ذلك ، ولا كلاماً في معناه يُوضِحُ الغرضِ المُلْتَبِسَ على العقلاءِ . وكلُّ فريقٍ ، عدا الإمامية ، مِنْ أهلِ القِبْلةِ يقول في ذلك بِظَنَّ وتَرْجِبم ، ولا يَضَعُ يَدَهُ في شيءٍ منه على معرفةٍ ويقينٍ . والذي تدلُّ الدلائلُ عليه مِنْ رأي أميرِ المؤمنين عليه السلام فيا صَنَعَهُ القومُ بعثمان عين الحصارِ ومطالبتِهِ لِلخَلْمِ " ومنعِهِ الطعام والشرابِ لغاية الإجابةِ لهم إلى مادّعُوهُ إليه عن اعتزال الأمْرِ ، ثم الهُجُومِ عليه بالقَتْلِ وإلقائهِ على بعضِ المتزابِل ، لايرَوْنَ الصلاةَ عليه ولاالدفنَ له ، وينعون مِنْ ذلك على ماأجعتْ على بعضِ المتزابِل ، لايرَوْنَ الصلاة عليه ولاالدفنَ له ، وينعون مِنْ ذلك على ماأجعتْ على بعضِ المتزابِل ، لايرَوْنَ الصلاةَ عليه ولاالدفنَ له ، وينعون مِنْ ذلك على ماأجعتْ

١ - م: قتل.

٢ ـ م : عند.

٣ ـ ق ، ط : بالحلع.

٤ - م ، ق: - إليه.

عليه رواةُ الآثار والأخبار المُتَّفِق على صِحَّتِهِ العلماءُ بالسّير والآثار ١ ـ الكراهة ٢ منه عليه السلام لِجُمْلَةِ ذلك واعتزالُ القوم فيه، غيرُ أنَّه لم يُواطِ على كراهيتِهِ غيرُهُ على نيَّتِهِ فيه، ولاوَافَقَ سِواه مِنْ مخالفيه على طَويَّتِهم في معناه؛ وذلك أنَّه عليه السلام " لم يَتَسَرَّع القوم في دعاء عشمانَ إلى الاعتزال، ولارأى مارَ وأوهُ مِنْ حِصارهِ وماوَلِيَ \* ذلك مِنْ أفعالهم به؛ لأنَّه عليه السلام عَلِمَ عاقبةَ الأمْر في ذلك وتحقَّقها، ولم يَخْفَ عليه مايكون في مستقبل الأوقاتِ مِنَ الفتنةِ بذلك، والاختلافِ والحروب وسَفْكِ الدِمَاءِ، بأنَّ مخالفيه ـ لِقَدِيم العداوةِ له والبغضاءِ له والشنآنِ والحَسِّدِ والبغي عليه بالطغيانِ سَيَقُرفُونَه بقَتْل عثمانَ، والسعي في دَمِه بَهْتاً له بذلك، على ماذكرناه مِنَ الضُعفاءِ ٧ في الدين، البُعَداءِ عن عِلْمِه. ولم يَصِرُ إلى الاعتزالِ عمّا صَنَعَهُ القومُ بالرجل لِولائِهِ له ولالاعتقادِهِ بالجميل فيه. وكيف يكون اعتزالُه لهم عمّا رَأْوْهُ مِنْ خَلْعِهِ وحَصْرِهِ وقَتْلِهِ لاعتقادِ الحقِّ له عليهم وثبوتِ إمامتِهِ بحكم الله ِ في ذلك ـكما ظَنَّهُ أولياءُ الرجل وهو عليه السلام يُعْلِمُ ويُعْلِنُ ^ أَنَّه مظلومٌ بدفعه عن الأمْر بعدَ النبيِّ صلَّى الله عليه وآله وتَقَدُّم مَنْ لايَسْتَحِقُّ عليه، والتصغير مِنْ شأنِهِ، والحَطَّ بذلك له عن قَدْره، وإغراء السُفَهاء ١ بذلك في جَحْد فَضْلِهِ وإنكار فَرْضِه ١ وتَظَلُّمهِ مِنَ القوم جميعاً في مقام بعد مقام على التلويج والتصريج والتحقيق والتعريض. كقوله عليه السلام:

١ ـ انظر تاريخ المدينة المنورة ج ٣و٤، والتمهيد والبيان.

۲ ـ «الكراهة» خبر اسم الموصول المتقدم.

٣ ـ م : ـ عليه السلام.

٤ - ق ، ط : لم يشرع.

ه ـ م: ماوراء.

٦ - «بَهَتَهُ يَبْهَتَهُ بَهْتاً، من باب نَفَعَ: قَذَفَها بالباطل وافْترى عليه الكذب» المصباح المنير ص ٨٠ (بهت).

٧ ـ ق ، ط : الظغناء.

٨ ـ ق ، ط : ـ ويعلن.

٩ ـ ق ، ط: والإغراء في السعاية.

١٠ ـ كذا في ق ؛ وفي م : فضله ونقله؛ وفي ط : فضله.

«اللهمَّ إنِّي أَسْتَعْدِيكَ عَلَىٰ قُرَيْشٍ، فَإنَّهُمْ ظَلَمُوني وَمَنَعُوني حَقِّي» \؛ أي إرثني، في مقامٍ شهور؛

وقولِهِ عليه السلام في مَقامٍ آخَرَ: «اللهُمَّ اجْزِ قُرَيْشاً عَنِّي الجَوازِيَ، فَقَدْ ظَلَمُوني حَقِّي، وصَغَّرُوا شَاْني، وَمَنَعُوني إرْثِي» ٢؛

وقولِهِ عليه السلام في مقامٍ آخَرَ: «لَمْ أَزَلْ مَظْلُوماً مُنْذُقُبِضَ رَسُولُ الله صلّى الله عليه وآله» "؛ وقولِهِ عليه السلام: «اللهمّ اجْز عُمَرَ، لَقَدْ ظَلَمَ الحَجَرَ وَالمَدَرَ» ، ؛

وقولِهِ عليه السلام في مَقامٍ آخَرَ: «وَالَّذِي فَلَقَ الحَبَّةَ وَبَرَأَ النَسَمَةَ، لَعَهِدَ النَبِيُّ صلَى الله عليه وآله إليَّ أنَّهُ سَتَغْدِرُ بِكَ الاُمُّةُ مِنْ بَعْدي» ؟

وقولِهِ عليه السلام في مَـقامٍ آخَرَ: «لَمَا قَبَضَ اللهُ نُبِيَّهُ صلَّى الله عليه وآله، لَمْ نَكُنْ نَرَىٰ أَنَ أَحَداً يَعْدِلُ بِهِذَا الأَمْرِ عَنَا أَهِلِ البَيْتِ حتَّى قَوِيَ مَنْ قَوِيَ عَلَيْهِ فَابْتَزَنا حَقَنا مِنْهُ» ؟

وقولِهِ عليه السلام في مَقَامٍ آخَرَ: «فَلَمّا مَضَىٰ نَبِيّنا صلّى الله عليه وآله تَقَلَّدُها أَبُو بَكْرٍ. وَأَنَّهُ وَالله ِ لَيَعْلَمُ أَنِّي أَوْلَىٰ بِهِا مِنْهُ كَقَمِيصِي هَذا» ٧. وقَبَضَ قيصَهُ بيّدِهِ.

وقوله عليه السلام في خطبيّه المشهورةِ:

«أما^ وَالله ِ لَقَدْ تَقَمَّصَها ابْنُ أبي قُحافَة، وَإِنَّهُ لَيَعْلَمُ أَنَّ مَحَلِّي مِنْها مَحَلُّ القُطْبِ مِنَ الرَحا، يَنْحَدِرُ عَنِّي السَيْلُ وَلا يَرْقَىٰ إلَيَّ الطَيْرُ ٩. فَصَبْرتُ وَفِي العَيْنِ قَدْى، وَفِي الحَلْقِ

١- سبق تخريج الحديث في ص١٢٣ المامش٤.

٢ ـ سبق تخريجه في ص١٢٤ الهامش٣.

٣ ـ سبق تخريجه في ص١٢٣ الهامش.

٤ ـ قارن بالشائي ج ٣ ص ٢٢٣، وتلخيص الشافي ج ٣ ص ٤٨، وبحارالأنوار، الطبعة الحجرية، ج ٨ ص ٧٠.

٥ ـ سبق تخريجه في ص١٢٣الهامش٦.

٦ - الإرشاد صن ١٣١، وتلخيص الشافي ج٣ ص٤٨، وشرح نهج البلاغة ج١ ص٣٠٧، وبحارالأنوارج ٣٢ ص ١٠١.

٧- كشف الحجة ص١٧٥.

٨ ـ م ، ق : أم.

٩- ط: + «فسدلتُ دونها ثوباً، وطويتُ عنها كشعاً، وطفقتُ أرتَئِي بين أنْ أصُولَ بيدٍ جذَاءَ، أو أصْبِرَ

شَجاً، أرى تُراثِي نَهْباً، حَتَى إذا حَضَرَ أَجَلُهُ جَعَلَها فِي صَاحِبِهِ عُمَرَ؛ فَياعَجَباً بَيْنا هُوَ يَسْتَقِيلُها فِي حَياتِهِ، إذْ عَقَدَها لِآخَرَ بَعْدَ وَفاتِهِ» - في كلامه المشهور حتى انهى إلى الشُورى، فذكر عُمَرَ وقال: - «فَجَعَلَها شُورى في سِتَّةٍ، زَعَمَ أنَّي أَحَدُهُمْ! فَيالله وَلِلشُورى؛ متى اخْتَلَجَ الرَيْبُ فِي مَعَ الأُولِيْنِ حَتى صِرْتُ الْقُرَنُ بهذه النظائرِ» - ثمّ مَذَ وَلِلشُورى! متى اخْتَلَجَ الرَيْبُ فِي مَعَ الأُولِيْنِ حَتى صِرْتُ الْقُرَنُ بهذه النظائرِ» - ثمّ مَذَ في كلامه حتى انهى إلى بيعة عثمان، فذكر عبد الرحن في اختيارِه لعثمان عليه فقال: - «وَنَهَضَ واحِدٌ لِضغْنِه، وَمَالَ آخَرُ لِصِهْره» أنها.

وكان عبدُ الرحمنِ صِهْرَعَثمانَ على النَّحْتِهِ، 'في الكلامِ الثابتِ في الخطبة إلى آخِرِها. وقولهِ عليه السلام: - في أوّلِ خطبةٍ خَطّبَها بعدَ قَتْلِ عثمانَ وبيعةِ الناسِ له -

«قَدْ مَضَتْ الْمُورُ كُنْتُمْ فِيها غَيْرَ مَحْمُودي الرَأي؛ أما أنّي لوأشاء أقُولُ لَقُلْتُ، وَلكنْ عَفا الله عُمّا سَلَق، سَبَق الرّجُلانِ، وقام الثالثُ كَالغُرابِ، هِمَّتُهُ بَطْنُهُ وَفَرْجُهُ، ياوَيْلَهُ! لَوْ قُصَّ جَناحُهُ وَقُطِع وَأَلُهُ لَكانَ خَيراً له». وحتى انتهى إلى قوله: ووقد أهلك الله فرعون وهامان وقارُونَ هُ . يتصل بهذا الكلام إلى آخِرِ الخطبة.

وقولِهِ، عند بيعة عبد الرحمن لعثمان يوم الشورى،: «وَالله ماأمَلْتُ منه إلا ماأمَلَ صاحبُكَ مِنْ صاحبِهِ، دَقَ الله بَيْنَكُما عِطْرَ مَنْشِم» • . ثمّ انْصَرَفَ.

وأمثالُ هذا الكلامِ كثيرٌ إنْ قَصَدْنا إلى إثباتِهِ لَطالَ به الكتابُ. وفي ثبوتِ النصَّ على أميرِ المؤمنين عليه السلام بالإمامةِ في القرآنِ والأخبار المتواترةِ عن النبيّ صلّى الله عليه وآله أوضَحُ دليلٍ على أنّه عليه السلام لم يَكُنْ راضياً "

١ ـ مرّ ذكر مصادر هذه الخطبة في ص١٢٦٠٠

٢ ـ تقدم توضيحه في ص١٢٣.

٣-م: كسر.

٤ ـ سبق مصادر هذه الخطبة في ص١٢٥.

ه \_ الإرشاد ص١٥٢، وقد تقدم شرح هذا المثل في ص١٢٣٠.

٦\_ق، ط: قاضياً.

بتقدّم أحدِ عليه في مقام النبوّق، ولا مُصَوّباً لهم في ادّعاء الإمامة، فكيف وقد تضافرت الأخبارُ عا ذكرناه وعا كَشَف به عن عقيدتِه فيه، ورأيه في القوم على مابيّتناه، ولو لم يكنْ عليه نَصَّ في الإمامة ولاوردة فيه مقال في إنكار ماصَنعَه القوم في التقدّم عليه في الأمر، لكان الدليلُ القاهرُ مِنْ فَضْلِه عليه السلام وتُبُونَهُ عن جماعتهم بذلك كافياً في كراهة أمرهم وإنكاره عليهم، ولو انستد الطريقُ في ذلك أجمع ، واشتبه الأمرُ فيه لم يَعْتَرض رَيْبٌ في إنكاره لأحداثِ عشمانَ بْنِ عَفَانَ التي أَجْمَع على إنكارها المهاجرون والأنصارُ، والتابعون بإحسان؛ وماتظاهرت به الأخبارُ مِنْ مواليه عليه السلام الإنكارُ عليه في مقامٍ بعد مقامٍ.

#### [مانقموه على عثمان]

### [تعطيل عثمان الحد عن عبيد الله بن عمربن الخطاب]

ألا تَرى إلى ماجاءَتْ به الأخبارُ مِنْ إنكارِهِ عليه السلام إدراءَ الحَدِّ عن عُبيدِ الله بْنِ عُمَرَبْنِ الحظاب، وقد استحقَّ القَوَدَ بِقَتلِهِ الهُرْمُزانَ، ومَنْ قَتلَهُ معه مِنْ أهلِ العَهْدِ بغيرِ حَقَّ فِي مُقتضى شريعةِ الإسلام؛ ولمّا طالبّهُ بالقَوْدِ منه تَعَلَّلَ عثمانُ المالِي العَهْدِ بغيرِ حَقَّ فِي مُقتضى شريعةِ الإسلام؛ ولمّا طالبّهُ بالقَوْدِ منه تَعَلَّلَ عثمانُ تارةً بأن أباهُ قُتِلَ ولايرى فَتْلَهُ اليوم؛ ليا تَحْزَنُ المسلمون بذلك، وتتَواتَن عليه الهُمُومُ والغُمُومُ، وليا يخافُ مِنَ الاضطرابِ به والفسادِ. فَرَدَّ عليه أميرُ المؤمنين عليه السلام هذا الرأي وأعلَمَهُ أن حدود الله لا تَسْقُطُ ولا يَجُوزُ تَضْيِيعُها بمثلِ هذا الاعتلالِ. فَعَدَلَ عثمانُ إلى التعللُ بالرأي في إسقاطِ الحدِّ عن ابْنِ عُمَرَ، خلافاً على الاعتلالِ. فَعَدَلَ عثمانُ إلى التعللُ بالرأي في إسقاطِ الحدِّ عن ابْنِ عُمَرَ، خلافاً على رأي أميرِ المؤمنين عليه السلام فيه، ومضادةً ليا ادْعاه عليه؛ وأشارَ به عليه في حُكْمِ الله،

۱-م: نری.

٢ ـ ق، ط: لئن لا يجترأ.

٣ - ق، ط: تواتر.

٤ - م: تضيعها.

١- الحدود لا تُسْقَطُ بحال ولا تُقْبَلُ شفاعةُ أحدٍ في إسقاطها. لاحظ مسند أحدج ٣ ص ٣٨٦، وصحيح البخاري ج ٨ ص ١٦، وصحيح مسلم ج ١١ ص ١٨٦- ١٨٧، وسنن أبي داود ج ٤ ص ١٣٢، وكتاب من لا يحضره الفقيه ج ٤ ص ٧٤، والكافي ج ٧ ص ٢٥٤، والمستدرك ج ٤ ص ٣٧٩، والسنن الكبرى ج ٨ ص ٢٥٢- ٢٥٤.

٢ \_ ق : الكويفة ؛ ط : قرية من قرى الكوفة .

٣ ـ «الكُورْيْفَة؛ تصغير الكوفة؛ يقال لها: كُورْيْفَةُ ابن عمر، منسوبة إلى عبيدالله بن عمر بن الحظاب نزلها حين
 قَتَلَ بنت أبي لْوْلْوْة والهرمزان وجُفَيْنة العبادي، وهي بقرب بَرْيقيا» معجم البلدان ج ٤ ص ٤٩٦٠.

ع \_ م، + الله.

ه ـ أنساب الأشراف ق٤ ج١ ص ٥١٠، والأخبار الطوال ص ١٦١ و١٧٨ وتاريخ اليعقوني ج٢ ص١٦٣- ١٦٨، والمغني ج ٢ ص ١٦٣ و١٦٠، والمغني ج ٢ ص ١٦٣ و١٦٠، والمغني ج ٢ ص ١٦٣ و١٢٠، والمغني ج ٢ ص ١٦٣ و١٢٠، وتلخيص الشافي ج ٤ ص ١٢٣ و١٢٠، وشرح نهج البلاغة ج ٩ ص ٥٤ ـ ٥٩ وج ٣ ص ٥٩ ـ ٦٢.

# [تظلم أهل الكوفة من الوليد بن عقبة إلى عثمان]

ولما وَرَدَ أَهْلُ الكوفة يتظلّمون مِنَ الوليد بْنِ عُقْبَة بْنِ أَي مُعَيْطٍ وشَهِدُوا عليه بِشُرْبِ الخمرِ وسُكْرِه، وصلاتِه فيها بالناسِ الفَجْرَ وهو سَكْرانُ، وأنّه قاءَ بالخمرِ في الحُراب ونام في موضعِه حتى حُمِلَ منه، وجَعَلَ بموضع القرآنِ شِعْراً مشهوراً؛ فاغتاظ عثمانْ مِنَ الشُهُودِ وتَعْبَرَ عليهم وأمرَ بضربهم، فصاروا إلى أمير المؤمنين عليه السلام عثمانْ مِنَ الشُهُودِ وتَعْبَرَ عليهم مِنْ عثمانَ. فقام علي عليه السلام حتى دَخَلَ عليه؛ يَشْكُونَ إليه أمرَهُم وماحل بهم مِنْ عثمانَ. فقام علي عليه السلام حتى دَخَلَ عليه؛ فلما رآهُ عثمانُ قال: «نعم، حَدَثَ أَمْرٌ عليه المُدودَ وضَرَبْتَ الشُهُودَ!». فقال عظيمٌ!». قال عثمانُ: وماذاك ؟ قال: «عَطَلْتَ الحدودَ وضَرَبْتَ الشُهُودَ!». فقال عثمانُ: فاترى ؟ قال: «أرى أنْ تَعْزِلَ أخاك عن الكوفةِ وتستدعيه وتُقيمَ عليه الحَدِيّ. قال: أنْظُرُ في هذا. ٢

١ ـ م : في القبلة، والمثبت من تاريخ اليعقوبي ج ٢ ص ١٦٥٠.

٢ ـ تـاريـخ اليعقوبي ج٢ ص ١٦٥، ومروج الذهب ج٢ ص ٣٤٤ـ ٣٤٥، والأغاني ج٥ ص١٢٦، والكامل ج٣ ص١٠٦-١٠٧.

# [في اعتراض أبي ذرّ على عثمان]

١ ـ النهاية ج ١ ص ٣٣٩، كنزالعمال ج٣ ص ٥٧٤.

٢ ـ م: بالذي.

٣ ـ المؤمن (٤٠) : ٢٨.

٤ ـ «جَثَا يَجْثُوا جُثُوّاً: جَلَسَ على رُكْبَتَيْه للخصومة ونحوها» لسان العرب ج ١٤ ص ١٣١ (جثا).

٥ ـ م، ق: لركبتيه.

٦ ـ الفتوح م ١ ص ٣٧٣ ـ ٤٧٤، والشافي ج ٤ ص ٢٩٦ ـ ٢٩٧، وأمالي الطوسي ج ٢ ص ٣٢١ ـ ٣٢٢، وشرح

### [في غضب عثمان من إقامة الحدّ على الوليد]

ولمّا حَضَرَ الوليدُ لإقامةِ الحَدِّ عليه أَخَدَّ عثمانُ السَوْطَ فألقاه إلى مَنْ حَضَرَهُ مِنَ الصحابةِ وقال ـ وهو مُغْضَبُ ـ : مَنْ شاءَ منكم فَلْيُقِم الحَدِّ على أخي . فأحْجَم القومُ عن ذلك . فَنَهَضَ أميرُ المؤمنين عليه السلام ـ وبيتدهِ السَوْطُ ـ إلى الوليدِ فلمّا رآهُ الوليدُ يَقْصَدُ نَحْوَه لِيَضْرِبَهُ نَهَضَ مِنْ موضعِه لِيَنْصَرِفَ ، فبادَرَ إليه عليه السلام فَقَبَضَهُ ؛ فَشَتَمهُ الوليدُ فَسَبّهُ أميرُ المؤمنين عليه السلام بما كان أهلَهُ ؛ وتَعْتَعَهُ احتى أثبَتَ إقامة الحَدِّ عليه . فاستشاط عثمانُ مِنْ ذلك وقال له : ليس لك أَنْ تُتَعْتِعَهُ ياعليُ ولالك أَنْ تَسَبّهُ السلام : «بَلْ في أَنْ أَقْهَرَهُ على الصَبْرِ على الحَدِّ ، وماسَبَبْتُهُ إلاّ لمَا سَبّني بباطلٍ فقلتُ فيه حقاً » . ثمّ ضَرَبَهُ بالسَوْطِ ـ وكان لاه وأسان ـ أربعين جَلْدَةً في الحساب بثمانينَ ، فَحَقَدَها عليه عثمانَ ٤ .

نهج البلاغة ج ٣ ص ٥٦ - ٥٧، وبحار الأنوار، الطبعة الحجرية، ج ٨ ص ٣١٧.

١ - «تَعْتَعَهُ: تَلْنَلَهُ بِأَنْ أَقْبَلَ بِهِ وَأَدْبَرَبِهِ، وعَنُفَ عليه، قاله أبوعمرو. وقيل: تَعْتَعَهُ: حَرَّكَهُ بِعُنْفٍ، عن ابن دريد. أو تَعْتَعَهُ: أكْرَهَهُ في الأمرحتى قَلِق، عن ابن فارس. وفي الصحاح: تَعْتَعْتُ الرجل: إذا عَتَلْتَهُ وأَقْلَقْتُه» تاج العروس ج ٢٠ ص ٣٩٤ (تعع).

۲ ـ م + نسقه .

٣ ـ م ، ق : لما.

٤ - أنساب الأشراف ق ٤ ج ١ ص ٢٠٥ - ٢١ه، وتاريخ اليعقوبي ج ٢ ص ١٦٥، والعقد الفريد ج ٤ ع ص ٢٠٥ ، والأغاني ج ٥ ص ٢٧، والثاني ج ٤ ص ٢٧،

### فصل

## [إرجاع عثمان طريد رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المدينة]

ولمّا رَدَّ عثمانُ طَرِيدَ رسولِ الله صلّى الله عليه وآله الحَكَمَ بْنِ أَبِي العاصِ الله وَكَانَ قد نَفاهُ عن المدينةِ إلى الطائف؛ وذلك أنّه كان يؤذي النبيَّ صلّى الله عليه وآله حتى بَلَغَ مِنْ أَذَاهُ أَنّه كَانَ يَتَسَلَّقُ لا على حائطِ بيتِهِ لِيرَاهُ مع أَزُواجِهِ فَبَصُرَبه صلّى الله عليه وآله وهو مُتَطَلِّعٌ عليه فلمّا وقعَتْ عيناهُ في عَيْنَيْه كَلَع لا في وَجْهِ النبيِّ صلّى الله عليه وآله إذا مَشىٰ مَشىٰ خَلْفَهُ الحَكَمُ الله عليه وآله إذا مَشىٰ مَشىٰ خَلْفَهُ الحَكَمُ ثَمَ تَخَلَّعَ في مِشْيَتِهِ يَحْكِيهِ صلّى الله عليه وآله وكانت مِنْ رسولِ الله صلّى الله عليه وآله الْبَيْفُ في مِشْيَتِهِ يَحْكِيهِ صلّى الله عليه وآله وكانت مِنْ رسولِ الله صلّى الله عليه وآله الْبَيْفُ في مِشْيَتِهِ يَحْكِيهِ صلّى الله عليه وآله وكانت مِنْ رسولِ الله صلّى الله عليه وآله بشيءِ مِن والله الله عليه وآله بشيءٍ مِن الله عليه وآله بشيءٍ مِن الوحي، أو شَرَعَ لامُته مِنَ الدينِ شيئاً، أو وعَظَهُم وأنْذَرَهُم، أو وعَدَهُم، أو رَغَبَهُم، أو الحَكُمُ شِدْقَيْهِ في وَجْهِهِ يَحْكِيهِ ويَعِيبُ به، فلمّا طال علّه مَن الحُكْمِ لَوَى الحَكُمُ شِدْقَيْهِ في وَجْهِهِ يَحْكِيهِ ويَعِيبُ به، فلمّا طال علما مَن الحُكْمِ لَوَى الحَكُمُ شِدْقَيْهِ في وَجْهِهِ يَحْكِيهِ ويَعِيبُ به، فلمّا طال

وشرح نهج البلاغة ج٣ ص١٨- ٢٠.

١ ـ ط : + الذي لعنه الله.

٢ ـ «التَسَلُّقُ: الصُّمُودُ على حائطٍ أَمْلَس» لسان العرب ج ١٠ ص ١٦٣ (سلق).

٣ ـ «كَلَح فلانٌ كُـلُـوحاً: عَبَسَ وزادَ عَبُوسُـه، يقال: كَلَحَ الوجهُ وكَلَحْ في وَجْهِ غيرِهِ» المعجم الوسيط ج ٢
 ص ٥٩٥ (كلح).

٤ ـ قارن بالنهاية ج٢ ص ٦٠ (خلج)، وشرح نهج البلاغة ج٦ ص ١٥٠.

ه ـ ط : مخلجاً ؛ وفي المصادر: مُخْتَلِجاً.

ذلك منه على رسولِ الله صلَّى الله عليه وآله وقد كان يُداري قَوْمَهُ مِنْ قَبْلُ بالصَّبْر عليه نَفَاهُ إِلَى الطَائِفِ وأَبَاحَ دَمَّهُ مَتَى وُجِدَ بِالمَدينةِ، ومَضَى رَسُولُ الله ِ صَلَّى الله عليه وآله والحَكَمُ مَطْرُود، فلمّا وَلِي أبوبكر جاءًهُ عثمانُ فسأله في رَدِّهِ فَامْتَنَعَ عليه وقال له: قد مَضى رسولُ الله صلَّى الله عليه وآله ولم يَأْذَنْ له في الرِّدِّ فإنِّي لاأرُدُّهُ ١. فلمَّا ماتَ أبوبكر ووَلِي عُمَرُ الأَمْرَ؟ جاءَهُ عشمان لِيَسألَهُ في رَدِّهِ فقال: قد كُنْتَ سألتَ رسولَ الله صلَّى الله عليه وآله في ذلك فلم يُجبُّك، وسألتَ أبا بكر فلم يُجبُّك، ولَسْتُ أنا الجيبك "إلى ماسألت. فأمسِكْ ياعشمانُ فإنِّي لا الْحالفُ صاحِبيَّ، فلمَّا وَلِيَ عثمانُ الأمْرَ استدعاهُ مِنَ الطائِفِ إلى المدينةِ، وآواهُ وحباهُ وأعطاهُ، وأَقْطَعَهُ المِرْبَدَ } بمدينة الرسولِ صلَّى الله عليه وآله، فَعَظُمَ ذلك على المسلمين وقالوا: آوى ظريد رسولِ الله صلَّى الله عليه وآله وحَباهُ وأعطاهُ، وصاروا إلى أمير المؤمنين عمليه السلام فسألوه أنْ يُكلِّمَهُ في إخْراجهِ عن المدينةِ ورَدِّهِ إلى حيثُ نَفاهُ رسولُ الله ِ صلَّى الله عليه وآله فجاءَهُ أُمِيرُ المؤمنين عليه السلام فقال: «قد علمتَ ياعثمانُ أنّ رسولَ الله صلّى الله عليه وآله قد نَفي هذا الرجل عن المدينة ومات ولم يَرُدَّهُ، وأنَّ صاحِبَيْك سَلَكَا سبيلَه في تبعيدِه وابتغاءِ سُنَّتِهِ في ذلك، فقد عَظُمَ على المسلمين ماصنعت في رَدُّهِ وإيوائِهِ، فأخْرِجْهُ عن المدينةِ واسلُكْ في ذلك سُنَّةَ رسولِ الله صلَّى الله عليه وآله». فقال: ياعليُّ قد علمت مكانَ هذا الرجل مِنِّي وأنَّه عَمِّي، وقد كان النبيُّ صلَّى الله عليه وآله أخْرَجَهُ ليلاً عنه لِبَلاغِهِ مالم يَصِحُّ عليه وقد مَضَى النبيُّ صلَّى الله عليه وآله لِسبيلِهِ، ورَأَى أبوبكر وعُمَرُ مارَأياهُ وأنا أرى أنْ أصِلَ رَحِمي وأَقْضِي حَقَّ عَمِّي،

١ ـ م ، ق : لم أرده.

٢ ـ ط: ـ الأمر.

٣ ـ ق ، ط : أرى إجابتك .

إ ـ «مِرْبَدُ النَعَم: موضع على ميلَيْن من المدينة. قال الأصمعيّ: المربد كلّ شي ۽ حُبِسَتْ فيه الإبلُ ولهذا قيل مِرْبَد النَعَم بالمدينة» معجم البلدان ج ٥ ص ٩٨.

٥ - م: لم يصبح؛ ط: لم يصلح.

وليس هو شَرَّ أهلِ الأرضِ وفي الناسِ مَنْ هو شَرٌّ منه. فقال عليه السلام: «والله ِلنْ أَبْقَيْتَهُ ياعثمانُ لَيقولَنَّ الناسُ فِيك شَرَاً مِنْ هذا وشَرَاً مِنْ هذا» ٢.

١ ـ ق ، ط : شرّ من هذا.

٢ - أنساب الأشراف ق ٤ ج ١ ص ١٥٠ - ١٥١، وتاريخ اليعقوبي ج ٢ ص ١٦٤، والعقد الفريد ج ٤ ص ٣٠٠، والسافي ج ٤ ص ١٦٤، وأسد النابة ج ٢ ص ٣٤، وشرح والشافي ج ٤ ص ٢٦٠، والاستيعاب ج ١ ص ٣١٧ - ٣١٨، وأسد الغابة ج ٢ ص ٣٤٠، وشرح نهج البلاغة ج ٣ ص ٢٩٠ - ٣٤٦، والإصابة ج ١ ص ٣٤٠ - ٣٤٦.

#### فصل

### [ف استئثار عثمان ببیت المال]

ولمّا كان مِنْ عشمانَ مِنْ تفريقِ مافي بيتِ المالِ على أوليائِهِ وأقربائهِ، وإخراجِ خُمْسِ مالِ إفْرِيقيّة إلى مروانَ بْنِ الحَكَمِ وتسويغِهِ إيّاه، وجبائِهِ زيدَ بْنَ ثابِتٍ بِمائة أَلْفِ دِرْهِمٍ مِنْ بيتِ المالِ، وإقطاعِهِ مَنْ أقْطَعَ مِنْ أرضِ المسلمين وإجازتِهِ الشعراءَ بكثيرٍ مِنْ مالِ المسلمين؛ أعْظَمَ المسلمون ذلك وفَزِعُوا إلى أميرِ المؤمنين عليه السلام فَدَخَل عليه ووعَظَهُ وذَكرَ له ماعليه المسلمون مِنْ إنكارِهِ بما عَمِلَهُ؛ فَسَكَتَ عثمانُ ولم يُجِبْهُ بحرفٍ ا؛ فلمّا طال على أميرِ المؤمنين عليه السلام سُكُوتُهُ قال له: «بماذا أرْجِعُ إلى المسلمين عنك؟ ألّكَ عُذْرٌ فيا فَعَلْت؟». قال: انْصَرِفْ ياابْنَ أبي طالبٍ فَسَأَخُرُ جُ إلى المسجد وتَسْمَعُ مِنِي جوابَ ماسألْتَ عنه.

ثمّ خرج عثمانُ بعد وَقْتِ حتى صَعِد المنبرَ، واجتمع المسلمون لِسَماع كلامِهِ فقال: «معاشِرَ المسلمين! قد بَلَغَني خَوْضُكم في بِرِّي أهلَ بَيْتي وصِلَتِي لهم، وحِباي لِمَنْ حَبَوْتُ مِنْ أهلِ بَيْتي الله عليه وآله لِمَنْ حَبَوْتُ مِنْ أهلِ بَيْتي الله عليه وآله كان مِنْ بني هاشمٍ فَحَبا أهلَهُ، ووصَلَهُم وجَعَلَ لهم الخُمْسَ نصيباً ووَفَرَهُ عليهم

١ - م: + غير هذا.

٢ ـ ق ، ط : أهل.

٣ - ق : أقربتى؛ ط : أقرمائي.

ونَحَلَهُم صَفُو الأموالِ، وأغناهم عن السؤالِ؛ وإنّ أبابكر حَبا أهلَهُ وخَصَّهُم بما شاءً مِنَ المالِ؛ وإنّ عُمَرَ حَبا بني عَدِيٍّ وأضفاهُم وخَصَّهُم بالإكرامِ والإعظامِ، وأعطاهم ماشاءً مِنَ المالِ؛ وإنّ بني المُيةَ وعبدَ شَمْسِ أهلي وخاصّتِي وأنا أخُصُّهُم بما شِئتُ مِنَ المالِ، أما والله لوقدَرْتُ على مفاتيح الجنّة لَسَلَمْتُها إلى بني المُيّة على رَغْمِ أَنْفِ مَنْ رَغِمَ!».

فقام عمّارُ بْنُ ياسرٍ فأخَذَ بِطَرَفِ أَنْفِهِ وقال: والله إِنّ أَنْفِي أُوّلُ أَنْفِ يُرْغَمُ بِذَلك. وتَفَرَّقَ المسلمون على سَخَطٍ مِنْ مقالتِهِ، وجاءَ خُزَانُ بيتِ المالِ فَأَلْقُوا المفاتيح بينَ يَدَيْهِ وقالوا: لاحاجة لنا فيها وأنت تَصْنَعُ في أموالِ الله ماتَصْنَعُ ٢.

١ ـ «صَفْوُ الشيء بالفتح: خالِصُهُ» المصباح المنير ص٤٠٦ (صفو).

ر طبقات ابن سعد ج ٣ ص ٦٤، وأنساب الأشراف ق ٤ ج ١ ص ٥١٢، ٥١٤، ٥٣٨، ٥٨٠، وأمالي المفيد ص ٥٠٠ ابن سعد ج ٣ ص ٦٤، وأنساب الأشراف ق ٤ ج ١ ص ٥١٠، ٥١٤، وشرح نهج البلاغة ج ٣ ص ٧٠٠ والشافي ج ٤ ص ١٠٠، والشافي ج ٤ ص ١٠٠، والشافي ج ٤ ص ١٠٠، والنافة ج ٣ ص ٣٣٠، والتمهيد والبيان ص ١٦٣، وتاريخ الإسلام ص ٤٣٢، والبداية والنهاية ج ٧ ص ١٠٠.

#### فصل

## [في غضب عثمان على عمّار وضربه إيّاه]

ولمّا كَتَبُ المسلمون كِتاباً يذكرون فيه مايُنكرون مِنْ أحداثِهِ التّمسُوا مَنْ يُوصِلُهُ إِلَيه لِيَقِفَ عليه فَيَرْجِعَ عن ذلك، أو يَعْرِفُونَ رَأَيّهُ فيه، فَوَقَعَ اختيارُهم على عمّارِبْنِ ياسرا، فَضَمِنَ لهم عَرْضَ الكتابِ عليه وأخذَه، ثمّ اسْتَأذَنَ حاجِبَهُ في إيصالِهِ إليه؛ فأذِنَّ له، فَدَخَلَ عليه، وقد لَبِسَ ثيابَهُ وهو يَلْبِسُ خُفَّيه، فقال له: مرحباً بك ياعمارُ فع جِئت؟ قال: جِئتُك بهذا الكتاب، فأخَذَهُ مِنْ يَدِه؛ فلما قرآهُ تَغَيَّرَ واستشاط غَضَباً، ثمّ قال له: ياماصَ بَطْرِ اللهِ إلا أنْتَ تَجْتَرِئُ علي فَتَلْقانِي بما أكرَه، ووَثَبَ إليه فَتَهَا مُن الطُهْرَ والعَصْرَ والمَعْرِبُ والعِشاء الآخِرَة، وعَوْرَتَهُ حتى أحدَثُ واغَيمي عليه فلم يُصَلِّ الظُهْرَ والعَصْرَ والمَعْرِبُ والعِشاء الآخِرَة، وعَرَفَ المسلمون ذلك فأنْكَرُوهُ. وقال فيه أميرُ المؤمنين عليه السلام ماهومشهورٌ؛ رَوى ذلك عمّدُ بْنُ إسحاقَ عن الزُهْرِيُ وأبوحُذَيْفَةَ القُرَشِيُّ عن رجالِه، وغيرُهما مِنْ أصحابِ السِيرِ".

١ ـ ق ، ط : + رحمه الله.

٧ - «في حديث الحديبية: امْصُصْ بِبَظْرِ اللاتِ، البَظْرُ بفتح الباء: الهَنَةُ التي تقطعها الخافضة من فرج المرأة
 عند الخِتان» النهاية ج ١ ص ١٣٨ (بظر).

٣- الإمامة والسياسة ص٣٦- ٣٣، وأنساب الأشراف ق ع ج ١ ص٣٩٥، والفتوح م ١ ص٣٧٦، والعقد الفريد ج ٤ ص٣٠٧، والشافي ج ٤ ص ٢٩٠- ٢٩١، وتلخيص الشافي ج ٤ ص ١١٢، وشرح نهج البلاغة ج ٣ ص ٤٩، والرياض النفرة ج ٢ ص ٧٦، ونهج الحق ص ٢٩٦- ٢٩٧.

وقد كان مِنْ أميرِ المؤمنين عليه السلام في مقاماتٍ التحرَ تَنْدِيدٌ عليه ووَعْظُ مشهورٌ، وكان بينه و بين عثمانَ هناتٌ ومُهاجَراتٌ ومبايّناتٌ في أوقاتٍ متفرّقاتٍ.

مِنْ ذلك مارواه أبو حُذَيْفَةَ القُرَشِيُّ قال: حدَثني إسحاقُ بْنُ محمَدِ، قال: حدَثني الحسنُ بْنُ عبدالله بْنِ عبّاس قال: الحسنُ بْنُ عبدالله بْنِ عبّاس عن عِكْرِمَةَ عن عبدالله بْنِ عبّاس قال: كان بين عثمانَ بنِ عَفّانَ وبين علي بْنِ أبي طالبٍ عليه السلام كلامٌ على عَهْد عُمَرَ بْنِ الخطّابِ، فقال له عثمانُ فيا يقول: فاذَنبِي؟ والله لا تُحبُّكُم قريش أبدأ بعد سبعين رَجُلاً قَتَلْتُمُوهُم منهم يومَ بَدْرٍ كَأْنَهم شُنُوفُ الذَهبِ.

١ ـ «نَدَدَ به تَنْدِيداً: صَرَّحَ بعيُوبهِ» تاج العروس ج ٩ ص ٢١٧ (ندد).

٢ ـ ق ، ط : ـ عن عبدالله بن عبّاس.

٣ - «الشَّنْث: الذي يُلْبَسُ في أعلى الأُذن، والذي في أَسْفَلِها القُرْط، وقيل: الشَّنْث والقُرْطُ سواء. والجمع أشناف وشُنُوكٌ» لسان العرب ج ٩ ص ١٨٣ (شنف).

## [نصيحة أميرالمؤمنين عليه السلام لعثمان]

ورَوَى المدائني عن عليّ بْنِ صالحٍ، قال: ذَكَرَ ابْنُ دَأْبِ قال: لـمّا عابَ الناسُ على عثمانَ ماعابُوا كَلّمُوا عليّاً فيه، فدخل عليه وقال:

«إِنّ الناسَ ورائي قد كَلَّمُوني فيك، والله ماأدْرِي ماأقول لك؟ ماأغرِفُ شيئاً تُذكِرُهُا، ولاأدُلُك على شيء تَجْهَلُهُا، إنك لَتَعْلَمُ مانعْلَمُ، ماسَبَقْناك إلى شيء فتُخبِرَك عنه، ولاخَلَوْما بافر فَنُعَلّمَك ؟ وقد رَأَيْتَ كما رَأَيْنا وسَمِعْتَ كما سَمِعْنا وصَحِبْتَ رسول الله على الله عليه وآله كما صَحِبْنا؛ وماابْنُ أبي قُحافَهَ الله عليه وآله، وقد يلْت مِنْ صِهْرِه عَمل الخَيْرِ مِنْكَ، وأنْتَ أقْرَبُ إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله، وقد يلْت مِنْ صِهْرِه مالم يَنالا، فالله آلله ألله مَن عَمل والله مَنْ جَهْل، وإنّ الطريق لواضِحة بَيَّنة ، وإنّ أعلام الدينِ لقائِمة ، وأمات بِدْعَة مجهولة ؛ وإنّ السُنَنَ لَنيَرَة الله إمام عادِلُ هَدى وهُدِي به، أحيا سُنّة مَعْلُومَة وأمات بِدْعَة مجهولة ؛ وإنّ السُنَنَ لَنيَرَة الله إمام عادِلُ هَدى وهُدِي به، أحيا سُنّة مَعْلُومَة وأمات بِدْعَة مجهولة ؛ وإنّ السُنَنَ لَنيَرَة الله إمام عادِلُ هَدى وهُدِي به، أحيا سُنّة مَعْلُومَة وأمات بِدْعَة مجهولة ؛ وإنّ السُنَنَ لَنيَرَة الله إمام عادِلُ هذى وهُدِي به، أحيا سُنّة مَعْلُومَة وأمات بِدْعَة مجهولة وإنّ السُنَنَ لَنيَرَة الله إمام عادِلُ هذى وهُدِي به، أحيا بِدْعة مَثْرُوكَة ، وإنّى سَمِعْتُ رَسُول الله صَلّى الله عليه به، وأمات سُنّة مَعْلُومَة ، وأحيا بِدْعة مَثْرُوكة ، وإنّى سَمِعْتُ رَسُول الله صلّى الله عليه به، وأمات سُنّة مَعْلُومَة ، وأحيا بِدْعة مَثْرُوكة ، وإنّى سَمِعْتُ رَسُول الله صلّى الله عليه به ، وأمات سُنَة مَعْلُومَة ، وأحيا بِدْعة مَثْرُوكة ، وإنّى سَمِعْتُ رَسُول الله صلّى الله عليه به ، وأمات سُنَة مَعْلُومَة ، وأحيا بِدْعة مَثْرُوكة ، وإنّى سَمِعْتُ رَسُول الله صلّى الله عليه المُعْلِق الله عليه الله عليه المائة عليه الله عليه الله عليه الله عليه المؤتمة المؤتم الم

١ ـ ق، ط: تجهله.

٢ ـ ق ، ط : على أمر لا تعرفه.

٣ ـ ق ، ط : فنبلغكه .

<sup>؛</sup> ـ من قوله «وقد رأيت»: إلى «ابن الي قحافة» لم ترد في م.

ه ـ من قوله «وأنت أقرب» الى « - نك » لم ترد في م.

٦ ـ من قوله «وأن السنن» إلى «بدعة متروكة» لم تردفي م.

وآله بقول: يُؤتى يَوْمَ القيامَةِ بالإمامِ الجائرِ، ولَيْسَ مَعَهُ نَصِيرٌ ولاعاذرٌ، فَيُلْقَىٰ في جَهَنَمَ فَيتُدُورُ فيها كها تَدُورُ الرّحا، شمّ يَرْتَظِمُ في غَمْرَةِ جَهَنَمَ. وإنّي الْحَذْرُكَ أَنْ تكُونَ إمامَ هذه الاثمةِ الذي يُقْتَلُ فإنه كان يقال ": يُقْتَلُ في هذه الاثمةِ إمامٌ، فَيُفْتَحُ عليها القَتْلُ والقِتالُ إلى يَوْمِ القيامةِ ويَلْتَبِسُ عليها أَمْرُها وتَنْشَبُ الفِتَنُ فيها، فلا يُبْصِرُونَ الحق لِعُلُو الباطلِ، يَمُوجُونَ فيها مَوْجاً ويَسْرُجُونَ فيها مَرْجاً، فلا تَكنْ لِمروانَ سَيَّقَةً يَسُوقُكَ حيثُ شاءَ بَعْدَ جُلالِ "السِنَّ وتَقَضَّى العُمْر» ٤.

فقال له عشمانُ: كَلِّمِ الناسَ فِيَّ أَنْ يُؤَجِّلُونِي حتى أُخْرُجَ إليهم مِنْ مَظالمهم. فقال عليه السلام: «ماكان في المدينة فلاأجل فيه، وماغاب فأجله وُصُولُ أمْرِك إليهم؛ فقال له عثمان: والله قد عَلِمْتُ ماتقول، أما والله لوكُنْتَ بمكاني ماعَتَفْتُك ولا تَلَبْتُك ولا عِبْتُ عليك، ولا جِئْتُ مُنْكِراً ولا عَمِلْتُ سُوءً أَنْ وَصَلْتَ رَحِماً أَوْ سَدَدْتَ خَلَّةً ٢.

١ ـ ق، ط: المقتول.

٢ ـ م : يقول.

٣ ـ في الأصل: جلاء، والتصويب من نهج البلاغة ص٢٣٥ خ ١٦٤.

٤ ـ من قوله «فلا تكن لمروان» إلى «تقضي العُمْر» ساقط من م، ط.

هـم: فما أحببت؛ ق: وأني لأاحببت.

٦- أنساب الأشراف ق ٤ ج ١ ص ١٥٤ - ٥٠٠، وتاريخ الطبري ج ٤ ص ٣٣٧ - ٣٣٥، والعقد الفريد ج ٤ ص ٣٠٨ و تجارب الأمم ج ١ ص ٢٧٤، ونهج البلاغة ص ٣٣١ - ٣٣٥ خ ١٦٤، وشرح نهج البلاغة ج ٩ ص ٣٠١ - ٢٦٤، والكامل ج ٣ ص ١٥١ - ١٥١، ونهاية الأرب ج ١٩ ص ٤٧٠ - ٤٧١، وبحار الانوار، الطبعة الحجرية، ج ٨ ص ٣٠٥ - ٣٥٣ وبعضه في ربيع الأبرار ج ٤ ص ٢٢٤. وفي شرح هذه الخطبة راجع منهاج البراعة ج ٢ ص ١٣٦ - ٢٦٤، وشرح نهج البلاغة لابن ميثم منهاج البراعة ج ٢ ص ١٣٠ - ١٣٠، وشرح نهج البلاغة لابن ميثم ج ٣ ص ٣٠٠ - ٢٦٤، وشرح نهج البلاغة لابن ميثم ج ٣ ص ٣٠٠ - ٣٠٤،

#### [خطبة عثمان]

ثمّ خرج عثمانُ فَجَلَسَ على المنبرِ مُغْضَباً فقال: «أمّا بعدُ؛ فإنّ لِكلّ شيءٍ آفة وليكلّ نِعْمَةٍ عَابِون طَعَانون، يُرُونكُم وليكلّ نِعْمَةٍ عَابِون طَعَانون، يُرُونكُم ماتُحِبُّونَ ويُسِرُونَ ماتكْرَهُونَ، يقولون لكم وتقولون، طَعَامٌ المثالُ النّعامِ يَنْبَعُونَ أوّل ماتحُرُهُونَ، يقولون لكم وتقولون، طَعَامٌ المثالُ النّعامِ يَنْبَعُونَ أوّل ناعِقٍ أَ، أحّبُ مواردِها إليها البعيدُ، لا يَشْرَبُونَ إلاّ نَفَصا ولا يَرِدُونَ إلاّ عَكَراً الا يقومُ لم رائِدٌ. والله يقد عِنْتُم علي بما أقْرَرُهُم لا بن الخطاب بعِنْلِهِ، ولكنه وَطِئكم برِجْلِهِ، وضَرَبَكم بِيدِهِ، وقَمَعَكُم بِلِسانِهِ، فَدِنْتُم له ماأَحْبَنْتُم أو كَرِهْتُم وأوْطَأَتُكُم كَتِفِي وضَرَبَكم بِيدِهِ، وأَمْتَعُكُم بِلِسانِهِ، فَدِنْتُم له ماأَحْبَنْتُم أو كَرِهْتُم وأوْطَأَتُكُم كَتِفِي وضَرَبَكم بِيدِهِ، وأَمْتَعُكُم بِلِسانِهِ، فَدِنْتُم له ماأَحْبَنْتُم أو كَرِهْتُم وأوْطَأَتُكُم كَتِفِي وكَفَقْتُ يَدِي ولساني عنكم فاجْتَرَأتُم علي ٤ أمّ والله لأنا أعَزُ نَفَرا وأقْرَبُ ناصراً وأكثَرُ عدداً، وأقْمَنُ مَنْ قال: هَلُمَّ اثْبِي، وأَخْرَجْتُم مِنِي خُلُقاً لم أكُن الْحَينَةُ، ومَنْطِقاً عليكم فَضْلاً، ١ وكَشَرْتُ لكم عن نابي، وأخْرَجْتُم مِنِي خُلُقاً لم أكُن الْحينَهُ، ومَنْطِقاً عليكم فَضْلاً، ١ وكَشَرْتُ لكم عن نابي، وأخْرَجْتُم مِنِي خُلُقاً لم أكُن الْحينَهُ، ومَنْطِقاً عليكم فَضْلاً، ١ وكَشَرْتُ لكم عن نابي، وأخْرَجْتُم مِنِي خُلُقاً لم أكُن الْحينَهُ، ومَنْطِقاً

١ - ق،ط:أمر.

٢ ـ «الطَّعَامُ: أَرْذَالُ النَّاسِ وأوغادُهُم» لسان العرب ج ١٢ ص ٣٦٨ (طغم).

٣ - م : مثل.

٤ ـ «نَعَقَ الراعي بالغَنَم يَنْعَقُ نَعِيقاً فهو ناعق: إذا دعاها لِتَعُودَ إليه» النهاية ج ٥ ص ٨٣ (نعق).

 <sup>«</sup>نَغِصَ الرجلُ، بالكسريَثْغَصُ نَغَصاً: إذا لم يتم مرادُه؛ وكذلك البعير إذا لم يتم شُربُهُ الصحاحج ٣
 ص١٠٥٩ (نغص).

٦ ـ «والعَكَرُ: دُرْدِيُّ كُلِّ شَي مٍ، وعَكَرُ الشرابِ والما مِ والدُهْنِ: آخِرُه وخاثرُه. وعَكِرَ الما مُ والنبيذ عَكَراً: إذا كَذَرَ» لسان العرب ج ٤ ص ٢٠٠ (عكر).

٧ ـ من قوله «ولكنه» إلى «فاجترأتم علي» لم ترد في م.

۸ - م، ق: - التي.

٩ . ق ، ط: - وأفضلت عليكم فضلاً.

لم أكن به أنْطِق، فَكُفُوا عَنِّي أَلْسِنَتَكُم وطَعْنَكُم وعَيْبَكُم على وُلا يَكُم. فاالذي تَفْقِدُونَ مِنْ حقَّكُم؟ والله ماقطَّرْتُ في بُلُوغ شي ۽ مِثَنْ كان قبْلي، وماوَجَدْتُكُم عَنْ تَفْقِدُونَ مِنْ حقَّكُم؟ والله ماقطَّرْتُ في بُلُوغ شي ۽ مِثَنْ كان قبْلي، وماوَجَدْتُكُم تختلفون عليه، فابالُكُم ٢؟ فالي لاأصْنَعُ في الفَضْلِ ماارِيدُ؟! فَلِمَ كُنْتُ إِذَنْ إِمَاماً؟!»٢.

فقام مروانُ بْنُ الحَكَم فقال: إنْ شِئتُم حَكَمْنا بيننا وبينكم السيف، فنحنُ وأنتم كها قال الشاعر ":

زَرَغْنَا لَهُمْ أَحْسَابَنَا فَنَمَتْ لَهُمْ مَعَارِسُهُمْ إِذْ يَنْبُتُونَ عَلَى الدِمَنِ فَقَالَ عَمَانُ أَ فقال عثمانُ لمروانَ: أَسْكُتْ؛ أَسْكَتَكَ الله ! دَغْنِي وأصحابي. ثمّ نَزَلَ عثمانُ أَ.

١ ـ من قوله «وكشرت» إلى «فما بالكم» ساقط من م.

٢ ـ من قوله «فالي» إلى «إماماً» ساقط من ق، ط.

٣ . م: كما قال الأول.

٤ ـ الإمامة والسياسة ص ٢٨، وأنساب الأشراف ق٤ ج ١ ص ٥٥٠، وتاريخ الطبري ج٤ ص ٣٣٨ ـ ٣٣٩، والإمامة والسياسة ص ٢٦٠، وتجارب الأمم ج ١ ص ٢٧٥ ـ ٢٧٦، وشرح نهج البلاغة ج ٩ ص ٢٦٥، وإعجاز القرآن ص ١٥٢، ونهاية الأرب ج ١ ص ٤٧٠ ـ ٤٧٣، والبداية والنهاية ج ٧ ص ١٦٩.

## [خطبة الخرى لعثمان]

فلمّا كان بعد أيّام عاد إليه أميرُ المؤمنين عليه السلام فَوَعَظَهُ فقال له: لَسْتُ الْومُك ياعليُ وإنّي لأغلَمُ شَأْنَك لي، دَعْني وأصحابي. فقال له عليٌ عليه السلام: «قد أدّيْتُ إليك ماأوْجَبَ الله عليّ». وخَرَجَ مِنْ عندهِ. فلم يَكُنْ بأسْرَعَ مِنْ عثمانَ أنْ خَرَجَ إلى المسجد فَرَقَى المنبرَ فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال:

«أمّا بعدُ؛ أيها الناسُ فوالله ماعابَ عليّ مَنْ عابَ منكم إلّا وأنا أغرِفُهُ ولكنّي منتثني نَفْسِي وكَذِبَتْنِي نَصِحَي، وضَلَّ عَنِّي رُشْدِي، وقد سَمِعْتُ رسولَ الله صلّى الله عليه وآله يقول: مَنْ زَلَّ فَلْيَتُبْ، ومَنْ أَخْطَأ فَلْيَتُبْ. ولا تَتَمادُوا بالهَلكَةِ، إنّ مَنْ مَادكُو يَهُدَ عن الطريقِ، فأنا أوّلُ مَن اتّعظَ، أَسْتَغْفِرُ الله ، إذا زَلَلْتُ فَلْيَاتَنِي تَمادى في الجَوْرِ بَعُدَ عن الطريقِ، فأنا أوّلُ مَن اتّعظَ، أَسْتَغْفِرُ الله ، إذا زَلَلْتُ فَلْيَاتِنِي أَشُرافُكُم فَيَرُدُونِي، فوالله لِئنْ رَدّي إلى الحق عبدُ لأكُونَنَ له كالمَرْقُوقِ، إنْ مُلِكَ صَبرَ أَشُرافُكُم فَيرُدُونِي، فوالله لئنْ رَدّي إلى الحق عبدُ لأكُونَنَ له كالمَرْقُوقِ، إنْ مُلِكَ صَبرَ وإنْ أَعْتِقَ أَشَكَرَ، وماعن الله مَذْهَبٌ إلّا إليه، لا يَعْجِزَنَ عنكم خياركم أنْ يَدْنُوا إليّ ، لئنْ أَبَتْ يَمِينِي لَتَتَابَعَتِي شِمالي» ٢. فقام إليه المِقدادُ بْنُ عَمْرٍو ٣ فقال: ياعشمانُ ! لا يَرْخَلْ مَنْ ليس معك ٤.

۱ ـ ق ، ط : عتق.

٢ ـ المتن هنا مشوش جداً، في م، ق: «الايعجزني عنكم خيركم أن يدعوا الله، لئن أبت (ق: لبث) يميني
 لتتابعن شمالي» والمبثت من طكما في تاريخ الطبري ج ٤ ص ٣٦١.

٣- والأصلح ما في تناريخ الطبري ج ٤ ص ٣٦١ من أنّ هذا القنائل كان سعين زيد، لأنّ المقدادين عمرو توفيّ في سنة ثلاث وثلاثين وصلّى عليه عثمان. راجع الاستيعاب ج٣ ص ٤٧٣ ـ ٤٧٤، وأسدالغابة ج ٤ ص ٤١١، وتاريخ الإسلام ص ٤١٧ ـ ٤١٨.

٤ - م: ليس برحل رحلت من ليس معك. ق: ليس رحلة يرحل من ليس معك. والظّاهر أنّها تصحيف

ولمّا نزل عثمانُ وَجَدَ فِي مَنْزِلِهِ الْمَروانَ بْنَ الْحَكَمِ وسعيدَ بْنَ العاصِ ونَفَراً مِنْ بني الْمَيّة، فلمّا جَلَسَ قال له مروانُ: ياأميرَ المؤمنين أَتَكَلَّمُ أَمْ أَصْمُتُ؟ فقالت له نائِلةً، بنتُ الفّرافِصَةِ المُرَاةُ عثمانَ: بَلْ أَصْمُتْ! فأنتم والله قاتِلُوهُ ومُوبِقُوه! إنّه قال مقالةً لا يُمْكِنُ أَنْ يَثْزِعَ عنها. فأقبَلَ عليها مروانُ فقال لها: وماأنْتِ وهذا! فوالله لقد مات أبوكِ ولا يُحْسِنُ أَنْ يَتَوَضَّا. فقالت له: مَهْلاً عن ذِكْرِ الآباءِ، فإنّك تُخْبِرُ عنه وهو غائِبٌ تَكْذِبُ عليه، وإنّ أباك لايَسْتطيع أَن يَدْفَعَ عنه؛ أما والله لولا غَفُوربُنا عنه الأخْبَرّتُك ولم أكْذِبُ عليه، قال مروانُ وأغرَضَ عنها : أَتكلّمُ أَمْ أَسْكُتُ؟ فقال له عثمانُ: تكلّمُ مُن مَضِي بها وأعانَ عليها، ولكتك قلتَ ماقلتَ حين بَلغَ الحِزامُ الطُبْبَيْن وبَلغَ الحِزامُ الطُبْبَيْن وبَلغَ السَيْلُ الزُبيٰ الرُبيٰ المُعلَةَ الذليلةَ الذليلةَ الذليل؛ والله لِإقامةٌ على خَطِيئَةٍ يُسْتَغْفَرُ وبَلغَ السَيْلُ الزُبيٰ المُ عَلَى الخُطَّةَ الذليلةَ الذليلة الذليل؛ والله لِإقامةٌ على خَطِيئَةٍ يُسْتَغْفَرُ وبَلغَ السَيْلُ الزُبيٰ المَ عَلَى الخُطِيئَةِ الذليلةَ الذليلة الذليل؛ والله لِإقامةٌ على خَطِيئَةٍ يُسْتَغْفَرُ وبَلغَ السَيْلُ الزُبيٰ المُ مَنْ الخَطَى الخُطّةَ الذليلة الذليلة الذليل؛ والله لِمَامةٌ على خَطِيئَةٍ يُسْتَغْفَرُ

والمشبت من جهرة اللغة ج ١ ص ٢١٥ (رحل) وهو مَثَلٌ. قال في جمهرة أمثال العرب ج ٢ ص ٣٠٨ «لا يَرْحَلَنْ رَحْلَك مَنْ ليس معك ، قال الأصمعي: معناه لا يَدْخُلْ في أمْرك ماليس ضررُه ضررَك ونفعه نفعك ». وأيضاً راجع كتاب الأمثال لابن سلام ص ٢٥٣، والمستقصى ج ٢ ص ٢٦٩. وفي ط: «ليس بواصل لك من ليس معك ؛ الله الله في نفسك فأتمم على ماقلت».

١ ـ م: في منبره؛ والمثبت من الطبري.

٢ ـ في أمالي القالي ج٣ ص ٢٠٩ «كلّ ما في العرب الفُرافِصة بضمّ الفاءِ إلّا فَرافِصة أبانائلة امرأة عثمانَ بن عَفَان» وأيضاً راجع تاج العروس ج ١٨ ص ٧٧ (فرفص).

٣ ـ م، ق: يزغ، والأصح ما في ط، كما في تاريخ الطبري ج ١ ص ٣٦١.

٤ ـ م: يكذب.

٥ ـ م: عقد دنياً له.

٦ - م: ممنع مقنع؛ ق: متبع مقنع. والأثبت ما في ط كما في تاريخ الطبري ج؛ ص٣٦٧ و«الممتنع: الأسد القويّ في جسمه، العزيز في نفسه، الذي لايصل إليه شيءٌ مما يَكْرَله لعزّته وقوّته وشجاعته» تاج العروس ج٢٢ ص ٢٢٠ (منع). و«المنبع: ذو المناعة، القويّ الشديد» المعجم الوسيط ج٢ ص٨٨٨ (منع).

٧ - م: وحلت السُيول الرواحين. قال في جهرة أمثال العرب ج ١ ص ١٨٠ «قولهم: بلغ السيلُ الزُبئُ وبلغ الخِرام الطُبْيَيْن، يُفْسربُ مَثَلاً للأثر يبلغ غايته في الشِدّة والصُعوبة. والزُبيّةُ: حفيرة تُحفر في نَشْو من الأرض، وتُغَطّى ويُجعل عليها طُعْم، فيراه السَبُعُ من بعيدٍ فيأتيه، فاستوى عليها انقض غطاؤها فيهوي فيها ، فإذا بلغها السيلُ فقد بالغ. ومِثْلُه بلغ الحزام الطُبْيَيْن» وأيضاً راجع مجمع الأمثال ج ١ ص ١٣٢ .

منها أَجْمَلُ مِنْ توبةٍ تُخَوِّفُ عليها، فإنك إنْ شئتَ تَقَرَّبْتَ بالتوبةِ ولَم تُقِرَّ بالخطيئةِ، وقد اجْتَمَعَ على البابِ مِثْلُ الجبالِ مِنَ الناس! قال: فَاخْرُج إليهم وكَلِّمْهُم فإنِّي أَسْتَحْيِي منهم. فخرج مروانُ فَفَتَحَ الباب، والناسُ يَرْكُبُ بَعْضُهُم بَعْضاً، فقال: ماشأنكم؟! فد اجتمعتم أيها الناسُ كأنكم جِئتُم لِنَهْب، شاهَتِ الوجوه!! كلُّ منكم آخِذُ باذُنِ صاحِبِه، ألامَنْ ازِيدَ؟! جِئتُم تُريدون أنْ تَنْزِعُوا مُلْكَنا مِنْ أيدينا، الخرجوا عنا، أماوالله لِئنْ رُمْتُمُونا لَيَمُرَّنَ عليكم مِنَا أَمْرٌ لايَسُرِّكُم؛ ولا تَحْمِدُوا غِبَ رأيكم منازلكم فإناوالله مانحن بمغلوبين على المبادرة "ولكن رأيكم"، ازْجِعُوالِي منازلكم فإناوالله مانحن بمغلوبين على المبادرة "ولكن لمنرضها.

فرجع الناسُ وخرج بَعْضُهُم إلى أميرِ المؤمنين فقالوا: خَرَجَ علينا مرواكُ فقال كذا وقَصُّوا عليه الخبر؛ فخرج علي عليه السلام مُغْضَباً حتى دخل على عثمان فقال: «أرَضِيتَ ياعثمانُ مِنْ مروانَ ولايَرْضى منك إلا بتحرّفك عن دينك وينك ويخدْعِك عن عَقْلِك مِثْلَ جَمَلِ الظّعِينَة أَيُقاد "حيث يُسارُبه، والله مامروانُ بذي رأي في دينه ولانفسِه؛ وايْمُ الله إنِّي لاأراهُ إلا سَيُورِدُكَ ولايُصْدِرُك "، وماأنا عائِلاً

ولسان العرب ج ١٤ ص٥٥٣ (زي).

١ ـ «شاهَتِ الوجوهُ: قَبُحَتْ» المصباح المنير ص ٣٨٩ (شوه).

٢ - من قوله «جئتم» إلى «ارجعوا» مشوش وناقص. في م، ق: «لذهب عاجية (ق: عاحته) كل منكم آخذ بأذن صاحبه، قدأسلمت عداوتكم وتكلّمت هجرتكم، والله لئن غلبكم لايسركم رأيكم» والذي أثبتناه من ط موافق لتاريخ الطبري ج ٤ ص ٣٦٢، وتجارب الأمم ج ١ ص ٢٨٥، وشرح نهج البلاغة ج ٢ ص ١٤٦، والكامل ج ٣ ص ١٦٥.

٣ ق: المبارزة.

٤ - «الظّعِينَةُ: الجَمَل يُظْعَنُ عليه. والظّعِينةُ: الهَوْدَج تكون فيه المرأة. وقيل: هو الهودج، كانت فيه أو لم تكنْ» لسان العرب ج ١٣، ص ٢٧١ (ظعن).

هـم: يقتاد؛ ق: تقاد.

٦ - «انصدرُ: الانصراف عن الورد وعن كل أمر. ويقال للذي يَبْتَدِى أمراً ثمّ لايُتِشه: فلان يُورِد ولا يُصْدِر، فإذا أتَشَهُ قيل: أوْرَدَ وأَصْدَرَ» لسان العرب ج ٤ ص ٤٤٨ (صدر).

بعد مَقامي هذا لمعاتبيتك ، أَذْهَبْتَ والله ِ شَرَفَكَ `` وغُلِبْتَ على أَمْرِك . ثـمَ انْصَرَفَ عنه » .

١ ـ م : ذهبت والله بشرتك .

٢ \_ الإمامة والسياسة ص ٣٦ ـ ٣٦، وأنساب الأشراف ق٤ ج١ ص٤٥٥، وتاريخ الطبرى ج٤ ص٣٦١ ٥ ـ الإمامة والسياسة ص ٣٦٠ والكامل ج٣ ص ١٦٤ - ١٦٦، وشرح نهج البلاغة ج٢ ص ١٤٥ و٣٦٢، ونهاية الأرب ج١٦ ص ١٨٤ ـ ٤٨٣، والبدابة والنهاية ج٧ ص ١٧٢ ـ ١٧٣.

## [كتاب عثمان إلى معاوية]

وبتعثّ عثمانُ في الحالِ المِسْوَرَبْنَ مَخْرَمَةَ الزُّهْرِيَّ بكتابِ إلى معاوية بْنِ أَبِي سُفْيانَ: «أَمّا بعد؛ فإنِّي كَتَبْتُ إليك كتابي هذا، ووالله مِا أَحْسَبُهُ يَبْلُغُك وأنا حَيْ، وقد رأيتُك ورَضِيتُ بمكانك، واظمَأْنَنْتُ إلى نَفْسِك، ووَيْقْتُ بامُّنِيَّةٍ مِنْ مُناك ولَنْ تَنْتِهِي بك الامُنِيَّةُ دونَ الذِلَةِ أو المنبَّةِ، وإحداهما خيرٌ لك مِن الانْحُرى؛ فإذا بلَغَكَ كتابي هذا فابْقَتْ إليَّ جَيْشاً سريعاً برَجُلٍ معه مِنْ أهلِ يُقَتِك في نَفْسِك، واجْعَلْهُ حبيبَ بْنَ مَسْلَمَةً، ثم مُرْهُ فَلْيَجعلِ اليومَيْنِ يوماً والليلتَيْنِ ليلةً والمنزلَيْنِ مَنْزِلاً، وإنِ استطعتَ أَنْ تُفَاجِئني مُفاجَأةً؛ فقد أَلْقَيْتُ العصا الله لِمَيْقَ إلا خُذْ وآتِ وأعْطِ وامْنَعُ وهاتِ وهَلُمَّ ونَعَمْ ولا، وبين ذلك موتٌ عاجِلٌ وأمْرٌ ناهضٌ، والدينُ مع أولِ صَدْمَةٍ والسلامُ» ".

١ - «في أمثالهم: ألقى فلانٌ عصاه. وذلك إذا انتهى المُسافِر إلى عُشْبِ وأزْمَعَ المقامَ ألْقى عصاهُ: قال: فألْفقتُ عصاها واستسقر بهاالنّوى كما قَسرٌ عَسِسْناً بالإيابِ السمُسافِرُ قال أبوعُبيد: وأصلُ العصا: الاجتماع والائتلاف» مقاييس اللغة ج ٤ ص ٣٣٥ (عصي).

۲ ـ ق : جذوات.

٣ ـ قارن بأنساب الأشراف ق ٤ ج ١ ص ٥٩، وتاريخ الطبري ج ٤ ص ٣٦٨، والفتوح م ١ ص ٤١، وأمالي الطوسي ج ٢ ص ٣٢٠. قال البعقوبي في تاريخه ج ٢ ص ١٧٦: «وأقام عثمانُ عاصراً أربعين يوماً، وقُتل لاثنتي عشرة لبلة بقيت من ذي الحجّة سنة ٣٥، وهو ابن ثلاث وثمانين سنة، وقيل: ستّ وثمانين سنة. وكان الذين تولّوا قَتْلَه عمّدُ بن أبي بكر، وعمّدُ بن أبي حُذيفة، وابنُ حزم؛ وقيل: كنانة بن بشر التّجيبيّ، وعمروبن الحجيق الحرّاعيّ وعبدُ الرحن بن عُديس البلويّ، وسودان بن حُمران. وأقام ثلاثاً لم يُدفن! وحضر دَفْتَه حكيمُ بن حزام، وجُبير بن مطعم، وحُورُيطِ بن عبدالعزى، وعمروبن عثمانَ ابنه. ودُفنَ

في أمثالِ ماأثبتناهُ مِنْ كلامِ أميرِالمؤمنين عليه السلام لعشمانَ، وإنكارِهِ عليه في مقام بعد مقام، واعتزالِهِ أَمْرَهُ وأَمْرَ القوم حتى كان منه ومنهم ماكان؛ وكيف يكون أميرُ المؤمنين عليه السلام مصوّباً رأي عثمانَ مع ماوصفناه، وراضياً بشي ۽ مِنْ أفعالِهِ على ماذكرناه؛ وكيف لايكون ساخطاً مع مابيّنّاهُ، ومشارِكاً للقوم جيعاً في تبديعِهِ على ماقدمناه، غيرُ أنّه لم يُساعِدُهُم على حَصْرِه، ولاأعانَهُم على خَلْعِه، ولاشَرِكَهم في قَثْلِه، لا أسلفناه مِنَ القولِ في عاقبةِ ذلك وعِلْمِه بها وإحاطتِه بجميع ماكان منها، ولإقامةِ المجتةِ على قارفِيهِ بدّمِهِ في بطلانِ تَزْويرِهم له وإيضاحِهِ عن بُهتانِهم فيه عليه، وليس ذلك بمنافِ لرأيهِ الذي بَيّنّاهُ عنه وشَرَحْناهُ. ولنا في أحكامٍ قاتِلي عشمانَ وخاذليه وحاصريه كلامٌ سَنُبَيّنُهُ شافعاً لهذا الفصلِ، إنْ شاءَ الله.

١ ـ ط: ولاشاركهم.

٢ \_ م: علمها.

### فصل

## [الآراء في أحداث عثمان]

إغلَمْ عَلَمَكَ اللهُ الخيرَ وجَعَلَك مِنْ أَهْلِهِ ووَفَقَك لِمَا يَرْضَاهُ ـ أَنِي لَمُ أَجِدُ أَحداً حَقَى القولَ فِي آراءِ المنكرين على عثمانَ وماأنكروه مِنَ الأَحْداثِ، ولاَصَوابِ مذاهِبِهم فِي ذلك وخطاها؛ وأكْثَرُ مَنْ قال منهم قولاً فهويُسْنِدُهُ إلى ظَنَّ تَضْعُفُ أَمارَتُهُ أَو إلى عَقْدٍ يُسْبَقُ له فِي ذلك كانوا على أو إلى عَقْدٍ يُسْبَقُ له فِي ذلك كانوا على مذاهبَ شَتَى وآراءٍ متباينةٍ وأغراض متنافيةٍ:

فطائفة منهم تعلقوا عليه بأحداث لم يُنْكِرُوا مِثْلَها مِنْ غيرِهِ طَمَعاً فيه واستعفاءً ليا لَهُ العَصدا إلى تَقَلُّدِ الأَمْرِ مِنْ بعدِهِ، ونَيْلِ الرئاسة بِخَلْعِهِ وقَثْلِهِ؛ فَمِنْ هذه الطائفة مَنْ قدمنا ذِكْرَهُ لَ في حَصْرِ عَثمانَ وتولّى ذلك بنفسِهِ وأعوانِهِ وتَغَلَّبَ على بيتِ المالِ في حياتِهِ، وجَعَلَ لأقفالِ أبوابِهِ مفاتيح في يَدَيْهِ فَاجْتَهَدَ في سَفْك دَمِهِ بِمَنْعِهِ الماءً، وسَعْيِهِ في إلله المَوابِهِ مفاتيح في يَدَيْهِ فَاجْتَهَد في سَفْك دَمِهِ بِمَنْعِهِ الماءً، وسَعْيِهِ في إلله إلى المرجل تطاول منهم مَنْ تطاول للأمْر فَظَنَّ أنّه في إلى المُوابِهِ مِنْ قَطْلَ الرجل تطاول منهم مَنْ تطاول للأمْر فَظَنَّ أنّه

١ ـ ق، ط: واستقصاء مقاله.

٢ ـ ط : + طلحة والزبير.

٣ ـ ق. ط: واجتهاده.

مُطاعٌ مُخْتَارٌ مُتَابَعٌ، فَبَطَلَ ـ بانصر فِ الناسِ إلى غيرِهِ واختيارِهم سِواهُ ـ ظَنَهُ؛ فلمّا فاتّه ماكان أمّلَهُ ورَجاهُ بالسعي الذي سَعاهُ وانْقاد البيعة الإمام، إمّا طمّعاً أو خَوْفاً تعقّب الرأي فَنكَتَ البيعة، وخرج عن العهدة "، وفارَق الإسلام ونصّب له الحرب حتى آلَ أَمْرُهُ في ذلك إلى ماآل.

وطائفة منهم أرْغَمَها عثمانُ بِمَنْيهِ لها المرادَ منه وردِّها عن طَلَباتِها، وأَبْطَلَ رُسُومَها، فَحَقَدَتْ عليه لذلك وسَعَتْ في خَلْهِهِ وسَفْكِ دَمِهِ، وظَنَّتْ أَنَ الأَمْرَ يَصِيرُ مِنْ بعدِهِ إلى مَنْ تَتَمَكَّنُ مِنْ قيادِهِ ويُجِيبُها إلى مُلْتَمَسِها بها منه، فلمّا تمَّ ماسَعَتْ فيه فات القوم الذي رَجَتْ لهم مارَجَتْ مِنَ الأَمْرِورَجَعَتْ عن رأيها إلى نقيضِهِ، وأظهرَتِ النَدَمَ على مافرط منها فيه، وتحيزت إلى الفِرْقَةِ الأولى وصارتْ معها، أثباً على الإمام القائم مُمْجَتَهدة في إزالةِ الأمْرِ عنه، ومُصِيرة إلى مَنْ تَرجوه مُعيناً لها ومُطيعاً لأمْرِها وسامعاً لقولها، فَلْقِيتِ آ الجميع الخَيْبة ممّا رَجَتْ، وكانت عاقِبة أمْرها خُسْراً المُ

وطائفة انْتَقَضَتْ عَادتها بعثمانَ والإكرامِ لها والإعظامِ مِمَّن تقدّمه، فصارتْ بذلك كارهةً لإثره وساعيةً في خَلْعِهِ.

وطائفة كان^ المتقدّمون يقلّدونهم الأعمال فاستبدل عثمانُ منهم أسواهُم مِنَ الناس، وحَرَمَهُم ماكانوا يَصِلُونَ إليه مِنْ بيتِ المالِ، فسَعَوْا ' مِنْ ذلك في خَلْعِهِ،

١ ـ ق، ط: وانقياده.

٢ ـ ق : انقلب.

٣ ـ ق: العهد.

ع ـ م: فإنّ.

ه \_ أي: بحتمعاً، «الألب، بالفتح والكسر: القوم يجتمعون على عداوة إنسان » لسان العرب ج ١ ص ١٥ (ألب).

٦ ق، ط: فعتت.

٧ ـ إشارة إلى الآية ٩ من سورة الطلاق (٦٥).

۸ ـ م، ق: كانت.

٩ ـ ق: بهم؛ ط: بهم منها.

١٠ ق، ط: فسعت.

وعاونوا مِنْ أَجْلِهِ على قَتْلِهِ.

وطائفة اسْتَشْنَعَتْ أحداثاً كانت منه، واعْتَقَدَتْ فيه الضّلال بذلك، وقصدتْ في خَلْعِهِ قَصْدَ الأُمْرِ بالمعروفِ والنهي عن المنكرِ، فربّا كان منهم غالِظ فيا استشنعه، وربّا كان منهم مُعِيبٌ فيه، غيرُ أنّ الغرض كان منهم فيا صَنَعُوهُ قَصْداً لِنُصْرَةِ الدينِ والإسلام. وهذه الطائفةُ هي التي كانت الأصل في الإنكارِ عليه، وبِفِعْلها تَسَبّبَتِ الأسبابُ في خَلْعِهِ وقَتْلِهِ.

وطائفة منهم كانت تَعْتَقِدُ الحق في أصلِ الإمامةِ وطريقِها وترى أنّ السالك سبيلَ عثمانَ في نَيْلِ الأَمْرِ مشاركاً فيا أنكروه منه ولم يكنِ الذي حَمَلَهُم على مَعُونَةِ حاصريهِ وقاتليهِ مِمَّنْ عَدَدْناهُ بشي عِ مَنْ أغْراضِهم على ماشرحناه وقصَّلناه، بَلْ كان غَرَضُهُم في ذلك بما لوتم لهم فيا صَنَعُوهُ فيمَنْ تَقَدَّمَ لسارَعُوا إليه، لكنْ لم يتفق لهم في المتقدم واتفق لهم في المتاخر.

فأمّا خاذِلوه فجمهورهم تنقسم أغراضُهُم في ذلك إلى أغراضٍ مَنْ سمّيناه مِنْ خَذْلِهِ أو الشكِّ أَ فِي حَالِهِ وأحوالِ حاصريهِ وقاتليهِ، فلذلك لم يجوِّرُوا المعونة لهم عليه ولا تفرّدوا يُ بالنصرةِ له منهم.

١ ق، ط: غالطاً.

<sup>-</sup> ٧ ـ ق، ط: مصيباً.

٣- م: شيئاً.

٤ ـ م : فن خذله بالشك.

<sup>• -</sup> م : لم يتجرّد للمعونة لهم عليه ولا تفرد.

## [موقف أميرالمؤمنين عليه السلام من أحداث عثمان]

وأمّا أميرُا المؤمنين عليه السلام فلم يكنُ تفردهُ عن نصريهِ وترك ١ النُهُوضِ بالدفاعِ عنه خِذلاناً له لِرأي يَسْتَصْوِبُهُ في خَلْيهِ وقَلْلِهِ، بَلْ كان رأيهُ عليه السلام تابعاً في ذلك لِعقيديهِ فيمن تقدم عليه بالأمْرِ ٢ مِنْ كافة القوم وكان عالماً بالعواقب غيرَ شاكِ في المصالح يَرُى الموادعة والمهادنة والرُقُودَ والمسالمة إلى انقضاءِ المدة التي يَعْلَمُ صُوابَ التدبيرِ فيها بذلك، فَامْتَتَمَ عليه السلام مِنَ التحمّلِ للدفاعِ عن حَصْرِهِ وقَتْلِهِ بمثل ماامْتَنَمَ مِنْ دفاع المتقدمين عليه في الأمْرِ، وذلك لشيئين معروفَيْنِ؛ أحدِهما لِعدم ماامْتَنَمَ مِنْ دفاع المتقدمين عليه في الأمْرِ، وذلك لشيئين معروفَيْنِ؛ أحدِهما لِعدم الأنصارِ له على مُرادِهِ في ذلك؛ والثاني لِوَخِيمِ العاقبةِ في المباينةِ للجمهور وليا يَقتضي الحربَ ويُوقعُ الفتنة، وقد دَفَعَ عليه السلام عنه بالقولِ في أحوالٍ اقْتَضَتِ المصلحةُ عند يفاعِهِ به وأمْسَكَ عن الإنكار ليا كان القومُ عليه والرأي في حَصْرِهِ وخَلْيهِ وقَشْلِهِ، ليا عَرَفَ مِنْ جَميلِ العاقبةِ في ذلك، ولو لم يَكُنْ عليه السلام مستودَعاً عِلْمَ ذلك ـ كها عَرَفَ مِنْ جَميلِ العاقبةِ في ذلك، ولو لم يَكُنْ عليه السلام مستودَعاً عِلْمَ ذلك ـ كها تَدْهبُ إليه الشيعةُ فيه ـ لكانت مشاهدتُه للحالِ ودلائلُها تكُفِيهِ وتَقْتُمُهُ فيا صَنَعَ ورآهُ في الأحوالِ والاختلافِ الأقوالِ منه والأفعالِ على عِلْمِه بعواقبِ الأمُورِ وشاهدِ الحالِ، فإنَ الشاهدَ عَيى مالايَرَى الغائبُ، فَعَمِلَ في المُدلك الْتَبَسَ الأمْرُ على الجمهور في رأيهِ عليه السلام في اختلافِ الأمْرُ على الجمهور في رأيه عليه السلام في عثمانَ وقاتليه:

١ - م: - ترك .

٢ ـ ق، ط: من الأمراء.

٣ ق: لسبين.

٤ ـ م : المشاهد.

٠- م : + كان.

فَنَسَبَهُ بعضُ الناسِ إلى الرضا ما صَنَعَ القومُ بعثمانَ؛ ونَسَبَهُ آخَرون إلى المواطأةِ عليه والتأليب؛

ونَسَبَهُ آخَرُونَ إِلَى الهَوى في ذلك والتقصير في كان يجب عليه لعثمانَج

ونَسَبَهُ آخَرون إلى الكراهةِ لِما أَجْرَى القومُ في حَصْرِ الرجلِ ، فاذعوا أنّه كان له مُوالياً وبأعمالِهِ راضياً، لكنّ العَجْزَ عن نُصْرِيهِ أَقْعَدَهُ عنها؛

ثمّ أكّد الشبة عليهم - فيا ذكرناه مِن اختلافِ الاعتقادِ في ذلك - ماقدمنا ذِكْرَهُ مِنْ أفعالِهِ المختلفةِ مع عثمانَ ؛ تارةً يُنْكِرُ عليه ماأنْكَرَهُ المسلمون ؛ وتارةً يَدْفَعُ عنه ويَنْهِى عن قَثْلِهِ القاصدين إلى ذلك مِنْ أهْلِ الأمصار ؛ وتارةً يُنْكِرُ على مَنْ مَنْعَهُ الماء ويَغْفُ لذلك ويَغْضُبُ مِنْ خلافِهِ فيه ؛ وتارةً يَجْلِسُ في بيتِهِ وهو يَرَى الناسَ يَهْرَعُون اليه لِقَنْلِهِ و الاجتهادِ في طلبِ دَمِهِ فلايكون منه وَعْظٌ في ذلك ولا تخويف بالله عز وجل في ذلك وهو في ظاهرِ الحالِ مُطاعٌ مُعَظَمٌ ، مَسْموعُ المقالِ ، مُستجابُ الأمْرِ ، مُتَبَعُ الرأي ؛ هذا مع هَجْرِهِ عشمانَ أخياناً وصُلْحِهِ أخياناً ، ومُنازَعَيْهِ له حيناً ومُسالمِتِه له حيناً ، وتغليظِ القول عليه المحياناً وتشهيلِهِ عليه أخياناً ، وسَعْيِهِ في الصَّلِح بينةُ وبين الناسِ زماناً وتركِ ذلك إلى الكفّ عنه زماناً ؛ هذا مع أنّ المحفوظ مِنْ قولِهِ فيه بعد الناسِ زماناً وتركِ ذلك إلى الكفّ عنه زماناً ؛ هذا مع أنّ المحفوظ مِنْ قولِهِ فيه بعد قَتْلِهِ ممّا تَخْتَلِفُ ظواهِرُهُ وتَشْتَبهُ معانيهِ .

كَقُولِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ: وَقَتَأَ: «وَاللَّهِ مَاقَتَلْتُ عَنْمَانَ وَلَامَالَأْتُ عَلَى قَتْلِهِ» ؟

١ ـ ط: عثمان.

٢ ـ ق ، ط : + ترك .

٣- م: معه.

٤ - طبقات ابن سعد ج٣ ص ٨٦، وتاريخ المدينة المنورة ج ٤ ص ١٨٦، وأنساب الأشراف ق ٤ ج ١ ص ٥٩٠، وجهرة أمثال العرب ج ٢ ص ١٩٢، والفصول الختارة ص ١٨٢، والشافي ج ٤ ص ٣٠٧، وحمد وتلخيص الشافي ج ٤ ص ١٧٠، وغنصر تاريخ دمشق ج ١٦ ص ٢٥٢، وشرح نبج البلاغة ج٣ ص ٢٦، والرياض النفرة م ٢ ص ٧٠، ولسان العرب ج ١ ص ١٦٠ (ملأ)، والتمهيد والبيان ص ١٩٠. وفي م : ولامالأت عليه في قتله؛ وفي ق، ط : ولامالأت في قتله، والمثبت من أنساب الأشراف، والفصول الختارة، والشافي. «ولامالأت على قتله: أي ماساعدتُ ولاعاونتُ» لسان العرب ج ١ ص ١٦٠ (ملاً).

وقولِهِ عليه السلام حيناً: «الله ُ قَتَلَ عثمانَ وَأَنَا مَعَهُ» ا؛

وقولِهِ عليه السلام وقتاً آخَـرَ: «لَـوْلَمْ يَدْخُلِ الـجَـنَّةَ إِلَّا قَاتِلُ عشمانَ لَمَا دَخَلْتُهَا، وَلَوْ لَمْ يَدْخُلِ النَارَ إِلَّا قَاتِلُ عثمانَ لَمَا دَخَلْتُهَا» "؛

وقولهِ عليه السلام وقــتاً آخَرَ: «وَالله مِاغَاظَنِي قَـثْلُ عَثْمَانَ وَلاسَرَّتِي، وَلاأَحْـبَبْتُ ذلك وَلا كَرهْتُهُ»؟؛

وقولِهِ عليه السلام: «أَكْبَتَ اللهُ قَتَلَةَ عشمانَ» 4؛

وقولِهِ عليه السلام عند مطالبةِ القومِ له بقَتَلَةِ عثمانَ: «مَنْ قَتَلَ عثمانَ فَلْيَقُمْ، فقام إليه أَرْبَعَةُ آلَافٍ مِنَ الناسِ المُتَحَيِّرِينَ إليه؛ فقال: أهؤلاءِ يُقْتَلُونَ بِعثمانَ \* مَعَ كُونِ فَتَلَةِ عثمانَ خاصَةً أَنْصارِهِ وَأَعُوانِهِ وأَصْحابِهِ، وَإِظْهارِهِ الولايَة لَهُمْ، وَالتَعْظِيمَ وَالمَوَدَة وَالاكْرامَ، مع يُقَتِه بِهِمْ وائتمانه لَهُمْ» أَن المَاهِ المُعَلِيمِ المُعَلِيمِ المُعَلِيمِ المُعَلِيمِ المُعَلِيمِ المُعْلِيمِ المُعْلِيمِ المُعْلِيمِ وَالمَودَة وَالاكْرامَ، مع يُقتِه بِهِمْ وائتمانه لَهُمْ » أَنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وقولِهِ عليه السلام مع ذلك: «اللهُمَّ اقْتُلْ قَتَلَةً عشمانَ في بَرِّ الأرْض وَبَحَّرها» ٧.

١ تاريخ المدينة المنورة ج ٤ ص١٢٥٨ و١٢٥٨ و١٢٦٨، وتأويل مختلف الحديث ص ٤٠، والمغني ج ٢٠ ق ٢
 ص ٤٠ و٥٥، والشافي ج ٤ ص ٣٠٨، وتلخيص الشافي ج ٤ ص ١٢٨، ومختصر تاريخ دمشق ج ١٦
 ص ٤٠٥، وشرح نهج البلاغة ج ٣ ص ٦٦.

٢ ـ تاريخ المدينة المنورة ج ٤ ص ١٢٦٨، وتأويل مختلف الحديث ص ١٠، والعقد الفريد ج ٤ ص ٣٠٧، ومختصر تاريخ دمشق ج ١٦ ص ٢٠٤.

٣ ـ تاريخ المدينة المنورة ج ٤ ص ١٢٦٣، والإمامة والسياسة ص ٤٥، وأنساب الأشراف ق ٤ ج ١ ص ٥٩٠، والشاني ج ٤ ص ٥٩٠ والشاني ج ٤ ص ١٢٠ وشرح نهج البلاغة ج ٣ ص ٥٩٠ والشاني ج ٤ ص ١٢٠ وشرح نهج البلاغة ج ٣ ص ٦٥٠ م ٦٠٠.

إ ـ في النسخ الثلاث: أكبت، والأصلح ما أثبتناه. «وكبّت الله أعداءة: رَدَّهُم بغيظهم» جمهرة اللغة ج ١ ص ٢٥٥٠ (كبت). وأما مصادر الحديث: تاريخ المدينة المنورة ج ٤ ص ١٢٦٢، ومختصر تاريخ دمشق ج ١٦ ص ٢٠٥، والرياض النصرة م ٢ ص ٧١.

ه ـ ق ، ط: هؤلاء قتلة عثمان.

٦ ـ قارن بالأخبار الطوال ص ١٧٠.

٧- قارن بمصنف ابن أبي شيبة ج٧ ص٥٣٩، وتاريخ المدينة المنورة ج ٤ ص١٢٦١ و١٢٦٧، والعقد الفريد ج ٤ ص٣٠٥، والمغني ج ٢٠ ق ٢ ص ٤٣، والرياض النضرة م ٢ ص ٧٠.

في أمثال ماذكرناه ولكن الأفعال والأقوال التي ذكرناها منه مُتلائمةٌ غيرُ مختلفةٍ في معناها إذا خُصَّ بعضُها بِبَعْضٍ، وحُمِل بعضُها على بعضٍ في الرأي الذي تقتضيه الأحوالُ ويُوجِبهُ النظرُ في العِلْمِ بالعواقبِ \ وتمام المصالح.

١ - م : علم العواقب.

#### فصل

# [رأي الجاحظ في أميرالمؤمنين عليه السلام]

قد زَعَمَ الجاحظُ أَنَ أميرالمؤمنين عليه السلام كان مَمْنُواً المِعدَ قَتْلِ عنمانَ بِمِحْنٍ عظيمةٍ وذلك أَنَ جَيعَ مَنْ نَصَبَ له الحربَ وجَعَلَ الحجة عليه فيه لا تَعُواهُ عليه قَتْلَ عشمانَ، قال: وظاهرُ الحال كانت تُوهِمُ ذلك عليه لأنّه كان مبايناً له في أحوالٍ وأوقاتٍ ، وهاجِراً له في أزمانٍ وأيّامٍ ، وكان المُنْكِرُونَ على عثمانَ مِنْ أهْلِ مِصْرَ والعراقِ يَلْجَوُون إليه في السِفارةِ بينهم وبينَ عثمانَ وكان فيهم مَسْمُوعَ القولِ ، مُطاعاً مُعَظَماً مأموناً ، ثمّ قَعَدَ عن نُصْرَيهِ وتَقَلّدَ الأَمْرَ مِنْ بَعْدِهِ واستنصر على مُحاربيه بِقَتَلَتِهِ ، فلم يَشُكُ القومُ في النَّه قايلُهُ . قال: وواحدةٌ مِنْ هذه الخِصالِ تُريبُ فكيف بجميعها . ثمّ قال: وواحدةٌ مِنْ هذه الخِصالِ تُريبُ فكيف بجميعها . ثمّ قال: وقد عَلِمَ الناسُ أنّه قد يكون في هذا المصرِ الذي يَتَوَلّاهُ أميراً ووزيراً وعاملاً المَنْ يُؤهِّلُ ^ لِمِثْلِ ولايتِهِ ولايَتَعْقُ له مُرادُهُ مَنْ يُؤهِّلُ مُ لِمِثْلِ ولايتِهِ ولايَتَعْقُ له مُرادُهُ

١ ـ ق ، ط: ممتحناً . و «مُنيتُ بكذا وكذا: أَبْتُلِيتُ ٥٠ لسان العرب ج ١٥ ص ٢٩٣ (مني) .

۲ ق: ـ فیه.

٣ ـ ق ، ط : ـ كانت.

٤ ـ ط: الأحوال والأوقات.

ه ـ ق، ط: بقتله.

٦ ـ ق ، ط: ـ في.

٧ ـ م : عامل.

٨ ـ ط: يوصل.

مِنْ ذلك ويَقْصِدُهُ الناظرُ عا عنعه مِنْ صَرْفِهِ والتدبيرِ فِي عَزْلِهِ، فيلزم بَيْتَهُ ويَقْصِرُ مراعاتَهُ خوفاً مِنْ سَعْبِهِ فِي عَزْلِهِ وتَوَلِّي مَقامِهِ فَيَمُوت حَثْفَ أَنْفِهِ، فلا يَشْكُ الناس أنه دَسَّ إليه مَنْ قَتَلَهُ أو ماقتَلَهُ به، ولو قَتَلَ ذلك الإنسانَ ذو عِزِّ ـ تَعَرَّضَ لَ فِضَرَه أو لِطلب مالِهِ ـ لَقَطَعُوا أَنَ أُمِيرَ البَلْدَةِ واطّأَهُ "على ذلك ودَبَّرَ الأَمْرَ فيه عليه؛ وقد يَحْبِسُ السلطانُ بعض الرعيةِ لشي عِيجِدُهُ في نفسِهِ عليه فَيمُوت في الحَبْسِ حَثْفَ أَنْفِهِ، السلطانُ بعض الرعيةِ لشي عِيجِدُهُ في نفسِهِ عليه فَيمُوت في الحَبْسِ حَثْفَ أَنْفِهِ، فيحلف خَلْقٌ مِنَ الناسِ بالله ِ أَنّه تقدّم بِخَنِقِهِ الإراعَةِ مِنْ دَمِهِ لَجَعَلُوا ذلك شبه في الأعوهُ ولو أَقْسَمَ السلطانُ بالله ِ أَقساماً أَكَدَها على البراءَةِ مِنْ دَمِهِ لَجَعَلُوا ذلك شبه في الأَمنين في ولو أَقْسَمَ السلطانُ بالله ِ أَقساماً أَكَدَها على البراءَةِ مِنْ دَمِهِ لَجَعَلُوا ذلك شبه في المُوانِ أمير المؤمنين في عليه مِنْ قَثْلِهِ. ثمّ قال هذا الرجلُ ـ أغنِي ٥ الجاحظَ ـ : إنّ أقوالَ أمير المؤمنين في عثمانَ إنها اختلفتُ وتناقضتُ ـ بِزَعْمِهِ ـ لأَنّه كان مُحتاجاً إلى التبرِّي، مِنْ دَمِهِ لِكَفَ عَمانَ إليه لإستصلاج عثمانَ إليه الشعريةِ والشام عنه بذلك ، وكان مُحتاجاً إلى إضافةِ دَم عثمانَ إليه لإستصلاج رعيّتِهِ وارتباطِهم به لِنُصُرَتِهِ ١٠.

\_\_\_\_

٩- والجدير بالذكرأنه ليس هذه عقيدة للجاحظ، لأنّه قال في رسالة «الحكين وتصويب أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب في فعله» في تبرئة أميرالمؤمنين عليه السلام من قتل عثمان: «وكان حفظك الله من أعظم ما أثنى به على على في دم عثمان أنّ دهماء الأمّة كانوا يعظمون شأن دّمه ويبرؤون علياً منه، وكان أكثر أجناد الخلافة والقواد ورؤساء العشائر من سوء الرأي في عثمان وحسن الرأي في قاتليه على خلاف ذلك؛ ولم يكن للناس جند سواهم. فصار عليّ، إن هو أظهر الدلالة الصحيحة على البراءة من قاتليه، خاف أنْ يفسد عليه عامة أجناده؛ فكان يمسك من ذكره ما أمكنه الإمساك، فإذا اضطره القول قال قولاً بحتمل رضى الفريقين، ولوشهدته أرشدك الله عذرته، ولووهمت نفسك حالاته التي كان يُمتحن بها لصوّبته، بل لعلمت أنه لارأي ولاصواب إلّا ما اختار ولارأيّ إلّا ماكان يفعله؛ واحذر حفظك الله تخطئة الأثمة، فإنّه [لو] لم ينزل ذلك إلّا لاتها كثيراً ما تظهر من تدبيرها شيئاً تورى به عن شيء آخر مخافة في حال وطمعاً [في] أنْ تكون مصلحة شأنه في ذلك التدبع، لوجب عليك ترك ذلك، ولذلك روي عن عليّ: وطمعاً [في] أنْ تكون مصلحة شأنه في ذلك التدبع، لوجب عليك ترك ذلك، ولذلك روي عن عليّ:

١ ـ ق، ط: بيعته.

٢ ـ ق، ط: لغرض.

٣ ـ ق ، ط : وضعه.

٤ ـ ق : بحتفه؛ ط : فخنقه.

هـ ق: ـ هذا الرجل أعني.

وليس الأمْرُكما ادّعاهُ الجاحِظُ ولاالقصةُ فيه كما تَوَهّمَها، وإنّما حَمَلَ الجاحِظُ حالَ أميرِ المؤمنين عليه السلام، فيما زَعّمَهُ، على أحوالِ أهلِ الدنيا ومَنْ لادِينَ له ولا يَقينَ ولا تَقْوى ومَنْ يَصْنَعُ مايَصْنَعُ ويَقُولُ مايَقُولُ لِعِمارةِ الدنيا ولايُبالي بعاقبةِ ذلك في الآخرةِ، بَلْ كانت أفعالُ أميرِ المؤمنين عليه السلام وأقوالهُ التي أثبتناها في ذلك في الأغراضِ التي أثبتنا عنها وأؤضَحْنا عن اتفاقِها و وِفاقِها للدينِ والنظرِ في مصالح المسلمين، ومَنْ تَأمَّلَ ماذكرناه وفكر فيه بِقَلْبٍ سَليمٍ وَجَدَهُ على ماوَصَفْناهُ.

ما قبتلتُه ولا أمرتُ بقتله، وماساء في وماسرّ في، وروي عنه قال: الله قتله وأنامعه. في كلام كثير يحتملُ التأويل». راجع رسائل الجاحظ، الرسائل السياسية ص٣٨٢.

۱ ـ ق،ط: زعمه.

### فصل

## [رأي العثمانية في قتلة عثمان]

وقد زَعَمَتِ العثمانيّةُ أنّ الذي يَدُلُّ على مشاركةِ عليَّ عليه السلام قَتَلَةَ عثمانَ في دَمِهِ أشياءُ قد ثَبَتَتْ في الأخبار وتظاهرتْ بها الآثارُ.

منها أنّه تَوَلَّى الصلاة بالناس يوم النحر وعثمان محصورٌ ولم يستأذِنْهُ في ذلك وتَغَلَّب عليه فيه، وهذا ممّا جَعَلَهُ الشافعيُ حجّةً في جواز صحّة صلاة المتغلّب بالناس يوم الجُمُعة والعِيدَيْنِ، وَرَدَّ به على أهلِ العراقِ في إنكارِهم ذلك وقولهم: لا تَصِحُ الصلاة في الجُمُعة والعِيدَيْنِ خَلْفَ المتغلّب؛ فَحكى الرّبِيعُ والمُزنيُ جيعاً عن الشافِعي أنّه قال في هذه المسألة: لابأس بصلاة المجمعة والعيديْنِ خَلْفَ الآمِرِ والمأمور مقد صلى على عليه السلام بالناس وعثمان محصور ألى على على عليه السلام بالناس وعثمان محصور ألى المجمعة على عليه السلام بالناس وعثمان محصور ألى المناس وعثمان المحصور ألى المناس وعثمان المناس وعثمان المحصور ألى المناس وعثمان المناس وعثمان المحسور ألى المناس وعثمان المناس وعثمان المحصور ألى المناس وعثمان وعثمان المناس وعثمان المناس وعثمان المناس وعثمان وعلى والمناس وعثمان وعثمان و المناس وعثمان وعلى والمناس وعثمان وعثمان والمناس والمناس وعثمان وعلى والمناس وعثمان وعلى والمناس والمناس

وقد رَوى أبوحُذَيْفَة القُرَشِيُّ عن محمد بنن إسحاق وغيره: أنّ قوماً صاروا إلى عشمان، وهو محصورٌ، فقالوا: أماترى إلى هؤلاءِ الذين يُصَلُّون بالقوم في يوم الجُمُعَةِ وأنت على هذه الحالة! لِم تأمُرُهُم بذلك؟ وقد كان طلحة بن عُبيدِ الله صلى بهم يوم الجُمُعة في حصاره ، فَحَكَوْا عن عثمانَ أنه قال: إذا أحْسَنُوا فَاتَبعُوهُم، وإنْ أساؤ وا

١ ـ ق ، ط: ـ جيعاً.

٢ ـ م: في صلاة.

٣ ـ م : والمأموم؛ وهو تحريف.

٤ - الأم ج ١ ص ١٩٢ - ١٥٦، والفصول المختارة ص ٩٩.

ه ـ ق ، ط : حصار عثمان.

فَاجْتَنِبُوهُم؛ الصلاةُ حَسَنةٌ فَصَلُوا إذا صَلُوا!. فَزَعَمتِ العثمانيةُ أَنَّ علياً كان مُتَهَما بدم عثمان لصلا يه بالناس يوم النحر مِنْ غير إذْنِهِ. وادَّعَى الشافِعيُ أَنه كان متغلّباً بذلك ولم يَتَعَلَّقُ أُحدٌ لِقَرْفِ طلحة بِدَم عثمانَ لِصلا يه بالناس يوم الجُمعةِ وعثمان عصورٌ، ولانسبُوهُ إلى التغلّبِ بذلك وبَرَّؤُوهُ مِنْ دَمِهِ، وهو الذي تَولَى حَصْرَهُ حتى قَتَلَهُ، وكانت شبهتُهُم في براءة طلحة خِلافَهُ لأمير المؤمنين عليه السلام والتَمْوية في حَرْبِهِ بالتظاهرِ لِطلبِ دَم عثمانَ؟. وعُقُولُ هؤلاءِ القومِ عُقُولٌ ضعيفةٌ وأحلامُهُم أحلامٌ سخيفةٌ، فلذلك ينقادون مِنَ الشبهةِ إلى ماذكرناه.

ورَوى يُوسُفُ بْنُ دِينارِعن عبدِ الملكِ بْن عُمَيْرِ اللَّخْمِيِّ عن [ابن]أبي لَيْلَى ، قال: سألني عبدُ الملكِ بْنُ مروانَ ، حينَ قَدِمَ الكوفة ، عن قَشْلِ عثمانَ فأخْبَرْتُهُ ؛ فقال: أيْنَ كان

۱ ـ تاريخ المدينة المنورة ج ٤ ص ١٢١٥ ـ ١٢١٦، والتمهيد والبيان ص ١٦٦، وكنزالعمال ج ١٣ ص ٨٨، ومختصر كنزالعمال ج ٥ ص ٢٠٠.

۲ ـ کی، ط: دمه.

٣ ـ م : \_ أيضاً .

٤ ـ هذا مَثَلُ «ولا أطلُبُ أثراً بَعْدَ عَيْنٍ، أي بعد مُعاينةٍ؛ معناه: لا أثرُكُ الشية وأنا أعاينه وأطلُبُ أثرة بعد أن يغيب عني. وأصلُهُ أن رجلاً رأى قاتل أخيه، فلمّا أراد قَئلَه قال: أفتدي بمائة ناقةٍ، فقال: لَسْتُ أطلُبُ أثراً بعد عَيْنٍ، وَقَتلَه» لسان العرب ج ١٦ ص ٣٠٦ (عين) وراجع أيضاً كتاب الأمثال لابن سلام ص ٢٤٨، وجهرة الأمثال ج ٢ ص ٣٠٤.

ه - أنساب الأشراف ق ع ج ١ ص ٥٦٨.

عليِّ يومئذٍ؟ فقلتُ: بالمقاعدِ يـأمُرُ فَيُطاعُ، ويَنْهى فَيُطاعُ؛ ولقد رأيتُهُ عنـدَ أَحْـجارِ الزَّيْتِ مُحْتَبِيـاً بسيفِهِ والمنادي ينادي: آمَنَ أَ اللهُ الناسَ كُلِّهُم إلَّا الشَّقِيِّ نَعْثلاً. فقال عبدُ الملك: هَلْ سَمِعْتَ عليّاً يقول شيئاً؟ فقلتُ: لا آ.

ورَوَى النَخَعِيُّ عن عَلْقَمَةً بْنِ قَيْسٍ، قال: أرسلتْ اثَّمُّ حَبِيبَةً بنتُ أَبِي سفيانَ إلى عليًّ، وهو قاعدٌ في المسجدِ، أَنْ أَمِّنْ لي خاصَّتي ومَنْ في الدارِ مِنْ أهلي. فقال: الناسُ كُلُهُم آمِنُونَ "إلاّ الشَقِيِّ ابْنَ أَبِي العاصِ أ.

ورَوى أيضاً خالِك الحَذَاءُ عن رَجَلٍ مِنْ بني شَيْبانَ، قال: رأيتُ عليّاً يومَ قيّلَ عثمانُ يخطب الناسَ على المنبر وعليه السِلاح.

فجعلتِ العثمانيّةُ هذه الأُشياءَ شبهةً لهم فيا قَرَفَتْ به أميرَ المؤمنين عليه السلام مِنْ دَمِ عثمانَ؛ واحتجَتْ أيضاً في ذلك بما صَنعَهُ أميرُ المؤمنين عليه السلام عند قَتْلِ عثمانَ مِنْ أُخْذِ نَجائِبِهِ وأَدْراعِهِ وأَوْرَدُوا في ذلك قولَ الوليدِبْنِ عُقْبَةَ يُخاطِبُ بني هاشمٍ ويُعاتِبُهُم عند قَتْل عثمانَ إذْ يقول:

وَلا تَسْهَبُوهُ لا تَحِلُ مَسَاهِبُهُ \* وَعِسْدَ علي دِرْعُهُ وَنَحِائِبُهُ \* وَعِسْدَ علي دِرْعُهُ وَنَحِائِبُهُ \* وَبَرَّ الْمِن أَرُولُى فيكُم وَحَرائِبُهُ \* ١

بَنِي هَاشِمٍ رُدُّواسِلاحَ ابْنِ الْحَيِكُمْ بَنِي هَاشِمٍ كَيْفَ الهَوادَةُ ابَيْنَنا بَنِي هَاشِمٍ كَيْفَ الهَوادَةُ ابَيْنَنا بَنِي هَاشِمٍ كَيْفَ التَوَدُّدُبَيْنَنا^

١ ـ ق : أمّن.

٢ ـ قارن بتاريخ المدينة المنورة ج ٤ ص ١١٧٠.

٣ ـ م: نعم.

٤ ـ يعني: عثمان بن عفّان بن أبي العاص.

<sup>• -</sup> مَناهِبُ جَمع مَنْهُوب و «النّهْبُ: الغّنيمةُ» تاج العروس ج ١ ص ٣١٨ (نهب).

٢ ـ «القوادّة: اللِّينُ ومايُرْجي به الصلاحُ بين القوم» لسان العرب ج ٣ ص ٤٤٠ (هود).

٧- «التجيبُ: الفاضِلُ من كلُّ حيوانٍ، النجائبُ جمع نَجِيبة تأنيث التَجِيب» النهاية ج ٥ ص١٧ (نجب).
 ٨ ق: منكم.

٩ ـ «البَرُّ: الثيابُ، وقيل: مَتاع البيت من الثياب خاصة» لسان العرب ج • ص ٢١٦ ـ ٣١٢ (بزن).

٦ - «حَراثِب: جع حَريبَة وهو مال الرجل الذي يقوم به أَمْرُهُ» النهاية ج١ ص٣٠٩ (حرب).

بَنِي هاشِم أَنَىٰ اوماكانَ مِنْكُم هُمُ قَتَلُوهُ كَيْ يَكُونُوا مَكانَهُ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا قَاتِلِيهِ فَإِنّه

كَصَدْع الصّفا لايَشْعَبُ الصَدْعَ شاعِبُهُ لا كَصَدْع شاعِبُهُ لا كَمَا خَدَرَتْ يَوْماً بِكِسُرى مَسرار بُهُ لا سَواءٌ عَلَيْهِ مُسْلِمُ وهُ وَضَار بُهُ لا سَواءٌ عَلَيْهِ مُسْلِمُ وهُ وَضَار بُهُ لا

واحتجوا أيضاً بقول حسانَ بن ثابتٍ الأنصاري في قَتْل عثمانَ:

يُعقَطِّعُ اللَيْسِلَ تَسْبِيحاً وَقُرْآنا ماكانَ بَيْسَ عَلِي وَابْسَ عَفَانا

ضَخُوا بِأَشْمَطَ \* عُنُوانُ السُّجُودِ بِهِ يالَيْتَ شِعْرِي وَلَيْتَ الطَّيْرَ تُخْبِرُتِي

١ ـ في شرح نهج البلاغة ج ١ ص ٢٧٠: بني هاشم إلّا تردّوا فإنّنا.

٢ م البيتان لم تردا في م.

٣- «المَراذِبَةُ مِن الفُرْس: معرّب، الواحدُ مَرْزُبان وهو الفارس الشجاع، المقدّم على القوم دون المَلِك» لسان العرب ج ١ ص٤١٧ (رزب).

٤- ط: سواء علينا مسلموه وضاربه. أنساب الأشراف ق٤ ج١ ص٥٩٨، والفتوح م١ ص٤٩٦-٤٥٩، ومروج الذهب ج٢ ص٣٥٦، والأغاني ج٥ ص ١٢٠ و١٤٩١، والاستيماب ج٣ ص ١٣٦، ومجمع الأمثال ج١ ص٤٢٦، وغتصر تاريخ دمشق ج٦٠ ص ٢٧٤، وشرح نهج البلاغة ج١ ص ٢٧٠، والتهيد والبيان ص ٢١٠، وسمط النجوم ج٢ ص٤١٣. فأجابه عن هذا الشعر، وفيا رمى به بني هاشم ونسبه إليهم، الفضلُ بن العبّاس بن عُتبة بن أبي لهب فقال:

المسيع وألفاه لدى الروع صاحبة قبيها بيكسرى هديه وضرائبه فهم سلبوه سيفه وحرائبه عليي وفي كل المسواطين صاحبه وأثب مع الأشقيين فيا تُحاربه فمالك فينامِن حميم تعايبه فمالك في الإشلام سهم تطالبه

راجع الفتوح م ١ ص٤٥٣، ومروج الذهب ج ٢ ص٣٥٦- ٣٥٧، وشرح نهج البلاغة ج ١ ص ٢٧١، وسمط النجوم ج ٢ ص٤١٣، وسمط النجوم ج ٢ ص٤١٣، وأي لهب.

ه ـ «الشَّمَطُ في الشَّغْر: اختلافُه بلونَيْن من سوادٍ وبياضٍ وهو أشْمَط» لسان العرب ج٧ ص ٣٣٠ (شمط).

لَتُسْمَعُنَّ وَشِيكاً \ في دِيارِهُمُ \ وقوله أيضاً:

مَنْ عَذِيرِي أُ مِنَ الزُبيْرِ وَمِنْ طَلْب ثُمَّ \* قَالا لِلناسِ دُونَكُم العِلْ وَاصْطَلاها محمد بُسْ أَبِي بَكْ وَعَلِي فِي بَيْسِيهِ يَسْأَلُ السنا وعَلِي فِي بَيْسِيهِ يَسْأَلُ السنا باسِطُ الكَفَيْنِ يُريدُ ذِراعَيْهِ ٧ باسِطُ الكَفَيْنِ يُريدُ ذِراعَيْهِ ٧ خَذَلَتْهُ الأنصارُ إذْ خَضَرَ السَمَوْ وكَذاكَ اليَهُ ودُضَلَتْ عَنِ الدِي

الله اكتبريا الدارات عند الما

حَة ها جا أنسراً لَه إغمسارُ عَ الْمَدِينَةِ نَارُ عَ الْمَدِينَةِ نَارُ عَ الْمَدِينَةِ نَارُ عِهماراً وَخَلْفَهُ عَسماراً وَخَلْفَهُ عَسماراً وَخَلْفَهُ عَسماراً وَخَلْفَهُ عَسماراً وَعَلْمُ الأَخْسِارُ مَن رُوَيْسِداً وَعِلْمُ الأَنْصارُ عَلَيْهِ مَسكِسينَةٌ وَوَقَارُ مَن وَكَانَتُ يُسقالًه أَلاَنْصارُ وَكَانَتُ يُسقالًه أَلاَنْحِبارُ المَنْعِارُ المَنْعِارُ المَنْعِبارُ المُنْعِبارُ المُنْعِبِينِ المُنْعِبِيارُ المُنْعِبِينِ المُنْعِلِينِ المُنْعِبِينِ المُنْعِلِينِ المُنْعِلِينِ المُنْعِلِينِ المُنْعِلِينِ المُنْعِلِينِ المُنْعِلِينِ المُنْعِينِ المُنْعِلِينِ المُنْعِ

وأمثالُ ماذكرناه؛ والجوابُ عن جميعِهِ سَهْلٌ قريبٌ والمنةُ لله يتعالى.

١ ـ «الوَشِيكُ: السريع، وخرج وشِيكاً، أي سريعاً، ومنه قول حسّان: لتسمعن وشيكاً في ديارهم» لسان العرب ج ١٠ ص ١٠ ه (وشك).

٢ ـ يعني: الانصار وأهل المدينة.

٣- أنساب الأشراف ق ٤ ج ١ ص ٥٩٩، وتاريخ الطبيري ج ٤ ص ٤٢٥، والفتوح ١ ص ٤٢٩، والمقدوم ١ ص ٤٢٩، والمقد الفريد ج ٤ ص ٢٩٨، والفصول الختارة ص ٢٠٨، والكامل ج ٣ ص ١٩٨، والتمهيد والبيان ص ١٧٩، ونهاية الأرب ج ١٩ ص ١٩٠، وتاريخ الإسلام ص ٤٦٢، وسمط النجوم ج٢ ص ٤١٢.

٤ - « قولُهم: مَنْ عَذِيري مِنْ فلانٍ ومَنْ يَعْذِرُني منه؛ أي مَنْ يَلُومُهُ على فِعْلِهِ ويُسْجِي باللائمة عليه ويعذرني في أَمْرِهِ ولا يَلُومُني عليه؛ وقيل مُعناه: مَنْ يقوم بعذري إذا جازَيْتُه بصُسْمِهِ ولا يَلُومني على ما أَفْمَلُهُ به؛ وقيل: عَذير بمعنى نصير، أي مَنْ ينصرني» المصباح المنير ص ٤٧٣ (عذر).

ه .ط: حيز.

٦- «العِلْجُ: انْرَجُلُ الضَخْمُ من كُفّار العَجَم، وبعضُ العرب يُطلِقُ العِلْجَ على الكافر مطلقاً» المصباح المنير ص٧٠٠ (علج).

٧- م: باسط للكفين مدل ذراعيه؛ ط: باسطاً كفه يريد ذراعيه.

۸ ط: تعاند.

٩- الفتوح م ١ ص٤٢٨، والعقدالفريد ج ٤ ص ٢٩٧، ومروج الذهب ج ٢ ص ٣٥٥- ٣٥٦، والتمهيد والبيان ص ٢١٧.

### فصل

# [في الدفاع عن أميرالمؤمنين عليه السلام]

فأمّا الجوابُ عمّا تعلّقوا به مِنْ قَرْفِ أميرِ المؤمنين عليه السلام بِدَمِ عثمانَ مِنْ حيثُ تَوَلّى الصلاة بالناسِ يوم النَحْرِ، وعثمانُ محصورٌ، فهومَبنيٌ على مَذْهَبَيْنِ:

أحدُهما: مذهبُ الشيعةِ القائلين بالنصّ على أمير المؤمنين عليه السلام القاطعين على إمامتِهِ بلافَصْلٍ ، وهو أنّه إذا كان الإمامُ مُفْتَرَضَ الطاعةِ فَلَهُ أَنْ يَتَوَلّى كلّ مايُمْكِنُ مِنْ تَوْلِيَتِهِ مَمّا تقتضيه إمامتُهُ، والإمامةُ تقتضي إمامة المسلمين في الصلاةِ والتقدّمَ عليهم في الجهادِ، وإقامة الحدودِ والأحكامِ وليس متى تولّى الإمامُ شيئاً ممّا له توليتُهُ عند الإمكان دَلّ ذلك على أنّه ساع في دّم إنسانِ ولاأنّه مُريدٌ لِقَتْلِهِ على حالٍ .

والجوابُ على المذهبِ الآنجرِ، وهو القولُ بالانحتيارِ : أنّ الإمام إذا غَيَّرَ وبَدَّلَ والجُوابُ على المذهبِ الآنجرِ، وهو الناسِ أنْ يَتَوَلَّوْا أَمْرَ الصلاةِ، والأَمْرَ بالمعروفِ وأحْدَثَ ما يَنْفَسِخُ به عَشْدُهُ فَلا فَاضِلِ الناسِ أنْ يَتَوَلَّوْا أَمْرَ الصلاةِ، والأَمْرَ بالمعروفِ والنهي عن المنكرِ إلا الله أنْ يُعْقَدَ لإمام مِنْ بَعْدِهِ على مذهبِ القوم الذين رَأَوْا إقامة الإمامِ

١ - انظر كشف المراد ص ٣٦٦- ٢٧٢.

٢ ـ ق : تمكّن؛ ط : يتمكّن.

٣ ـ ق ، ط: تولّيه.

٤ ـ م : تولّيه.

<sup>•</sup> ـ ق ، ط : + كلّ.

٦ ـ أي اختيار أهل الحل والعقد. انظر كشف المراد ص٣٦٦.

٧- ق، ط: إلى.

بالاختيار. فني اخليع عثمانَ بأحداثِهِ قد زالَ فَرْضُ طاعتِهِ بذلك ، وكان لأفاضلِ الناسِ الْ يُقدّموا في الصلاةِ من يَرَوْنَ إلى أنْ يَتِمَّ الأمْرُ في العَقْدِ لِمَنْ يَسْتَحِقُّ ذلك. ولو كان هناك مَنْ يَعْتقد أنّ إمامةَ عثمانَ لم تزل بأحداثِهِ ، إلّا أنّه ممنوعٌ مِنَ الصلاةِ بالناسِ لكان للأفاضلِ أنْ يَتَوَلّوا الصلاةَ نيابةً عنه في تلك الحالِ ، فَعلى كِلا المذهبينِ اللذّينِ ذكرناهما لا يَجِبُ بصلاةٍ أميرِ المؤمنين عليه السلام يوم النحرِ بالناسِ وعثمانُ عصورٌ - أنْ يُقضى عليه بأنّه كان مُريداً لقَتْلِهِ ، فَضْلاً أنْ يكونَ مشاركاً فيه .

وقد رَوَى الخصمُ عن عثمانَ أنّه لمّا أذِنَ بصلاةِ طلحة في الناسِ، واسْتُؤذِنَ بالصلاةِ معه، قال لهم: إذا أحْسَنُوا فَاتَّبِعُوهُم وإذا أساؤ وا فاجْتَنِبُوهُم ٤. فَحَكَمَ لِصلاتهم بالحُسْنِ؛ وإنْ كان محصوراً لم يَأذَنُ فيها لهم ولم يُولِّهِم ذلك إلّا أنّه أباحهُ و وَصَفَ المصلين بأنّهم في ذلك مُحسنون. فأيْنَ تعلقُ المخالفِ على أميرِ المؤمنين عليه السلام في قَتْلِ عثمانَ بصلاتِه بِالناسِ وهو محصورٌ لولا أنّه تَعَنَّتَ بذلك وعَدَلَ ٥ عن طريق الإنصافِ.

١ ـ ق ، ط: إنّ في.

٢ ـ ق، ط: منهم.

٣ ـ ق ، ط : + بهم.

٤ ـ سبق ذكر مصادره في ص٢٠٨.

ه ـ ق ، ط : عادل.

## [الجواب عن قعود أميرالمؤمنين عليه السلام]

وأمّا تعلقُهم بِ عُمُودِ أميرِ المؤمنين عليه السلام في المدينة حتى قُتِلَ عثمانُ، وتَرْكِهِ الحزوج منها، ومباعدة القوم فيا صَنَعُوهُ، وماأشارَ إليه اشَّامَةُ مِنَ الحزوج وتحذيره في قُعُوده بطالبة القوم له بِدَم عثمانَ، فليس أيضاً ممّا تَثْبُتُ به الحجّةُ على ماادَّعُوهُ مِنْ قِبَلِ أنّه لا يمتنع أنْ يكونَ مُقامُهُ بالمدينة في تلك الحالِ لتدبيرِ الدفاع عنه، ولو كان خَرَجَ عنها لا يمتعبَّلَ مِنْ قَتْلِ القوم له ماتَأْخَرَ ولم يكن أيضاً يُؤمّنُ مِنْ أنْ يَتَعَدَّى القَتْلُ الله غيرِه وتَحدُثَ فتنةٌ لا يُتلفى صلاحُها فجلس عليه السلام لذلك ولم يَجْلِسْ لِمعونةٍ على قَتْلِ عَثمانَ مَ ماذكرناه مِنَ المدينةِ في حالِ حَصْرِ القوم للرجلِ لكانت التُهَمّةُ إليه في قَتْلِهِ أَسْرَعَ مع ماذكرناه مِنَ المحذور؟.

## [الجواب عن تعلّق الخصم بكلام ابن عبّاس]

وأمّا تَعَلَّقُهُم بجوابِ ابْنِ عبّاسِ لأسَّامَة وقولِه: أبَعْدَ ثلاثةٍ مِنْ قريشٍ تَطْلُبُ أثراً بَعْدَ عيْن، فليس أيضاً فيه دليلٌ على إيثارًا بْنِ عبّاسِ لأميرِ المؤمنين عليه السلام قَتْلَ الرجل، ولافيه حجّة على أنها شَرِكا في ذلك مَنْ تولاه وإنّها يدل على إيثارِ ابْنِ عبّاسِ أنْ يكونَ الأمْرُ فيهم بعدَ عثمان، ولَسْنا نُنْكِرُ أنْ يكونَ أميرُ المؤمنين عليه السلام كان مُؤثراً للتمكين مِنَ

١ ـ ق ، ط : + منه.

٢ ـ م : على معونة لقتل عثمان.

٣ ـ م : + كان بنأيه من المكان.

الأمْرِبعدَ عشمانَ إِيُقِيمَ بذلك حُدودَ الله ويُنفّذَ به أحكامَهُ، ويَنْظُرَ في مصالح المسلمين، ومَنْ آثَرَ ذلك مِنْ أهلِهِ فهو محمودٌ، وهذا يستمرُ اعلى مذهبِ الشيعةِ الإماميةِ والزيدية والجاروديّةِ القائلين بالنصّ عليه "وعلى مذهب أصحاب الاختيار معاً.

فأمّا أصحابُ النصّ فيقولون إنّه كان الإمام المفترض الطاعة على الأنام وكان يَجِبُ عليه بذلك أنْ يجبّه بالتوصل إلى ماللائمة إقامتُهُ وتولّي ما لهم توليتُه، وأنْ لا يُفَرّط في خلك ولا يُهْمِلَه ؛ وإذا كان مُقامُهُ لما ذكرناه كان عُصوداً ولم يَجُزْ صرفُ الغَرضِ فيه إلى ماادعاهُ الخُصُومُ مِنْ خلافِه ؛ مع أنّه لم يُنْكَرْ أنْ يكونَ مُقامُهُ بالمدينة لدفاع ماكان يَحْذَرُ مِنْ ماادعاهُ الخُصُومُ مِنْ خلافِه ؛ مع أنّه لم يُنْكَرْ أنْ يكونَ مُقامُهُ بالمدينة لدفاع ماكان يَحْذَرُ مِنْ إلى المنتجق الأمر بعد قتل عثمان ، فأقام لدفاعهم عن ذلك لوجوده بينهم وعِلْمِه برأي الناسِ في تقديمِه على غيرِه ، ولو كان نائياً عن المدينة لَفلَبَ على الأمر مَنْ يَعْسَرُ على الأمُة صَرْفُهُ عنه مِمَنْ لا يُومَنُ على المدينِ وهذا مُسْتَمِرٌ على أصُولِ أصحاب الاختيار كما اسْتَمَرَ على الْصُولِ أصحابِ النص ، وليس فيه دليلٌ على ماتَعلَق آبه القومُ مِنْ قَرْفِهِ ٧ بِقَتْلِ عثمان خَسْبَا بَيّنَاه وشَرَحْناه .

١ ـ ق : يتمّ.

٢ ـ الجارُودِيّةُ: فرقة من الزيديّة وهم أتباع أبي الجار ودزيادبن المُنْذِر العَبْديّ، كان مذهبهم أنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله نَصَّ على إمامة أميرالمؤمنين عليه السلام بالوصف دون الاسم، ويقولون: مَنْ خالف ذلك النصَّ فقد كَفَرّ. ويقولون أيضاً: إنّ الإمام بعد عليّ عليه السلام الحسن عليه السلام، ثمّ بعده الحسين عليه السلام، ويكون بعدهما الإمامة شورى في أولادهما فَمَنْ خرج من أولادهما شاهراً سيفه داعياً إلى دينه، وكان عالماً ورعاً فهو الإمام. انظر فرق الشيعة ص ٢١، ومقالات الإسلاميين ج ١ ص ١٣٦-١٣٦، والفرق بين الفرق ص ٣٠-٣٦، والمتبصير في الدين ص ٢٥، والملل والنحل ج ١ ص ١٥٩-١٥٥، والحور العين ص ١٥٠، والملل والنحل ج ١ ص ١٥٩-١٥٥، والحور العين ص ١٥٠، والملل والنحل ج ١ ص ١٥٩-١٥٥، والمور العين ص ١٥٠، والمنبة والأمل ص ٢٠.

٣- انظر كشف المراد ص٣٦٦.

٤ - ق ، ط : + به.

٥ ـ ط: + أهل.

٦ ـ ق ، ط : يتعلّق.

٧ . ق ، ط: قذفه.

## [الجواب عن قبض النجائب والأدراع]

وأمّا قَبْضُ أمير المؤمنين عليه السلام عند قَسْلِ عثمانَ النّجائِبَ والأدراع التي قَبْضَهَا ممّا كان منسوباً إلى عشمانَ أ، والتعلّق بِشِعْرِ الوليد بْنِ عُقْبَةً على ما أثبتناهُ عنه فيا سلفت وسطرْناهُ أ، فليس أيضاً بحجّةٍ لِقارفِ أمير المؤمنين عليه السلام بِقَتْلِ عثمانَ ، وذلك أنه لو لل لمّتَبْخِضْ ذلك أمير المؤمنين عليه السلام لَتَسَرَّعَ إلى قَبْضِهِ ونَهْبِهِ وتملكِهِ مَنْ ليس له ذلك لم يَتْبُخِصْ ذلك أمير المؤمنين عليه السلام لَتَسَرَّعَ إلى قَبْضِهِ ونَهْبِهِ وتملكِهِ مَنْ ليس له ذلك بحقً مِنَ الرعيّةِ ، واحتاط بقَبْضِهِ وإحرازِهِ لأربابِهِ ، وقد كان هو الإمامُ باتفاق الجمهور بعد عثمانَ وللإمام أنْ يعتاظ لأموالِ المسلمين وتَركاتِ مَنْ قَضَىٰ منهم لِيصلَ إلى مُسْتَحِقِّيهِ دونَ غيرِهم ؛ وليس إذا النّتَمسَ الوليدُ بْنُ عُقْبَةً مالايَسْتَحِقُ فَمُنعَ منه كان ذلك لِنُلُولِ " المانع له بما الْتَمَسَهُ ولالتّعَلَيْ عليه ، ولاقولُ الوليدِ أيضاً مسموعٌ ولا شَهادتُهُ مقبولةٌ مع نزولِ القرآنِ بتفسيقه ، قال الله تعليه ، ولاقولُ الوليدِ أيضاً مسموعٌ ولا شَهادتُهُ مقبولةٌ مع نزولِ القرآنِ بتفسيقه ، قال الله تعلى مافَعَلْتُمْ نادِهِينَ ﴾ وقد رَوى أهلُ التفسيرِ أنَ هذه الآية نُصِيبُوا قَوْما بِجَهالَة فَتُصْبِحُوا على مافَعَلْتُمْ نادِهِينَ ﴾ وقد رَوى أهلُ التفسيرِ أنَ هذه الآية نزلتْ في الوليدِ بْنِي عُقْبَةَ حينَ أنفذه النبيُ صِلَى الله عليه وآله إلى قومٍ يَقْبِضُ منهم المهدقات، فعاد مُدَعياً عليهم أنّهم مَتَعُوهُ مِنْ ذلك وخرجوا لِحَرْبِهِ فَأَعَدُ رسولُ الله صلى الله عليه وآله جاعةً لحربهم ، فَورَدَ واردُهم يتكذيبِ الوليدِ وأنّهم على الإسلام صلى الله عليه وآله واله جاعةً لحربهم ، فَورَدَ واردُهم يتكذيبِ الوليدِ وأنّهم على الإسلام

١- لمّا قُتِل عثمانُ أمّرَ أميرا لمؤمنين عليه السلام بأخذ كلّ ما في دار عثمانَ من المال والسلاح والنجائب وإبل الصدقة، فجعله في بيت مال المسلمين وماكان سوى ذلك جعله ميراثاً بين أهله و ولده. انظر الفتوح م ١ ص٤٣٣- ٤٣٤، والأغانيج ٥ ص١٤٩.

٢ ـ تقدّمت الأشعار مع ذكر مصادرها في ص٢٠٩ - ٢١٠.

٣ ـ «قدتكر رذكر الغُلول في الحديث، وهو الحيانة في المعنم، والسرقة من العنيسة » لسان العرب ج١١ ص. ٥٠ (غلل).

٤ ـ الحجرات (٤٩): ٦.

والطاعة، فأنزل الله سبحانه فيه ماأثبتناه .

وجاء في الحديثِ المشهورِ: أنّ الوليد قال لأميرِ المؤمنين عليه السلام في محاورة جرتُ بينة وبينة ٢: أنا أبسّطُ منك لِساناً وأحَدُّ سِناناً. فقال له عليه السلام: «أَسْكُتْ يافاسقُ!». فأنزل الله تعالى في هذه القصة ﴿ وَاقْمَنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فَالِيفاً لاَيْمَتُووْنَ ﴾ وبعد فلو كانتِ الأدراعُ والنجائِبُ التي قَبضَها أميرُ المؤمنين عليه السلام بعد قبل عشمانَ مِلْكاً له، لكان أولادُ عثمانَ وأزواجُهُ أحق بها مِنَ الوليدِ، وكان ارتباطُ أميرِ المؤمنين عليه السلام ليُوصِلَها إلى وَرَبَّتِهِ أَوْلى مِنْ تسليمها إلى الوليدِ وأمثالِهِ مِنْ بني المُيةَ الذين ليس لهم مِنْ تَركة عشمانَ نَصِيبٌ على حالٍ، فكيف وقد وأمثالِهِ مِنْ بني المُيةَ الذين ليس لهم مِنْ تَركة عشمانَ نَصِيبٌ على حالٍ، فكيف وقد ذكر الناسُ في هذه الأدراع والنجائِبِ أنّها مِنَ النيءِ الذي يستحقّه المسلمون، فَغَلَبَ عليها عثمانُ واصطفاها لِنَفْسِهِ، فلمّا بايّعَ الناسُ أميرَ المؤمنين عليه السلام انتزعها مِنْ مُضعها ليجعلَها في مستحقّها، فافي ذلك مِنْ تُهَمّةٍ بقَتْلِهِ ولا العَمى والخِذْلانُ.

#### [الجواب عن شعر حسّان]

وأمّا شِعْرُ حسّانَ بْنِ ثَابِتٍ وماتضمنه مِنَ التحريضِ ٦ على أميرِ المؤمنين عليه السلام

۱ ـ مغازي الواقدي ج۲ ص ۱۸۰ ـ ۱۸۰، وسيرة ابن هشام ج۳ ص ۳۰۸، وتفسير الطبري ج ۲٦ ص ۱۸۰ ـ ۲۹، والأغاني ج ٥ ص ١٤١، والتبيان ج ٩ ص ٣٤٣، وأسباب النزول ص ٢٦١ ـ ٢٦٣، والكشّاف ج ٤ ص ٣٥٣، والأغاني ج ٥ ص ١٤١، والتنسير الكبير ج ٢٨ ص ١١٩، وتفسير ابن كثير ج ٤ ص ٢٢٣، والدر المنثور ج٦ ص ٥٥٣.

٢ ـ ط: بينها.

٣ ـ ق: القضية.

إ - السجدة (٣٢): ١٨. تفسير الطبري ج ٢١ ص ٦٧- ٦٨، والأغاني ج ٥ ص ١٤٠، وتاريح بغداد ج ١٣ ص ٣٢١، وأسباب النزول ص ٢٣٥- ٢٣٦، ومناقب ابن المغازلي ص ٣٢٤، والكثاف ج ٣ ص ١٣٥- ١٢١، وعبم البيان ج ٨ ص ٣٣٢، ومناقب الخوارزمي ص ٢٧٩، وكشف الغمة ج ١ ص ١٢٠- ١٢١، وتفسير ابن كثير ج ٣ ص ٤٧٠.

ه . ق،ط: بقتل عثمان.

٦ ـ ق ، ط : التعريض.

#### حيثُ يقول:

يالَيْتَ شِعْرِي وَلَيْتَ الطَيْرَ تُخْبِرُنِي ماكانَ بَيْنَ عَلِيٍّ وَابْنِ عَفَانا لَا يَسْمَعُنَ وَشِيكاً في دِيارِهُمُ اللهُ أَكْبَرُ ياثاراتِ عُنْمانا الم

ولاخلافَ أن حَسَانَ كان مِمَّنْ قَذَفَ عائشة وجَلَدَهُ النبيُّ صلَى الله عليه وآله على قَذْفِهِ ٥، وإذا كان القرآنُ حاظراً على المسلمين قبولَ شهادةِ الفاسقين فوجب رَدُّ شهادةِ حَسَانَ وأنْ لا تُقْبَلَ منه على حال. مع أنه لاخلافَ بينَ أهلِ العراقِ مِمَّنْ تَفَقَّهَ أنَ القاذفَ مردودُ الشهادةِ وإنْ تاب ٦. فَعلى قولِ هذه الفرقةِ شهادةُ حَسَانَ مردودةٌ على كلّ حال.

وأمّا مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ القاذَفَ تُقُبِّلُ شهادتُهُ عندَ التوبةِ فبينهم في ذلك اختلاف؛ فنهم مَنْ يقول: إنّه يُشْتَرَطُ في توبيّهِ أَنْ يَقِفَ في الموضعِ الذي قَذَفَ فيه فيُكذِّبَ نَفْسَهُ ويُظْهِرَ التوبةَ مِنْ جُرْمِهِ ^، ولم يدّع أحدُ أَنْ حَسّانَ كَذَبَ نَفْسَهُ ظاهراً ورَجَعَ عن

١ \_ سبق ذكر الأشعار مع مصادرها في ص٢١٠-٢١١.

٢ ـ ق ، ط : + قوله .

٣ ـ ق ، ط: التنزيل.

٤ ـ النور (٢٤) : ٤.

ه \_ مغازي الواقدي ج ١ ص ٤٣٤، وتاريخ الطبري ج ٢ ص ٦١٦، والاستيعاب ج ١ ص ٣٤٠، والسلفابة ج٢ ص ٢٠٠٠، والسلفابة ج٢ ص ٢٠٠٠.

٣ - الأم ج ٧ ص ٤٥، وبداية الجتهدج ٢ ص ٤٥، وفي نهج الحق ص ٥٦٥ «قال أبوحنيفة: إذا قُذِفَ وجُلِدَ الحَدَ لم تُقْبَلُ شهادتُه أبداً، ولوتابَ ألْف توبّةٍ».

٧ ـ م : إنّ شرط.

٨- الأم ج٧ ص ١٥- ٤٦.

قَذْفِهِ مُختاراً، فلا توبةً له على قولِ هذا الفريق.

وأمّا الفريقُ الآخَرُ فَإِنّهم قَبِلُوا شهادةَ القاذفِ بعدَ توبيهِ ولم يَشْتَرِطُوا في توبيهِ ماذكرناه الفريق الذي يستحق به ماذكرناه الفلام فليس معهم دليلٌ على أنّه تاب، والظاهرُ منه القذفُ الذي يستحق به التفسيق وردّ الشهادةِ في دينِ الإسلام؛ فلا تعلّق في قولِ حَسّانَ في قَرْفِهِ أميرالمؤمنين عليه السلام بدم عشمانَ على حالٍ، على أنّ حَسّانَ مذمومٌ مردودُ القولِ باتفاق أهن الإسلام وعلى كلّ مذهبٍ لأهل القِبْلَةِ ورأي؛ وذلك أنّه قال في يوم الغديرِ بمحصر مِنَ النبيّ صلّى الله عليه وآله في أميرالمؤمنين عليه السلام ماقال، وشَهِدَ له بالإمامةِ والنصّ فيها عليه مِنَ الله تعالى؛ فردّتُهُ المعتزلةُ بذلك وأنكرتْهُ الحشويةُ ودَفَعَتْهُ والحارجُ وأكْذَبَهُ جميعُ مَنْ سميناه، ولم يَنْجُ فيه إلاّ على مذهبِ الشيعةِ الإماميةِ والجاروديّةِ دونَ مَنْ سواهما مِنْ فِرَقِ الأمّةِ على ماذكرناه.

١ الأم ج٧ ص ١٥- ٤٦.

٢ - ق: في دين الإسلام.

## [شعر حسّان في يوم الغدير]

وقولُهُ الذي قدّمنا ذِكْرَهُ وأشَرْنا إليه على الإجمالِ هو مانُثْبتُهُ الآنَ مِنْ قولِهِ:

بخُم وَأَسْمِعْ بِالنِّبِيِّ مُسْادِيا فقالوا ولم يُبدُوا لهناك التعاميا وَلَمْ تَجِدَنُّ مِنا لَكَ اليَوْمَ عاصِيا رَضِيتُكَ مِنْ بَعْدِي إماماً وَهادِيا فَكُونُوا لَهُ أَنْصارَ صِدْقِ مُوالِيا

يُسَادِيهِمُ يَوْمَ الغَدِيرِ نَسِيُّهُمْ وقيال فَسمَن مَوْلاكُمهُ وَوَلِيبُكُمْ إلهُكَ مَولانا وأنْتَ وَلِيسنا فَقَالَ لَهُ قُمْ يِاعَلِي فَإِنِّي فَـمَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَـهـذا وَلِيُّهُ هُناكَ دَعا اللهُمِّ وَالِ وَلِيَّهُ وَكُنْ لِلَّذِي عادي عَلِيّا مُعادِياً

وهذا القولُ مقبولٌ عند الشيعةِ، لأنَّه قاله بمَحْضَر مِنْ رسولِ الله صلَّى الله عليه وآله ومَشْهَدِهِ فلم يُنْكِرْهُ عليه فصارتِ الحجّةُ في صوابهِ شهادةُ رسولِ الله صلّى الله عليه وآله بحقّه؛ والناصبةُ بأجمعها تَرُدُّهُ عليه وتُكْذِبُهُ فيه ثُمَّ تَقْبَلُ قُولَهُ في القُذُوفِ الباطلةِ وحالِ الفتنةِ الظاهرةِ، فلاشاهدَ لهم على ماادّعاهُ. ثمّ هو في وَصْفِهِ لعثمانَ بأنّه ظُلِمَ فها صُنِعَ به وأنَّه كان بريئاً عندَ الله تعالى ومِنْ أهل التُّقي والإيمانِ مردودُ الشهادةِ عندَ جميع حاصري عثمان وقاتليه مِنَ المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان وعند كافّة

١ \_ أمالي الصدوق ص ٤٦٠، والإرشاد ص ٩٤ ـ ٥٠، والفصول الختارة ص ٢٣٥ ـ ٢٣٦، ورسالة في تحقيق لفظ مولى، ضمن عدة رسائل ص ١٩٠، ومانزل من القرآن في على ص٥٥- ٥٨، وكنزالفوائد ج ١ ص۲٦٨، وروضة الواعظين ص٢٠٣، وإعلام الورى ص١٣٣، ومناقب الخوارزمي ص١٣٦، ومناقب آل أبي طالب ج ٣ ص ٢٧- ٢٨، وتذكرة الخواص ص ٣٣، وكفاية الطالب ص ٦٤، والطرائف ص ١٤٦،. وفرائدالسمطين ج ١ ص٧٧- ٧٥، والصراط المستقيم ج ١ ص٣٠٠.

الشيعة والحوارج والطوائف البُثْريَّةِ ١ والمعتزلةِ حينَ قال:

ضَحُوا بِأَشْمَطَ عُنُوانُ السُجُودِ بِهِ يُقطِّعُ اللَّيْلَ تَسْبِيحاً وَقُرْآنا اللهُ وَرَدُودَ إِذَ كَانَ حَسَانُ مُكُذَباً في قولِهِ على مذاهبِ مَنْ ذكرناهُ مِنْ أهلِ القِبْلَةِ ومردود الشهادةِ مِا سَلَفَ له مِنْ قَذْفِ المُحْصَناتِ لم يَعْتَمِدُ في الحجةِ بقولِهِ المفتَرى به الله مَنْ شَمِلَهُ الجَذْلانُ.

ثم هو في قول له آخر مُكُذَبُ عند الشيعة بأجمعها وجهور المعتزلة والمُرْجِئة والحَشْوِيّة والقَائلين بأنّ أمير المؤمنين عليه السلام كان أفْضَلَ الناسِ بعد النبيّ صلّى الله عليه وآله وعند الجُبّائي وابْنِه ورَهْطِهما ومَنْ شَرِكَهما في الوقف وتراك القطع في التفضيلِ لأحد مِنَ الحُلفاء الأربعة على غيرها، وذلك في مرثيتِه لأبي بكر التي فيها مقول: 3

إذا تَذَكَّرْتَ شَجُواً مِنْ أَخِي ثِقَةٍ خَيْرَ البَرِيَّةِ أَتْقَاهَا وَأَعْدَلَها الثانِيَ البَالِيَ المَحْمُودَ مَشْهَدُهُ

فَاذْكُرْ أَخَاكَ أَبِابَكُرِ بِهَا فَعَلا بَعِدَ النبيِّ وَأَوْفَاهِا بِهَا حَمَلا وَأَوَّلَ الناس مِنْهُم صَدَّقَ الرُسُلاً

١ ـ البُرِيَّة: فرقة من الزيدية، وهم أتباع الحسن بن صالح و كثير النوّاء الملقّب بالأبتر، يقولون: إنَّ الإمامة شورى وإنها تنعقد بعقد الرجلين من خيار الأُمّة، وعليّ أميرالمؤمنين عليه السلام أفضل الناس بعد رسول الله صلّى الله عليه وآله، ولكنّهم أجازوا إمامة المفضول، وأثبتوا إمامة أبي بكر وعُمَرَ، ويقولون: إنّ الائمة تركت الأصلح في البيعة لها إلّا أنّ الخطأ في بيعتها لم يوجب كُفراً ولافِسْقاً. وتوقفوا في عثمان ولم يقدموا على ذمّه ولاعلى مدحه. راجع فرق الشيعة ص١٣، ومقالات الإسلاميين ج١ ص١٣٦، والفرق بين الفرق ص٣٣، والملل والنحل ج١ ص١٦١، والحورالعين ص١٥٥، والمنية والأمل ص٢٠.

٧ ـ سبقت الأشمارمع ذكر مصادرها في ص٢١٠-٢١١.

٣\_م: المعتزى له.

٤ - ق، ط: - التي فيها يقول.

و ـ «الشَّجْوُ: الهَمُّ والحُزْنُ، وقد شجاني يَشْجوني شَجْواً، إذا حَزْنَهُ» لـان العرب ج ١٤ ص ٢٢٤ (شجا).

٦- فضائل الصحابة ج ١ ص ١٣٤- ١٤٢، والفصول المختارة ص ٢٠٥، والمستدرك ج٣ ص ٦٤، والاستيعاب ج٢ ص ٢٤٤، والاستيعاب ج٢ ص ٢٤٤، وكنزالفوائد ج ١ ص ٢٠٧، وصفة الصفوة ج ١ ص ١٢٤، وأسدالغابة ج٣ ص ٢٠٨، وشرح نجج البلاغةج٤ ص ١٢٣، وجمع الزوائدج٩ ص ٤٣٥، والصواعق المحرقة ص ٧٧، والصوارم المهرقة ص ٣٣٥.

وهذا يكشف لك عن سقوطِ مَنْ تَعَلَّقَ في شيءٍ مِنَ الدينِ بقولِ حَسَانَ مِنْ إبطالِ مَنْ جَعَلَ قولَهُ حَجَةً على حالٍ، ويُبَيِّنُ أَنّه كان فيماي يقول نَظْماً ونَشْراً على مذهب الشعراءِ الذين لايتقون السيّئاتِ ولايتورِّعُونَ عن الخطيئاتِ ولايُبالون بارتكابِ الشعراءِ الذين لايتقون السيّئاتِ ولايتورِّعُونَ عن الخطيئاتِ ولايُبالون بارتكابِ الزّلاتِ، ويُعْدِمُون على الأباطيلِ في القولِ وارتكابِ المُوبِقاتِ مِمَّنْ وَصَفَهُ الله تعالى في كتابِهِ فقال: ﴿ وَالشّعراءُ يَتَبِعُهُمُ الْعَاوُونَ \* المَ نَرَ النّهُمْ في كُلِّ واد يَهيمُونَ \* وَأَنّهُمْ في كتابِهِ فقال: ﴿ وَالشّعراءُ يَتَبِعُهُمُ الْعَاوُونَ \* المَ نَرَ النّهُمْ في كُلِّ واد يَهيمُونَ \* وَأَنّهُمْ في كتابِهِ فقال: ﴿ وَالشّعراءُ يَتَبِعُهُمُ الْعَاوُونَ \* المَ نَرَ النّهُمْ في كُلِّ واد يَهيمُونَ \* وَأَنّهُمْ وَلَيْ يَعْوَلُونَ مَالاَ يَفْعَلُونَ ﴾ الموقول في كتابِهِ فقال: ﴿ وَالشّعراءُ يَتَبِعُهُمُ الْعَالُ وَمَنْ الباطلِ فيا ادْعاهُ، وإنّ امْراً يَعْتَمِدُ على قولِ وَلِي مَمَّنْ يَرجع إلى تَقُوى فيَحْجُزُهُ مِنَ الباطلِ فيا ادْعاهُ، وإنّ امْراً يَعْتَمِدُ على قولِ حَسَانَ وأمثالِهِ في القدج على أميرِ المؤمنين عليه السلام ويُصوّبُ استنفارَ الناسِ عليه وإغراءَهم به لخفيفُ الميزانِ عند الله تعالى ، بيّنُ الخُسْرانِ، وبالله المستعانُ.

١ ـ الشعراء (٢٦): ٢٢٤ ـ ٢٢٦.

### [حرب الجمل]

باب الخبر عن ابتداء أصحاب فتنة البصرة في تدبيرها والاجتماع منهم في العمل عليها وماجاءت به الأخبار المتضافرة في ذلك

قد أسْلَفْنا القول في أسبابِ هذه الفتنة (والدواعي إليها والأغراضِ التي كانت فيها، وذكرنا مِنْ بَراهينِ الحقّ على ماأصَّلْناهُ مِنَ المذهبِ الصحيح في ذلك وإبطال شبهاتِ الضالين فيه. ونحن نَبْدَا أبشرج القصّة في ابتداء الأمْرِ مِنْ أصحابِ الفتنة، وما عَمِلُوا عليه فيها وتَجَدَّدَ مِنْ رأيهم في تدبيرِها بِحسبِ ماجاةت به الأخبارُ المستفيضة بين العلماء بالسِير والحوادثِ المشهورة، إنْ شاء الله تعالى.

١ ـ أي في القسم الأول من هذا الكتاب وهو «النصرة لسيّد العترة في حرب البصرة».

٢ ـ م ، ق: الظالمين.

### فصل

## [في جتماع الناكثين والمنافقين بمكّة]

لمّا تمّ أَمْرُ البيعةِ لأميرِ المؤمنين عليّ بْنِ أبي طالبٍ عليه السلام، واتّفَقَ على طاعتِهِ كَافَةُ بني هاشم و وُجوهُ المهاجرين والأنصارِ والتابعين بإحسانِ وأيس طلحةُ والزبيرُ ممّا كانا يَرْجُوانِهِ بقيّلٍ عثمانَ مِنْ بيعةِ الناسِ لأحدِهما بالإمامةِ، وتتَحقّقتُ اعانشةُ بنتُ أبي بكرٍ تمام الأثرِ لأميرِ المؤمنين عليه السلام واجتماع الناسِ عليه وعُدُولَهُم عن طلحة والزبيرِ، وعَلِمَتْ أنّه لامُقام لها بالمدينةِ بعد خَيْبَتِهما ممّا أمّلاهُ مِنَ الأمْرِ وعَرَفَ عُمّالُ عثمانَ أنّ أميرَ المؤمنين عليه السلام لايُقِرَّهُم على ولاياتهم، وأنهم إنْ ثَبَتُوا في أماكِنهم أو صاروا إليه طالبَهُم بالخروجِ ممّا في أيديهم مِنْ أموالِ الله تعالى، وحَذِرُوا مِن عِقابِهِ على خَوْضِهم ؟ في خيانةِ المسلمين، وتكبرِهم على المؤمنين؟، واستخفافِهم مِنْ عِقابِهِ على خَوْضِهم ؟ في خيانةِ المسلمين، وتكبرِهم على المؤمنين؟، واستخفافِهم عقوقِ المتقين، واجتبائِهم الفَجَرةَ الفاسقين؛ عَمِلَ أَكلُّ فريقٍ منهم على التحرُّز منه، واحتال في الكَيْدِ له، واجْتَهَد في تفريقِ الناسِ عنه. فسار القومُ مِنْ كلَّ مكان إلى مكنوا إليها لِمَكانِ عائشةً بها، وطَيعُوا في تمام كَيْدِهم لأميرِ المؤمنين عليه السلام بالتحيّز إليها والتمويه على الناسِ بها؛ وكانت عائشةُ تَعْلَمُ أنّ كثيراً مِن

١ ـ م: تحققت به «تَحقَّقَ الأَمْرَ: عَرَفَ حقيقته» المعجم الوسيط ج ١ ص ١٨٨ (حقق).

٢ ـ ق ، ط: تورطهم.

٣ ـ م: ونكيرهم كان على أميرا لمؤمنين عليه السلام.

<sup>1 - «</sup>عمل» جواب لـ «لمّاتم الأمر» .

الناس يَمِيلُ لها لِمَكانِها مِنْ رسولِ الله صلّى الله عليه وآله، وأنّها مِنْ الْمُهاتِ المناس يَمِيلُ لها لِمَكانِها مِنْ المُعَظِّمِ عندُ الجمهورِ، وأنّ كلّ عَدُو لِعَليّ بْنِ أبي طالبٍ عليه السلمين، وابْنَهُ أبي بكرٍ المُعَظِّمِ عندُ الجمهورِ، وأنّ كلّ عَدُو لِعَليّ بْنِ أبي طالبٍ عليه السلام يَلْتَجِئُ إليها مَتى أَظْهَرَتِ المباينة له ودَعَتْ إلى حربِهِ وفسادِ أمْرِهِ.

فلمّا تواترتِ الأخبار عليها ـ وهي بمكّة ـ في تحيّزها عن عثمانَ لِقَـنْلِ المسلمين له قَبْلَ أَنْ تَعْرِفَ ماكان مِنْ أَمْرِ المسلمين بعدَهُ عَمِلًا على التوجه إلى المدينة راجية بتمام الأمْرِ بعدَ عشمانَ لطلحة أو الزبير زوج الحيها". فلمّا سارتْ ببعض الطريقِ لقييَتِ الناعيّ بعثمانَ فاستبشرتْ بتعْيهِ له وماكان مِنْ أَمْرِ الناسِ في اجتماعِهم على قَتْلِهِ، الناعيّ بعثمانَ فاستبشرتْ عن الحالِ بعدَهُ فَانْحبِرَتْ أَنَ البيعة تمّتُ لأمير المؤمنين بعدَه، وأن المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان وكافّة أهل الإيمان اجتمعوا على تقديمِهِ المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان وكافّة أهل الإيمان اجتمعوا على تقديمِهِ والرضا به؛ فساعَها ذلك وأخزنَها وأظهرَتِ الندّمَ على ماكان منها في التأليبِ على عثمانَ والكراهة لتمام الأمْرِ لِعليّ بْنِ أَبِي طالبٍ عليه السلام، فأسرعَتْ راجعة إلى عثمانَ والكراهة للها، فلمّا اجتمعوا مكّة فابتدأتْ بالجبرِ فَتَسَتَّرتْ فيه ونادى مُنادِيها باجتماع الناسِ وتَبْكِيهِ، وتشهد أنّه تكلّمتْ مِنْ وراءِ السّشرِ تدعو إلى نُصْرَةِ عثمانَ، وتنعاهُ إلى الناسِ وتَبْكِيهِ، وتشهد أنّه مظلوماً.

وجاءَها عبدُالله بنُ [عامِر] الحَضْرَمِيُّ عاملُ عشمانَ على مكةً فقال: قَرَّتُ عَيْنُكِ! \* قُتِلَ عشمانُ وبَلَغْبِ مَاأَرَدْتِ مِنْ أَمْرِهِ. فقالت: سبحان الله! أنا طَلَبْتُ عَيْنُكِ! \* قُتِلَ عشمانُ وبَلَغْبِ مَاأَرَدْتِ مِنْ أَمْرِهِ. فقالت: سبحان الله! أنا طَلَبْتُ قَتْلَ عثمانَ والله مِنْ عثمانُ خَيْرٌ عثمانَ والله مِنْ عثمانُ خَيْرٌ منه وأرضى عند الله وعند المسلمين، والله مازال قاتِلُه - تَعْني أميرَ المؤمنين عليه السلام - مؤخّراً مُنذُ بُعِثَ محمّدٌ صلّى الله عليه وآله، وبعد أنْ تُوفِي يَعْدِلُ الناسُ عنه السلام - مؤخّراً مُنذُ بُعِثَ محمّدٌ صلّى الله عليه وآله، وبعد أنْ تُوفِي يَعْدِلُ الناسُ عنه

١ ـ ط: المؤمنين.

٢ ـ ق: عمدت إلى؛ ط: عمدت على.

٣ ـ أسهاء بنت أبي بكر كانت زوجة الزبير. انظر الاستيعاب ج ٤ ص ٢٣٢.

٤ ـ م : \_بعثمان.

٥ ـ «قرّت عينهُ: سُرّ ورَضِيّ» المعجم الوجيز ص ٤٩٦ (قرر).

إلى الخِيرَةِ مِنْ أصحابِ النبِيِّ صلّى الله عليه وآله ولايرَوْنَهُ أَهْلاً للأُمورِ ولكنه رجلٌ يُحِبُ الإَمْرة، والله ولانج عليه ولاعلى أحدٍ مِنْ وُلْدِهِ إلى يومِ القيامةِ عليه قالت: معاشرَ المسلمين إنَّ عشمانَ قُيلً مظلوماً إولقد قَتلَهُ مَنْ إصْبَعُ عشمانَ خَيرٌ منه المحاشرَ المسلمين إنَّ عشمانَ خَيرٌ منه المحابُ وَحَمَلَتُ تُحَرِّضُ الناسَ على خلافِ أميرِ المؤمنين عليه السلام وتحمُنُهُم على نَقْضِ عَهْدِهِ.

ولَحِقَ إلى مكّة جماعة مِنْ منافق قريش، وصار إليها عُمّالُ عثمانَ الذين هَرَبُوا مِنْ أُميرِ المؤمنين عليه السلام. ولَحِقَ بها عبدُ الله بْنُ عُمَرَبْنِ الحظابِ وعُبيدُ الله أخوه ومروانُ بْنُ الحكمِ بْنِ أَي العاصِ وأولادُ عشمانَ وعَبيدُهُ وخاصَّتُهُ مِنْ بني الْمَة، وانحازوا إليها وجعلوها المَلْجأ لهم فيها دَبَرُوهُ مِنْ كَيْدِ أُميرِ المؤمنين عليه السلام وجَعَلَ بأتيها كلُّ مَنْ تَحَيَّزَ عن أمير المؤمنين عليه السلام حسداً له ومَقْتاً وشنآناً له، أو خوفا مِن استيفاءِ الحقوق عليه، أو لإثارة فتنة أو إدغالٍ في اللّة، وهي على مِلِّيها وسُنيّها مِن الله من الله من الله ومَقْتاً على مَلْتِها وسُنيّها مَنْ وَبَبْرُ أَنّه قُتِل مِن قاتِلِهِ، وتشهد له بالعَدْلِ والإحسانِ، وتُخْبِرُ أَنّه قُتِل مظلوماً، وتَحُتُ الناسَ على فراقو أمير المؤمنين عليه السلام والاجتماع على خَلْعِه المُعلوماً، وتَحُتُ الناسَ على فراقو أمير المؤمنين عليه السلام والاجتماع على خَلْعِه المُعلاء أَن وتَحُتُ الناسَ على فراقو أمير المؤمنين عليه السلام والاجتماع على خَلْعِه المُعلوماً، وتَحُتُ الناسَ على فراقو أمير المؤمنين عليه السلام والاجتماع على خَلْعِه المُعلوماً السلام والاجتماع على خَلْعِه المَنْ والمُنْ اللهُ المُنْ اللهُ السلام والاجتماع على خَلْعِه المُعلى اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ المُنْ والمُنْ المُنْ المُنْ السلام والاجتماع على خَلْعِه المُنْ المُنْ المُنْ اللهُ المُنْ ا

١ ـ ق: للإمرة؛ ط: للأمر.

٢ ـ م : ولقد قتله من أصبح عثمان خيراً منه.

٣ ـ ق : قرف.

٤ ـ الإمامة والسياسة ج ١ ص ٥٦، وتاريخ اليعقوبي ج ٢ ص ١٨٠، وتاريخ الطبري ج ٤ ص ١٤٠ - ٤٥٠، والكامل ج ٣ والفتوح م ١ ص ١٣٤، والشافي ج ٤ ص ٣٥٧، والكامل ج ٣ ص ٢٠٦ ، والكامل ج ٣ ص ٢٠٠ ، والبداية والنهاية ج ٧ ص ٢٢٩ - ٢٣٠،

### [دعوة طلحة والزبير عائشة إلى إثارة الفتنة]

ولمّا عَرَفَ طلحةُ والزبيرُ مِنْ حالِها وحالِ القومِ عَيلاً على اللّحاقِ بها والتعاضُدِ على شِقاقِ أميرِ المؤمنين عليه السلام؛ فاستأذناه في المُمْرَة، على ماقدَمناه وذكرنا الخبرَ في معناه وشرحناه ؟؛ وسارا إلى مكّة خالقيْنِ الطاعة ومُفارقِيْنِ الجماعة؛ فلمّا ورَدا إليها في معناه وشرحناه ؟؛ وسارا إلى مكّة خالقيْنِ الطاعة ومُفارقِيْنِ الجماعة؛ فلمّا ورَدا إليها فيمَنْ تَبِعَهُما مِنْ أولادِهما وخاصّتِهما وخالصتِهما طافا بالبيتِ طوافَ المُمْرَةِ، وسَعَيا بينَ الصّفا والمَرْوَة، وبَعَثا إلى عائشة عبدالله بْنَ الزبيرِ وقالا له: إنْ خالتِك فَأَهْدِ إليها السّلامَ منا وقُلْ لها: إنّ طلحة والزبيرَ يَقْرَءانِكِ السلامَ ويقولان لكِ: إنّ أميرَ المؤمنين عثمانَ قُتِلَ مظلوماً، وإنّ عليّ بْنَ أبي طالبِ ابتزَ النّاسَ أمْرَهم وغلبهم عليه بالسفهاءِ الذين تولّوا قَتَلَ عثمانَ، ونحن نخاف انتشارَ الأمْرِ به، فإنْ رأيتِ أنْ تسيري معنا لَعَلَّ الله يَرْتَقُ بكِ فَتْقَ هذه الأُمّةِ ويَشْعَبُ بكِ صَدْعَهُم ويَلُمُ بكِ شَعْنَهم ويَلُمُ بكِ شَعْنَهم ويَلُمُ بكِ شَعْنَهم المؤسِل المناع مِنْ المناع مِنْ المناع مِنْ المناسَ عَرْقُونَ له عَلَى الناسَ مافُعِلَ بعثمانَ إمامِهم وأنه أعطاهم التوبة، فقتلوه تقيّاً نقيّاً بَريّاً، ويَرَوْنَ لا مُحلِم الناسَ مافُعِلَ بعثمانَ إمامِهم وأنه أعطاهم التوبة، فقتلوه تقيّاً نقياً بَريّاً، ويَرَوْنَ لا خُيلِم الناسَ مافُعِلَ بعثمانَ إمامِهم وأنه أعطاهم التوبة، فقتلوه تقيّاً نقياً بَريّاً، ويَرَوْنَ وذكل رأيهم، ويُشعِرون إلى مَن ابتزهم أمْرَهم وغصبهم مِنْ غيرِ مَشُورَة مِن المسلمين ولامُؤامَرة، بتكبُر وتجبُر، ويظن أنّ الناسَ يَرَوْنَ له حقاً كما كانوا يَرَوْنَهُ لغيرِه؛ هيهاتَ ولامُؤامَرة، بتكبُر وتجبُر، ويظن أنّ الناسَ يَرَوْنَ له حقاً كما كانوا يَرَوْنَهُ لغيرِه؛ هيهاتَ

١ ـ ق ، ط : عمدا.

۲ - في ص١٦٦ ـ ١٦٧.

٣- «الْبِتَزُّ الشيءَ: نَزَّعَه وأُخذَه بجفاءِ وقَهْر» المعجم الوجيز ص ١٩ (بزن).

٤ ـ ق : أؤمر؛ م : أومر.

هيهات! يَظُنُّ ابْنُ أبي طالب يكون في هذا الأمْرِ كابْنِ أبي قُحافَة ، لاوالله ومَنْ في الناسِ مثلُ ابْنِ أبي قُحافَة ؟ تَخْضَعُ إليه الرقابُ ويُلْقى إليه المَقادُ ، وَلِيَها والله ابنُ أبي قُحافَة فخرج منها كها دَخَل؛ ثمّ وَلِيها أخوبني عَدِيًّ ، فَسَلَّكَ طريقَه ثمّ مَضَيا فَي قُحافَة فخرج منها كها دَخَل؛ ثمّ وَلِيها أخوبني عَدِيًّ ، فَسَلَّكَ طريقَه ثمّ مَضَيا فَولِيها ٣ ابْنُ عَفّانَ فركبها رجل له سابقة ومُصاهرة برسولِ الله وسلى الله عليه وآله وأفعال مع النبي صلى الله عليه وآله مذكورة ، لا يَعْمَلُ أحَدٌ مِنَ الصحابة مثل ماعمله في ذاتِ الله ي وكان مُحبًا لقومِهِ فال بعض الميل ، فَاسْتَتَبْناهُ فتابَ ثمّ قُيل ، فَيحِقُ للمسلمين أنْ يَطْلُبُوا بدَمِهِ.

فقال لها عبدُالله: فإذا كان هذا قولك في عليّ ياالمّه ورأيك في قاتلي عثمان فاالذي يُقْعِدُكِ عن المساعدة على جهاد عليّ بْنِ أبي طالب وقد حَضَركِ مِنَ المسلمين مَنْ فيه غِنى وكفاية فيا تُريدين؟ فقالت: يابُنيّ الْمُكّرُ فيا قلت وتَعُودُ اليّ. فرجع عبدُالله إلى طلحة والزبير بالخبر؛ فقالا له: قد أجابت المّنا، والحمدُ لله إلى مائريد؛ ثم قالا له: باكرها في الغَد فَذَكّرُها أمْرَ المسلمين وأغلِمُها إنّا قاصدانِ إليها لِنُجَدِّدَ بها عَهْداً ونُعْكِمَ معها عقداً فباكرها عبدُالله وأعاد عليها بعض ماأسْلَفَهُ مِنَ القولِ إليها فأجابت إلى الخروج ونادى مُناديها: إنّ الم المؤمنين تُريد أنْ تَخْرُجَ تَطْلُبَ بدَم عثمان، فمَنْ كان يُريد أنْ يَخْرُجَ تَطْلُبَ بدَم عثمان، فمَنْ كان يُريد أنْ يَخْرُجَ فَلْيَتَهَيّأ للخروج معها. وصارَ إليه اطلحةُ فلما بَصُرَت لا به قالت فمَنْ كان يُريد أنْ يَخْرُجَ فَلْيَتَهَيّأ للخروج معها. وصارَ إليه اطلحةُ فلما بَصُرَت لا به قالت فمَنْ عَداتَ عثمانَ وبايعتَ عليّاً؟ إفقال لها: ياامّةُ مامَنَلِي إلا كماقال الأوّلُ: نَدِهْتُ نَدامَةَ المُنْسَعِيّ لَمَا لَا قَالُ عَيْدَاهُ ماصَنَعَتْ يَداهُ مُا

١ - ق ، ط: المنقاد. و«أعطاه مقادتَه: انْقادَله» لسان العرب ج ٣ ص ٣٧٠ (قود).

٧- يعني: عمربن الحظاب.

٣ ـ في م : «فخسروالله من اتبعهما ثم قطعهما ثم ولي» بدل «ثم مضياووليها».

٤ ـ ق ، ط : لرسول الله.

٥ ـ م: في.

٦ - ط: ترجع.

٧ ـ ق ، ط: أبصرت.

٨ ـ «الكُسَعُ، حي من قيس عَيْلان وقيل: هم حي من اليمن رُماة، ومنهم الكُسَعيُّ الذي يُضرب به المَثَلُ في

وصارَ إلى مكّة عبدُالله بنُ أبي رَبِيعة ـ وكان عامل عثمانَ على صَنعاء ٣ فدخلها وقد انْكَسَرَ فَخِذُهُ وكان سَبَبُ ذلك مارواه الواقديُ عن رجاله: أنه لمّا اتصل بِابْنِ أبي رَبِيعة حَصْرُ الناسِ لعثمانَ أقْبَلَ سريعاً لِنُصْرِيّهِ ، فَلَقِيّهُ صَفْوانْ بنُ الْمَيّةَ ، وهو على فَرَس يجري وعبدُ الله بْنُ أبي رَبِيعة على بَغْلَةٍ فَدَنا منها الفرسُ فحادَتُ فَطَرَحَتْ ابْنَ أبي رَبِيعة وكسَرَتْ فَخِذَه ، وعَرَفَ أنَ الناسَ قدقتلوا عثمانَ فصارَ إلى مكة بعد الظهرِ فَوَجَدَ عائشة يومنْ له بها تدعو إلى الخروج لِلطلبِ بدّم عثمانَ ، فأمرَ بسَريرٍ فَوُضِعَ له سَريرٌ في المسجدِ ، ثم حُمِلَ و وُضِعَ عليه وقال للناسِ : مَنْ خَرَجَ لِلطلبِ بدّم عثمانَ فَعَلَيَ جَهازُه ؟ فَجَهّزَ ناساً كثيراً فَحَمَلَهُم ولم يَسْتَطِعِ الخروجِ معهم لِما كان برِجْلِه ٥ .

الندامة، وهو رجلٌ رام رمى بعد ما أَسْدَفَ الليل عَيْراً فأصابه وظنّ أنّه أخطأه فكسر قوسه، وقيل: وقطع إصبعه ثمّ ندم من الغّد حين نظر الى العَيْر مقتولاً وسهمه فيه، فصار مَثَلاً لكلّ نادِم على فِعْل يَفْعَلُه، وإيّاه عنى الفَرَزْدَق: ندمتُ ندامةً الكُسَعِيّ ...» لسان العرب ج ٨ ص ٣١١ (كسع).

١ ـ ط : لعلي.

٢ ـ قارن بأنساب الأشراف ص ٢٢١ـ ٢٢٤، وتاريخ اليعقوني ج ٢ ص ١٨٠، وتاريخ الطبري ج ٤ ص ٤٤٤ـ
 ٤٤٩، والفتوح م ١ ص ٤٥٢ـ ٤٥٤، ومروج الذهب ج ٢ ص ٣٣٦، والسيرة النبوية وأخبار الخلفاء ص ٥٣٠، والكامل ج ٣ ص ٢٠٦ـ ٢٠٨.

٣ ـ صَنْعالَهُ: مدينةٌ باليّمَن معروفة وكان اسمها في القديم أزال وبينها وعَدَن ثمانية وستون ميلاً. راجع معجم مااستعجم ج٣ ص٨٤٣، ومعجم البلدان ج٣ ص٤٢٥.

٤ ـ «حاد عن الشيء يتحيد حَيْداً: مال عنه وعدل. وفي الحديث: أنّه ركب فرساً فرّ بشجرة فطار منها طائر
 فحادت فَنَدَرَ عنها، أراد أنّما نَفَرتْ وتركتِ الجادة» لسان العرب ج٣ ص ١٥٩ (حيد).

قارن بالاستيعاب ج ٢ ص ٢٩٩، والإصابة ج ٢ ص ٣٠٥، وسمط النجوم ج ٢ ص ٢٣٤.

## [تحريض المعارضين الناس على الخروج]

ورّوى عبدُالله بن السائِبِ قال: رأيتُ عبدَالله بن أبي ربيعة على سَريرٍ في المسجدِ بُحَرَّضُ الناسَ على الحنروجِ في طلبِ دَمِ عثمانَ ويَحْمِلُ مَنْ جَاءَهُ وكان يَعْلَى بنُ مُئية التَمِيمِيُ حَلِيفَ بني نَوْقَلِ عاملاً لعشمانَ على الجُنْدِ، فَوافَى الحَجِّ ذلك العام، فلما بلَغَه قولُ ابْنِ أبي ربيعة خَرَجَ مِنْ دارهِ وقال: أيها الناسُ مَنْ خَرَجَ بطلبِ دَمِ عثمانَ بقليً جَهازُهُ. وكان قد صَحِبَ ابْنَ أبي ربيعة مال كثيرًا فأنفقه في جَهاز الناسِ إلى البصرةِ؟.

ورَوَى الواقديُّ قال: حدَّثني سالِمُ بْنُ عبدِ الله عن جَدَّهِ قال: سمعتُ يَعْلَى بْنَ مُنْيَةَ يقول ـ وهو مشتملٌ بصَنْعانيةٍ " ـ هذه عشرةُ آلافِ دينارٍ وهي عينُ مالي أُقوِّي بها مَنْ طَلَبَ بِدَمِ عثمانَ، فجعل يُعطي الناسَ. واشْتَرى أربعمائة بعيرٍ فأناخَها بالبَطْحاء وحَمَلَ عليها الرجال".

ولمّا اتّصل بأميرِ المؤمنين عليه السلام خبرُ ابْنِ أبي رَبِيعَةً وابْنِ مُنْيَةً ومابَذلاهُ مِنَ

١ ـ ط: مالاً جزيلاً.

٢ - الاستيعاب ج٣ ص٦٦٣ وقارن بسمط النجوم ج٢ ص٤٣٤ - ٤٣٤.

٣. ق: لضرة؛ ط: بصرة.

٤ ـ «البَطْحاءُ: مَسِيلٌ فيه دُقاقُ الحَصىٰ؛ وبَطْحاءُ مكّةَ وأبْظَحُها معروفة، وقريش البِطاح: الذين ينزلون أباطِح مكّة وبطحاء ها، وقريش الظواهر: الذين ينزلون ماحول مكّة » لسان العرب ج ٢ ص ٤١٢ ـ ٤١٣ (بطح).

٥ ـ قارن بتاريخ الطبري ج ٤ ص ٥٠٠، والفتوح م ١ ص ٤٠٤، ونهاية الأرب ج ٢٠ ص ٢٨.

المالِ في شِقاقِهِ والفسادِ عليه قال: «والله إنْ ظَفَرْتُ بابْنِ مُنْيَةً وابْنِ أَبِي رَبِيعَةً لأَجْعَلَنَّ أموالَهما في مال الله عنز وجل ثمّ قال: بَلَغَنِي أَنَ ابْنَ مُنْيَةً بَذَلَ عشرةَ آلافِ دينارِ في حَرْبِي! مِنْ أَيْنَ له عَشرةُ آلافِ دينارِ ، سَرَقَها مِنَ اليمنِ ثمّ جاءَ بها! لئنْ وَجَدْتُهُ لاَنْحُذَّنَهُ مِا أَقَرَّ بِهِ ». فلمّا كان يومُ الجمّلِ وانكشف الناسُ هَرَبَ يَعْلَى بْنُ مُنْيَةً ".

ولمّا رأتُ عائشةُ اجتماع مَنِ اجتمع إليها بمكّة على مخالفةِ أميرِ المؤمنين عليه السلام والمباينة له والطاعة لها في حربه تأهّبتُ للخروج، وكانت في كلّ يوم تُقيم مُناديها يُنادي بالتأهّبِ للمسيرِ ، وكان المُنادي يُنادي ويقول: مَنْ كان يُريد المسيرَ فَإِنّ المُ المُومنين سائرةً إلى البصرةِ تَطْلُبُ بِدَم عثمانَ بْنِ عَفَانَ المظلوم .

ورَوَى الواقديُّ عن أَفْلَحَ بْنِ سَعيدِ عن يزيدَ بْنِ زيادِ عن عبدِالله بْنِ أبي رافع عن الله سَلَمَة زوجةِ النبيِّ صلّى الله عليه وآله قالت: كُنْتُ مقيمةً بمكة تلك السنة حتى دَخَلَ الحَرِّمُ فلم أَدْرِ ٦ إلا برسولِ طلحة والزبيرِ قد جاءَني عنها يقول؛ إنّ طلحة والزبير ابنينك يقولانِ: إنّ المُ المؤمنين عائشة تُريد أنْ تَخْرُجَ لِلطلب بِدَمِ عثمانَ، فلو خرجتِ معنا رَجَوْنا أنْ يَصْلُحَ الله بُرِكُما فَشْقَ هذه الاثمةِ ٧ فأرسلتُ إليها: والله ما بهذا المُرْتُ ولاعائشةُ، لقد أمرنا الله أنْ نَقِرً في بيُوتنا فيكيف نَخْرُجُ للقتالِ والحربِ مع أنّ أولياءَ عثمانَ غيرُنا؟!؛ والله ما ^ يَجُوزُ لنا عَفْوٌ ولاصُلَّح ولاقِصاصٌ وماذاك إلّا إلى وُلْدِ عثمانَ؛ والخرى نقاتل عليّ بْنَ أبي طالبٍ عليه السلام ذا البلاءِ والعناءِ، أولى الناسِ عثمانَ؛ والخرى نقاتل عليّ بْنَ أبي طالبٍ عليه السلام ذا البلاءِ والعناءِ، أولى الناسِ

١ - ق ، ط: الإفساد.

٢ ـ ط: سبيل الله.

٣ ـ قارن بعضه بكشف المحجة ص ١٨٢، وسمط النجوم ج٢ ص٤٣٣ ـ ٤٣٤، ومعادن الحكمة ج١ ص ١٦١.

٤ ـ ق ، ط : للخروج.

ه ـ قارن بشرح الأخبارج ١ ص ٤٠١، وتشبيت دلائل النبوة ج ١ ص ٢٩٦، ونهاية الأرب ج ٢٠ ص ٢٩، ونورالأبصار ص ١٨٨.

٦ ـ ط: فلم أرّ.

٧ ـ م، ق: ـ فتق هذه الائمة.

<sup>.</sup> Y: b - A

بهذا الأمْرِ! والله مِاأَنْصَفْتُها رسول الله صلى الله عليه وآله في نسائيه حيثُ تُخْرِجُوهن إلى العراق وتَ تُركُونَ نساءَ كم في بيوتكم. ثمّ أرسلت إلى عائشة فَنَهَتْها أشدَّ النهي عن طلحة والزبير في الخروج القتال عليّ بْنِ أبي طالب عليه السلام، وذَكَرَتْها المُورا تَعْرِفُها، وقالت لها: أَنْشُدُكِ الله الله علمين أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله قال لك : «اتق الله واحد قري أنْ تَنْبَحك كلابُ الحوابي» المقالت: نَعَمْ. ورَدَعَتْها بعض الرَدْع ؛ ثمّ رَجَعَتْ إلى رأيها في المسير ".

١ - م : - في الخروج.

٢ - «الحوأب: هو ماءٌ قريب من البصرة على طريق مكّة إليها، وهوالذي جاء فيه الحديث؛ أنّ النبيّ صلّى الله عليه [وآله] وسلّم قال لعائشة: لعلك صاحبة الجمل الأذبّب تَـنْبَحُها كلابُ الحوأب» معجم ما استعجم ج٢ ص ٤٧٢ وراجع أيضاً معجم البلدان ج٥ ص ٣١٤ وتهذيب اللغة ج٥ ص ٢٧٠.

٣- الفتوح م ١ ص ٥٦، وتذكرة الخواص ص ٦٠. وحديث كلاب الحواب من الأحاديث المتواترة وقد جاء في كثير من المصادر، مع بعض الاختلاف، منها مايلي: مصنف ابن أبي شيبة ج٧ ص ٣٦، ومسند أحد ج ٢ ص ٥٧، و٧٧، والإيضاح ص ٧٥- ٧١، والإصامة والسياسة ج١ ص ٣٦، وأنساب الأشراف ص ٢٧٤، وتاريخ الطبري ج٤ ص ٢٦٩، والفتوح م١ ص ٢٥٦- ٤٥٤، والمقد الفريد ج٤ ص ٣٦٠، والفتوح م١ ص ٢٥٦، والمسألة الكافية والمقد الفريد ج٤ ص ٣٧٢، والحاسن والمساوي ج١ ص ٢٧، ومعاني الأخبار ص ٣٠٥، والمسألة الكافية كها في بحارالأنوار ج ٣٣ ص ٢٧٨، وأعلام النبوة ص ١٥٥، وأنساب السمعاني ج٢ ص ٢٨٦، ومناقب آل أبي طالب ج٣ ص ١٤٦، والسرائر ج٣ ص ٢٠٢، والنباية ج١ ص ٢٥٤، ومعجم البلدان ج٢ ص ٣١، أبي طالب ج٣ ص ٢١، وشرح نبج البلاغة ج٦ ص ٢١، وكفاية الطالب ص ١٧١، ونهاية الأرب ج٢٠ ص ٣٦، والبداية والنباية ج٧ ص ٢١، وصح على والبداية والنباية ج٧ ص ٢٠٠، وصح على والبداية والنباية ج٧ ص ٢٠١، وصحط النبوم ج٢ ص ٣٤٤، ونورالأبصار ص ١٨٤.

### فصل

## [في مؤامرة الناكثين]

فلمّا تحقّق عَزْمُ القوم على المسير إلى البصرة وظَهَرَ تأهُّبُهُم لذلك اجتمع طلحةً والزبيرُ وعائشةُ في خواصً ا مِنْ قويهم ويطانتِهم وقالوا: نُحِبُّ أَنْ نُسْرَعَ النَهْضَةَ إلى البصرة، فإنّ بها شيمة عثمانَ وأنصارَهُ وعامِلَهُ عبدَالله بْنَ عامرِبْنِ كُرَيْزِ، وهو قريبهُ ونسيبُهُ، وقد عَمِلَ على استمدادِ الجنودِ مِنْ فارسَ وبلادِ المشرق لمعونتِهِ على الطلبِ بِدَمِ عثمانَ، وقد كَاتَبْنا معاوية بْنَ أَبِي سفيانَ أَنْ يُثْفِذَ لنا الجنودَ مِنَ الشام، فإنْ أَبْطَأنا على الخروج خِفْنا أَنْ يَدْهَمَنا ابنُ أَبِي طالبِ مِكَةَ أُو في بَعْضِ الطريقِ فيمَنْ يَرى رأيته على الخروج خِفْنا أَنْ يَدْهَمَنا ابنُ أَبِي طالبِ مِكَةَ أُو في بَعْضِ الطريقِ فيمَنْ يَرى رأيته على الخروج خِفْنا أَنْ يَدُهُمَنا ابنُ أَبِي طالبِ مِكَةَ أُو في بَعْضِ الطريقِ فيمَنْ يَرى رأيته عاملَهُ منها، وقتلنا شيعتهُ بها، واتسَعْنا بالأموالِ منها، كُتا على الثقةِ مِنَ الظَهَرِ بابْنِ أَبِي طالبٍ؛ فإنْ أقامَ بالمدينةِ سَيَرُنا إليه الجنودَ حتى نَحْصُرَهُ فيخلعَ نفسَهُ، أُو نَقْتُلَهُ كَا قَتَلَ عَسْمانَ. وإنْ سارَ فهو كالٌ ونحن حامُون ، وهو على ظاهرِ البصرةِ ونحن بها متحصّنون، فلايقطولُ الزمانُ حتى نَفُلُ الجمُوعَةُ بهلاك نَفْسِهِ وإراحةِ المسلمين مِنْ فِئْتَيْهِ.

١ - ق ، ط : خواصّهم.

٢ ـ م ط: عن.

٣-م: فلاتأ.

٤ - «كُلُّ فلانٌ: تَعِبَ فهو كالُّ» المعجم الوسيط ج ٢ ص ٧٩٦ (كل).

ه - أي في الحماية «والحامية: الرجلُ يَحْمِي أصحابَهُ في الحرب، وهم أيضاً الجماعة يَحْمُون أَنْفُسَهم»
 لسان العرب ج ١٤ ص ١٩٦ (حما).

٦ - ق : قلّ ؛ ط : إلّا بفل. «وفَلُ القومَ يَفُلُهُم فَلاً : هَزَمهُم» لسان العرب ج ١١ ص ٥٣٠ (فلل).

# [تحذيرائم سلمة عائشة]

وبَلَغَ الْمُ سَلَمَةَ اجتماعُ القومِ وماخاضوا فيه فَبَكَتْ حتى اخْضَلَ خِمارُها ثمّ ادَعَتْ بثيابها فَلَبِسَنْها وَتَخَفَّرَتْ ومَشَتْ إلى عائشةَ لِتَعِظَها وتَصُدَّها عن رأيها في مظاهَرَةِ أميرِ المؤمنين عليه السلام بالخلافِ وتقفْعُد بها عن الخروج مع القوم، فلمّا دخلتْ عليها قالت: «إنّكِ سُدَّةُ ارسولِ الله صلّى الله عليه وآله بين المُتِه، وحِجابُكِ مَضْرُوبٌ على خُرْمَتِهِ. وقد جَمَعَ القرآنُ ذَيْلَكِ فلا تَنْدَحِيهِ ، ومَكَّنكِ خُفْرَتكِ فلا تُضْحِيها، الله الله الله عليه وآله مكانكِ ، فلو أراد أنْ يَعْهَد مِنْ وَراءِ هذه الآيةٍ! قد عَلِمَ رسولُ الله صلّى الله عليه وآله مكانكِ ، فلو أراد أنْ يَعْهَد الله عَلَى الله عليه وآله مكانكِ ، فلو أراد أنْ يَعْهَد ولايُرْأَبُ بِهِنَّ إنْ صُدِعَ ، حُمادَياتُ النساءِ ، غَضُّ الأطرافِ وخَفُ الأعطافِ وقِصَرُ الوهازَةُ وَضَمُ الذُيُولِ ، ما كُنْتِ قائِلَةً لو أنْ رسولَ الله صلّى الله عليه وآله عارَضَكِ الوهازَةُ ، إنْ بِعَيْنِ الله مَهُواكِ ، وعلى رسولِ الله صلّى الله عليه وآله تَردينَ ، والله يورثُ مَسِيرَكِ هذا ثمّ قيل لي: أَذْخُلِي الفِرْدَوْسَ ، لَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَلْقَى عَمَداً صلّى الله عليه وآله تَردينَ ، والله يورثُ مَسِيرَكِ هذا ثمّ قيل لي: أَذْخُلِي الفِرْدُوسَ ، لَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَلْقَى عَمَداً صلّى الله عليه وآله تَردينَ ، والله يورثُ مَسِيرَكِ هذا ثمّ قيل لي: أَذْخُلِي الفِرْدُوسَ ، لَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَلْقَى عَمَداً صلّى سِرْتُ مَسِيرَكِ هذا ثمّ قيل لي: أَذْخُلِي الفِرْدُوسَ ، لَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَلْقَى عَمَداً صلّى

١ ـ في النسخ الثلاث: «عِدة» وما أثبتناه هو الأولى كما في جميع المصادر.

٢ ـ م: تبرحيه.

٣ ـ م، ق : فعل.

٤ ـ م، ط: الوهادة، ق: الوهاذة، والمشبت هو الأصح كما في غريب الحديث لابن قتيبة ج٢ ص١٨٢،
 والفائق ج٢ ص١٦٨.

ه - في أكثر المصادر: عُهَيْداه.

الله عليه وآله هاتِكَةً حِجاباً قد سَتَرَهُ على الجُعلي حِصْنَكِ بَيْنَكِ وقاعَةَ البيتِ قَبْرَكِ حَنِي تَلْمَ حَنِّى تَلْقَيْنَهُ، وأَنْتِ على ذلك أَطْوَعُ ماتكُونِينَ لله ِلزِمْتِهِ، وأَنْصَرُ ماتَكونِينَ لِلدينِ ماجَلَسْتِ عنه».

فقالت لها عائشة : ماأغرَفَني بِوَعْظِكِ وأَقْبَلَني لِنُصْحِكِ ، ولَنِعْمَ المَسِيرُ مسيرٌ فَزِعْتُ السِهِ المُسيرُ مسيرٌ فَزِعْتُ إلى مالابُدُ مِنَ السِه ، وأنا بينَ سائرةٍ أو متأخّرةٍ ، فإنْ أَقْعُدْ فعن غيرِ حَرَجٍ وإنْ أسِرْ فإلى مالابُدُ مِنَ الإرْديادِ منه ٢.

فلما رأت الم سَلَمة أن عائشة لا تقلّع عن الخروج عادَتْ إلى مكانها وبَعَفَتْ إلى رَهْطٍ مِنَ المهاجرين والأنصار، فقالت لهم: «لقد قُتِلَ عثمانُ بِحَضْرَتكُم وكانا هذانِ الرجلانِ ـ تَعْنِي طلحة والزبيرَ ـ يَسْعَيانِ عليه كها رأيتم، فلمّا قَضَى الله أمْرَهُ بايعا علياً وقد خَرَجا الآنَ، زَعَها أَنْ يَطْلُبا لا بِدَم عثمانَ، ويُريدانِ أَنْ يُخْرِجا حَبِيسَة رسولِ الله صلى الله عليه وآله وقد عَهِدَ إلى جميع نسائِهِ عَهْداً واحداً أَنْ يَقِرْنَ في بَيُوتِهِنَ "؛ فإنْ كان مع عائشة عَهْدُ سوى ذلك تُظْهِرُهُ وتُخْرِجُهُ إلينا نَعْرِفُهُ الوالله مابايعتُم أَيُّها القومُ وغيركم علياً مَخافة له، ولابايعتُم أيلًا على عِلْم منكم بأنه خيرُ هذه الاثمة وأحداً المُعْق وأحقهُم بهذا الأمْر قدياً وحديثاً والله عِماأَ مناه عليه وآله خَلْف

۱ ـ ق: حبست.

٢ ـ غريب الحديث لابن قتيبة ج ٢ ص ١٨٠، والإمامة والسياسة ج ١ ص ٥٩ ـ ٥٥، وبلاغات النساء ص ١٥ ـ ١٦، وتاريخ اليعقوني ج ٢ ص ١٨٠ ـ ١٨١، والعقد الفريد ج ٤ ص ٣١٦، وشرح الأخبار ج ١ م ١٦٨، والغائق ج ٢ ص ١٦٨ ـ ٣٧٩ ص ٣٧٩ ـ ٣٨١، والفائق ج ٢ ص ١٦٨ ـ ٣٧٩ م ١٦٨ والأخبار ص ٣٧٩ ـ ٣٧٦، والاختصاص ص ١٦٨ ـ ١٦٨، والفائق ج ٢ ص ١٦٨ ـ ١٦٩ والأنوار ج ٣٣ م ١٦٩ والاحتجاج ج ١ ص ٢٤٤ ـ ١٤٥، وشرح نهج البلاغة ج ٦ ص ٢١٩ ـ ٢٢١، وبحار الأنوار ج ٣٢ ص ١٥١ ـ ١٥٢، وجاء في بعض المصادر: أنّ أمّ سلمة كتبت بهذا إلى عائشة. ومن أراد الاطلاع على شرح غريب هذه الخطبة فليراجع غريب الحديث لابن قتيبة ج ٢ ص ١٨٢ ـ ١٨٦، ومعاني الأخبار ص ٣٧٦ ـ غريب هافائق ج ٢ ص ١٨٦ ـ ١٨٦، ومعاني الأخبار ص ٣٧٦.

٣ ـ ط: تمنع.

٤ - ط: أنهما يطلبان.

ه ـ إشارة إلى الآية ٣٣ من الأحزاب (٣٣) ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُونِكُنَ ... ﴾. وفي توضيح كلمة «قرن» راجع الكثاف ج٣ ص ٥٣٧، ومجمع البيان ج٨ ص ٣٥٥.

يومَ قُبِضَ خيراً منه ولاأحقّ بهذا الأمْرِ منه؛ فاتقوا الله عبادَ الله فإنّا نأمُرُكُم بتَقْوَى الله والاعتصام بِحَبْلِهِ، والله وليُّكم » .

قال: فَتَقاعَدَ كثيرٌ عن طلحة والزبيرِ عندَ سَماع هذا الخبروالقولِ مِنْ الْمُ سَلَمَة . ثَمَ أَنْفَذَتُ اللهُ سَلَمَة إلى عائشة فقالت لها: قد وَعَظْتُكِ فلم تَتَعظي وقد كُنْتُ أَعْرِفُ رأيك في عثمان، وأنه لوظلَبَ منكِ شَرْبَةً مِنْ ما عِلَمَتغيبِهِ ٢ ثبمَ أنتِ اليومَ تقولين إنّه فيل مظلوماً، وتُريدين أنْ تُثيري لِقتالِ أوْلَى الناسِ بهذا الأمْرِ قديماً وحديثاً! فَاتَقي اللهُ مَ تَقايِهِ ولا تَتَعَرَّضِي لِسَخَطِهِ . فأرسلتْ إليها ٢ أمّا ما كُنْتِ تُعرِّفُنِيه مِنْ رأي في عثمانَ فقد كان ولاأجِدُ مَخْرَجاً منه إلّا الطلبَ بِدَمِهِ ، وأمّا علي فإنّي آمُرُهُ برَدِّ هذا الأمْرِ شُورى بينَ الناس، فإنْ فَعَلَ وإلّا ضربتُ وَجْهَهُ بالسيفِ حتى يَقْضِي اللهُ مُاهو اللهُ مُن بنى الناس، فإنْ فَعَلَ وإلّا ضربتُ وَجْهَهُ بالسيفِ حتى يَقْضِي الله مُاهو وطاقتي، والله إنّي لخائفة عليكِ البَوارَ ثمّ النارَا والله لِيَخِيبَنَ ظنّيكِ ولينصرنَ اللهُ وطاقتي، والله إنّي لخائفة عليكِ البَوارَ ثمّ النارَا والله لِيَجِيبَنَ ظنّيكِ ولينصرنَ اللهُ ابْنَ فَعَل عليه ، وستعرفين عاقبة ماأقولُ والسلام .

١ ـ قارن بالفتوح ١٢ صـ ٤٥٧ ـ ٧٥٧ . من قوله «لاوالله مابايعتم» إلى «وليّنا و وليّكم» ساقط من ط.

٧ ـ ق: لمنعته.

٣ ـ ط: + عائشة.

٤ ـ ق ، ط : تعرفيه .

#### فصل

# [استشارة أميرا لمؤمنين عليه السلام أصحابه في جهاد الناكثين]

ولمّا اجتمع القومُ على ماذكرناه مِنْ شِقاقِ أميرِ المؤمنين عليه السلام والتأهّبِ للمسيرِ إلى البصرةِ واتَصَلَ الخبرُ إليه وجاءَهُ كتابٌ ابخَبَرِ القوم، دعا ابْنَ عبّاسِ وعمّدَبْنَ أبي بكرٍ وعمّارَبْنَ ياسرٍ وسَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ، وأُخْبَرَهُم بالكتابِ وبما عليه القومُ مِنَ المسيرِ. فقال محمّدُ بْنُ أبي بكرٍ: مايُريدون ياأميرَ المؤمنين؟ فَتَبَسَّمَ عليه السلام وقال: «يطلبون بدم عشمانً!». فقال محمّدُ: والله ماقتل عشمانَ غيرُهم. ثمّ قال أميرُ المؤمنين عليه السلام: «أشيرُ وا علي بما أسمعُ منكم القول فيه». فقال عمّارُيْنُ أبي المسيرُ إلى الكوفةِ، فإنَ أهلها لنا شيعةٌ، وقد انظلقَ هؤلاءِ القومِ إلى البصرةِ. وقال ابْنُ عبّاسِ: الرأيُ عندي ياأميرَ المؤمنين أَنْ تُقَدِّمَ رجلاً "إلى الكوفةِ البصرةِ. وقال ابْنُ عبّاسِ: الرأيُ عندي ياأميرَ المؤمنين أَنْ تُقدِّمَ رجلاً "إلى الكوفةِ بالكوفةِ وتُعابِيعُونَ الله وتَكْتُبَ إلى الأشْعَرِيّ أَنْ يُبايِع الله ، ثمّ بعدَهُ المسيرُ حتى نلْحَقَ بالكوفةِ وتُعاجِلَ القومَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلُوا البصرةَ وتَكْتُبَ إلى الْمُ سَلَمَةَ فَتَخْرُجَ معك فإنّها بالكوفةِ وتُعاجِلَ القومَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلُوا البصرةَ وتَكْتُبَ إلى الْمُ سَلَمَةً فَتَخْرُجَ معك فإنّها بالكوفةِ وتُعاجِلَ القومَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلُوا البصرةَ وتَكْتُبَ إلى الْمُ سَلَمَةً فَتَخْرُجَ معك فإنّها

١ ـ ط : + يخبره.

٢ ـ ق: نسير؛ ط: أن نسير.

٣- ط: رجالاً.

٤ - ق ، ط : فيبايعوا.

<sup>• -</sup> يعني: أباموسى الأشعري، وهو الأمير يومئذٍ على الكوفة من قِبَل عثمان.

٦ ـ م ، ق: فيبايم.

٧ ـ م: تجد.

لك قوة . فقال أميرُ المؤمنين عليه السلام: «بل أسِيرُ ابنفسي ومَنْ معي في اتباع الطريق وراء القوم، فإنْ أدركتُهم في الطريق أخذتُهم، وإنْ فاتوني كَتَبْتُ إلى الكوفة واستمددتُ الجنودَ مِنَ الأمصارِ وسِرْتُ إليهم. وأمّا أمُّ سَلَمَة فإنّي لاأرى إخراجَها مِنْ بينها هم في ذلك إذْ دَخَلَ عليهم السَّامةُ بنُ بينها كما رأى الرجلانِ إخراجَ عائشة ». فبينا هم في ذلك إذْ دَخَلَ عليهم السَّامةُ بنُ زيدِبْنِ حارِثة وقال لأميرِ المؤمنين عليه السلام: فيداك أبي والمي لا تَيرْ سَيْراً واحداً، وانظلِقْ إلى يَنْبُعَ وخَلَف على المدينة رجلاً وأقيم بما لك، فإن العرب لهم جَوْلَةٌ ثمّ يصيرون إليك. فقال له ابنُ عباس: إنّ هذا القولَ منك ياأسامةُ إن كان على غير غيرًا في صَدْرك فقد أخطأت وَجُهُ الرأي فيه، ليس هذا برأي بصير، يكون والله عِلَى عَير كهيئة الضَبُع في مَغارَتها. فقال أسامَةُ: فاالرأي؟ قال: ماأشَرْتُ به، أوماراً أميرُ المؤمنين لِنفسِهِ ".

ثمّ نادى أميرُ المؤمنين عليه السلام في الناس: «تَجَهَّزُوا للمسيرِ فإنّ طلحةً والزبيرَ قد نَكَثا البيعة ونقضا العهد وأخرَجا عائشة مِنْ بيها يُريدانِ البصرة لإثارةِ الفتنةِ وسَفْكِ دِماءِ أهلِ القِبْلَةِ؛ ثمّ رَفَعَ يَدَيْهِ إلى السهاءِ فقال: اللهم إنّ هذَيْنِ الرجلَيْنِ قد بَغَيا عليَّ ونَكَثا عَهْدي ونقضا عَقْدي وشَقّاني بغيرِ حق منها كان في ذلك، اللهم خُدْهُما بِظُلْمِهِما لي واظْفَرْني بها وانْصُرْني عليها». ثمّ خرج في سبعمائة رجلٍ مِن المهاجرين والأنصار، واستخلف على المدينةِ تَمَامَ بْنَ العبّاس، وبَعَثَ قُثَمَ بْنَ العبّاس إلى مكّة ولمّا رأى أمير المؤمنين عليه السلام التوجّة إلى المسيرِ طالباً للقوم رَكِبَ جلاً أحْمَرَ " وقادَ كُمَيْتاً وسارَ وهو يقول:

١ ـ ق ط : أنهض.

٢ ـ «الغِلُّ: الغِشَ والعداوة والفِعْن والحِقْد والحسد، غَلَّ صَدْرُهُ: إذا كان ذا غِشِ أوضِغْن وحِقْد» لسان العرب ج ١١ ص ٤٩٩ (غلل).

٣ ـ قارن بتاريخ الطبري ج ٤ ص ٤٤٠.

٤ ـ ق: سؤمتها. ط: سومهماً.

٥ ـ م : جمالاً حُمْراً؛ ق : جلاً حراء.

سيسنرُواأبابِيلَ وحُنَّوا السَيْرا كَيْ نَلْحَقَ التَيْمِيُ الاَلْهُمَ عَداً سَعِيرا إِذْ جَلَبَ الشَّرِ وَعافَا النَّيْرا يبارَبُ أَدْخِلْهُمْ غَداً سَعِيرا وسارَ مُجِداً في السِرِحتى بَلَغَ الرّبَذَة القوم قد فاتوا، فنزل بها قليلاً ثم توجّة نَحْوَ البصرة، والمهاجرون والأنصارُ عن يمينه وشماله، مُحْدِقُونَ به مع مَنْ سَيع بسيرهم فاتَبَعَهُم حتى نزل بذي قارِ فأقام بها أ.

١ ـ يعني: طلحة بن عبيدالله: لأنَّه كان من بني تيم.

٢ ـ «الرّبَذَةُ: من قُرى المدينة على ثلاثة أيّام قريبة من ذاتٍ عِرْق على طريق الحجاز إذا رحلت من فَيْدٍ تُريد
 مكّة » معجم البلدان ج٣ ص ٢٤.

٣ ـ «ذو قار: ماءٌ لبكربن واثل قريب من الكوفة بينها وبين واسط» معجم البلدان ج ٤ ص٢٩٣.

٤ ـ أنساب الأشراف صل ٢٣٣، وتاريخ الطبري ج ٤ ص ٤٥٥ و ٤٨٠، والكامل ج٣ ص ٢٢٢. ونسب الشعر في أتساب الأشراف إلى حجاج بن غزية، وفي تاريخ الطبري إلى راجز علي عليه السلام.

# [كتاب أميرالمؤمنين عليه السلام إلى أبي موسى الأشعري]

ثمّ دعا هاشمّ بْنَ عُثْبَةَ المِرْقالَ وكتب معه كتاباً إلى أبي موسى الأشْعَرِيّ ـ وكان بالكوفة مِنْ قِبَلِ عثمانَ ـ وأمرَهُ أنْ يُوصِلَ الكتابَ إليه ليستنفرَ الناسَ منها إلى الجهادِ معه؛ وكان مضمون الكتاب:

«بسم الله الرحن الرحم من على أمير المؤمنين إلى عبد الله بنن قيس، أمّا بعد؛ فإنّى أرسّلتُ إليك هاشمَ بنن عُنْبَة التُشْخِصَ معه مَنْ قِبَلَك مِنَ المسلمين؛ لِيَتَوَجّهُوا إلى قوم نكَثُوا بيعتي وقَتَلُوا شيعتي وأحْدَثُوا في هذه الائمة الحَدَثَ العظيم، فأشْخِصْ المالس إلي معه حينَ يُقدّهُ الكتاب عليك ولا تَحْبِسُهُ العَالِي لم الْحِرَك في المضر الذي أنْتَ فيه إلّا أنْ معه حينَ يُقدّهُ الكتاب عليك ولا تَحْبِسُهُ العَالِي لم الْحِرَك في المضر الذي أنْتَ فيه إلّا أنْ تكونَ مِنْ أعواني وأنصاري على هذا الأمر، والسلام» أ.

فَقَدِمَ هَاشُمٌ بِالكتابِ على أبي موسى الأشْعَرِيّ، فلمّا وقف عليه دعا السائِبَ بْنَ مالكِ الأشْعَرِيِّ فَأَقْرَأُهُ الكتابَ وقال له ماتَرى؟ فقال السائِبُ: اتّبعْ ماكتَب به إليك. فأبى أبو موسى ذلك وكسّر الكتاب ومحاه، وبتعت إلى هاشم بْنِ عُشبة يُخَوِّفُهُ ويتوَعَدُهُ بالسِجْنِ! فقال السائبُ بْنُ مالكِ: فأتيتُ هاشماً فأخبرتُهُ بأمْرِ أبي موسى.

فكتب هاشمٌ إلى عليّ بْنِ أبي طالبٍ عليه السلام: «أمّا بعد؛ ياأميرَ المؤمنين فإنّي

١ ـ ط: + المرقال.

٢ ـ م: فأنهض،

٣ ـ ق: ـ ولاتحب.

٤ ـ تاريخ الطبري ج ٤ ص ٤٩٩، وشرح نهج البلاغة ج ١٤ ص ٨، والدر النظيم ج ١ الورقة ١٢٢، وبحـار الأنوار
 ج ٣٢ ص ٨٥، ومعادن الحكمة ج ١ ص ٣٤٢ ـ ٣٤٣.

قَدِمْتُ بكتابك على امْرَى عَافَ اشَاقَ ، بعيدِ الرحم ، ظاهرِ الغِلِّ والشِقاقِ ، وقد بَعَثْتُ إليك بهذا الكتابِ مع المُحِلِّ آبْنِ خَليفة أخي طَيِّ ، وهو مِنْ شيعتِك وأنصارِك ، وعندَهُ عِلْمُ ماقِبَلَنا ، فاسْأَلُهُ عمّا بَدا لك واكْتُبْ إليَّ برأيك أتَبغه ، والسلام » ٣.

فلمّا قُدِّمَ الكتابُ إلى عليِّ عليه السلام وقَرَأُهُ دعا الحسَن ابْنَهُ، وعمّارَبْنَ ياسرٍ المُعَنِّسَ بْنَ سعدٍ فبعثهم إلى أبي موسى، وكتّبَ معهم:

«مِنْ عبدِالله على أميرِ المؤمنين إلى عبدِالله بْنِ قَيْسٍ، أمّا بعد؛ ياابْنَ الحائك! والله إنّى كُنْتُ لأرى أنّ بُعْدَك مِنْ هذا الأمْرِ الذي لم يَجْعَلْكَ الله أهلاً، ولاجَعَلَ لك فيه نصيباً، سَيَمْنَعُكَ مِنْ رَدَّ أَمْرِي؛ وقد بَعَشْتُ إليك الحسنَ وعمّاراً وقَيْساً؛ فأخل لهم المصر وأهله ، واعْتَزِلْ عَمَلنا مَذْوُ وما مَدْحُوراً إ؛ فإنْ فَعَلْتَ وإلا فإنّى أمرتُهُم أنْ يُنابِذُوك على سواء. إنّ الله لايُحِبُ الخائنين، فإنْ ظَهرُوا عليك قطّعُوك إرْباً إرْباً! والسلامُ على مَنْ شَكَرَ النعمة، ورضِي بالبيعة، وعَمِلَ لله رجاء العاقبة » ٧.

۱ ـ م : حاق.

٢ ـ م، ق: المغل، وهو تصحيف.

٣ ـ تباريخ الطبري ج ٤ ص ٤٩٩، والكامل ج٣ ص ٢٦٠، وشرح نهج البلاغة ج ١٤ ص ٩، والدر النظيم ج٠ الورقة ١٢٢، وبحارالأنوار ج ٣٢ ص ٨٦.

٤ - م ، ق: -بن ياسر.

ه ـ م ، ط : مذموماً .

٦ - «الذَّحُور: الطّرْدُ والإبْعاد، قال الله عزّوجلَ ﴿اخْرُجُ منها مَذْوُوماً مَدْخُوراً ﴾ [الأعراف (٧): ١٨] أي مُتْصي، وقيل مَطْرُوداً» لسان العرب ج ٤ ص ٢٧٨ (دحر).

٧- تاريخ الطبيري ج ٤ ص ٥٠٠، ومووج الذهب ج ٢ ص ٣٦٨، وتجارب الأمم ج ١ ص ٣١٣- ٣١٣، و تجارب الأمم ج ١ ص ٣١٣- ٣١٣، والكيامل ج ٣ ص ٢٦٠، وشرح نهج البيلاغة ج ١٤ ص ١٠، والدر النظيم ج ١ الورقة ١٢٤، وبحارالأنوار ج ٣٣ ص ٨٦- ٨٦، ومعادن الحكمة ج ١ ص ٣٤٣- ٣٤٤.

# [كتاب أميرالمؤمنين عليه السلام إلى أهل الكوفة]

فلمّا قَدِمَ الحسنُ عليه السلام وعمّارٌ وقَيْسٌ الكوفة مستنفرين أهلَها وكان معهم كتابٌ فيه:

«بسم الله الرحمن الرحيم. مِنْ علي بْنِ أبي طالب إلى أهلِ الكوفة، أمّا بعد؛ فإنّي الخبركُم عن أمْرِ عشمانَ حتى يكونَ أمْرُهُ كالقبانِ لكم؛ إنّ الناسَ طَعَنُوا عليه فَكُنْتُ رَجُلاً مِنَ المهاجرين المحثيرُ اسْتِعْتابَهُ والحِلُّ عِتابَهُ ، وكان طلحةُ والزبيرُ أهْوَنُ سَيْرِهِما فيه الرَّحِيثُ وقَدْ كان مِنْ عائشةَ فيه فَلْتَهُ غَضَبٍ ، فَالْيحَ لَهُ قَوْمٌ فَقَتْلُوهُ ، وبايتمني الناسُ غيرَ مُسْتَكْرَهِينَ ؟ ولا مُجْبَرِين ، بَلْ طائِيين مُخَيَّرِين ، وكان طلحةُ والزبيرُ أوّل مَنْ بايتمني على مابايتما عليه مَنْ كان قَبْلي ، ثم اسْتَأذناني في المُعْرَق ولَمْ يَكُونا يُريدانِ المُعْرَق اختياراً مابايتما عليه مَنْ كان قَبْلي ، ثم اسْتَأذناني في المُعْرَق ولَمْ يَكُونا يُريدانِ المُعْرَق اختياراً المَهْرَق وأَدْنا بِالحَرْبِ وأخْرَجا عائشةَ مِنْ بَيْتِها يَتَخِذانِها فِئْنَةً ، فَسارا إلى البَصْرَق اختياراً لاهلها واخْتَرْتُ المسيرَ إليكم ، ولَعَمْرِي ماإيّاي تُجِيبُونَ ، إنّها تُجيبُونَ الله ورَسُولَه ، والله مافاتَلُتُهُم وفي نَفْسِي مِنْهُم شَكْ . وقَدْ بَعَمْتُ إلَيْكُمْ وَلَدِي الحَسنَ وعَمَاراً وقَيْساً ، مُنْ اللهُ مَنْ بنُور بَكُم ، فَكُونُوا عِنْدَ ظَنِّي بكم » .

١ ـ م: أظهر معهم عتبة وكره أن يشقي به وهذان الرجلان أعني.

٢ ـ م : غير مكرهين. وفي شرح نهج البلاغة اج ١٤ ص٧ «وقد ذكر أنّ خط الرضيّ رحمه الله مستكرهين، بكسر
 الراء، والفتح أحسن وأصوب، وإنْ كان قدجاء استكرهتُ الشيء، بمعنى كرهته».

٣- ط: + والسلام. الإمامة والسياسة ج ١ ص ٦٦- ٧٧، ونهج البلاغة ص ٣٦٣ ك ١، وأمالي الطوسي ج ٢ ص ٣٠١، ومنهاج البراعة ج ٣ ص ٧٠ ومناقب آل أبي طالب ج ٣ ص ١٥١، وبحارالأنوارج ٣٢ ص ٧٠- ٧٧، ومعادن الحكمة ج ١ ص ٢١٦ وفي شرح لغاته راجع منهاج البراعة ج ٣ ص ١١- ١٥، وشرح ننج البلاغة ج ١٤ ص ٢١- ٥٠،

### [خطبة الحسن عليه السلام]

ولمّا نَزَلَ الحسنُ عليه السلام وعمّارٌ وقَيْسٌ الكوفة، ومعهم كتابُ أميرِ المؤمنين عليه السلام فقال: عليه السلام فقال:

«أَيُّهَا النَّاسُ! قد كَانَ مِنْ أُميرِ المؤمنين عليه السلام ما يَكْفِيكُم جُمْلَتُهُ، وقد آتَيْناكُم مُستنفرين لكم، لأنكم جَبْهَةُ الأنصارِ وسَنامُ العربِ ، وقد نَقَضَ طلحةُ والزبيرُ بيعتها وخَرَجا بعائشة وهي من النساءِ "وضَعْفُ رَأْيِهِنَّ كها قال الله عز وجل والرِّجالُ قَوّامُونَ على النّساءِ وايْمُ الله إلى الله عز وجل بِمَنْ يَتَبِعُهُ مِنَ المهاجرين والأنصارِ وسائرِ الناسِ، فَانْصُرُوا ربّكم يَنْصُرُوهُ لَيَنْصُرُهُم، ".

١ - م: جند.

٢ ـ جبهة الأنصار: جماعة الأنصار، والمراد بالأنصار هاهنا: الأعوان لاأنصار أهل المدينة، أي بني قَيْلة.
 وسنام العرب: أهل الرفعة والعلق راجع منهاج البراعة ج٣ ص١٢ ـ ١٣، وشرح نهج البلاغة ج١٤ ص٢٠-٧.

٣ ـ في أمالي الطوسى ج٢ ص ٣٣٠: وهو ضعف النساء.

٤ ـ م ، ق : وقد.

٠ ـ النساء (٤): ٣٤.

٦ ـ ق ، ط : أما والله.

٧ . الإمامة والسياسة ج ١ ص ٦٧، وأمالي الطوسي ج ٢ ص ٣٣٠، وبحارالأنوار ج ٣٢ ص ٧٣، ومعادن الحكمة ج ١ ص ٢١٠.

#### [خطبة عمّار]

ثم قام عمّارُ بنُ ياسر فقال: «ياأهل الكوفة! إنْ كانت غابّتُ عنكم أبدائنا افقد انهَتْ إليكم المُورُنا وأخبارُنا إنّ قاتلي عثمان لايعتذرون إلى الناس مِنْ قَتْلِهِ، وقد جعلوا كتاب الله بينهم وبينَ مُحاجِيهم فيه، وقد كان طلحة والزبيرُ أوّل مَنْ طَقنا عليه وأوّل مَنْ أمر بِقَتْلِهِ وسَعى في دَمِهِ الله الما أمير المؤمنين عليه السلام طوعا واختياراً، ثمّ نَكَتا على غير حدث كان منه؛ وهذا ابْنُ رسولِ الله ، قد عَرَفْتُم أنّه أنْفَذَهُ يستنفركم، وقد اصْطفاكم على المهاجرين والأنصارِ» ٢.

#### [خطبة قيس بن سعد]

ثمّ قام قَيْسُ بْنُ سعدٍ فقال: «أيها الناس! إنّ هذا الأمْرَ لَوِ اسْتَقْبَلنا فيه الشُورى لكان أميرُ المؤمنين عليه السلام أحق الناسِ به، لِمَكانِهِ مِنْ رسولِ الله صلى الله عليه وآله، وكان قِتالُ مَنْ أبى ذلك حلالاً، فكيف في الحجّة على طلحة والزبير وقد بايعاه طوعائم خلّعاه حسداً وبَغْياً، وقدجاء كم علي في المهاجرين والأنصار». ثمّ أنشأيقول: رضيننا بِقَسْمِ الله إذ كانَ قَسْمُنا عليماً وَأَبْنناء الرسولِ مُحسمته وقلننا لَهُمْ أهلاً وسَهْلاً ومَرْحباً بسمة "بسمة" يَدَيْننا مِنْ مُدى وَسَودُهُ وَقَودُهُ وَقُلْنا لَهُمْ أهلاً وسَهْلاً ومَرْحباً بسمة "بسمة "يتذيننا مِنْ مُدى وَسَودُهُ وقَدَدُهُ الله على الله المن الله المناهدي وسَودُهُ الله الله الله وسَاه الله ومَرْحباً المسمدة "يتذيننا مِنْ مُدى وَسَودُهُ والله والله والله والمناه والله والله والمؤلّمة والله والله والله والله والمؤلّمة والله والله والله والمؤلّمة والله والمؤلّمة والله والله والله والله والمؤلّمة والله والله والمؤلّمة والله والله

١ - م ، ق : هانت عندكم أيدينا؛ ط : هانت عندكم الدنيا، والمثبت من أمالي الطوسي ج ٢ ص ٣٣٠ وهو
 الأصح والأولى.

٢ ـ الإمامة والسياسة ج ١ ص ٦٧، وأمالي الطوسي ج ٢ ص ٣٣٠، وبحارالأنوارج ٣٢ ص ٧٣، ومعادن الحكمة ج ١ ص ٢١٥.

٣ ـ ق ، ط : نمذ.

فَمالِلزُبَيْرِ الناقِضِ العَهْدِ حُرْمَةً أَتَاكُمْ سَلِيلُ المُصْطَفَىٰ وَوَصِيّهُ فَمَنْ قَائِمٌ يَرْجَىٰ بِخَيْلٍ إِلَى الوَغَىٰ " يُسَوِّدُ مَسِنْ أَدْنساهُ غَسِيْسرَ مُسدافِع فَإِنْ يَسَاتٍ مَانَهْویٰ فَذاكَ نُرِيدُهُ

وَلا لأَخِيهِ طَلْحَةَ اليَوْمَ المِنْ يَدِ وَأَنْتُمْ بِحَمْدِ الله عارِضَةُ النَدِي وَضَمُّ العَوالِي وَالصَفِيحُ المُهَنَّدِ وَإِنْ كَانَ ماتَقْضِيهِ غَيْرَ مُسَوَّد وَإِنْ تُخْطَ مانَهُ وَى فَغَيْرُ تَعَمُّدِ الْمُ

### [خطبة أبي موسى الأشعري]

فلمّا فَرَغَ القومُ مِنْ كلامهم قامَ أبو موسى الأشْعَرِيُّ فقال: «أَيّها الناس! أطيعوني تكونوا جُرْثُومَةً مِنْ جَراثِيم العربِ، يـأوِي إليكم المظلومُ ويأمّنُ فيكم الحائف، إنّا أصحابَ محمّدٍ صلّى الله عـلـيه وآله أعْلَمُ بما سَمِعْنا؛ الفتنةُ إذا أقبلتْ شَبَّهَتْ وإذا أُدْبَرَتْ بَيّنَتْ وإنّ هـذه الفتنة نافذة ^ كداءِالبَطْنِ تَجْرِي بها الشّمالَ والجَنُوبَ والصّبا

١- ط: فيه.

٧ ـ م : باد من المدى؛ ق : عار من الحدى.

٣- «الوّغي: الحرب» مجمل اللغة ج ٤ ص ٩٣١ (وغي).

إ - «العالية: القناة المستقيمة، والجمع: العوالي. ويُستى أعلى القناة: العالية، وأسفُلها: السافلة» العين ج ٢ ص ٢٤٦ (علو)، «والمصفّحاتُ: السيوفُ العريضة، وهي الصفائح واحدتها صفيحة وصفيح» لسان العرب ج ٢ ص ١٩٥ (صفح). «والمُهنّد: السيف المطبوع من حديد الهند» لسان العرب ج ٣ . ص ١٩٥ (هند).

٥ ـ ق ، ط : يك .

٦٦ - الإمامة والسياسة ج ١ ص ٦٨، وأمالي الطوسي ج ٢ ص ٣٤، وبحارالأنوارج ٣٢ ص ٧٧- ٧٤،
 ومعادن الحكة ج ١ ص ٢١٥ - ٢١٦، والأبيات بعضها في أمالي الطوسي وبحارالأنوار ونسباها إلى
 النجاشى.

٧ - «الجُرثُومَةُ: الأَصْلُ، وجُرْثُومَة كلّ شي م، أصله ومجتمعه» لـان العرب ج ١٢ ص ١٩٥ (جرثم).

٨ ـ م ، ث : ناقرة.

والدّبُورَ، وتَنْكُبُ الحياناً، فلايُدْرى مِنْ أَيْنَ تأتي. شِيمُوا البيُوفكم وقَصِّرُوا رِماحَكُم وقَطِّمُوا أَوْتَارَكُم والْزَمُوا البيوت؛ خَلُوا قريشاً، إذا أبوا إلا الخروج مِنْ دار الهجرة وفراق أهل العلم بالإمْرةِ، تَرْتُونْ فَتْقَها وتَشْعَب صَدْعَها؛ فإنْ فَعَلَتْ فلنفسها، وإنْ أبت فعليها جَنَتُ الله سَمْنُها يُرِيقُ في أَدِيها أَ، استنصحوني ولا تَسْتَغِشُوني، يَسْلِم لكم دِينُكم ودنياكم، ويَشْقى بهذه الفتنةِ مَنْ جَناها» أ.

#### [خطبة زيدبن صوحان]

فقام زيدُ بْنُ صُوحانَ رحمه الله وكانت يَدُهُ قُطِعَتْ يومَ جَلُولا عِدورَفَعَ يَدَهُ ثُمّ قال: «ياأباموسى تُريد أَنْ تَرُدً الفُراتَ عن أَدْراجِهِ، إنّه لايَرْجِعُ مِنْ حيثُ بَدَأ، فإنْ قدرتَ على ذلك فَسَتَقْدِرُ على ماتُريد، دَعْ ويْلَك! مالَسْتَ مُدْرِكَهُ ﴿ أَلْم \* أَحَسِبَ النّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا امّنًا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ ﴾ ^ ـ ثمّ قال: ـ أيها الناس سِيرُوا إلى أميرِ المؤمنين،

١ ـ «الصبا، وزانُ القصا: الربعُ تَهُبُ من مَطْلَعِ الشمس» المصباح المنير ص٣٩٣ (صبي). «الذّبُور، وِزانُ رَسُول: ربعٌ تَهُبُ من جهةِ المغرب تُقابِلُ الصبا، ويقال: تُقْبَلُ من جهة الجَنُوب ذاهِبةً نَحْوَ المشرق» المصباح المنير ص ٢٢٥ (دد) «والنّكْباءُ: كلُّ ربح، وقيل: كلُّ ربح من الرباح الأربع انْحَرَفَتْ ووَقَعَتْ بين ريحين، وهي تَهْلِكُ المال وتَحْبسُ القَطَّرَ، وقدنكُبَتْ تَنْكُبُ نُكُوباً »لسان العرب ج ١ ص ٧٧٧ (نكب).

٢ ـ «شامَ السّيْفَ: أغْمَدَهُ» لسان العرب ج ١٢ ص ٣٣٠ (شيم).

٣ ـ م : إذا راموا.

٤ ـ ط: ما جنت.

و لا يتخلُهُم في أديبهم، يُضرب مثلاً للرجل خَيْرُهُ لا يتجاوزه. وقال أبوعبيدة: الأديمُ: المأدُومُ من الطعام، أي جَعَلُوا سَنْنَهم فيه ولم يُغْضِلُوا به» جهرة الأمثال ج ١ ص ٤٢٢، وراجع أيضاً لسان العرب ج ١٢ ص ١٢٠، وراجع أيضاً لسان العرب ج ١٢ ص ١٢٠ ص ٩ (أدم).

٦ ـ تاريخ الطبري ج ٤ ص٩٨٣ ـ ٤٨٤، والكامل ج ٣ ص ٢٢٨ ـ ٢٢٩، وشرح نهج البلاغة ج ١٤ ص ١٤ ـ ١٥، ونهاية الأرب ج ٢٠ ص ٤٩، والبداية والنهاية ج٧ ص ٢٣٦، وتاريخ ابن خلدون ج ٢ ص٦١٣٠

٧- م، ق: القرآن.

٨ ـ العنكبؤت (٢٩) : ١ و٢.

وأطيعوا ابْنَ سيّدِ المرسلين، وانْفِرُوا إليه أجعين، تُصيبوا الحقّ وتَظْفَرُوا بـالرُشْد؛ قد واللهِ نَصَحْتُكُم فاتَّبعوا رأيي تَرْشُدُوا» .

## [احتجاج عبد خير على أبي موسى الأشعري]

ثُمَّ قام عَبْدُ خَيْرِ فقال لأبي موسى: خَبِّرني لل ياأبا موسى، هل كان هذان الرجلان بايَعا عَلَىَّ بْنَ أَبِي طَالِب فَيَا بَلَغَكَ وَعَرَفْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ فَهُلُ جَاءَ عَلَى "بَحَدَث يَجِلُ عُقْلَةً بِيعِيهِ حتى تُرَدَّ بِيعتُهُ كَمَا رُدَّتْ بِيعةُ عثمانَ؟ قال أبو موسى: لاأعْلَمُ. قال له عَبْدُ خَيْرِ: لاعَلِمْتَ ولادَرَيْتَ، نحن تاركوك حتى تدري حينئذٍ. خَبَّرْني ياأبا موسى: هل أحدٌ خارج ٤ مِنْ هذه الفتنةِ التي تَزْعَمُ أَنَّهَا عَمْياءُ تُحَدِّر الناسَ منها؟ أما تَعْلَمُ أَنَّهَا أَرْبِعُ فِرَقِ: عليٌّ بظَهْرِ الكوفةِ، وطلحةُ والزبيرُ بالبصرةِ، ومعاويةُ بالشام، وفرقةٌ انْحرى بالحجاز، لايُحبى بها بُرُّهُ ولايُقام بها حَدٌّ ولايُقاتَلُ بها عَدُوٌ؛ فأيْنَ القرآنُ مِنْ هذه الفِتَن. فقال أبو موسى: الفرقةُ القاعدةُ عن القتالِ خيرُ الناس. فقال له غُبْدُ خَيْر: غُلِبَ على عِلْمِك ياأبا موسى ?. فقام رجلٌ مِنْ بَجيلَةَ فقال:

وَحاجًكَ عَبْدُ خَيْرِيَابُنَ قَيْسِ فَأَنْتَ اليَوْمَ كَالشاةِ الرَبِيضِ<sup>٧</sup>

١ ـ المعيار والموازنة ص ١٢٠، والأخبار الطوال ص ١٤٥، وتاريخ الطبري ج ٤ ص ٤٨٤، ونهاية الأرب ج ٢٠ ص ٥٠، والبداية والنهاية ج٧ص ٢٣٦.

٢ ـ ط : أخبرني.

٣ ـ ق ، ط: + عليه السلام.

٤ ـ ط : هل تعلم أحداً خارجاً ، كما في تاريخ الطبري ج ٤ ص ٤٨٦.

ه ـ م : لايجي بهما جاب؛ ط : لاغناء بها، كما في الكامل ج٣ ص ٢٣٠ و في تاريخ الطبري ج ٤ ص٤٨٦: لايُجْبى بها فيءٌ. و«جبى الخسراج يَجْباهُ: جَمّعهُ» لسان العرب ج ١٤ ص ١٢٨ (جبي).

٦ ـ تاريخ الطبري ج ٤ ص ٤٨٦ ، والكامل ج ٣ ص ٢٢٩ ـ ٢٣٠ ، وشرح نهج البلاغة ج ١٤ ص ٢٠ ، ونهاية الأرب ج ٢٠ ص ٥٠- ٥١، والبداية والنهاية ج٧ ص ٢٣٦.

٧ = «الرّبيضُ: الغَنّمُ نَفْسُها» النهاية ج ٢ ص ١٨٥ (ربض).

فَ الْآحَدِ قَدا أَصَدِ اللهِ وَالْأَصَدُ اللهُ اللهُ

فَعُدْتَ هُناكَ اللّه وي بِالحَضِيضِ تَسوُّولَ بِسهِ إلى قَسلْسبٍ مَسرِيضِ وَلاسِستُّ وَلاسُسودٍ وَبِسيضِ سَقَطْتَ وأنْتَ تَرْجُفُ بِالحَرِيضِ

١ ـ ق ، ط : فأنت اليوم.

٢ ـ ط: خير ولاشر.

٣ ـ ط: ترزح بالجريض. الدر النظيم ج١ الورقة ١٢٢ - ١٢٣.

## [إرسال الأشتر إلى الكوفة]

قال وبِللَغَ أميرَ المؤمنين عليه السلام ماكان مِنْ أَمْرِ اللهِ موسى في تخذيلِ الناسِ عن نُصْرَتِهِ، فقام إليه مالِكُ الأشترُ رحمه الله تعالى فقال: ياأميرَ المؤمنين إنّك قد بَعَثْت أَنْ إلى الكوفةِ رجلاً مِنَ العَنْتِ اللهُ مَا أَراهُ حَكَمَ الشيئا، وهؤلاءِ أَخْلَفُ مَنْ بَعَثْت أَنْ يَسْتَتِبَ لك الناسَ على ماتُحِبُ ولَسْتُ أَدْرِي مايكون، فإنْ رأيت \_جُعِلْتُ فِداك \_ يَسْتَتِبَ لك الناسَ على ماتُحِبُ ولَسْتُ أَدْرِي مايكون، فإنْ رأيت \_جُعِلْتُ فِداك \_ أَنْ تَبعثني في أَثْرِهم، فإنّ أهلَ الكوفة أحسَنُ لى طاعةً، فإنْ قَدِمْتُ عليهم رجوتُ أَنْ لا يُخالِفني منهم أحدٌ. فقنال أميرُ المؤمنين عليه السلام [: «الْحقق بهم على اسْمِ الله عزّ وجلّ ». فأقبَلَ الأشترُ حتى دخل الكوفة، وقد اجتمع الناسُ بالمسجدِ الأعظم، فأخَذَ لا يَمُرُ بقبيلة إلى القصرِ في جماعةٍ في مجلسٍ أو مسجدٍ إلاّ دعاهم وقال: اتبعوني إلى القصرِ فانتهى إلى القصرِ في جماعةٍ مِنَ الناسِ فَاقْتَحَمَ وأبوموسى قائمٌ في المسجدِ الأعظم فانتهى إلى القصرِ في جماعةٍ مِنَ الناسِ فَاقْتَحَمَ وأبوموسى قائمٌ في المسجدِ الأعظم فانتهى الناسَ ويُقبَطْهُ م عن نُصْرَةِ أميرِ المؤمنين عليه السلام وهويقول: «أيها الناس! يخطب الناسَ ويُقبَطْهُ م عن نُصْرَةِ أميرِ المؤمنين عليه السلام وهويقول: «أيها الناس!

١ - م ، ق : - أمر.

٢ ـ ط: قبل هذين، كما في الطبري. و«العَنتُ: دخولُ المشقّةِ على الإنسان ولـقاء الشدّة» لسان العرب ج ٢
 ص ٦٦ (عنت).

٣-ط:أحكم.

٤٠٠ : وهذان أخلق، كما ي تاريخ الطري ج ٤ ص ٤٨٦.

٥ - ط : يُنشَت بهم الأمر. كما في تاراخ الطبري - ٤ ص ٤٨٦.

٩- م : - أمير المؤمنين عليه السلام ، ١٠٠ - أمير المؤمنين .

٧- ط: + يرى.

٨- «ثبطة عن الشيء تشيطاً: إذا شَفله عنه» لسان العرب ج٧ ص٧٦٧ (ثبط).

هذه فتنة عمياء صمّاء تطائبي خطامها ، النائم فيها خيرٌ مِنَ القاعد، والقاعدُ فيها خيرٌ مِنَ القاعد، والقاعدُ فيها خيرٌ مِنَ الله عيرٌ مِنَ الله عيرٌ مِنَ الله عيرٌ مِنَ الله عيرٌ مِنَ الساعي، والماشي خيرٌ مِنَ الساعي، والساعي خيرٌ مِنَ الراكب؛ إنها فتنة نافِذَة كداء البَطْنِ، أتشكم مِنْ قِبَل مَأْمَنِكُم، تَدَعُ الحليمَ فيها خيراً "مِنْ أكابر البشر، فإذا أَدْبَرَتْ أَسْفَرَتْ» أ.

وعمّارٌ يُخاطِبُهُ، والحسنُ عليه السلام يقول: «الْعَتَـزِلْ عَمَلَنا لاالْمُ لـك صاغِراً، وتَنَحَّ عن مِنْبَرِنا».

وأبو موسى يقول لعمّار: هذه يَدِي بما سمعتُ مِنْ رسولِ الله صلّى الله عليه وآله يقول: «سَتَكُونْ فِئْنَةٌ، القاعِدُ فيها خَيْرٌ مِنَ القائِم» فقال له عمّار: إنّما قال رسولُ الله صلّى الله عليه وآله: ستكون فتنةٌ أنتَ فيها ياأبا موسى قاعداً خيرٌ منك قائماً، ولم يقل ذلك لغيرك أ. ثمّ قال له عمّارٌ: أرني يدَك ياأبا موسى. فأبْرَزَها إليه؛ فَقَبَضَ عليها عمّارٌ وقال: غَلَبَ الله مُن غالبَهُ ولَعَنَ مَنْ جَاحَدَهُ. ثمّ قال عمّارٌ: أيها الناس إنّ أبا موسى الويك إذا خرج مِن

١ ـ م : يطأ في خطاها؛ ق : يطأ خطاها، والمثبت من ط، كما في تاريخ الطبري ج ٤ ص ٤٨٦ وهوالأولى.

٢ ـ م، ق: ـ والقاعد فيها خير من القائم.

٣ ـ ط : + حيران كابن أمس، إنّا معاشر أصحاب محمد صلّى الله عليه وآله أعلم بالفتنة إنّها إذا أقبلت شبّهت. كي في تاريخ الطبري ج ٤ ص ٤٨٦.

٤ ـ كنزالعمال ج ١١ ص ١٧٢،

ه ـ كنز العمال ج ١١ ص ١٧١.

٢- نهاية الأرب ج ٢٠ ص ١٨. قال أبوية لمئى في مسنده ج٣ ص ٢٠٠٠ «حدثنا عُقبة بن مُكْرَم، حدثنا يونس بن بُكير، حدثنا عليّ بن أبي فاطمة عن أبي مرج قال سمعتُ عمّارَبن ياسر يقول: ياأبا موسى أنشُدُكَ الله، ألم تسمعُ رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم يقول: مَنْ كَذَبَ عَليَّ مُتَعَمَّداً فَلْيَتَبَوَّا مَقْمَدةُ مِنَ النار؟ فأنا سائلك عن حديثٍ فإنْ صَدَقْتَ وإلاّ بعثتُ عليك مِنْ أصحاب رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم مَنْ يُعْرِرُك ! ثمّ أنشُدُكَ الله أليس إنّها عناك أنت رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم بنقيل قال: إنّها سَتَكُونُ فِئنَةٌ في المُتي أنتَ ياأبا موسى فيها نائمٌ خَيْرٌ مِنْك قاعِداً، وقاعِد خَيْرٌ مِنْكَ قاعاً، وقاعِد خَيْرٌ مِنْكَ قاعاً، وقاعِد خَيْرٌ مِنْكَ قاعاً، وقائم ولم يَعُم الناسَ؟ فَخَرَجَ أبو موسى ولم يَرُدُ عليه شيئاً». ورواه الهيشمي في مجمع الزوائد ج٧ ص٢٤٦.

الماء ١.

### [ذهاب الأشترإلى القصر]

فبينا هم كذلك إذْ دَخَلَ المسجد غِلْمانُ أبي موسى يُنادون: ياأبا موسى إهذا الأشتر، أُخْرُج مِنَ المسجد. ودَخَلَ عليه أصحابُ الأشترِ فقالوا له: أُخْرُجُ وَيْلَك! الأشترِ الله تُنفسَك، فوالله إنّك لَمِنَ المنافقين. فخرج أبو موسى وأنفذ إلى الأشترِ أنْ أَخْرَجَ الله تُنفسَك، فوالله إنّك لَمِنَ المنافقين. فخرج أبو موسى وأنفذ إلى الأشترِ أنْ أَجَلْني هذه العشية. قال: قد أجّلتُك ولا تَبيتنَ في القصرِ هذه الليلة، واعْتَزِلْ ناحية عنه. ودخل الناسُ ينهبون متاع أبي موسى فاتبعهم الأشترُ بمَنْ أُخْرَجَهُم مِنَ القصرِ وقال لهم: إنّي أُخَرَبُهُ أَ، فكف الناسَ عنه ".

## [خطبة الخرى للحسن عليه السلام]

ثم صَعِدَ الحسنُ عليه السلام المنبرَ فحمد الله وأثنى عليه وذَكرَ جَدَه فصلَى عليه، ثم صَعِدَ الحسنُ عليه السلام المنبرَ المؤمنين بابُ هُدئ، فَمَنْ دَخَلَهُ الْمُتَدى، ومَنْ خالَفَهُ تَرَدَى» أيها الناس! إنّ عليّاً أميرَ المؤمنين بابُ هُدئ، فَمَنْ دَخَلَهُ الْمُتَدى، ومَنْ خالَفَهُ تَرَدَى» أ.

١ ـ من قوله «ولم يقل» إلى «خرج من الماء» ساقط من ط ولم يرد في المصادر التي تلي؛ تاريخ الطبري ج ٤
 ص ٤٨٦ ـ ٤٨٧، وشرح الأخبار ج ١ ص ٣٨٤، وتذكرة الخواص ص ٦٨، والكامل ج ٣ ص ٢٣١، وشرح نهج البلاغة ج ١٤ ص ٢٠١، ونهاية الأرب ج ٢٠ ص ٤٨، و٥٥ ـ ٥٣، والبداية والنهاية ج ٧ ص ٢٣٦، وتاريخ ابن خلدون ج ٢ ص ٦١٤، والفصول المهمة ص ٧٣ ـ ٧٤.

٢ ـ ط : أحلته.

٣ ـ تاريخ الطبري ج ٤ ص ٤٨٧، والكامل ج ٣ ص ٢٣١، وشرح نهج البلاغة ج ١٤ ص ٢١، ونهاية الأرب ج ٢٠ ص ٥٢ ـ ٥٣، وتاريخ ابن خلدون ج ٢ ص ٦١٤.

٤ ـ في ط : بدل هذه الخطبة «ذكر فضل أميرالمؤمنين وأنَّه أحقَّ بالأمر من غيره وأنَّ مَن خالفه على ضلال».

## [خطبة الخرى لعمّار]

ثمّ نزل فصّعِدَ عمّارٌ فحمد الله واثنى عليه وصلّى على رسوله صلّى الله عليه وآله ثمّ قال: «أيها الناس! إنّا لمّا خشينا على هذا الدينِ أنْ تَتَهَدَّمَ الجوانِبُهُ وا يَتَعَرّى أديمُهُ، نَظَرْنا لِأَنْفُسِنا ولِدِينِنا فَاخْتَرْنا عليّاً عليه السلام خليفة ورَضِينا به إماماً، فيغمّ الخليفة ونعم المؤدّب، مؤدّب لايُؤدّب، وفقيه لايُعلّم ، وصاحبُ بأس لايُسْكَرُ، وذو سابقة في الإسلام لَيْسَتْ الأحدِ مِنَ الناسِ غيره، وقد خالفة قومٌ مِنْ أصحابِهِ، سابقة في الإسلام لَيْسَتْ الأحدِ مِنَ الناسِ غيره، وقد خالفة قومٌ مِنْ أصحابِهِ، حاسدون له، باغُونَ عليه؛ وقد توجّهوا إلى البصرةِ، أخرُجوا إليهم رحمكم الله؛ فإنكم لو شاهَدْ تُمُوهُم وحاجَجْتُمُوهُم تَبَيّنَ لكم أنهم ظالمون» أ

### [خطبة الأشتر]

ثمّ خرج الأشترُ رحمه الله فصّعِد المنبرَ فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قاله: «أيّها الناس! أصْغُوا إليّ بأسماعكم وافْهَمُوا قولي بقلوبكم؛ إنّ الله عزّ وجل قد أنْعَمَ عليكم بالإسلام نعمة لا تَقْدِرُونَ قَدْرَها ولا تُؤدُون شُكْرَها، كُنتُم أعداءً يأكلُ قويكم ضعيفكم، ويَنتَهِبُ كثيرُكم قليلكم، وتَنهَيك أحرُماتُ الله يبنكم، والسبيلُ ضعيفكم، ويَنتهبُ كثيرُكم قليلكم، وتَنهَيك أحرُماتُ الله يبنكم، والسبيلُ

١ - ق ، ط : يهدم.

٢ - ق، ط: + أنْ.

٣-ق، ط: ليس.

٤ - المعيار والموازنة ص١١٧، وشرح نهج البلاغة ج ١٤ ص ١٠.

ه ـ م : ـ رحمه الله.

٦ - م ، ط : تنتهك . و «الهَتْكُ : خَرْقُ السِتْرِ عمّاوَراءَهُ، وقد هَتَكَهُ فانْهَتَكَ » النهاية ج • ص ٢٤٣ (هتك).

مَخوفٌ، والشِرْكُ عندَكم كثيرٌ، والأرحامُ عندكم مقطوعةٌ، وكلُّ أهلِ دِينٍ لكسم الهرون، فَمَنَّ الله عليكم بمحمدٍ صلّى الله عليه وآله، فجمع شَمْلَ هذه الفُرْقةِ وألَّف بينكم بيعة العداوة، وكَثَّركم بعة أنْ كُنْتُم قليلينَ؛ ثم قبضه الله عز وجل إليه فحوى ٢ بعده رجلانِ، ثم وَلِيَ علينا بعدها رجلٌ نَبَذَ كتاب الله وراء ظَهْرِه بعيل في أحكام الله يهوى نَفْسِه؛ فَسَأَلناهُ أنْ يعتزل ٣لنا نَفْسَهُ فلم يَفْعَلُ وأقامَ على أحداثِه، فأخترُنا هلاكَهُ على هلاك ديننا ودُنيانا، ولايُبتَدُ الله القوم الظالمين، وقد جاء كم الله الله الناس مكاناً في الدين وأعظيمهم حُرْمَةُ وأضوبهم أ في الإسلام سهماً، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وأفقته الناس في الدين، وأقريهم لكتاب الله وأشجعهم عند اللقاء يوم البأس، وقد استنفركم فاتنتظرون؟ أسعيداً أم الوليد؟ وأشجعهم عند اللقاء يوم البأس، وقد استنفركم فاتنتظرون؟ أسعيداً أم الوليد؟ الذي شَرِبَ الخمرَ وصلى بكم على سُكْر وهو سكرانُ منها واستباح ماحرَّمة الله أفيكم؛ أيَّ هذَيْنِ تُريدون؟ قَبَّعَ الله مَنْ له هذا الرأي ٩ ألا فَانْفِرُوا مع الحسن ابن فيكم؛ أيَّ هذَيْن تُريدون؟ قَبَّعَ الله مُنْ له هذا الرأي ٩ ألا فَانْفِرُوا مع الحسن ابن فيكم؛ أيَّ هذَيْن تُريدون؟ قَبَع الله قوّةً. فوالله ما هناك أو تُبُصرونَ، أضيحُوا إنْ شاءَ الله ألا وإنّي لكم ناصع شفِيقٌ عليكم إنْ كُنْتُم تعقلون أو تُبصرونَ، أضيحُوا إنْ شاءَ الله غذا عادينَ مستعدينَ؛ وهذا وجهى إلى ما هناك بالوفاء».

### [خطبة حجربن عدي]

ثمّ قام حُجْرُ بْنُ عَدِيّ الكِنْدِيُّ رحمه الله فقال: «أيها الناسُ! هذا الحسنُ بْنُ

١ ـ ق: عليكم.

٢- م: + علينا.

٣- م: يعزل.

٤ ـ ق ، ط : ـ حرمة وأصوبهم.

هـ ق ، ط: أسعيد.

٦ ـ م ، ق : رأياً.

٧ ـ م ، ق: + عليه السلام.

عليّ بن أبي طالب ، وهو مَنْ عرفتم ، أحَدُ أبتو يُهِ النبيّ الأُمّيّ صلّى الله عليه وآله ، والآخرُ الإمامُ الرَضِيّ المأمونُ الوَصِيّ ، وهو أحَدُ اللذّيْنِ ليس لهما في الإسلامِ شَبيهٌ سيّة يُ شَبابِ أهلِ الجنّةِ وسَيّدي ساداتِ العربِ ، أكْمَلُهُم صَلاحاً وأفْضَلُهُم عِلْماً وعَمَلاً ، وهو رسولُ أبيه إليكم ، يدعوكم إلى الحقّ ويسألكم النصرَ ، فالسعيدُ والله مِن وَعَمَلاً ، والشّيقيُ مَنْ تَخَلِّف عنهم بنفسه عن مُواساتهم ، فَانْفِرُوا معه رحمكم الله خِفافاً وثِقالاً ، واحْتَسِبُوا في ذلك الأجْرَ ؛ فإنّ الله لايُضِيعُ أَجْرَ المحسنين » . فأجابَ الناس كُلهُم بالسمع والطاعة ".

١ ـ م ، ق : + عليه السلام.

٢ ـ إشارة إلى الآية ٤١ من سورة التوبة (٩).

م. - المعيار والموازنة ص ١٢١، والأخبار الطوال ص ١٤٥، وتاريخ الطبري ج ٤ ص ٤٨٥، والبداية والنهاية ج٧ ص ٢٣٦، والفصول المهمة ص ٧٤ - ٧٥.

## [إرسال محمّد بن الحنفيّة ومحمّد بن أبي بكر إلى الكوفة]

وقد ذكر الواقديُّ: أنَّ أميرًا لمؤمنين عليه السلام كان أنفذَ إلى أهلِ الكوفةِ رُسُلاً وكتَّبَ إليهم كتاباً عند خروجِهِ مِنَ المدينةِ وقبلَ نُزولِهِ بذي قارٍ. وقال في حديثِ آخَرَ رواه: إنّه أنفذَ إلى القوم مِنَ الرَبَذَةِ حينَ فاتَهُ رَدُّ طلحةً والزبير مِنَ الطريق.

ثمّ اتفق الواقديُّ وأبو مِخْنَفِ وغيرُهما مِنْ أصحابِ السِيرِ على ماقدَمنا ذِكْرَهُ ا مِنْ إنْ فَاذِ الرُسُل وكَثْبِ الكُتُب مِنْ ذي قارٍ إلى أهلِ الكوفةِ ليستنفرَهم للجهادِ معه والاستعانةِ بهم على أعدائِهِ، الناكثين لِعَهْدِهِ، الخارجين عليه لحربهِ. فكان ممّا رواه الواقديُّ أَنْ قال: حدَّثني عبدُ الله ي الحارثِ بْنِ الفُضَيْلِ عن أبيه قال: لمّا عزم أميرُ المؤمنين عليه السلام على المسيرِ مِن المدينةِ لِرَدِّ طلحةَ والزبيرِ بَعَثَ محمّدَ بْنَ الحنفيةَ أميرُ المؤمنين عليه السلام على المسيرِ مِن المدينة لِرَدِّ طلحة والزبيرِ بَعَثَ محمّد بْنَ الحنفية وعمّد بْنَ أبي بكر إلى الكوفةِ، وكان عليها أبو موسى الأشْعَرِيُّ، فلمّا قدِما عليه أساءَ القولَ عليها وقال: والله إنّ بيعة عثمانَ لني رَقبَةِ صاحبِكم وفي رَقبَتِي، ماخَرَجْنا منها. ثمّ قام على المنبر فقال: أيّها الناس! إنّا أصحابُ رسولِ الله صلى الله عليه وآله ونحن أعْلَمُ منكم بهذه الفتنةِ، فَاحْذَرُ وها! إنّ عائشةَ كتبتْ إليّ : أن اكْفِني مَنْ قِبَلَك، وهذا علي فَ قادِمُ إليكم يُريد أنْ يَسْفِكَ بكم دِماءَ المسلمين، فكسّرُوا مَنْ قِبَلك، وهذا علي في المجارة بسيوفكم. وقطّعُوا أوْتارَكم واضْربُوا الحجارة بسيوفكم. وقطّعُوا أوْتارَكم واسْدِير في المُعْرِيد أن يَسْفِلُ بكم دِماءَ المسلمين، فكسَرُوا المُعارِيْ المُعارِي

١ ـ في ص ٢٤٢ ـ ٣٥١ ـ وهذه الرواية كالرواية السابقة، لكن بطريق آخر مع الاختلاف.

٢ ـ في النسخ الثلاث: عبيدالله؛ والأصح ما اثبتناه كما في تاريخ الطبري ج ٤ ص ٣٧٥.

٣ ـ ق ، ط : لمها.

٤ - ط: + بن أبي طالب.

٥ ـ قارن بتاريخ الطبري ج ٤ ص٧٧١ و٤٨٢.

فقال عمد بنا إلى أمير المؤمنين نُخْبِرُهُ الخبر. فلمّا رَجِعا إليه أخْبَراهُ بالحالِ وقد كان خيرٌ، فَارْجِعْ بنا إلى أمير المؤمنين نُخْبِرُهُ الخبر. فلمّا رَجِعا إليه أخْبَراهُ بالحالِ وقد كان كتب معها كتاباً إلى أبي موسى الأشْعَرِيِّ: أنْ يُبايعَ مَنْ قِبَلَه على السمع والطاعة وقال له في كتابه: «إِرْفَعْ عن الناسِ سَوْطَك واخْرُجْهُم عن حُجْزَتِكَ ، واجْلِسْ بالعراقيْنِ ، فإنْ خَفَفْتَ فأقْبِلْ، وإنْ ثَقُلْتَ فَاقْعُدْ». فلمّا قرأ الكتاب قال: أثقُلُ ثمّ أثقُلُ ".

١ - م : - رضي الله عنه.

٢ - «البراقانُ: الكوفةُ والبصرةُ» معجم البلدالا ج ٤ ص ٩٣،

٣ ـ قارن بنج البلاغة ص ١٥٣ ك ٦٣ ، ومعادن الحكمة ج ١ ص ٢١١.

# [كتاب اميرالمؤمنين عليه السلام إلى أهل الكوفة]

ولمّا بلغ أميرَ المؤمنين عليه السلام ماقال وصَنَعَ غَضِبَ غَضَباً شديداً وبَعَثَ الحسنَ عليه السلام وعمّارَبْنَ ياسرِ وكَتَبَ معهم كتاباً فيه:

«بسم الله الرحن الرحم. مِنْ عبدالله علي بْنِ أبي طالب أميرالمؤمنين إلى أهل الكوفة مِنَ المؤمنين والمسلمين، أمّا بعدُ؛ فإنّ دارَ المجرةِ تَقَلَّعَتْ بأهلها فَانْقَلَمُوا عنها، فجاشَتْ جَيْشَ المؤمنين والمسلمين، أمّا بعدُ؛ فإنّ دارَ المجرةِ تَقَلَّعَتْ بأهلها فَانْقَلَمُوا عنها، فجاشَتْ جَيْشَ المبرْجَلِ ، وكانت فاعلة يوماً مافعَلتْ، وقد رُكِبَتِ المرأةُ الجَمَل، ونَبَحَتْها كِلابُ الحَوْابِ ، وقامَتِ الفتنةُ الباغيةُ يقودها رجالٌ ؛ يطلبون بدم هُمْ سَفَكُوهُ، وعرض هُمْ شَنَهُوهُ، وحُرْمةٍ هُم انْتَهَكُوها، وأبا حُوا ماأبا حُوا، يعتذرون إلى الناس دونَ الله في وعمين لَكُمْ لَمُن مَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ الله لايرضى عَنِ القَوْمِ الْفأسِفينَ ﴾ اعلَمُوا رحمكم الله أن الجهاد مُفتَرَضٌ على العبادِ وقد جاء كم في داركم مَنْ يَحُثُكم عليه، ويَعْرِضُ عليكم رُشْدَكم، والله يُعْلَمُ أنّي لم أُجِدْ بُدَاً مِنَ الدخولِ في هذا الأمْر، ولو عَلِمْتُ أن أَحداً أوْلَى به مِنِّي ماقَدِمْتُ عليه، وقد بايَعني طلحةُ والزبيرُ طائِعَيْنِ غيرَ مُكرَمَيْنِ، ثُمَ وَجَرَجا يَطْلُبانِ بدَمِ عثمانَ وهما اللذانِ فَعَلا بعثمانَ مافَعلا، وعَجِبْتُ لها كيف أطاعا

١ - «جاشَتِ القِدْرُ: غَلَتْ. ومن المجاز: جاشَتِ الحربْ بينهه» أساس البلاغة ص٧٠ (جيش) و«المِرْجلُ: القِدْرُ من الحجارة والنُحاس» لسان العرب ج١١ ص ٢٧٤ (رجل).

٢ ـ أشار عليه السلام إلى خروج عائشة إلى حرب الجمل و نبح كلاب الحوأب لها.

٣ ـ ق ، ط: ـ رجال.

٤ ـ اقتباس من الآية ٩٦ من سورة التوبة (٩).

٥ - م ، ق ؛ و.

أبا بكرٍ وعُمَرَ في البيعةِ وأبيا ذلك عليّ، وهما يَعْلَمانِ أنّي لَسْتُ بدونِ أَحَدٍ منها، مع أنّي قد عَرَضْتُ عليها قبل أنْ يُبايعاني إنْ أَحَبًا بايَعْتُ أَحدَهما أ. فقالا: لانَنْفَسُ ذلك عليك ، بَلْ نُبايعُكَ ونُقَدِّمُك علينا بحقّ. فبايَعاثم نكتا، والسلامُ على أهلِ السلامِ» ".

١ ـ ق، ط: لأحدهما.

٢ ـ ق ، ط : على ذلك .

٣ أ قارن بعضه بمناقب آل أبي طالب ج٣ ص١٥١٠

## [إرسال الحسن عليه السلام وعمّار وابن عبّاس إلى الكوفة]

ولمّا سار عليه السلام مِنَ المدينةِ انهى إلى فَيْدٍ وكان قد عَدَلَ إلى جِبالٍ طَيّ وَحتى سار معه عَدِيُّ بْنُ حاتمٍ في ستّمائةٍ لا مِنْ قرمِهِ. فقال لا بْنِ عبّاس: «ماالرأيُّ عندك في أهلِ الكوفةِ وأبي موسى الأشْعَرِيِّ؟». فقال له ابْنُ عبّاس: أَنْفِذْ عمّاراً فإنّه رجلٌ له سابقةٌ في الإسلام وقد شَهِدَ بَدْراً، فإنّه إنْ تكلّم هُناك صَرَفَ الناس إليك وأنا أخْرُجُ معه، وابْعَثْ مَعنا الحسن ابنك. فَفَعلَ ذلك فخرجوا حتى قَدِمُوا على أبي موسى، فلمّا وصَلُوا الكوفة قال ابْنُ عبّاسٍ للحسنِ ولعمّارٍ: إنّ أبا موسى رجلٌ عاتٍ فإذا رَفَقْنا به أَدْرَكْنا منه حاجَتَنا. فقالا له: إفْعَلْ ماشِئتَ.

فقال ابن عبّاس لأبي موسى: ياأبا موسى إنّ أميرَالمؤمنين أرْسَلَنا إليك ليا يَعْرِفُ مِنْ سُرْعَتِك إلى طَاعةِ الله عزّ وجلّ ورسوله صلّى الله عليه وآله ومصيرك إلى مَحَبِّتِنا أهلِ البيت؛ وقد عَلِمْت فَضْلَهُ وسابقتهُ في الإسلام، وهويقول لك: «أنْ تُبايع له الناس وتُقِرَّ على عَمَلِك و يَرْضى عنك». فانخدع أبو موسى وصّعِد المنبرّ فبايع لعلي ساعةً مِن النهارِ ثمّ نَزَل.

١ ـ «فَيْدٌ: بُلَيْدةٌ في نصف طريق مكة من الكوفة» معجم البلدان ج ٤ ص ٢٨٢. و«قال التدمريَّ: والاختيارُ فيها عند سيبويه عَدَمُ الانصراف، وصَرْفُها جائزٌ» تاج العروس ج ٨ ص ٥١٦ (فيد).

٢ ـ ط: + رجل.

٣ ـ ط: + عليه السلام.

٤ ـ ط : عاق. و«عَتا عُتُواً وعُتِيّاً: استكبر وجاوّز الحد، فهوعاتٍ» المعجم الوسيط ج ٢ ص ٥٨٣ (عتا).

ه ـ م ، ق : ـ ورسوله صلّى الله عليه وآله.

٦- ق : ما أحينا؛ ط: ما أحيينا.

#### [خطبة عمار]

فلمّا نزل صَعِد عِمّارٌ المنهر، فقال: «الحمد لله حداً كثيراً؛ فإنّه أهلُهُ على يَعَيهِ التي لانُحصيها ولانُقدَرُ قَدْرُها ولانَشْكُرُ الشُكْرَها، وأشهدُ أَنْ لاإله إلّا الله وَحْدَهُ لاشريك له وأشهدُ أنّ محمّداً عبدُهُ ورسولُه، أرسله بالهدى والنورِ الواضح والسلطانِ القاهر؛ الأمينُ الناصحُ والحكيمُ الراجحُ، رسولُ رَبِّ العالمين وقائدُ المؤمنين وخاتَمُ النبيّين، جاء بالصدق وصدَّق المرسلين وجاهد في الله حتى أتباهُ اليعينُ. ثم إنّ أميرا المؤمنين عليّ بْنَ أبي طالبٍ عليه السلام - حفظه الله ونصرَهُ نَصْراً عزيزاً وأبْرَمَ له أمراً رَشيداً - بعنني إليكم وابنتهُ، يأمُركم بالتغير إليه فَانْفِرُوا إليه، واتقوا وأطبعوا الله أمراً رَشيداً - بعنني اليكم وابنتهُ، يأمُركم بالتغير اليه فَانْفِرُوا إليه، واتقوا وأطبعوا الله عالى؛ والله لوعلينتُ أنّ على وَجْهِ الأرضِ بَشراً أعْلَمَ بكتابِ الله وسُنّةِ نَبِيهِ منه ما استنفرتُكم إليه، ولابايقتُهُ على الموتِ. يامَعْشَرَ أهل الكوفة! الله الله في الجهادِ! فوالله لله المنافرة إلى البلاءِ العظيم. والله فوالله لئن صارتِ الامُورُ إلى غيرِ علي عليه السلام لتقصيرن إلى البلاءِ العظيم. والله عنظمُ أنّي قد نصَحْتُ لكم وأمَرتُكم عا أخَدْتُ بيقيني ﴿ وَمَا أَرْبُدُ أَنْ الْحَالِفَكُم إلى السنفرُ الله لي ولكم » " . ما استغفرُ الله لي ولكم » " .

١ - ق، ط: ولايؤدي.

٧ . م: الحكم.

٣ ق ، ط: النفر.

٤ . اقتباس من الآية ٨٨ من سورة هود (١١).

ه ـ قارن بالمعيار والموازنة ص١١٧ - ١١٩.

## [خطبة الخرى لعمّار]

ثمّ نزل فصبر هُنَيَّةً ، ثمّ عاد إلى المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال: «أيّها الناسُ! هذا ابْنُ عَمَّ نَبِيَّكُم صلّى الله عليه وآله ، قد بَعَني إليكم يستصرخكم ، ألا إنّ طلحة والزبير قد سارا نَحْوَ البصرة وأخْرَجا عائشة معها للفتنة ، ألا وإنّ الله قد ابتلاكم بحق المُكم وحق ربّكم ، وحق ربّكم أولى وأعظم عليكم مِنْ حَق المُكم ، ولكن الله ابتلاكم بحق المُكم في عملون. فاتقوا الله واستعوا وأطبعوا وانفروا إلى خليفتكم وصهر نَبِيْكم ؛ فإنّ أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وآله قد بايتعوه بالمدينة وهي دارُ الهجرة ودارُ الإسلام ، أسأل الله أنْ يُوفَقيكم ». ثمّ نَزَل .

### [خطبة الحسن عليه السلام]

فصّعِدَ الحسنُ بْنُ عليَّ عليها السلام المنبرَ فحمد اللهُ وأثنى عليه، ثم ذَكَرَ جَدَّهُ فصلَّى عليه وذَكَرَ فَضْلَ أبيهِ وسابقَتَهُ وقرابَتَهُ برسولِ الله يصلَّى الله عليه وآله وأنّه أوْلى بالأمْر مِنْ غيرهِ. ثمّ قال:

١ ـ في النسخ الثلاث: هنيئة، وهو تصحيف ، و«أقام هُنيَّةً: قليلاً من الزمان» لسان العرب ج ١٥ ص ٣٦٦ (هنا).

٧ ـ ق ، ط : صلَّى الله عليه وآله.

۳ ـ ق: بستنصركم،

ع ـ م: أبيها؛ ط: أبيكم.

ه ـ م، ق : ـ أولى و. ·

٧ ـ ط : + وانفقوا في سبيل الله.

٧ ـ المعيار والموازنة ص ١١٥، ونهاية الأرب ج ٢٠ ص ٥١.

«مَعاشِرَ الناسِ! إِنَّ طلحةً والزبيرَ قد بايَعا عليّاً طائِعَيْنِ غيرَ مُكْرَهَيْنِ، ثمّ نَفَرا ونَكَثا بيعتها له، فَطُوبي لِمَنْ خَفُ في مجاهدةِ مَنْ جاهدهُ، فإنّ الجهادَ معه كالجهادِ مع النبيّ صلّى الله عليه وآله». ثمّ نَزَل ١.

١ ـ قارن بالإمامة والسياسة ج ١ ص ٦٧، وشرح نهج البلاغة ج ١٤ ص ١٠٠.

## [خدعة ابن عبّاس لأبي موسى الأشعري]

وكان أميرُ المؤمنين عليه السلام قد كتب مع ابْنِ عبّاس كتاباً إلى أبي موسى الأشْعَرِيِّ أَغْلَظَ فيه، فقال ابْنُ عبّاس: فقلتُ في نفسي: أَقُدَمُ على رجلٍ، وهو أميرٌ، مثل هذا الكتاب! إذَنْ لايَنْظُرَ في كتابي؛ ونظرتُ أنْ أشُقَّ كتابَ أميرِ المؤمنين عليه السلام فَشَقَقْتُهُ وَكَتَبْتُ مِنْ عندي كتاباً عنه لأبي موسى: «أمّا بعدُ؛ فقد عَرَفْتُ مَوَدُمَّكُ إِيّانا أهلَ البيتِ وانقطاعَك إلينا، وإنّا نَرْغَبُ إليك لِما نَعْلَمُ مَنْ حُسْنِ رأيك فينا، فإذا أتاك كتابي هذا فبايعْ لنا الناس والسلام».

فلمّا قرأ أبوموسى الكتاب قال لي: أنا الأميرُ أمْ أنت؟ قلتُ: بَلْ أنت الأميرُ، فدعا الناسَ إلى بيعة عليَّ عليه السلام فلمّا بايَعَ قُمْتُ فَصَعِدْتُ المنبر، فرام إنزالي منه فقلتُ: أنبَّتُ مكانك، والله فقلتُ: أنبُتُ مكانك، والله فقلتُ: أنبُتُ مكانك، والله لئن نزلتُ إليك خَدَّمتُك به. فلم يَبْرَحْ فَبايعتُ الناسَ لِعليَّ وخَلَعْتُ في الحال أبا موسى واسْتَعْمَلْتُ مكانهُ قَرَظَة بْنَ كَعْبِ "الأنصاريَّ، ولم أبْرَحْ مِنَ الكوفةِ حتى سَيَرْتُ لأميرِ المؤمنين في البَرِّ والبَحْرِ مِنْ أهلِها سَبْعَةَ آلافِ رجلٍ ولَحِقْتُهُ بذِي قارٍ وقد سار معه مِنْ جِبالِ طَيِّ وغيرِها ألْفا رجلٍ ولمّا صار أهلُ الكوفةِ إلى ذي قارٍ ولَقُوا أميرَ المؤمنين عليه السلام بها رَحبُوا به وقالوا: الحمد لله الذي خَصَّنا بمودَتِك وأكْرَمَنا بنصرتك. فَجَزاهُم عليه السلام خيراً على السلام خيراً على السلام خيراً على السلام خيراً عليه السلام خيراً على السلام خيراً عليه السلام خيراً على السلام خيراً على السلام خيراً عليه السلام عليه الس

ا ـ ق ، ط : نعرف.

٢ ـ ق ، ط: هذبتك. و «خَذَّمَهُ: قَطَّعَهُ» المعجم الوسيط ج ١ ص ٢٢٢ (خذم).

٣ في النسخ الثلاث: قرضة بن عبدالله، وهو تصحيف.

٤ ـ قارن بأنساب الأشراف ص ٢٣٠ ـ ٢٣١.

# [خطبة أميرالمؤمنين عليه السلام بذي قار]

ثمّ قام وخَطّبَهُم ، فحمد الله وأثنى عليه وصلّى على النبيّ صلّى الله عليه وآله، ثمّ قال:

«ياأهل الكوفة! إنّكم مِنْ أكْرِم المسلمين وأغذلهم سُنّة، وأفضلهم في الإسلام سَهْماً، وأجّودهم في العربِ مَرْكباً ونِصاباً، حِزْ بُكم للعربِ العربِ وفُرْسانُهُم ومَواليهم، أنتم أشدُّ العربِ وُدَّا للنبيِّ صلّى الله عليه وآله؛ وإنّها اخْتَرْتُكم ثقةً بِكُم لله بَذَلْتُم لي أنفسكم عند نقض طلحة والزبير بَيْعَتي وعهدي، وخلافهها طاعتي وإقبالهها بعائشة نخالفتي ومبارزتي وإخراجها لها مِنْ بينها، حتى أقدماها البصرة. وقد بَلغني أنّ أهل البصرة فِرْقتان: فِرْقةُ الخير والفَضْل والدين، قد اعتزلوا وكرهوا مافعل طلحة والزبير) .

ثمّ سَكَتَ عليه السلام، فأجابَهُ أهلُ الكوفةِ: نحن أنصارُك وأعوانُك على عدوِّك، ولو دَعَوتَنا إلى أضْعافِهِم مِنَ الناسِ احْتَسَبْنا في ذلك الخيرَ والأَجْرَ ورَجَوْناهُ فرَدَّ عليهم خير

١ - م : - وخطبهم.

٢ ـ كذا في ط؛ وفي م: جربتكم؛ ق: جربكم.

٣ ق ، ط : . بكم.

٤ ـ كأنه لم يذكر عليه السلام الفرقة الانخرى لوضوحها.

ه ـ الإرشاد ص ١٣٣.

# [خطبة المخرى لأمير المؤمنين عليه السلام بذي قار]

ولمّا أراد المسير إلى\ ذي قار تكلّم ، فحمد الله وأثنى عليه فأبْلغ ، ثمّ قال:

«إن الله عز وجل بَعَث عمداً صلى الله عليه وآله للناس كافة ورحة للعالمين، فصدّع بما المُرَبه وبتلغ رسالات رَبّه ، فلَمّ الله به الصَدْع ، ورَبّق به الفئت ، وآمّن به السُبُل وحَقَن به الدماء ، وألف به بين ذوي الأخقاد والعداوة الواغرة في الصُدُور والضَغائي الكامنة في التُلُوب ، فقبَضه الله عز وجل إليه حميدا ، وقد أدى الرسالة ونصَح للأمّة ، فلمّا مضى صلى الله عليه وآله ليسبيله دَفّتنا عن حَقّنا مَن دَفَعننا ، ووَلُوا مَن وَلُوا سِوانا ، ثمّ وَليها عثمان بن عقان بن عقان فنال منكم ونلتُم منه حتى إذا كان مِن أمره ماكان أتنشهوني فقلتُم: بلى . فقلت : لا ، فقبَضت يدي فبسَطتُهُوها وتداكمتُم علي كتداك الإبل الهيم على حياضها يوم ورودها ، حتى لقد خِفْتُ أنكم وتداكمتُم علي كتداك الإبل الهيم على حياضها يوم ورودها ، حتى لقد خِفْتُ أنكم ماتل ، أو بَعْضَكُم قاتل بَعْض ؛ فبايعتموني وأنا غيرُ مَسْرُور بذلك ولاجَذِل ، وقد عَلِمَ الله عنه الله الله عليه وآله ، ولقد سَمِعته ماته أن كُنتُ كارها للحكومة بين المّة عمته صلى الله عليه وآله ، ولقد سَمِعته منه يقول : مامِن وال يلي شيئاً مِن أمْر المّتي إلّا الحيي به يَوْم القيامة مَنْلُولة يَداه إلى عُلْتِه على يقول : مامِن وال يلي شيئاً مِن أمْر المّتي إلّا الحيي به يَوْم القيامة مَنْلُولة يَداه إلى عُلْتِه على يقول : مامِنْ وال يلي شيئاً مِن أمْر المّتي إلّا الْهي به يَوْم القيامة مَنْلُولة يَداه إلى عُلْتِه على يقول : مامِنْ وال يلي شيئاً مِن أمْر المّتي إلّا الْهي به يَوْم القيامة مَنْلُولة يَداه إلى عُلْتِه على يقول : مامِنْ وال يلي شيئاً مِن أمْر المّتي إلّا الْهي به يَوْم القيامة مَنْلُولة يَداه إلى عُلْتِه على يقول . عمي يقول : مامِنْ وال يلي شيئاً مِن أمْر المّتي إلّا الْهي به يَوْم القيامة مَنْلُولة يَداه إلى عُلْتِه على يقول . على يقول . عام يقول الميث وال يلي شيئاً مِن أمْر المُمْتِي إلله المُنْ والمين وال يلي شيئاً مِن أمْر المُنْ المن عليه وآله ، والمنافق من الله عليه وآله والمؤلفة على الله عليه وآله والمؤلفة المؤلفة على الله عليه وآله والمؤلفة المؤلفة المؤلف

١ - ط : من.

٢ - إشارة إلى الآية ٢٤ من سورة الحجر (١٥).

٣- م، ق: - به.

٤ ـ «وَغِرَصَدُرُهُ وَغُراً من باب تَعِبَ: امْتَلا غَيْظاً فهو واغِرُ الصَّدْرِ» المصباح المنير ص ٨٣٢ (وغر).

ه ـ م ، ق : الحيام، والمثبت موافق للإرشاد ص ١٣٠. و«الهِيمُ: الإبلُ التي يصيبها داءٌ فلاتَرُولُ من الما ۽» لسان العرب ج ١٢ ص ٦٢٧ (هم)،

٦ - «البَدْلُ: الفَرْحُ» عنار الصحاح ص ٧٧ (جذل).

رُوُوسِ الخَلاثِقِ، ثُمُّ يُنْشَرُ كِتابُهُ، فإنْ كان عادلاً نجا وإنْ كان جائراً هوى\. ثمّ اجتمع عليَّ مَلَوُكُم وبايَعَني طلحةُ والزبيرُ وأنا أعرِفُ الغَدْرَ فِي وَجْهَيْهِما والنَّكْثَ فِي عَبْنَيْهِما، ثمّ اسْتَأذَناني في العُمْرةِ، فأعْلَمْتُهُما أنْ ليس العُمْرةَ يُريدانِ؛ فسارا إلى مكّة واستخفّا عائشةَ وخَدَعاها وشَخَصَ معها أبناءُ الطُلقاء فقيفوا البصرة وقتلُوا بها المسلمين وفقلُوا المُنكرَ؛ وياعَجَباً لاسْتِقامَتِهما لأبي بكرٍ وعُمَرَ وبَنْيِهما عليَّ، وهما يَعْلَمانِ أنّي لَسْتُ دونَ أحَدِهما ولو شِئتُ أنْ أقولَ لَقُلْتُ. ولقد كان معاويةُ كَتَبَ إليها مِنَ الشامِ كتاباً يَخْدَعُهما فيه فكتماهُ عني وخرجا يُوهمانِ الطّغامَ أنّهما يَظلُبانِ بِدَمِ عنمانَ. والله مِاأنكرا عليَّ مُثكراً ولاجَعَلا بيني وبينها نصَفاء وإنّ دَمَ عنمانَ لَمَعْمُوبٌ "بها ومَطْلُوبٌ منها، ياخَيْبَةَ الداعي ولاجَعَلا بيني وبينها نصَفاء وإنّ دَمَ عنمانَ لَمَعْمُوبٌ "بها ومَطْلُوبٌ منها، ياخَيْبَةَ الداعي إلى مَ دعا وعاذا أُجِيبُ! والله إنهما في ضَلالةِ صَمّاة وجهالةٍ عَمْياة، وإنّ الشيطانَ قد إلى مَ دعا وعاذا أُجِيبُ! والله إنهما في ضَلالةٍ صَمّاة وجهالةٍ عَمْياة، وإنّ الشيطانَ قد وَمُ مَنْ عَمْرةً عَمْ يَدُيْهُ والسَعَجْلَبَ منها خَيْلَهُ ورَجْلَهُ "لِهُ عِيدًا الجَوْرَ إلى أوطانِهِ ويَردُدُ الباطِلُ إلى فَاعْمُ والنَّهُمُ إنْ طلحةً والزبيرَ قَطَعاني وظَلَماني ونَكُمُا بَيْعَتِي فَاخْلُلُ مَا عَنْدَا والْكُثُ مَاأَبْرَمَا ولا تَغْفِرْ لهما أبداً وأرهُما المساءَة فيا عَيلا وأمَلا» (.

١ ـ رُويت أحاديثُ كثيرة بهذا المضمون عن النبي صلّى الله عليه آوله، راجع كنزالعمال ج٦ ص١٠ ـ ١٤٠. ٢ ـ ط : هنكوا.

٣- أي: شُدّ بها «عَصّبَ الشيءَ: شَدّه» المعجم الوسيط ج ٢ ص ٢٠٣ (عصب).

٤ - «ذَمَرَهُ يَذْمُرُه ذَمْراً: حَضَّةٌ وحَثَّهُ، وفي حديث علي عليه السلام: ألاو إنّ الشيطان قدذَمَّرَ حِزْبَةُ، أي حضهم وشجمهم» لسان العرب ج٤ ص ٣١١ (ذمر).

# [كلام الأشتر]

فقام الأشترُ رحمه الله فقال: «خَفَضْ عليك ياأمير المؤمنين؛ فوالله ماأمرُ طلحة والزبير علبنا بمُخيلٍ ، ولقد دَخلا في هذا الأمْرِ اختياراً ثمّ فارَقانا على غير جَوْرٍ عَمِلْناهُ، ولاحدث في الإسلام أحْدَثْناهُ؛ ثمّ أَقْبَلا يُثيرانِ الفتنة علينا تائِهَيْنِ ، جائرَيْن، ليس معها حجّة تُرئ ولاأثر يُعْرَفُ؛ قد لبسا العارَ وتوجها نَحْوَ الديارِ، فإنْ زَعَا أنَ عضمانَ قُيل مظلوماً فَلْيَسْتَقِدْ آلُ عثمانَ منها. فأشْهَدُ أنّهما قَتَلاهُ وأشْهِدُ الله ياأمير المؤمنين لئن لم يَدْخُلافيما خَرَجامنه ولم يَرْجِعا إلى طاعتك وما كاناعليه لَنُلْحِقَنَهُ مابابْنِ عَفَانَ » ".

# [كلام أبي الهيثم بن التيهان]

وقام أبو الهَيْثُمِ بْنُ التَيِّهانِ رحمه الله فقال: «ياأميرِ المؤمنين صَبَّحَهم الله عُمَا يَكْرَهُون، فإنْ أَقْبَلُوا قَبِلْنا منهم، وإنْ أَدْبَرُوا جاهَدْناهم أَ؛ فَلَعَمْري ماقومٌ قَتَلُوا النَفْسَ التي حَرَّمَ الله وأَخَذُوا الأموال وأخافوا أهل الإيمانِ بأهلِ أَنْ يُكَفَّ عنهم».

١ - في النسخ الثلاث: بمحيل، والتصويب من شرح نهج البلاغة ج ١ ص ٣١٠؛ «وشيء مُخِيلٌ: مُثْكِلٌ» لسان العرب ج ١١ ص ٢٢٧ (خيل).

٢ ـ «تاة يَيْهُ تَيْها: تكَبَر، وفي الحديث: إنّك تايْه، أي مُتكبّر أو ضالٌ مُتحيّر السان العرب ج ١٣ ص ٤٨٢ (تبه).

٣ - شرح نهج البلاغة ج ١ ص ٣١٠ - ٣١١، وبحارالأنوار ج ٣٢ ص ٦٤.

٤ ـ ط: لنجاهدتهم.

و - ط : + قتلها.

## [كلام عدي بن حاتم]

فأقبل أميرُ المؤمنين عليه السلام على عَدِيِّ بْنِ حاتَم فقال له: «ياعَدِيُّ! أنت شاهدُ لنا وحاضرٌ معنا ومانحن فيه؟». فقال عَدِيُّ: «شَهِدُّ تُك أو غِبْتُ عنك فأنا عندَما أَحْبَبْت، هذه خُيُولُنا مُعَدَّة، ورماحنا مُحَدَّدة وسُيُوفُنا مُجَرِّدة الهُ فإنْ رأيت أنْ نَتَقَدَمَ الْحَبَبْت، هذه وإنْ رأيت أنْ نَحْجِمَ أَحْجَمْنا، نحن طَوْعٌ لِأَمْرِك ، فَأَمُرْ بما شِئت، نُسارِعُ إلى امتثالِ أمْرك »".

# [حديث أبي زينب الأزدي مع أمير المؤمنين عليه السلام]

وقام أبو زينب الأزدي فقال: «والله إنْ كُنّا على الحقّ إنّك لأهدانا سبيلاً وأعظمُنا في الحير نصيباً، وإنْ كُنّا على الضَلال والعيادُ بالله أنْ نكونَ عليه فإنك أعظمُنا وزراً وأثقلُنا ظهراً؛ وقد أردنا المسير إلى هؤلاء القوم، وقطعنا مهم الولاية وأظهرتنا منهم البراءة وظاهرناهم بالعداوة؛ نُريد بذلك مايَعْلَمُهُ الله عز وجل، وإنّا نشكُكُ الله على الحقّ وعدونًا على الضلالي؟». فقال عليه السلام: «أشهدُ لئنْ خَرَجْتَ لِدِينِك ناصراً صحيحَ النيّة وقد قطعت منهم الولاية وأظهرت منهم البراءة كما قلت إنك لني رضوانِ الله، فَابْشِرْ ياأبا زينبَ فإنك والله على الحقّ على الحقّ المنتأب وزينب فإنك والله على الحق فلا تشكل أنه فائت الله المناه والله على الحق فائشِرْ عالما وينب فإنك والله على الحق فلا تشكل أنه فائش المناه وينب فإنك

١ - «جَرَّدَ السيفَ مِنْ غِمْدِهِ: سَلَّهُ، وسيف مُجَرِّدٌ: عُرْيانُ» تاج العروس ج٧ ص ٤٨٩ (جرد).

٢ ـ قارن بالإمامة والسياسة ج ١ ص٧٥٠

فَإِذَّ خَيْرَ الناسِ أَتْباعُ عَلَيَ وَقَوْدُنا الخَيْلَ وَهَزُّ السَّمْهَرِيَ ٢

سِيرُوا إلى الأخزابِ أعداء النبي هيذا أوان طاب سيل المشرفي ا

١ - «المَشارفُ: قُرئَى من أرض النِمن وقيل: من أرض العرب تذنُّومن الرِيف، والسيوف المَشْرَفيَّة منسوبةً إليها، يقال: سيفٌ مشْرَفيُّ » لسان العرب ج ٩ ص ١٧٤ (شرف).

٢ ـ «الهَزُّ: تحريك الشي ، كما تَهُزُّ القَناةَ فتضطرب وتَهْتَزُّ» لسان العرب ب ص ص ١٢٣ (هزن) و«السَهْهِرِيُّ:
الرمخ الصليب العُود، ويقال: هي منسوبة إلى سَمْهُرُ اسم رجل كان يقوّم الرماح » لسان العرب ج ٤
ص ٣٨١ «سمهر). وقعة صفين ص ١٠٠ ـ ١٠١، وشرح نهج البلاغة ج ٣ ص ١٧٨ ـ ١٧٩. ونقلا هذا
الكلام منه عليه السلام عند توجّهه إلى صفّين، ونسبا البيتين إلى عمّارين ياسر.

## [رجوع ابن عبّاس من الكوفة إلى ذي قار]

ولمّا استقرَّ أمْرُ أهلِ الكوفةِ على الشُخُوسِ الأميرِ المؤمنين عليه السلام وخَفَّ بَعْضُهُم لذلك بادَرَ ابْنُ عبّاسٍ ومَنْ معه مِن الرُسُلِ فيمَن اتّبعهم مِنْ أهلِ الكوفةِ إلى ذي قارٍ لِلّحاقِ المُميرِ المؤمنينُ عليه السلام وأخْبَرَهُ " بما عليه القومُ مِنَ الجِدِّ والاجتهادِ في طاعتِهِ، وأنّهم لاحِقُونَ به غيرُ متأخّرين عنه، وأنّها تَقَدّمَهُم لِيَسْتَعِدُوا الله للسفر وللحربِ ـ وقد كان استخلف قرطة بْنَ كَعْبِ بالكوفة على ماقدمناه " ـ وليَحُتَّ الناسَ على اللحاق به ".

فَوَرَدَ على أُميرِ المؤمنين عليه السلام كتابٌ قد كُتِبَ إليه مِنَ البصرةِ بما صَنَعَهُ القومُ بعامله عثمانَ بن حُنَيْفٍ ومااستحلوهُ مِنَ الدِماءِ ونَهْبِ الأموالِ وقتلِ مَنْ قتلُوهُ مِنْ شيعتِهِ وأنصارِه، وماأثارُوه مِنَ الفتنةِ بها، فَوَجَدَهُ ابْنُ عبّاسٍ وقد أُخْزَنَهُ ذلك وغَمّهُ وأَزْعَجَهُ وأَقْلَقَهُ. فأخْبَرَهُ بطاعةِ أهلِ الكوفةِ ووَعْدِهِم له بالنَصْرِ، فَسَرَّعندَ ذلك ثُ وأقام يَنْتَصَرُبه على عدوّه أُ.

١ ـ ط: النهوض.

٢ ـ ط: للالتحاق.

٣ ق : إخبار، ط : إخباره.

٤ ـ ق ، ط: ليستعد.

٥ - في ص١٤٣ ٢٦٠٠.

٦ - قارن بأنساب الأشراف ص ٢٣٠

٧- ط: + رحه الله.

٨ ـ م : سرى عنه بعض، والظاهر أنة تصحيف.

٩ \_ قارن بشرح نهج البلاغة ج ٢ ص١٨٧، وجمع الزوائد ج ٧ ص٢٣٦، وتطهير الجنان ص ٥١.

#### فصل

### [عثمان بن حنيف والناكثون]

وكان مِنْ حديثِ القومِ فيا صَنَعُوهُ بعثمانَ بْنِ حُنَيْفٍ رضي الله عنه ومَنْ ذكرناه معه على ماجا قت به الأخبارُ واتفقت عليه نَقَلَةُ السِيرِ والآثارِ، مارَوَى الواقديُّ وأبو مِخْنَفِ عن أصحابها والمدائنيُّ وابْنُ دَأْبِ عن مشايخها بالأسانيد التي اختصرنا القول بإسقاطها واعتمدنا فيها على ثبوتها في مُصنَفاتِ القومِ وكُتُبِهم، فقالوا: إنّ عائشة وطلحة والزبيرَ لمّا ساروا مِنْ مكّة إلى البصرةِ أغَذُوا السيرَ مع مَنِ اتبعهم مِنْ بني المُنةَ وعمّالِ عثمانَ وغيرِهم مِنْ قريشٍ حتى صاروا إلى البصرةِ فنزلوا حَفَر اليه موسى. فَبَلَغَ عشمانَ بْنَ حُنَيْفِ رحه الله ، وهو عاملُ البصرةِ يومنْذِ وخليفةُ أميرِ المؤمنين عليه السلام، وكان عندَهُ حُكَيْمُ بْنُ جَبَلَةَ فقال له حُكَيْمٌ: ماالذي بَلَفَكَ ؟ فقال:

١ ـ «أغَذُ السَيْرَ: أَسْرَعَ» لسان العرب ج ٣ ص ١٠ (غلذ).

٢ - «الحَفَرُ: البرُ إذا وسُمت فوق قدرها سُميت حنيراً وحَفَراً وحُفيرة؛ حَفَر أبي موسى وهي ركايا حَفَرَها أبوموسى الأشعري على جادة البصرة إلى مكّة، بينه وبين البصرة خس ليالٍ» معجم البلدان ج ٢
 ص ٢٧٥.

خُبِّرْتُ أَنَ القوم قد نَرَلُوا حَفَرَ أَبِي موسى. فقال له حُكَيْمٌ: اِنْذَنْ لِي أَنْ أُسِيرَ إليهم فإنّي رجلٌ في طاعة أمير المؤمنين عليه السلام. فقال له عثمانُ. تَوَقَفْ عن ذلك حتى ازُاسِلَهُم. فقال له: حُكَيْمٌ: إِنَّا لله مَلَكُتُ والله ياعشمانُ، فأغرَضَ عنه وأرْسَلَ إلى عِمْرانَ بْن حُصَيْنِ وأبي الأَسْوَدِ الدُؤلِي، فذكر لهما قدومَ القوم البصرةَ وحُلُولَهُم حَفَرَ أبي موسى وسَأَلَهما المسير إليهما وخطابتهم على ماقصدوا به وكَفَّهُم عن الفتنة، فخرجا حتى دَخَلا على عائشة فقالا لها: ياالم المؤمنين ماحَمَلَكِ على المسيرِ؟ فقالت: غَضِبْتُ لكما من سوط عثمان وعصاء، ولاأغْضَبُ أنْ يُقْتَلَ؟! فقالا لها: وماأنتِ مِنْ سَوْطِ عثمانَ وعَصاهُ وإنَّما أنتِ حَبيسَةٌ ٣ رسولِ الله صلَّى الله عليه وآله نُذَكِّرُكِ اللهُ أَنْ تُهَراقَ الدِماءُ بسببكِ ! \* فقالت: وهَلْ مِنْ أَحَدٍ يُقاتِلُني؟! فقال لها أبو الأَسْوَدِ: نعم واللهِ قِتَالاً أَهْوَنُهُ شَدِيدٌ. ثمّ خرجا مِنْ عندِها فَدَخَلا على الزبير فقالا: ياأبا عبدِالله نِنْشُدُك الله أنْ تُهَراقَ الدِماءُ بسببك! فقال لها: إرْجعا مِنْ حيثُ جئتُها، لا تُفْسِدا علينا. فأيسا منه وخَرَجا حتى دَخَلا على طلحة فقالا له: نَنْشُدُك اللهُ أَنْ تُهراقَ الدِماءُ بسَّببك! فقـال لهما طلحةُ: أيَحْسَبُ عليُّ بْنُ أبي طالبِ أنَّه إذا غَلَبَ على أمْرِ المدينةِ أنَّ الأَمْرَ له، وأنَّه لاأَمْرَ إلَّا أَمْرُهُ؟! والله ِ لَيَعْلَمَنَّ. فَانْصَرفا مِنْ حيث جئتُها. فَانْصَرَفا مِنْ عندِهِ إلى عثمانَ بن حُنَيْفٍ فأخبراهُ الخبر .

ورَوَى ابْنُ أَبِي سَبْرَةً عن عيسى بْنِ[أبي]عيسى عن الشَّغْبِيِّ أَنَّ أَبَا الأَسْوَدِ الدُّوْلِي وعِمْرانَ لمّا دَخَلا على عائشة قالا لها: ماالذي أقدمَكِ هذا البلد؟ وأنتِ حَبِيسَةُ

١ - م: إليها.

٢ ـ م: لكم.

٣ ـ في النسخ الثلاث: حبيس؛ والأولى ما أثبتناه.

٤ ـ ط في هذا الموضع والمواضع الآتية: في سبيلك.

ه ـ البيان والتبين ج ٢ ص ٢٩٥ ـ ٢٩٦، والإمامة والسياسة ج ١ ص ٦٤ ـ ٥٠ وأنساب الأشراف ج ١ ص ٢٦٥ ـ ٢٥ وأنساب الأشراف ج ١ ص ٢٢٥ ـ ٢٢٦، وتاريخ الطبري ج ٤ ص ٤٦١، والمقد الفريد ج ٤ ص ٣١٩، والأوائل ص ١٣٩، والكامل ج ٣ ص ٢١١، وشرح نهج البلاغة ج ٦ ص ٢٢٦ ـ ٢٢٧ وج ٩ ص ٣١٣، وبحار الأنوارج ٣٢ ص ١٤٠ ـ ١٤٠.

رسولِ الله صلى الله عليه وآله وقد أمرك الله أنْ تَقَرِّي في بيتك. فقالت: غَضِبْتُ لكم مِن السَوْطِ والعصا، ولاأغْضَبُ لعثمانَ مِنَ السيفِ؟! فقالا لها: نَنْشُدُكِ الله أنْ تُهَراقَ الدِماءُ بسببكِ وأنْ تحملي الناسَ بعضَهم على بعض. فقالت لهما: إنَّها جئتُ لانْصْلِحَ بِينَ الناسِ, وقالت لعِمْرانَبْنِ الحُصَيْنِ: هل أنت مُبْلِغٌ عثمانَبْن حُنَيْفٍ رسالةً؟ فقال: لاالْبُلِغُهُ عنك إلّا خيراً. فقال لها أبو الأَسْوَدِ أنا الْبُلِغُهُ عنك فهاتي. قالت، قُلْ له: ياطَليقَ ابْن أبي عامر، بَلَغَني أنَّك تُريد لِقائي لِتُعَاتِلَني؟! فقال لها أبو الأَسْوَدِ: نعم والله ِ لَيُقاتِلُنَّكِ ١ فقالت: وأنت أيضاً أيِّها الدُّولِي؟! يَبْلُغُنِي عنك مايَبْلُغُني ، قُمْ فَانْصَرف عني. فَخَرَجا مِنْ عندِها إلى طلحة فقالا له: ياأبا محمّدٍ ألَّم يجتمع "الناسُ إلى بيعة البن عمَّ رسولِ الله ، الذي فَضَّلَه الله عمالي كذا وكذا "؟! وجَعَلا يَعُدّانِ مناقبَ أمير المؤمنين عليه السلام وفضائلَهُ وحقوقَهُ، فَوَقَعَ طلحةُ بعليّ عليه السلام وسَبَّهُ ونال منه وقال: إنَّه ليس أحدٌ مِثْلَهُ، أم والله ِ لَيَعْلَمَنَّ غِبَّ ' ذلك. فَخَرَجا مِنْ عندِهِ وهُما يقولانِ غَضِبَ هذا الدّنيي ءُ ٧ ؛ ثمّ دَخَلا على الزبير فكلّماهُ مِثْلَ كلامِهما لصاحبه فَوَقَّعَ أيضاً في عليَّ عليه السلام وسَبَّهُ، وقال لِقوم كانوا بمحضرٍ منه : صَبَّحُوهم قَبْلَ أَنْ يُمْسُوكُم ۚ فَخَرَجا مِنْ عندِهِ حتى صارا إلى عثمانَ بْن حُنَيْفٍ فأخبراهُ الخبر، فأذَّنَ عثمانُ للناس بالحرب !

١ - م، ط: لنقاتلتك.

٢ ـ ق : تبلغني عنك ما تبلغني.

٣ - ط: تجتمع.

٤ - ق، ط: حرب.

ه ـ م : \_ كذا وكذا.

٦- ق ، ط: غير. «غِبُ الأَمْرِ ومَغَبَّتُه: عاقِبَتُه وآخِرُهُ» لسان العرب ج ١ ص ٦٣٤ (غبب).

٧- م: الدنيا؛ ط: المدني.

٨ - ق ، ط : كان بمحضرهم.

٧- م: تمسوهم.

١٠- انظر المصادر التي قد تقدمت في ص ٢٧٤.

### فصل

# [كتاب عائشة إلى حفصة وفرح حفصة به]

ولمّا بَلّغَ عائشة نزولُ أميرالؤمنين عليه السلام بذي قار كَتَبَتْ إلى حَفْصة بنتِ عُمَرَ: «أمّا بعد؛ فإنّا انزَلْنا البصرة ونزَلَ علي بذي قار، والله تقدّ عُتُمّة كَدَق البَيْضة على الصّفا، إنّه بذي قار مِنزلة الأشقر، إنْ تَقَدّمَ نُحِرَ وإنْ تَأخّرَ عُيْرَ» فلمّا وَصَلَ الكتابُ إلى حَفْصة استبشرت بذلك ودَعتْ صِبْيانَ بني تَيْم وعَدِي وأعظت جواريها دُفُوفاً وأمرَتُهُن أنْ يَضْرِبْنَ بالدُفُوفِ ويَقُلْنَ: ماالخبر ماالخبر؟! علي كالأشقر، إنْ تَقَدَم نُحِر وإنْ تَأخّر عُيْر. فَبَلَغَ أمّ سَلَمة رضي الله عنها اجتماعُ النِسْوَةِ على مااجْتَمَعْنَ عليه من سَبّ أمير المؤمنين عليه السلام والمَسَرَّة بالكتابِ الوارد عليمنَ مِنْ عائشة، فيكث وقالت : أعظوني ثِيابي حتى أخرُج إليهن وأقع بِهِنَ. فقالت أمَّ كُلْتُوم بنتُ أمير المؤمنين عليه السلام : أنا أنُوبُ عنكِ فإنّني أعْرَفُ منكِ ؛ فَلَبِسَتْ ثيابَها وتَنَكَّرتُ أمير المؤمنين عليه السلام: أنا أنُوبُ عنكِ فإنّني أعْرَفُ منكِ ؛ فَلَبِسَتْ ثيابَها وتَنَكَّرتُ المِر المؤمنين عليه السلام: أنا أنُوبُ عنكِ فإنّني أعرَفُ منكِ ؛ فَلَبِسَتْ ثيابَها وتَنَكَّرتُ وتَخَفَّرت واسْتَصْحَبَتْ عليهن كأنها مِن وَخَفَرَت عليه كُلْهُ واسْتَصْحَبَتْ عليهن كأنها مِن وَافَعَ مِن حتى دَخَلَتْ عليهن كأنها مِن وتَخَفَّرت واسْتَصْحَبَتْ عليهن كأنها مِن

١ ـ ق ، ط : فلتا.

ب في النسخ الثلاث: داق، والمثبت هو الأصخ. «والذقُّ: الكَثرُ والرضُّ في كلّ وَجُو، وقيل: هو أنْ تَضْرِبَ الشيءَ بالشيءَ ب

٣ ـ هذا تَشَلُ يُضَرَّب لمن وَقَعَ بين شرَين لاينجو من أحدهما، وأوّل مَنْ قال به لقيط بن زرارة يـوم جبلة وكان على فرس له أشقر. انظر كتاب الأمثال لابن سلام ص ٢٦٢، وجهرة الأمثال ج ٢ ص ١٢٧- ١٢٨.

٤ ـ « تَخَفَّرَتُ: اشْتَدُ حِياؤُها» لسان العرب ج ٤ ص٢٥٣ (خفر).

\_\_\_\_

١ ـ ط: + إلى.

۲ ـ م ، ق : ـ أنت .

٣. أشارت عليها السلام إلى الآيتين ٣ و٤ من سورة التحريم (٦٦).

٤ - الفتوح م ١ ص ٤٦٧، وشرح نهج البلاغة ج ١٤ ص ١٦، ومثالب النواصب ج ٣ الورقة ٣٧ و٣٨، والدر
 النظيم ج١ الورقة ١٢٣، وبحارالأنوار ج ٣٢ ص ٩٠- ٩١.

### [خطبة عائشة بالمريد]

ولمّا بَلَغَ عائشة رأيُ ابْنِ حُنيْفٍ في القتال رُكِبَتِ الجَمَلَ وأحاط إبها القومُ وسارتْ حتى وقفتْ بالمِرْبَدِ أ، واجتمع إليها الناسُ حتى المتلأ المِرْبَدُ بهم، فقالت، وهي على الجَمَلِ: صَهْ صَهْ! فَسَكَتَ الناسُ وأَصْغَوْا إليها فحمدت الله وقالت: «أمّا بعدُ؛ فإنّ عثمانَ بْنَ عَفّانَ قد كان غَيَرَ وبَدَّلَ، فلم يَزَلْ يُغَسِّلُهُ بالتوبة حتى صار كالذَهبِ المُصَفّى، فَعَدُوا عليه وقتلُوهُ في دارِه، وقتلُوا انْاساً معه في دارِه ظُلماً وعُدواناً، ثمّ آثروا علياً فبايتعُوهُ مِنْ غير مَلاً مِنَ الناسِ ولاشُورى ولااختيار، فَابْتَزَ والله أَمْرَهُم وكان المبايعُ له يقول ": «خُذُها إليك واحْذَرَنْ أبا حَسَنِ» أبّا غَضِبْنا والله وكان المبايعُ له يقول ": «خُذُها إليك واحْذَرَنْ أبا حَسَنِ» أبّا غَضِبْنا

١ ـ م: احتاط.

خُدْها إلىيك واحْدَرَنْ أباحَسَنْ صَوْلَة أَقْدوام كَانْدادِ السُفُسنْ ونَطْمَنُ المُلْكَ بِلَيْنِ كَالشَطَنْ وقال أميرالمؤمنين عليه اللهم:

إنّسا نُسمِسرُ الأمْسرَ إمسرارَ السرَسنُ يستشرَ فِسيَساتِ كَعُدُدانِ السَلَسبَنُ حَسنَسنُ مَسنَسنُ مَسنَسنُ مَسنَسنُ مَسنَسنُ مَسنَسنُ

٢ ـ «مِرْبَد البصرة: من أشهر متحالها وكان يكون سوق الإبل فيه قديماً ثمّ صار علّة عظيمة سكنها الناس وبه
 كانت مُفاخرات الشعراء ومجالس الخطباء وهو الآن بائنٌ عن البصرة، بينها نحو ثلاثة أميال وهو الآن خراب» معجم البلدان ج ٥ ص ٩٨.

٣ ـ ق: وقتل النَّاس؛ ط: وقتل ناس.

٤ ـ م: نزا على. و«آثره إيثاراً: اخْتَارَهُ وفَضَّلَهُ» المعجم الوسيط ج ١ ص ٥ (أثر).

ه ـ ط: المبايعون له يقولون.

٦ ـ إشارة إلى مارواه المؤرخون وهو أنه لمّا فرغ أميرالمؤمنين عليه السلام من خطبته بعد البيعة قالت له السّتئتة:

لكم على عثمانَ مِنَ السَّوْطِ فكيف لانَغْضَبُ لِعشمانَ مِنَ السيف؟! ألاإنَ الأَمْرَ لا يَعْمَ على عثمانَ مِنَ السيف؟! ألاإنَ الأَمْرَ لا يَصِحُ حتى يُرَدَّ الأَمْرُ إلى ماصَنَعَ عُمَرُ مِنَ الشُورى، فلا يَدْخُلُ فيه أحدٌ سَفَكَ دَمَ عثمان».

فقال بعضُ الناسِ: صَدَقْتِ، وقال بعضُ الناسِ: كَذَبْتِ، واضطربوا بالنِعالِ وتركثهم وسارَتْ حتى أتت الدَبّاغين وقد تَمَيَّز الناسُ بعضُهم مع طلحة والزبير وعائشة، وبعضُهم مُسمسُكُ ببيعة أمير المؤمنين عليه السلام والرضا به، فسارَتْ مِنْ موضعها ومَن معها واتّبتها على رأيها، ومعها طلحة والزبيرُ ومروانُ بنُ الحكم وعبد الله بنُ الزبيرِ حتى أتوًا دارَ الإمارةِ فَسَألوا عثمانَ بنَ حُنَيْفِ الخروجَ عنها، فأبى عليم ذلك، واجتمع إليه أنصارهُ وزُمْرة مِنْ أهلِ البصرةِ، فَاقْتَتُلُوا قتالاً شديداً حتى زالتِ الشمسُ والميبَ يومشهِ مِنْ عَبْدِ القَيْسِ خاصة خسمائة شيخ غضوب مِنْ أصحابِ عثمانَ بنِ حُنَيْفٍ وشيعةِ أمير المؤمنين سوى مَنْ المحيبَ مِنْ سائر الناسِ؛ وبلَمَة الحربُ بينهم بالتزاحُفِ إلى مَقْبَرةِ بني مازن ثم خرجوا على مُسَتَاةِ البصرةِ حتى انْتَهَوًا إلى الزابُوقة وهي ساحة دار الرزق؛ فَاقْتَتَلُوا قِتالاً شديداً، كَثُرَ فيه حتى انْتَهَوًا إلى الزابُوقة وهي ساحة دار الرزق؛ فَاقْتَتَلُوا قِتالاً شديداً، كَثُرَ فيه القَتْلَىٰ والجَرْحیٰ مِن الفریقین. ثم إنهم تَداعُوا إلى الصُلْح ودَخَلَ بینهم الناسُ لِمَا القَتْلَىٰ والجَرْحیٰ مِن الفریقین. ثم إنهم تَداعُوا إلى الصُلْح ودَخَلَ بینهم الناسُ لِمَا

انسي عَسجَسرُتُ عَسجُسزَةً لاأعُسسَّذِرُ ادْفَعُ مِسنْ ذَيسلسيَ مساكُسنْتُ أَجُسرٌ إِذْ لم يُشاغِسبُى السعَسجُولُ السُّسسْتَعِسرُ

مَـوْفَ أكـيس بَـعْـدهـا وأسْـتَـمِـرُ وأجْـمَعُ الأمْرَ الصَّـتِيتُ السَّمُـنَتِيرُ وأجْـمَعُ المُسْتَثِيرُ أو يَسبُـتَـدِرُ والبِسلامُ يَسبُـتَـدِرُ

راجع تاريخ الطبري ج ٤ ص ٤٣٦- ٤٣٧، والكامل ج ٣ ص ١٩٥، والبداية والنهاية ج٧ ص ٢٢٧.

١ ـ موضعٌ عند قصر زرُّبيّ في سِكَّةِ البِرْبَد. انظر تاريخ خليفة بن خياط ص ١٨٢.

٢ ـ ط: تحيز.

٣ ـ «تَزَاحُفَ القومُ في الحرب: إذا تَدانُوا» جهرة اللغة ج ١ ص٧٧٥ (زحف).

٤ - إحدى متحال البصرة القديمة.

ه ـ م ، ق : مسيبات.

٦ - «الزابُوقة؛ موضع قريب من البصرة وهوالموضع الذي كانت فيه وقعة الجمل» معجم ما استعجم ٢
 ص ١٩١٠.

٧- التداعي القومُ: دعا بغضهم بعضاً حتى يجتمعوا المنجم الوسيط ج ١ ص ٢٨٦ (دعا).

رَأُوْا مِنْ عظيم ماابْتُلُوا به، فتصالحوا على أنّ لِعثمانَ بْنِ حُنَيْف دارَ الإمارة والمسجدَ وبيتَ المالِ، ولطلحة والزبيرِ وعائشة ما شاؤوا مِنَ البصرةِ ولا يُهاجُون حتى يَقْدمَ أميرُ المؤمنين عليه السلام، فإنْ أحَبُّوا عند ذلك الدخول في طاعتِه، وإنْ أحَبُّوا أنْ يُعاتِلوا وكَتَبُوا بذلك كتاباً بينهم وأوْثَقُوا فيه المُهُودَ وأكَّدُوها وأشْهَدوا الناسَ على ذلك و وُضِعَ السلاحُ وأمِنَ عثمانُ بْنُ حُنَيْفٍ على نفسه وتَفَرَّقَ الناسُ عنه ".

١ ـ م : ـ فتصالحوا: ق : فصالحوا.

٢ ـ ق ، ط: لايحاجوا.

تاریخ خلیفة بن خیاط ص۱۸۳، والإمامة والسیاسة ج ۱ ص ۹۸- ۹۹، وأنساب الأشراف ص ۲۲۹۔
 ۲۲۷، والمقد الفرید ج ٤ ص ۳۱۳، والأوائل ص ۱٤، وشرح نهج البلاغة ج ٩ ص ۳۱۵ و ۳۱ و ۳۲۰.
 وقارن بتاریخ الطبری ج ٤ ص ٤٦٤۔ ۲۷، والکامل ج ٣ ص ۲۱۳، ونهایة الأرب ج ۲۰ ص ۳۷-

## [قتل الناكثين حرّاس بيت المال]

وظلَبَ طلحة والزبير عُدْرَته حتى كانت ليلة مُظْلِمة ذاتُ رياح فخرج طلحة والزبير وأصحابها حتى أتوا دار الإمارة وعثمان بن حُنين عافلٌ عنهم، وعلى الباب السبايِجة تعرر يحرر أولا مارة وعثمان بن حكانوا قوماً مِنَ الزُطَّا قد استبصروا وأكل السُجُودُ جِباهَهُم وانْتَمنَهُم عثمان على بيتِ المالِ ودار الإمارة، فأكبَ عليهم القومُ وأخَدُوهُم من أرْبَع جوانيهم ووَضَعُوا فيهم السيق فقتلوا منهم أربعين رجلاً صبراً! يتولّى منهم ذلك الزبير خاصة، ثم هَجَمُوا على عثمان فاؤثقُوهُ رباطاً وعَمَدُوا إلى لِحْيَتِهِ وكان شيخاً كَثَّ اللِحْيَة و فَنتَفُوها حتى لم يبق منها شي عولا واحدة وقال طلحة على عثمان أشياء واثقفُوه واثقفُوه على عثمان فاؤثقُوه واثقفار عَيْنَيْهِ وأوثقُوه بالحديد! فلما أصبحوا الجتمع الناسُ إليهم وأذَّن مُؤذَّن المسجدِ لصلاةِ الغداةِ فرامَ طلحة أنْ يَتقدّم للصلاة بهم فَدَفَعَهُ الزبيرُ وأرادَ أنْ يُصَلِّي بهم فَمَنعَهُ طلحة ؛ فازالا يتدافعانِ حتى كادتِ الشمسُ أنْ تطلع فنادى أهلُ البصرةِ: الله آللة، ياأصحاب يتدافعانِ حتى كادتِ الشمسُ أنْ تطلع فنادى أهلُ البصرةِ: الله آللة، ياأصحاب

١ ـ ق، ط: باب الدار.

٧- «السبابِجة : قوم من السند كانوابالبصرة جلاوِزة إشرطي ] وحُرّاسَ السِجْن »الصحارج ١ ص ٢٦ (سبج).

٣ ـ «الزُطُّ : جِيلٌ من المناس، واخْتُلِفَ فيهم، فقيل : هم السّبابِجَة، قوم من السِنْد بالبصرة، ونَقَلَ الأزهري
 عن الليث: إنّهم جيل من الهند إليهم تُنْسَبُ الثيبابُ الزطليَّة» تاج العروس ج ١٩ ص ٣٢٣ (زطط).

٤ ـ من قوله «قداستبصروا» إلى «وأخذوهم» لم ترد في ق ، ط.

ه - م: كبير اللحية؛ ق: كثير اللحى. و«كَتَّ الشيءُ كَثاثَةُ: أي كَثُفَ، وليحةٌ كَثَّة: كَثُرتُ الصولُها وكَثُفَتْ وَقَصُرَتْ وَجَمُّدَتْ فلم تَنْبَسِط، وفي صفته صلّى الله عليه [وآله] وسلم: أنّه كان كَثُّ اللحية، أراد كثرة الصولها وشَعْرها وأنّها ليست بدقيقة ولاطويلة وفيه كثافة» لسان العرب ج ٢ ص ١٧٩ (كثث).

رسولِ الله، في الصلاةِ نَخافُ فوتَها! فقالت عائشةُ: مُرُوا أَنْ يُصَلِّيَ بالناسِ غيرُهما . فقال لهم يَعْلَى بْنُ مُنْيَةً: يُصلِّي عبدُ الله بْنُ الزبيريوما ومحمدُ بْنُ طلحةَ يوما حتى يتفقَ الناسُ على أميرٍ مَرْضَوْنَهُ؛ فتقدم ابْنُ الزبيرِ وصلّى بهم ذلك اليوم ".

١ ـ م : مروا غيرهما أنْ يصلَّى بالناس.

٢ - م، ق: أمر.

٣ ـ أنساب الأشراف ج ١ ص ٢٢٧ ـ ٢٢٨، وتاريخ اليعقوبي ج ٢ ص ١٨١ ، وتاريخ الطبري ج ٤ ص ٤٦٨ -٤٦٩ ، ومروج الذهب ج ٢ ص ٣٦٧، وشرح نهج البلاغة ج ٩ ص ٣٢٠ ـ ٣١١.

# [نهضة حكم بن جبلة العبدي]

وبَلَغَ حُكَيْمٌ بْنَ جَبَلَةَ العَبْديِّ ماصَنَعَ القومُ بعثمانَ بْنِ حُنَيْفٍ وقَيْلِهم السَبابِجة الصالحين خُزَانَ بيتِ مالِ المسلمين، فنادى في قويهِ: ياقوم إِنْ فِرُوا إلى هؤلاء الضالين الذين سَفَكُوا الدَمَ الحرامَ وقَتَلُوا العبادَ الصالحين ، واستحلّوا ماحَرَمَ اللهُ تعالى؛ فأجابه سَبْعُمائة رجلٍ مِنْ عَبْدِ القَيْسِ فأتَوا المسجدَ واجتمع الناسُ إلى حكيْم بْنِ جَبَلَة، فقال لهم : أما تَرَوْنَ ماصَنَعُوا بأخي عثمانَ بْنِ حُنَيْفٍ ماصَنَعُوا ؟؟ لَسُتُ بأخيه إنْ لم أنْصُرهُ ثمّ رَفَعَ يَدَيْهِ إلى الساءِ وقال: اللهمَّ إنّ طلحةَ والزبيرَ لم يُريدا بما عَمِلا القربةَ منك، ومأأرادا إلاّ الدنيا؛ اللهمَّ اقْتُلُهُا بِمَنْ قَتَلا ولا تُعْطِها ماأمّلا. عَمِلا القربةَ وأخَذَ بِيدِهِ الرُمْحَ واتَبَعَهُ أصحابُهُ. وأقْبَلَ طلحةُ والزبيرُ بمَنْ معها وهم مُ مَن الناسِ قد أَنْضَمَّ إليهم الجمهورُ، فَاقْتَتَكُوا قتالاً شديداً حتى كَثُرَتُ ابينهم القَتْلَى والجَرْحى، وبَرَزَ إلى حُكَيْم بْنِ جَبَلَةَ رجلٌ مِنَ القوم فَضَرَبَهُ بالسيفِ فَقَتَلَ لا الشَيْلِ فَسَرَبَهُ بالسيفِ فَقَتَلَ والجَرْحى، وبَرَزَ إلى حُكَيْم بْنِ جَبَلَةَ رجلٌ مِنَ القوم فَضَرَبَهُ بالسيفِ فَقَتَلَ رَجْلَهُ فَتناولها حُكَيْمٌ بِيدِهِ ورَماهُ بها فَصَرَعَهُ. ثمّ صار إلى حُكَيْم أَخُوهُ، المعروفُ بالأشرَف ، فقال: الذي ضَرَبَهُ؛ فَأَدْرَكَهُ الأشرَفُ بالأشْرَف ، فَقَال : مَنْ أصابك ؟ فأشار إلى الذي ضَرَبَهُ؛ فَأَدْرَكَهُ الأشرَفُ

١ ـ ق ، ط : وفعلوا بالعبد الصالح.

٢ ـ ق ، ط: للقوم.

٣ ـ م : \_ ماصنعوا.

٤ - ط: + في.

٥ ـ م: بما .

٦-م،ق: کثر.

٧ - في تاريخ خليفة بن خياط ص١٨٣ «فَتُتِلَ حُكيم بن جَبَلَةَ وأخوه الرّعِلُ بن جَبَلَةَ وابنهُ الأشْرفُ بن

فَخَبِطَهُ السيفِ حتى قَتَلَهُ وتكاثرَ الناسُ عليه وعلى أخيه حتى قَتَلُوهما وتَفَرَّقَ الناسُ ١.

ورجع طلحة والزبير فنزلا دار الإمارة وغلبا على بيت المال فتقدّمت عائشة بمل مال منه لِتُفرَّقه في أنصارها، ودَخلَه طلحة والزبير في طائفة مِنْ أنصارها واحتملا منه شيئاً كثيراً، فلمّا خَرَجا نصبا على أبوابه الأقفال ووَكَلا به مِنْ قِبَلِها قوماً؛ فأمَرت عائشة بِخشِه فَبَرَزَ لذلك طلحة ليَخْتِمَه فَمَنعَه الزبير وأراد أنْ يَخْتِمه الزبير دُونة ؛ فقدافعا فبلغ عائشة ذلك فقالت: يَخْتِمانِه، ويَخْتِم تعني ابن النحتي عبد الله بن الزبير، فَخُتِم يومئذ بثلا ثة خُتُوم!

ثُمّ قال طلحةُ والزبيرُ لعائشَة ماتأمرِينَ في عثمانَ؟ فإنّه لها به؛ فقالت: أُقْتُلُوهُ قَتَلَهُ الله! وكانتْ عندها امْرأةٌ مِنْ أهل البصرةِ فقالت لها: ياالْمَاهُ! أَيْنَ يُذْهَبَ بكِ؟! أَتَأْمُرِينَ بقَتْل عثمانَ بْنِ حُنَيْفٍ وأخُوهُ سَهْلٌ خليفةٌ على المدينةِ؟! ومكانُه مِنَ الأُوسِ والخَرْرَجِ ماقد علمتِ! والله لئنْ فعلتِ ذلك لتكوننَ له صولةٌ بالمدينة يُعقّتلُ فيها وَالخَرْرَجِ ماقد علمتِ إلى عائشة رأيها وقالت: لا تَقْتُلُوهُ ولكن احْبِسُوهُ وضَيَّقُوا عليه حتى أرى رأيي. فَحُبِسَ أَيّاماً ثمّ بَدا لهم في حَبْسِهِ وخافوا مِنْ أخيه أَنْ يَحْبِسَ مَشايخَهُم بالمدينةِ ويُوقِعَ بهم، فَتَرَكُوا حَبْسَهُ^.

حُكيم» وأيضاً في تاريخ الطبري ج إ ص ٤٧٥ «قُتِلَ مع حُكيم ابنُه الأَشْرُفُ وأخوه الرّعِلُ بنُ جَبّلةً».

١ ـ «خَبَطَهُ يَخْبِطُهُ حَبُطاً: ضَرَبَه ضَرْباً شديداً» لسان العرب ج٧ ص ٢٨٠ (خبط).

٢ ـ قارن بالأوائل ص١٤٠، ونهاية الأرب ج ٢٠ ص ٣٥ ـ ٣٩. قال ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ج ٩ ص ٣٢٧: «فلمّا بلغ حُكيم بن جَبَلةً ماصنع القومُ بعثمانَ بن حُنيف، خرج في ثلا ثمائة من عبدالقيس عالفاً لهم ومنابذاً؛ فخرجوا إليه، وحلوا عائشة على جَمَلٍ؛ فشمّي ذلك اليوم: الجَمَلُ الأصغر، ويوم علي : الجَمَلُ الأكبر».

٣ ـ ق : تحملت مالاً؛ ط : وحملت مالاً.

٤ ـ ق : فدخل؛ ط : فدخل عليها.

ه ـ ق ، ط: معها.

٦ ـ من قوله «فبرز لذلك» إلى «يختمها» ساقط من ق.

٧- م: تاب. و«ناب الشيءُ إلى الشيء: رَجّعَ إليه واغتادَهُ» المعجم الوسيط ج ٢ص ٩٦١ (نوب).

٨ ـ قارن بأنساب الأشراف ج ١ ص ٢٢٨ ـ ٢٢١، وتاريخ الطبري ج ٤ ص ٤٧٤ - ٤٧٠، والأواثل ص ١٤٠،

# [مجيء عثمان بن حنيف إلى أميرالمؤمنين عليه السلام]

فخرج ابنُ حُنَيْفٍ حتى أتى المير المؤمنين عليه السلام وهو بذي قار، فلمّا نَظَرَ إليه أمير المؤمنين عليه السلام، وقد نَكُل ابه القوم، بَكى وقال: «ياعثمانُ بمثتك شيخاً البه أمير المؤمنين عليه السلام، وقد نَكُل ابه القوم، بَكى وقال: «ياعثمانُ بمثتك شيخاً الحي قرَدُوك أمْرَدَ البي اللهم إنّك تَعْلَمُ أنهم اجترؤوا عليك واستحلوا حُرُماتِك، اللهم التي اللهم بين قتلُوا مِنْ شيعتي، وعَجُلْ لهم النقِمة بما صَنعُوا بخليفتي» أنه أنهم المتقبة بما صَنعُوا بخليفتي أنه اللهم المتعنى أنهم المتعنى المنهم بين قتلُوا مِنْ شيعتي، وعَجُلْ لهم النقِمة بما صَنعُوا بخليفتي أنه اللهم المتعنى المنهم بين اللهم المنهور المنه المنهور المنه المنهور المنهور المنهم بين اللهم المنهور ال

## [أميرالمؤمنين عليه السلام في بيت المال]

ولمّا خرج عثمانُ بن حُنيْف مِن البصرة وعاد طلحة والزبيرُ إلى بيتِ المالِ فَتَأمَّلا مافيه، فلمّا رَأُوْا ماحَواهُ مِن الذّهبِ والفِضَّةِ قالوا: هذه الغنائم التي وَعَدَنا اللهُ بها وأخبراً أنّه يُعجِّلُها لنا. قال أبو الأسود: فقد سمعتُ هذا منها ورأيتُ علياً عليه السلام بعد ذلك، وقد دَخَل بيت مالِ البصرةِ، فلمّا رَأى مافيه قال: «ياصَفْراءُ

والاستيعاب ج ١ ص ٣٢٦ـ ٣٢٧، ومثالب النواصب ج٣ الورقة ٢٥، وتذكرة الخواص ص ٦٧، والكامل ج٣ ص ٢١٠. ومرح نهج البلاغة ج ٩ ص ٣٢١، ونهاية الأرب ج ٢٠ ص ٣٨.

١ ـ ط: جاء إلى.

٢- «نَكُلُ به تنكيلاً: صَنَعَ به صَنيعاً يُحَدِّرُ غَيره » القاموس ص١٣٧٦ (نكل).

٣- «رجلُ أَلْحَيْ: طَويلُ اللِحْيَة » لسان العرب ج ١٥ ص ٢٤٣ ( لحا).

٤ - في النسخ الثلاث: أمرداً، والمثبت هو الصحيح. واالأمْرَدُ: الشابُ طَرَّ شارِبُه ولم تَنْبُتُ لحيتُه» القاموس ص٧٠٤ (مرد).

 <sup>-</sup> قارن بتاريخ اليعقوبي ج ٢ ص ١٨٢، وتاريخ الطبري ج ٤ ص ٤٨٠، والكامل ج ٣ ص ٢٢٦،
 وتذكرة الخواص ص ٦٨، وشرح نهج البلاغة ج ٩ ص ٣٢١، وتاريخ مختصر الدول ص ٢٠٦، ونهاية الأرب
 ج ٢٠ ص ٤٥.

وَيابَيْضاءُ غُرِّي غَيْري، المالُ يَعْسُوبُ الظَلَمَةِ وأنا يَعْسُوبُ المؤمنين» \. فَلاوَاللهِ ما الْتَفَتَ إلى مافيه ولافَكَّرَ فيما رآهُ منه، وما وَجَدْتُهُ عندَهُ إلَّا كالتّراب هواناً ' فَعَجبْتُ مِنَ القوم ومنه عليه السلام! فقلتُ: أولسُك مِمِّنْ يُريد الدنيا وهذا مِمَّنْ يُريد الآخِرةَ وقَويَتْ بصيرتي فيه ١ .

١ ـ م : يعسوب الدين.

٢ \_ «هَوَانُ الشي ي: الحقيرُ الهَيِّنُ الذي لاكرامة له» لسان العرب ج ١٣ ص ٢٣٤ (هون).

٣\_ق، ط: فتعحبت.

٤ مصنف ابن أبي شيبة ج٧ ص٤٣٥، ومروج الذهب ج٢ ص ٣٨٠، وشرح نهج البلاغة ج١ ص ٢٤٩ وج ٩ ص ٣٢٢، وتاج العروس ج٣ ص ٣٦٩.

## [اعتراض ابن الزبير على أبيه]

ولمّا اسْتَقَرَّ الأَمْرُ عندَ القومِ بعدَ خروجِ عشمانَ بَنِ حُنِيْفٍ، وعَلِمَ طلحةُ والزبيرُ وعائشةُ أَنَ أميرَ المؤمنين عليه السلام بذي قار يَسْتَظِرُ الجُمُوعَ، وأنّه لايَصْبِرُ على مافَعَلُوهُ بصاحبِهِ والمسلمين، أمرَتْ عائشةُ الزبيرَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ الناسَ إليه ، فَخَطّبَهُم الزبيرُ وأمرَهم بالجلّة والاجتهادِ وقال لهم: إنّ عدوكم قد أظلّكُم، والله لئن ظفر بكم لا ترك لكم عَيْناً تظرفُ، فَانْهَضُوا إليه حتى نَكْبِسَ عليه قَبْلَ أَنْ تَلْحَقّهُ أنصارُهُ. وقال لهم: إنْضُوا فَخُذُوا أَعْطِيتَكم. فلمّا رَجَعَ إلى منزله قال له ابْنُهُ عبدُالله: أمّرْت الناسَ أَنْ يأخي علي بنن أبي طالب فَتَضْعَت؟! بئس يأخذوا أعْطِيتَهم ليتفرقوا بالمال قَبْلَ أَنْ يأتِي علي بنن أبي طالب فَتَضْعَت؟! بئس الرأيُ الذي رأيتً! فقال له الزبيرُ: أَسْكُتْ وَيلك ! ماكان غيرُ الذي قلتُ. فقال له طلحةُ: صَدَقَ عبدُالله وماينبغي أَنْ يُسْلَمَ هذا المال حتى يَقْرُبَ مِنا علي فَتَضَعَهُ في مواضعِهِ فيمَنْ يَدْفَعُهُ عنا. فَغَضِبَ الزبيرُ وقال: والله لولمينق إلا درهم واحدٌ لأَعْظينُهُ. مواضعِهِ فيمَنْ يَدْفَعُهُ عنا. فَغَضِبَ الزبيرُ وقال: والله لولمينق إلا درهم واحدٌ لأَعْظينُهُ. فَلامَتْهُ عائشةُ على ذلك، ووافق رأيُها رأي الرجلينِ. فقال الزبيرُ". لَتَدَعُوني وَلَا عَلْ بَعْ عائشةُ على ذلك، ووافق رأيُها رأي الرجلينِ. فقال الزبير؟. لَتَدَعُوني أَوْلا نُحَقَلُ المَالَ عَلَى المَالَ المَالَ عَلَى الذي يؤلُولُ عنه أَنْ يُسْلَمَ هذا المال عَلَى المُسَامُ الناسَ فَيْ فَالْمَالُ المَالَ الربيرُ". لَتَدَعُونِي أَوْلا نُحَقَلُهُ عَالَ الزبيرُ عَلَى الناسَ فَيْ فَامْسَكُوا عنه أَنْ

١ - م - إليه؛ ق: إليهم.

٢ ـ ق، ط: نكب. و«كَبَّسَ عَلَى القوم: حَمّلَ عليهم» تاج العروس ج١٦ ص ٤٣٠ (كبس).

٣ ـ ق ، ط : + والله .

٤ ـ ق ، ط : ألحق.

٥ ـ م : ـ الناس.

٦ ـ قارن بالفتوح م ١ ص ٤٧٤ ـ ٤٧٥ .

## [تردد الزبيرفي حرب أمير المؤمنين عليه السلام]

ورَوى داودُ بْنُ أَبِي هِنْدِ عن أَبِي عَمْرَةً مَوْلَى الزبيرِ: أَنَّ الزبيرِ قال يؤمئذِ: أَلاَ الشُّ فارسِ؟ ألا خسمائة فارس؟ ينهضون معي الساعة لأسير بهم إلى علي بْنِ أَبِي طالب، فَإِمّا أَنْ الْبَيَّة الله عَلَي أَوْ أَمْتُ مَا لَا الله عَلَي أَقْتُلُهُ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيهُ مَدَدُهُ، فلم يَخِفَ معه أُحلاً؛ فاغتاظ لذلك وقال: هذه والله الفتنة التي كُنّا نُحَدّتُ "بها. فقال له مولاه أبو عَمْرَةً: رحمك الله يباأبا عبدالله، تُسَمّيها فِنْنة ثمّ تَرى القتال فيها؟! فقال: وَيْحَك! إنّا نُبْعِرُ ولكنْ لانصبِرُ \* . ثمّ قال بعد ذلك بيوم أو يومَيْنِ: والله ماكان أمْرٌ قَطُ إلّا عَلِمْتُ أَيْنَ أَضَمُ قَدَمِي فيه إلّا هذا الأمْرَ، فإنّي لم أَدْرِ أَنَا فيه مُقْبِلٌ أَوْ مُدْبِرٌ؟ فقال له ابنُهُ عبدُالله : والله مابك هذا وإنّا لَـتَعَامى "! فايحملك على هذا القول إلّا أنك أحسَسْت براياتِ عليّ بْنِ أَبِي طالبٍ قد أَظَلَتْ، وعَلِمْتَ أَنَ الموتَ الناقع " تحتها. فقال له : أَعْزُبْ ^ وَيْحَك! قإنّه ' لاعِلْمَ لك بالأمُورِ ' .

١ ـ ق، ط: لوكان لي ألف فارس إلى.

٢ ـ ق، ط: آتي به.

٣ ـ ق، ط: نتحدث.

٤ ـ ق، ط: نبصره.

ه \_ في تاريخ الطبري ج ٤ ص ٤٧٥: لا تَبْصُرُ.

٦ ـ «تَعامى: أَظْهَرَ العَمى، يكون في العين والقلب» لسان العرب ج ١٥ ص ٩٧ (عمي).

٧- «مَوْتُ ناقِمٌ: دائِمٌ» لسان العربج ٨ ص ٣٦٠ (نقع).

٨ ـ ١ عَزَّبَ الشي مُ: بَعْدَ وخَفِي » المعجم الوسيط ج ٢ ص ٥٩٠ (غرب).

٩ . ط: فإنك .

١٠ - تاريخ الطبري ج ٤ ص ١٧٥ - ٤٧٦، والمغني ج ٢٠ ق ٢ ص ٨٦، والكامل ج ٣ ص ٢٢٠، وشرح

ورَوَى الحارثُ بْنُ الفَضْلِ عن أبي عبدِ الله ِ الأَغْرِ: أَنَ الزبيرَ بْنَ العَوَامِ قَالَ لِإبْنِهِ يومئذٍ: وَيْلَك! لا تَدَعُنا على حال، أنت والله قَطَعْتَ بيننا وفَرَقْتَ الْفَقَنا بما بُلِيتَ به مِنْ هذا المسيرِ وما كُنْتُ مُبالياً مَنْ وَلِيَ هذا الأَمْرَ وقام ابه، والله لايقومُ أحدٌ مِنَ الناسِ إلّا مَنْ قام مَقامَ عُمَرَ بْنِ الخطّابِ فيهم، فَمَنْ ذا يقومُ مَقامَ عُمَرَ بْنِ الخطّابِ؟! فإنْ سِرْنا بسيرةِ عثمانَ قُتِلْنا؛ فاأَصْنَعُ بهذا المسيرِ، وضَرْبِ الناسِ بَعْضَهُم ببعضٍ؟! فقال له عبدُ الله ابْنُهُ: أَفَتَدَعُ علياً يَسْتَوْلي على الأَمْرِ؟! وأنت تَعْلَمُ أنه كان أحسنَ أهلِ الشُورى عند عُمَرَ بْنِ الخطّابِ، ولقد أشار عُمَرُ، وهو مطعونٌ، يقول لأهل الشُورى: وَيْلَكُم أَطْمِعُوا علياً فيها لا يَقْتُقُ في الإسلامِ فَتْقاً عظيماً ومَنُوهُ حتى تُجْمِعُوا الشُورى: وَيْلَكُم أَطْمِعُوا علياً فيها لا يَقْتُقُ في الإسلامِ فَتْقاً عظيماً ومَنُوهُ حتى تُجْمِعُوا على رجل سِواهُ.

ولمّا صار عشمانُ بْنُ حُنَيْفٍ إلى ذي قارٍ أقام بها مع أميرِ المؤمنين عليه السلام وهو مريضٌ يُعالجُ حتى وَرَدَ على أميرِ المؤمنين عليه السلام أهلُ الكوفةِ.

نهج البلاغة ج ١٤ ص ١٤، وج ٢ ص ٦٦، والدر النظيم ج ١ الورقة ١٢٣. وقارن بتاريخ المعقوبي ج ٢ ص ١٨٦- ١٨٣، والفتوح م ١ ص ٤٧٤، ومروج الذهب ج ٢ ص ٣٧٣، والشافي ج ٤ ص ٣٣٥، والكامل ج ٣ ص ٢٤٠، وتذكرة الخواص ص ٧١، ونهاية الأرب ج ٢٠ ص ٦٤.

١ ـ ق، ط: أقام.

٢ ـ ق: لأصحاب.

٣ ـ ق ، ط : أطعمو ابن أبي طالب.

#### فصل

## [مفاوضات كليب مع أمير المؤمنين عليه السلام]

ورَوَى الواقديُّ عن شَيْبانَ بْنِ عبدِ الرحنِ عن عاصِم 'بْنِ كَلَيْبٍ عن أبيه قال: لمّا قُتِلَ عثمانُ مالَبِثْنا إلّا قليلاً حتى قَدِمَ طلحةُ والزبيرُ البصرةَ، ثمّ مالَبِثْنا بعدَ ذلك إلّا يسيراً حتى أقبل آعليُ بْنُ أبي طالبٍ عليه السلام فَنَزَلَ بذي قارٍ، فقال شَيْخانِ مِن الحَيِّ: إِذْهَبْ بنا إلى هذا الرجلِ فَنَنْظُرُ مايَدْعُو إليه، فلمّا أتينا ذا قار قَدِمْنا على أَدْكَى العربِ، فوالله لَدَخل على نَسبِ قومي، فجعلتُ أقول: هو أعْلَمُ به متي وأطّوعُ فيهم. فقال: «مَنْ سيّدُ بني راسِب؟». فقلتُ: فلانٌ. قال: «فمَنْ سيّدُ بني راسِب؟». فقلتُ: فلانٌ. قال: «فمَنْ سيّدُ بني قُدامَةَ؟». قلتُ: فلانٌ، لرجلِ آخرَ. فقال: «أنت مُبْلِغُهُا كتابَيْنِ منِي؟». قلتُ: نعم. قال: «أفلا تبايعوني أ؟». فبايّعةُ الشَيْخانِ اللذانِ كانا معي وتَوَقَفْتُ عن نعم. قال: «أفلا تبايعوني أيّد قد أكل السُجُودُ وُجُوهَهُم يقولون: بايعْ بايعْ. فقال عليه بيعتِه؛ فَجَعَلَ رجالٌ عندَهُ قد أكلَ السُجُودُ وُجُوهَهُم يقولون: بايعْ بايعْ. فقال عليه السلام: «دَعُوا الرجلّ». فقلتُ: إنّا بَعَثَني قومي رائِداً وسأنّهي إليهم مارأيتُ، فإنْ بايعُول رائِداً وسأنّهي إليهم مارأيتُ، فإنْ بايعُول رائِداً وسأنّهي إليهم مارأيتُ، فإنْ بايعُول رائِداً والنّ قومك بَعَمُوك رائِداً المُعْدِ النّهُ واللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عليه بايعْ مارأيتُ ، في اللهُ ال

١ ـ في النسخ الثلاث: عامر، وهو تحريف.

٧ - م: قدم.

٣ ـ ق، ط: فلننظر.

<sup>۽</sup> ـ ق ، ط: تبايماني.

ه ـ م : - كانا .

٦- «الرائد: الذي يتقدم القوم يُبصر لهم الكلأ ومساقط الغَيْثِ» النهاية ج ٢ ص ٢٧٠ (رود).

فرأيت روضةً وغَديراً \؛ فقلت: ياقومي النُجْعَة النُجْعَة إ كَا فَأْبَوْا، ما كُنْت بِمُسْتَنْجِع بنفسك ؟». فأخذتُ بإضبَع مِنْ أصابِعِه وقلتُ: أَبايِعُك ٣ على أَنْ أَطِيعَك ماأطَعْت الله ، فإذا عَصَيْتَهُ فلاطاعة لك علي الله على يَدِهِ. وقلول بها صوته ، فَضَربُتُ على يَدِهِ. ثمّ التفت إلى محمّد بن حاطِب، وكان في ناحية القوم، فقال: «إذا انْطَلَقْت على يَدِهِ. ثمّ التفت إلى محمّد بن حاطِب، وكان في ناحية القوم، فقال: «إذا انْطَلَقْت ألى قومك فأبْلِنْهُم كُنُي وقولي». فتحوّل إليه محمّد حتى جَلَسَ بين يَدَيْهِ وقال: إنّ قومي إذا أتَيْتُهم يقولون: مايقول صاحبك في عثمان؟ فَسَبَّ عثمانَ الذين حَوْلَهُ، فرأيتُ علياً قد كرة ذلك حتى رَشَح ﴿ جَبِينُهُ وقال: «أيتها القومُ ! كُفُوا ماإيّاكم فرأيتُ علياً قد كرة ذلك حتى رَشَح ﴿ جَبِينُهُ وقال: وأيتها القومُ ! كُفُوا ماإيّاكم في يَسْألُ » . قال: فلم أبْرَحْ عن العسكر حتى قَدِمَ على علي علي عليه السلام أهلُ الكوفة في معلوا يقشحكُونَ ويُعْجِبُونَ فيعولون: والله لوالتقينا لتعاطينا الحق، كأنهم يَرَوْنَ أنهم لايَثْتَيلُونَ و وَحَرَجْتُ بكتابَيْ علي عليه السلام فأتيتُ أحدَ الرجليْنِ فَقَبِل الكتاب وأجابه ودُيلْتُ على الآخر، وكان مُتوارياً، فلو أنهم قالوا له: كُلَيْبٌ، ماأذِنَ لي، فدخلتُ عليه ودفعتُ الكتاب إليه وقلتُ: إليه وقلتُ: إليه وقلتُ: هذا كتابُ علي وأخبرتُهُ الجبرَ وقلتُ: إنّي أخبَرْتُ عليا اليومَ في الكتاب إليه وقلتُ: إلى ماسالَهُ وقال: لاحاجةً لي اليومَ في سيّدُ قومك ؛ فأبى أنْ يُقْبَلَ الكتاب ولم يُجِبُهُ إلى ماسالَهُ وقال: لاحاجةً لي اليومَ في سيّدُ قومك ؛ فأبى أنْ يُقْبَلَ الكتابَ ولم يُحِبُهُ إلى ماسالَهُ وقال: لاحاجةً لي اليومَ في

۱ ـ «الرَوْضَةُ: الأرضُ ذات الخُضْرة» لسان العرب ج٧ ص١٦٢ (روض). و«الغدير: النهر» المصباح المنير ص٠٢٠ (غدر).

٢ ـ «النُجْعَةُ: المَدْهَبُ في طَلَب الكَلإ في موضعه» لسان العرب ج ٨ ص ٣٤٧ (نجع).

٣-ط: الْجَايِع.

٤ ـ ق ، ط : علينا.

ه ـ ق ، ط : ـ بها.

٦ ـ ق ، ط : من.

٧- «رَشَعَ جَبِينُه: عَرِقَ» تاج العروس ج ٦ ص ٣٩٣ (رشع).

٨ - ق : + ولا عنكم سأل؛ ط : + ولا عنكم سائل.

٩ - ق : لا تقتلون؛ ط : لا يقتلون.

۱۰۹ ـ م ؛ رفعت.

السُؤدد، فوالله إنّي لَبِ البصرةِ مارجعتُ إلى عليّ حتّى نـزل العسكرُ، ورأيتُ القوم الذين مع عليّ عليه السلام فَطَلَعَ القومُ لا.

١ ـ ق،ط:الغر.

٢ ـ مصنف ابن أبي شيبة ج٧ ص ٥٣٢ ـ ٥٣٤، والعقد الفريدج ٤ ص ٣٠٥، ونهج البلاغة ص ٢٤٥ ـ ٢٤٥ خ ١٧٠، وربيع الأبرارج ١ ص ٧١٠، ومناقب آل أبي طالب ج ٢ ص ٤٦، وقارن بتاريخ الطبري ج ٤ ص ٤٩٠ ـ ٤٩٢.

## [إخبارأميرالمؤمنين عليه السلام بعددمن يأتيه من الكوفة]

ورَوى نَصْرٌ عن عمرَ بْنِ سعدٍ عن الأجْلَج عن زيدِ بْنِ علي قال: لمّا أبْطأ على علي عليه السلام خبرُ أهلِ البصرةِ ونحن في قِلّةٍ " فقال عبدُ الله بْنُ عبّاس رضي الله عنه عنه فاخبرتُ عليّاً بذلك ، فقال لي: «أَسْكُتْ ياابْنَ عبّاس، فوالله لتأتينا في هذّيْنِ اليومَيْنِ مِن الكوفةِ ستّةُ آلافٍ وسِتُمائةِ رجلٍ ولَيَغْلِبَنَ أهلَ البصرةِ ولَيُقْتَلَنَ طلحةُ والزبيرُ». قال: فوالله إني لأ تَشَوَّفُ الأخبارَ وأَسْتَقْبِلُها حتى إذا أنا براكبِ فاسْتَقْبَلُتُهُ واسْتَخْبَرْتُهُ، فأخبرَني بالعِدّةِ التي سَمِعْتُها مِنْ علي عليه السلام لم تنقص رجلاً واحداً ".

ورَوى إسماعيلُ بْنُ عبدِ الملكِ عن يَحْيَى بْنِ شِبْلٍ عن أبي جعفرٍ محمّدِ بْنِ عليّ عليها السلام قال: «سار عليّ عليه السلام مِنْ ذي قارٍ إلى البصرةِ حتّى نَزَلَ بِالخُرَيْبَةِ ^ فِي

١ ـ في النسخ الثلاث: نصربن عمروبن سعد، وهو تصحيف.

٧ ـ في النسخ الثلاث: الأحلج، والمثبت هو الصحيح.

٣ ـ ق: ونحن في فلاة؛ ط: وكانوا في فلاة.

٤ ـ ق، ط: ـ رضى الله عنه.

٠ ـ ق: إنَّى لاسترق؛ ط: إنَّى استشرف.

٦- شرح نهج البلاغة ج ٢ ص ١٨٧، والدر النظيم ج ١ الورقة ١٢٤، ومجمع الزوائد ج ٧ ص ٢٣٦، وتطهير الجنان
 ص ١٥، في هذه المصادر «ستة آلاف وخسمائة وخسون» أو ستون؛ وقارن أيضاً بتاريخ خليفة بن خياط
 ص ١٨٤، وتاريخ الطبري ج ٤ ص ٥٠٠، والإرشاد ص ١٦٦، و بشارة المصطفى ص ٢٤٧.

٧ ـ ط: قاصداً.

٨- «الخُرِيْبَةُ: موضعٌ بالبصرة، وعندها كانتْ وَقْعَةُ الجَمَلِ» معجم البلدان ج ٢ ص٣٦٣.

اثني عَشَرَ أَلْفَ رجلٍ، على المَيْمَنةِ عمّارُبْنُ ياسِرٍ في أَلْفِ رجلٍ، وعلى المَيْسَرة مالكُ الأشترُ في أَلْفِ رجلٍ ومعه في نفسِهِ عَشْرَةُ آلافِ رجلٍ؛ وخرج إليه مِنَ البصرةِ أَلْفا رجلٍ؛ خَرَجَتْ إليه ربيعة كُلُها إلّا مالكَ بْنَ مِسْمَعِ منها، وجاءتُه عَبْدُ القَيْسِ بأجمها سوى رجلٍ واحدٍ تخلّف عنها، وجاءته بنو بَكْرٍ رَأْسُهُم الشّقِيقُ بْنُ ثَوْرِ السّدُوسِيُّ، ورَأْسُ عَبْدِ القَيْسِ عمرُوبْنُ جُرْمُوزِ العَبْديُ، وأَتاهُ المُهَلِّبُنُ أَبِي صُفْرَةً فيمَنْ تَبِعَه مِن الأَزْد».

١ - م: رئيسهم؛ ط: يرأمهم.

### [موقف الأحنف]

وبعث إليه الأُحْنَفُ بْنُ قَيْسِ رسولاً يقول له: إنّي مُقيمٌ على طاعتك في قومي فإنْ شئت أَيْتُك في مائتيْنِ مِنْ أهلِ بِيتِي فعلتُ الله فيانْ شئت حَبِسْتُ عنك أربعة الآفِ سَيْفِ مِنْ بني سعدٍ. فبعث إليه أميرُ المؤمنين عليه السلام: «بَل الحبِسْ وكُفّ». فَجَمَعَ الأَحْنَفُ قومَهُ فقال: يابني سعدٍ كُفُوا عن هذه الفتنةِ واقْمُدُوا في بيوتكم، فإنْ ظَهَرَ أهلُ البصرةِ فَهُم إخوانكم لم يُهَيِّجُوكم الأَخْنَفِ بْنِ قَيْسِ حِينَ بَلَغَهُ بيوتكم، فإنْ ظَهرَ عليً البصرةِ فَهُم إخوانكم لم يُهيِّجُوكم الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسِ حِينَ بَلَغَهُ فَكُوا وَتَرَكُوا القتال. وأقبَلَ هِلالُ بْنُ وَكِيعِ الحَنْظَليُّ إلى الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسِ حِينَ بَلَغَهُ ذلك فقال: مايقول سيدُنا في هذا الأمْر ؟ فقال الأَحْنَفُ: إنّا أكُونُ سيدُكم غذا إذا فَيْلُ فقال: مايقول سيدُنا في هذا الأمْر ؟ فقال الأَحْنَفُ: أنا شيخُكم المَعْصِيُّ وأنت الشابُّ المُطاع، أقْمُدْ في بيتك ولا تَخْرُجُ مع طلحة والزبير، شيخُكم المَعْصِيُّ وأنت الشابُّ المُطاع، أقْمُدْ في بيتك ولا تَخْرُجُ مع طلحة والزبير، فأبى أنْ يَرْضى، ثمّ دعا تَميماً كلَّهم فتابَعُوه إلا نَفَرٌ منهم. فبلغ طلحة والزبير مافَمَلَه الأَحْنَفُ وقاله، فَبَعْنا إليه يستميلانِهِ ويَرُومانِ أَنْ يَدْخُلَ في طاعتها. فقال: إخْتارُوا منى أَنْ يَرْضى، ثمّ دعا تَميماً كلَّهم فتابَعُوه إلا نَفَرٌ منهم. فبلغ طلحة والزبير مافَمَلَه مني إحْدى ثلاثِ خِصال: إمّا أَنْ أَفْيمَ في بيتي وأكُفَّ بنَفْسي \* ولاأكونَ ممكا ولاعليا وإمّا أَنْ آتِي إلى الأهواز فاقْيمَ بها.

١ - من قوله «فإنْ شئت» إلى «فعلت» ساقط من ط.

۲ - م: يهجوكم.

٣ - ق، ط: + عليه السلام.

٤ ـ ق : قتلتم.

ە ـ ق ، ط : نفسى ،

فقالا: نَنْظُرُ فِي ذلك. ثمّ استشارا مَنْ حَضَرَهما. فقالوا المها: أمّا علي فعدوكم ولاحَظَّ في أنْ يكونَ معه الأحْنَفُ؛ وأمّا الأهوازُ فإنّه إنْ أتاها يَلْحَقْ به كلُّ مَنْ لايُريد القتال معكما ، ولكنْ فَلْيَكُنْ قريباً منكما، فإنْ تَحَرَّكَ وَطأْتُماه على صِماخِهِ ، فأمراه بالقُعُود، فأتى وادِي السِباع وأقام به .

ولمّا جاءً (رسولُ الأُحْنَفِ وقد قَدِمَ على عليَّ عليه السلام بما بَذَلَ له من كَفَّ قَوْمِهِ عنه قال رجلٌ: ياأميرَ المؤمنين مَنْ هذا؟ قال: «هذا أَدْهَى العربِ وخيرُهم لِقومِهِ». فقال عليَّ عليه السلام: «كذلك هو وإنّي لأمثلُ بينه وبينَ المُغيرَقِبْنِ شُعْبَةَ لَيْمَ الطائفَ فأقام بها ينتظر على مَنْ تستقيم الأُمّةُ!». فقال الرجلُ: إنّي لأحسبُ أنّ الأحنف لأشرَعُ إلى ماتُحِبُ مِنَ المُغِيرَةِ. فقال عليه السلام: «أجَلْ مايُبالي المُغيرَةُ أيُّ لُواءٍ رُفِعَ، لواءُ ضَلالةٍ أو لواءُ هدى!» ١٠.

١ ـ م: فقال.

٢ ـ ق ، ط : + منهم.

٣ ـ م: وطأتها.

٤ ـ «الصماخُ من الأذُن: الخَرْقُ الباطن الذي يُفضي إلى الرأس، ويِقال إنّ الصماخ هو الأذن نفسها. قال أبوزيد: كلّ ضَرْبَةٍ أثرَتْ في الوجه فهي صَمْخٌ » لسان العرب ج٣ ص ٣٤ ـ ٣٥ (صمخ).

وادي السباع، الذي قُتل فيه الزبيرُبن العوّام: بين البصرة ومكّة، بينه وبين البصرة خسة أميال»
 معجم البلدان ج ٥ ص ٣٤٣.

٦ ـ مصنف ابن أبي شيبة ج٧ ص٥٣٨، والإمامة والسياسة ج١ ص٧١، وأنساب الأشراف ص٢٣٧، وتاريخ الطبري ج٤ ص٤٩٨ - ٤٩٩ و٤٠٥، والعقد الفريد، ج٤ ص٣٢٠، وتجارب الأمم ج١ ص٣٢٢، ومناقب آل أبي طالب ج٣ ص١٥٢، والكامل ج٣ ص٢٣٨ - ٢٣٩.

٧ ـ ق ، ط : قدم.

٨ ق ، ط: بذله.

٩- م: إذ لزمها.

<sup>،</sup> ١ - روى المؤلف في أماليه ص ٢١٧ - ٢١٨، بإسناده عن سُهيل بن مالك عن أبيه أنّه قال: «إنّي لَواقِفٌ مع المُغيرة بن شُعبة عند نهوض عليّ بن أبي طالب عليه السلام من المدينة إلى البصرة إذ أقبّل عمّارين ياسر رضي الله عنه فقال له: هل لك في الله عزّوجل يامغيرة؟ فقال: وأين هوياعمّار؟ قال: تَدْخُلُ في هذه الدعوة فَتَلْحَقُ بمّنْ سَبَقَكَ وتَسُودُ مَنْ خَلْفَكَ. فقال له المغيرة: أو خير ذلك ياأبا اليقظان؟ قال عمّار:

ورَوَى الواقديُّ قال: حدثني مَعْمَرُبْنُ راشِدِ عن عَمْرِوبْنِ عُبَيْدٍ عن الحسنِ البصريِّ قال: أَقْبَلَ أبونكُرة يُريد أَنْ يَدْخُلَ مع طلحة والزبيرِ في أمْرهما فلمّا رأى عائشة تُدَبِّرُهُ ١ برأيها رجع عنها. فقيل له: مالك لم تدخل معها؟ فقال: رأيتُ امْرأة تُدَبِّرُ امُورَهم ٢ ، وقد سمعتُ رسول الله يصلى الله عليه وآله يقول ـ وقد ذكر ملكة سَبَإْ ـ «لاأَفْلَحَ قَوْمٌ تُدَبِّرُهُم إمْرَأةً» فكرهتُ الدخول معهم ٣ .

ورَوى عبدُالله بنُ عطاءٍ عن عبدِ الرحمنِ بنِ أبي بَكْرَةَ قال: اعْتَزَلَ أبي أَنْ يدخلَ مع عائشةَ وقال: إنّي سمعتُ رسولَ الله رصلَى الله عليه وآله يقول: «لايُفْلِحُ قَوْمٌ تَلِي أَمْرَهُم إِمْرَأَةٌ» 4.

وماهو؟ قال: ندخل بيوتنا ونغلق علينا أبوابنا حتى يضي لنا الأمرُ فنخرج ونحن مبصرون، ولانكون كقاطع السِلْسلة أراد الضحك فوقع في الغمّ. فقال له عمّار: هيهات! هيهات! أجَهْلُ بعد عِلْم وعَمَى بعد استبصار؟! ولكن اسمع قولي، فوالله لن ترافي إلّا في الرّعيل الأوّل. قال: فطلع عليها أميرالمؤمنين صلوات الله غليه فقال: ياأبا الميقظان مايقول لك الأعور؟! فإنّه والله دائباً يلبس الحقّ بالباطل ويُمتوهُ فيه، ولن يتملّق من إلدين إلّا بما يوافق الدنيا؛ ويحك يا مغيرة! إنّها دعوة تَسُوقُ مَن يَدْخُلُ فيها إلى الجنة. فقال له المغيرة: صدقت ياأميرالمؤمنين إنْ لم أكن معك فلن أكون عليك». وفي الإمامة والسياسة ج ١ ص ١٣ «ولجق المغيرة بالطائف، فلم يشهد شيئاً من حروب الجمل ولاصفين». وقريب منه جاء في طبقات ابن سعد ج ٥ ص ٢٣ - ٢٤.

۱ ـ ط: تدبرهما.

٢ - ق ، ط : تلي أمرهم.

٣ - شرح الأخبارج ١ ص ٣٩٦، وتلخيص الشافي ج ٤ ص ١٦٤، وتذكرة الخواص ص ٢٧، وشرح لهج البلاغة ج ٢ ص ٢٢٧. والحديث النبوي أيضاً جاء في مسنداً حدج ٥ ص ٣٨ و٤٧، وسنن الشرمذي ج ٤ ص ٤٠١؛ والمستدرك ج ٣ ص ١١٩ وج ٤ ص ٢٩١، وكنزالعمال ج ٢ ص ٣٧ و٣١ و٧٩، وبحار الأنوارج ٣٢ ص ١٩٤،

٤ - تقدم ذكر المصادر في الهامش٣.

#### فصل

### [كتاب عائشة إلى أهل المدينة]

ورَوَى الواقديُ عن رجاله قال: لمّا أَفْرَجَ القومُ عن عثمانَ بْنِ حُنَيْفِ الله خافوهُ مِن أَخيه سَهْلِ بْنِ حُنَيْفِ كَتَبَتْ عائشة إلى أهل المدينة: «بسم الله الرحمن الرحيم. مِنْ الْمُ المؤمنين عائشة زوجة النبيّ اصلّى الله عليه وآله وابْنة الصديق إلى أهل المدينة "، أمّا بعد؛ فإنّ الله أظهر الحقّ ونصر طالبيه، وقد قال الله عزّ اسْمُهُ ﴿ بَلْ نَقْدِفُ بِالحَقّ عَلَى الْباطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإذا هُو زاهِق ﴾ فاتقوا الله عباد الله واسمتعوا وأطيعوا واغتصموا بحبل الله رجيعاً وعُرُوة الحق، ولا تَجْعلُوا على أنفيكم سبيلاً، فإن الله قد جمع كلمة أهل البصرة وأمرُوا عليهم الزبيرَبْنَ العَوَامِ فهو أميرُ الجنود، والكافّةُ يجتمعون على السّرائهم عن ملاً منهم المرائهم عن ملاً منهم المرائهم عن ملاً منهم المنائة المؤمنين على المرائهم عن ملاً منهم

١ ـ ق ، ط : + رحمه الله.

٧ - م: الرسول.

٣ ـ م : ـ إلى أهل المدينة.

ع - الأنبياء (٢٦): ١٨. وفي ط: + ولكم الويل مما تصفون.

و ـ ط: فإذ.

وتشاور فإنّا ندخل في صالح مادّخَلُوا فيه، فإذا جاءًكم كتابي هذا فَاسْمَعُوا وأطِيعُوا وأعِيعُوا وأعِينُوا على ماسمعتم عليه مِنْ أمر الله . وكتّبَ عُبيدُ الله بْنُ كَعْبٍ لخمس ليالٍ مِنْ شهرٍ ربيع الأوّل سنة ستٍّ وثلاثين».

### [كتاب عائشة إلى أهل اليمامة]

وكَتَبَتْ إِلَى أَهِلِ اليَمامَة وأهلِ تلك النواحي: «أمّا بعدُ؛ فإنّي الْدَكُركُم الله الذي أنْعَمَ عليكم وألْزَمَكُم بالإسلام؛ فإنّ الله يقول: ﴿ ماأصابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا اللهِ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ ﴾ افاعتصموا عباد الله بِحَبْلِهِ وكُونُوا مع كتابِه؛ فإنّ المُكُم ناصحة لكم فيا تَدْعُوكُم إليه مِنَ الغَضَبِ له والجهادِ لِمَنْ قَتَلَ خليفة حَرَيه، وابتَزَّ المسلمين أمْرَهم وقد أظهرَ الله عن الغَضَبِ له والجهادِ لِمَنْ قَتَلَ خليفة حَرَيه، وابتَزَّ المسلمين أمْرَهم وقد أظهرَ الله عليه؛ وإنّ ابن أنْعُو المسلمين إلى سبيلِ النار، وإنّا أقْبَلْنا إليها ندعُو المسلمين إلى سبيلِ النار، وإنّا أقْبَلْنا إليها ندعُو المسلمين إلى سبيلِ النار، وإنّا أقْبَلْنا إليها لأمْرِهم، وكان ذلك شعرَ وجل على المسلمين فيه الطاعة؛ فإمّا أنْ نُذُركَ به حاجتنا أو نَبْلُغُ عُدراً. فلمّا دَنُونًا إلى البصرةِ وسَمِعَ بنا ابنُ حُتَيْفٍ جَمّعَ لنا الجُمُوعَ وأمَرَهُم أنْ يَلْقُونا ؟ بالسِلاج فيُقاتِلونا ويَطرُدُونا وشَهدُوا علينا بالكُفْر وقالوا فينا المُنكرَ، فأكذَبَهُم أنْ يَلْفُونا ؟ بالسِلاج فيُقاتِلونا ويَطرُدُونا وشَهدُوا علينا بالكُفْر وقالوا فينا المُنكرَ، فأكذَبَهُم المسلمون وأنكرُوا عليهم، وقالوا لعثمانَ بْنِ حُنيَفٍ: وَيْحَك ! إنّا تابَعْنا زوجَ النبيً عليه وآله والمُ المؤمنين وأصحابَ رسولِ الله صلّى الله عليه وآله وأله المؤمنين وأصحابَ رسولِ الله صلّى الله عليه وآله وألمُ المؤمنين وأصحابَ رسولِ الله صلّى الله عليه وآله وألمُ المؤمنين، فتمادى في غَيِّهُ وأقامَ على أمْرِه. فلمّا رأى المسلمون أنّه قد عصاهم ورَدً عليهم أمْرَهم غَضِبُوا لللهُ عزَ وجل ولامُ المؤمنين، ولم نَشْمُو به حتى أظلّنا في ثلا ثة آلافٍ عليهم أمْرَهم غَضِبُوا لللهُ عز وجل ولامُ المؤمنين، ولم نَشْمُو به حتى أظلّنا في ثلا ثة آلافٍ

١ ـ الحديد (٥٧): ٢٢.

۲ ـ م: ينصف.

٣ ـ ق ، ط: يتلقّونا.

٤ ـ «تُمادى فلانٌ في غَيِّهِ: إذا لَجَّ ودامَ عنى فِعْلِه» المصباح المنير ص ٦٨٨ (مدي).

مِنْ جَهَلَةِ العربِ وسُفهائِهِم، وصَفَّهُم الدونَ المسجدِ بالسِلاجِ، فَالْتَمَسْنا أَنْ يُبايِمُوا على الحق ولا يَحُولُوا بيننا وبينَ المسجدِ؛ فرَدَّ علينا ذلك كلَّهُ، حتى إذا كان يومُ الجمعةِ وتَفَرَّقَ الناسُ بعدَ الصلاةِ عنه، دَخَلَ طلحةُ والزبيرُ ومعها المسلمون، وفَتَحُوهُ عَنْوَةً "، وقَدَّمُوا عبدَالله بْنَ الزبيرِ للصلاة بالناسِ، وإنّا نَخافُ مِنْ عثمانَ وأصحابِهِ أَنْ يَاتُونا بغَتَةً ليُصيبوا مِنّا غِرَّةً "، فلمّا رأى المسلمون أنّهم لايَبْرَحُونَ التَحَرَّزُوا لانفسهم ولم يَخْرُجُ ومَنْ معه حتى هَجَمُوا علينا وبَلَنُوا الله سِتَقَ ومعهم هاد يَدُلُهُم عليه المسلمون أنهم لايَبْرَحُونَ اللهُم عليه المسلمون أنهم لايَبْرَحُونَ المناسِمِ ولم يَخْرُبُ ومَنْ معه حتى هجمُوا علينا وبَلَنُوا الله سِتَقَ ومعهم هاد يَدُلُهُم عليه المسلمون أنهم التي ومعهم هاد يَدُلُهُم عليه المسلمون أنهم عنى وكان حولي نَفَرَّ مِن المُعْرَفِين والأَنْدِينِ يَدْفَعُونَهُم م عنى، فَقُتِلَ منهم مَنْ قُتِلَ وانهزموا اللم نَعْرَضْ المقرَّ عليه مِن النيّةِ في نُصْرَةِ دينِ الله والغضبِ للخليفةِ المظلومِ» الله لله يلاهم عن عليه مِن النيّةِ في نُصْرَةِ دينِ الله والغضبِ للخليفةِ المظلومِ» الله ورَوَى الواقديُ عن عبد السلام بْنِ حَفْصِ قال: حدّثني المِنْها لُ [بُنُ عمرِو] بْنِ ملامَةً "البصريُ قال: لمّا بَدَأ لطلحةً والزبيرِ في حَبْسِ عثمانَ بْنِ حُنْفِ وأَشْفَقا مِنْ سلامَةً "البصريُ قال: لمّا بَدَأ لطلحةً والزبيرِ في حَبْسِ عثمانَ بْنِ حُنْفِ وأَشْفَقا مِنْ ملامَةً "البصريُ قال: لمّا بَدَأ لطلحةً والزبيرِ في حَبْسِ عثمانَ بْنِ حُنْفِ وأَشْفَقا مِنْ

١ - ق ، ط : وضعهم.

٢ ـ «العَنْوَةُ: القَهْرُ، وَفُتِحَتْ هذه البلدةُ عَنْوَةً؛ فُتِحَتْ بالقتال؛ وفي حديث الفتح: أنه دخل مكمة عَنْوَةً: أي قَهْراً وغَلَبَةً» لسان العرب ج ١٥ ص ١٠١ (عنا).

٣ ـ «الغِرَّةُ بالكسر: الغَفْلَة» المصباح المنير ص ٥٣٢ (غرر).

٤ ـ ق، ط: لم يبرحوا.

٥ ـ م: لم يعرج؛ ق: لم تفرج.

٦ ـ ط: أباحوا.

٧ ق ، ط: صناديد لهم.

٨ ـ ط: فدفعوهم.

٩ - م : + عني.

١٠ ـ م : نعرض؛ ط : نتعرض.

١١ ـ ق ، ط : + مِنَا.

١٢ ـ قارن بتاريخ الطبري ج ٤ ص ٤٧٢ ـ ٤٧٤ . قال فيه: كتب إلى أهل الكوفة .

١٣ ـ ابن أسلم؛ ق، ط: ابن سلم، والأصع ماأثبتناه.

أخيه سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ على مُخَلَّفِيهم في المدينةِ، أَطْلَقُوهُ فَتَوَجَّة إِلَى أَميرِ المؤمنين عليه السلام وهو بذي قارٍ \.

١ - قارن بتاريخ الطبري ج ١ ص ١٨١.

#### [خطبة طلحة]

فلمّا عَرَفا خروجه إليه قام طلحة في الناسِ خطيباً فَتَعى إليهم عثمانَ بْنَ عَفَانَ وذَكَرَ قاتليه وأكثر الذمّ عليه الشَّمْ، وعَزا فَالله إلى علي بْنِ أبي طالب عليه السلام وأنصاره، وذكر أن علياً أكرة الناسَ على البيعة له؛ فقال فيا قال: «يأمعشر المسلمين! إنّ الله قد جاء كم ٣ بأمّ المؤمنين وقد عرفتم بحقها ومكانها مِن النبي صلى الله عليه وآله، ومكانِ أبيها مِنَ الإسلام، وها أهي تشهدُ لنا إنّا لم نكذ بكم فيا خَبَرْناكم به، ولا غَرَرُناكم فيا دَعَوْناكم إليه مِنْ قِتالِ علي بْنِ أبي طالب وأصحابِهِ الصادين عن الحقّ، ولسنا نظلُبُ خلافة ولا مُلكاً، وإنّا نُحذَركم أنْ تُغلَبُوا على أمْرِكم وتَقْصُروا دونَ الحقّ، ولسنا نظلُبُ خلافة ولا مُلكاً، وإنّا نُحذَركم أنْ تُغلَبُوا على أمْرِكم وتَقْصُروا دونَ الحقّ، وقد رَجَوْنا أنْ يكونَ عنذكم عَوْنٌ النا على طاعةِ الله وإصلاح الأمّة؛ فإنّ أحق مَنْ عَناهُ أمْرُ المسلمين ومصلحتُهم أنتم ياأهلَ البصرةِ لِتَمَكُنيكُم بالدينِ؛ وإنّ علياً لو عَمِلَ الجِدّ في نُصْرَةِ المُكم لا عُتَرَلَ هذا الأمْرَ حتى تختارَ الامّة بالنفسها مَنْ تَرْضاهُ».

فقال أهلُ البصرةِ: مَرْحَباً وأهْلاً وسَهْلاً بائم المؤمنين والحمد لله على إكرامِنا بها، وأنتم عندنا رضاً وثِقَةٌ، وأنفسُنا مبذولةٌ لكم، ونحنُ نَمُوتُ على طاعتِكم ورضاكم. ثمّ

١ ـ ق ، ط: لهم.

٧ - «غزَوْتُ الشيءَ إلى الشيءِ: إذا نَسَبْقة إليه» جهرة اللغة ج٢ ص٨١٨ (عزو).

٣ ق : حكم؛ ط : منحكم.

ع ـ ق ، ط: فهذه.

ه ـ ق ، ط : عوناً .

انصرفوا فساروا إلى عائشة فسلّموا عليها وقالوا: قد عَلِمْنا أَنَّ الْمُنا لِم تَخْرُجُ إلينا إلاّ لِيقَتِها بنا، وأنّها تُريد الإصلاحَ وحَقْنَ الدِماءِ وإطفاءَ الفتنةِ الله لُفَةً لا بينَ المسلمين وإنّا نَنْتَظِرُ أَمْرَها في ذلك ؛ فإنْ أبى عليها أحدٌ فيه قاتلناهُ حتى ينيءَ إلى الحقّ ".

# [اعتراض عبد الله بن حكيم التميمي على طلحة]

وبَلَغَ كلامُ طلحةً مع أهلِ البصرةِ إلى عبدِالله بْنِ حُكَيْمِ التَمِيمِيّ فصار إليه وقال له : ياطلحهُ هذه كُتُبُك وَصَلَتْ إلينا بِعَيْبِ عشمانَ بْنِ عَفَانَ وَخَبَرِك عندَنا بالتأليبِ عليه حتى قُتِلَ، وببَيْعَتِك على علياً في جماعة الناس وبِنَكْتُك بَيْعَتهُ مِنْ غيرِ حَدَث كان منه فماكلامٌ بَلَغَنا عنك ؟! وفيم جئتَ بعدَ الذي عَرَفْناهُ مِنْ رأيك في عشمانَ ؟! فقال له طلحة : أمّا عيي لعثمانَ وتأليبي عليه فقد كان ولم نَجِدْ لنا مِنَ الحُلاص منه سبيلاً إلّا التوبة فيا اقترفناهُ مِنَ الجُرْمِ به، وإلّا الطلب مبدّمِه. وأمّا بيعتي له فإنّي المُحْرِهُ على ذلك وخَشِيتُ منه أنْ يُؤلّبَ علي إنِ امْتَنَعْتُ مِنْ بيعتِه ويُعْرِي بي فيمَنْ أغْراهُ بعثمانَ حتى قَتَلَهُ. فقال له عبدُالله بْنُ حُكَيْمٍ: هذه مَعاذيرُ يعْلَمُ الله بُاطنَ الأمْر فيها، وهو المستعانُ على مانَخافُ مِنْ عاقبةِ أَمْرِها أَ.

١ ـ ق ، ط : الفتن.

٢- م: الحصر.

٣ ـ أشار إلى هذه الحطبة البلاذري في أنساب الأشراف ص٢٢٦ و ٢٢٩، وابن طاوس في كئف المحجة
 ص١٨٣، والعلامة المجلسي في بحارالأنوار، الطبعة الحجرية، ج٨ ص ١٨٠.

٤ - م ، ق : - مع.

ه ـ ق ، ط : بيعتك .

٦ ـ ق ، ط: نكثك .

٧ ـ ق ، ط : فيا بلغني.

٨ ـ ط: من الجرم له والأخذ بدمه.

٩ - أنساب الأشراف ص ٢٢٩ - ٢٣٠، وشرح نهج البلاغة ج ٩ ص ٣١٨ - ٣١٩.

### [خطبة الخرى لطلحة]

ورَوى عبدُالله بْنُ عُبيدة قال: لمّا كان مِنْ كلامٍ عبدِالله بْنِ حُكَيْم لطلعة ماكان ا قام طلحة فحمد الله واثنى عليه ثمّ قال: «أيّها الناس! إنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله تُوفِّي وهوعنا راض، وكُنا مع أبي بكرٍ حتى تَوفّاه الله فات وهوعنا راض، ثمّ كان عُمَرُبْنُ الخطّابِ فَسَمِعْنا وأطّعْنا الله حتى قُبِضَ وهوعنا راض، فأمرَنا بالتشاور في أمْرِ الخلافة مِنْ بعدِه، واختارَ ستّة نَفَرٍ ورَضِيّهُم للأمْر، فاستقام أمْرُنا على رجلٍ مِنَ السبّة وَلَيْناهُ واجْتَمَع رأينا عليه وهوعثمانُ وكان أهلاً لذلك فبايتغناه وسَمِعْنا له وأطّعْناه، فأخدَتَ بعد ذلك أحداثاً لم تكن على عَهْدِ أبي بكرٍ وعُمَر، فكرِهها الناسُ منه ولم يكن لنا بُدُّ ممّا صَنَعْناهُ. ثمّ أخذَ هذا الرجلُ الأمْرَ دُونَنا مِنْ غيرٍ واللّجُ على أعْناقِنا فبايتغناه كُرْها، والذي نَطْلُبُ أيّها الناسُ الآنَ منه أنْ يَدْفَعَ إلى وَرَثَةِ واللّهِ عَلَى الله والله فائن مناه أنْ يَدْفَعَ إلى وَرَثَةِ عنا الناسُ الآنَ منه أنْ يَدْفَعَ إلى وَرَثَةِ عنا الله على أعْناقِنا فبايتغناه كُرْها، والذي نَطْلُبُ أيّها الناسُ الآنَ منه أنْ يَدُفَعَ إلى وَرَثَةِ عنانَ قاتليه فإنّه قُتِل مظلوماً، ويَخْلَعَ هذا الأمْرَ ويَعْتَرِلَهُ لِيَتَشَاوَرَ المسلمون فيمَنْ يكونُ لهم أ إماماً كَسُنَة عُمَرَبْنِ الخطّابِ في الشُوري "، فإذا استقام رأينا ورأيُ أهلِ يكونُ لهم أولها بايغناه ".

۱ ـ م : ـ ماكان.

٢ ـ ط: فسمعناه وأطعناه.

٣ ـ «ونحنُ في هذا الأمْر شَرَع، أي: سَواءٌ» العين ج ١ ص ٢٠٤ (شرع).

٤ - ق ، ط : - لمم.

ه ـ ق ، ط : ـ في الشورى.

٦- قارن بأنساب الأشراف ص٢٢٦، وشرح نهج البلاغة ج ٩ ص ٣١٤- ٣١٠٠

#### [اعتراض الناس على طلحة]

فلمّا فَرَغَ مِنْ كلامِهِ قام عظيمٌ مِنْ عُظَاءِ عَبْدِ العَيْسِ فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال: «أيها الناس! إنّه قد كان وَأْلُ هذا الأمْرِ وقوامُهُ المهاجرين والأنصار بالمدينة، ولم يكن لأحَدٍ مِنْ أهلِ الأمصارِ أنْ يَنْقُضُوا ماأَبْرَمُوا ولايُبْرِمُوا مانَقَضُوا، فكانوا إذا رأوا رأيا كَتَبُوا به إلى الأمصارِ فسمعوا لهم وأطاعوا؛ وإنّ عائشة وطلحة والزبير كانوا أشد الناس على عثمان حتى قُيل، وبايت الناسُ علياً وبايته في جملهم طلحة والزبيرُ فجاءنا نَبَوْهُم لبيعتهم له فبايعناه ٢، فلاوالله مانخلَعُ خليفتنا ولانَنقُضُ بيعتنا». فصاح عليه طلحة والزبيرُ وأمرا بقرض لِحْيَتِهِ فَتَتَفُوها حتى لم يَبْق منها شيءٌ.

وقام رجلٌ مِنْ بني جُشَمَ فقال: أيها الناس! أنا فلانُبنُ فلانِ فَاعْرِفُونِي - وإنّها انْتَسَبَ لهم لِيَعْلَمُوا أَنَّ له عشيرةً تَمْنَعُهُ فلا يَعْجَلُ عليه مَنْ لا يُوافِقُهُ كَلامُهُ - ثمّ قال: «أَيُها الناس! إنّ هؤلاءِ القوم إنْ كانوا جاؤُ وكم يطلبون بدّم عثمانَ فوالله مانحن قَتَلْنا عشمانَ، وإنْ كانوا جاؤُ وكم خائفين فوالله ماجاؤُ وا إلاّ مِنْ حيثُ يأمَنُ الناسُ والطيرُ "، فلا تَعْتَرُوا بهم وَاسْمَعُوا قولي وأطِيعُوا أَمْرِي ورُدُّوا هؤلاءِ القومَ إلى مكانهم الذي منه أَقْبَلُوا وأقِيمُوا على بيعتِكم لإمامِكم وأطيعُوا لأميركم». فصاح عليه الناسُ مِنْ جوانب المسجدِ وقَذَفُوهُ بالحَصى أَ.

ثم قام رجل آخرُ مِنْ متقدّمي عَبْدِ القَيْسِ فقال: أيها الناس! أنْصِتُوا أَتَكَلّم لكم ". فقال له عبدُ الله بنُ الزبير: وَيْلَك مالك وللكلام؟! فقال: مالي وله؟! أنا

١ - «الوَّأْلُ: المَلْجَأْ» لسان العرب ج ١١ ص ٧١٥ (وأل).

٢ - في م: «فحاضرهما لبيعتها له فبايعاه» بدل «فجاءنا نبؤهما:لبيعتها له فبايعناه».

٣ ـ بعنى: مكَّة المكرَّمة.

٤- شرح نهج البلاغة ج ١ ص ٣١٤.

٥ ـ ط: حتى أتكلّم.

والله للكلام وبه وفيه؛ ثمّ حد الله وأثنى عليه وذَكرَ النبيّ فصلَى عليه وقال: «يامعاشرَ المهاجرين! كُنتُم أوّلَ الناسِ إسلاماً، بَعَثَ الله عَمَداً نبيّة بينكم فدعاكم فأسُلَمْتُم وأسْلَمْنا لإسلامِكم فكُنتُم فيه القادّة ونحن لكم تَبَعٌ ، ثمّ تُوفِّيَ رسولُ الله صلى الله عليه وآله فبايعتم رجلاً منكم لم تستأذِنُونا في ذلك، فسلَمْنا لكم؛ ثمّ إنّ ذلك الرجل تُوفِي واستخلف عُمَرَبْنَ الخطابِ، فوالله مااستشارنا في ذلك فلما رضيتُم وضينا وسَلَمْنا؛ ثمّ إنّ عُمرَ جعلها شُورى في ستّة نَفَر فَاخْتَرْتُم منهم واحداً وقتَلتُمُوهُ ومااستشرَتُهُوهُ وخَلَعْتُمُوهُ وخَلَعْتُمُوهُ وخَلَعْتُمُوهُ وخَلَعْتُمُوهُ والله ومااستشرَتُهُوهُ وخَلَعْتُمُوهُ وخَلَعْتُمُوهُ ومااسْتَشَرَّتُهُوهُ وخَلَعْتُمُوهُ وخَلَعْتُمُوهُ بيعيه فرضينا وسَلَمْنا وكُنا لكم تبَعاً؛ فوالله مايَ بْنَ أبي طالب وأمااسْتَشَرَّتُهُوهُ وخَلَعْتُمُوهُ بيعيه فرضينا وسَلَمْنا وكُنا لكم تبَعاً؛ فوالله مايَ بْنَ أبي طالب وأمااسْتَشَرَّتُهُوا في فلك؛ ثمّ بايَعْتُم عليَ بْنَ أبي طالب وأمااسْتَشَرَّتُهُوا في بيعيه في اسْتَأثَرًا بيعيه فرضينا وسَلَمْنا وكُنا لكم تبَعاً؛ فوالله مايَدُري بماذا نقصْتُم عليه ملى اسْتَأثَرًا بيعيه ما أنزلَ الله أو أخدَثَ حَدَثاً مُنكَراً، فَحَدَثُونا به نكن معكم، فوالله مانراكم إلا قد ضَلَلْتُم بخلافِكم له». فقال له ابنُ الزبيرِ: ماأنت وذاك؟! فأراد أهلُ البصرةِ أنْ يَبْهُوا عليه فَمَنَعَتْهُم عشيرتُهُ.

١ ـ «قادَ الأميرُ الجيشَ قيادة، فهو قائد وجمعه: قادةٌ» المصباح المنير ص ٦٢٧ (قود).

٢ - «التّبهُ: التابع، يكون واحداً وجعاً» القاموس ص ٩١١ (تبع).

٣- ط: + به.

٤-م:-و.

ه ـ ق ، ط: نقضتم.

٦ «الإشتئارُ: الانفرادُ بالشي ٤، اسْتَأْثَرَ بالشي ٤ على غيره: خَصَّ به نفسه واسْتَبَدُ به» لسان العرب ج ٤
 ص٨ (أثر).

٧- م: به.

#### فصل

#### [خطبة عائشة]

ورّوى عمد بْنُ عُمَرَ الواقديُّ عن موسى بْنِ طلحةً قال: لقد شَهِدْتُ عائشةً يومَ الجَمَلِ، وقد سألها الناسُ عن عثمانَ، فارأيتُ أفْصَحَ منها لساناً ولاأرْبَطَ امنها جَناناً فَاسْتَجْلَسَتِ الناسَ بِيَدَيْها، ثمّ حَيدَتِ الله وأثْنَتْ عليه وقالت: «أيتهاالناسُ! إنّا نَقَمْنا على عثمانَ خصالاً ثلاثاً: إمارةً بالغِنى ، وضَرْبَهُ بالسَوْطِ، ورَفْعَهُ مَوْضِعَ الغَمامَة اللهُ والمُحْماة] حتى إذا عَتَبْنا مِنْهُنَّ ماصُوهُ مَوْصَ الله عِ بالصابون، ثمّ عَدَوْا

١ - «الرباط: الفُؤاد كأنّ الجسم رُبِط به، ورجل رابِطُ الجَأْش، أي شديدُ القلب، وربط جَاثُه رباطةً، اشتدَ قَلْبُه ووَثُقَ وحَزُمٌ فلم يَفرَ عند الروع» لسان العرب ج٧ ص٣٠٣ (ربط).

۲ ـ ط : فاستجلبت.

٣- كذا في النسخ الثلاث، والأولى «إمارته بالغنى» وفى فضائل الصحابة ج٢ ص٤٥٦ «إمارة الفتى » وفي تاريخ بغداد ج ١٢ ص ٢٦٢ «إمْرَةُ الفّتى » وفي شرح نهج البلاغة ج٦ ص ٢٢٧ «إمْرَةَ الفتيان».

٤- م، ق: العمامة؛ ط: الإمامة، والمثبت هو الصحيح. وفي النهاية ج٣ ص ٣٨٩ (غمم) «في حديث عائشة: عَتَبُوا على عثمانَ موضع الغَمامة المُحْماة، الغَمامة: السحابة وجعها: الغمام، وأرادت بها المُشْبَ والكلا الذي حَماهُ فسمَتْه بالغَمامة كما يُسمّى بالسهاء، أرادت أنّه حَمّى الكلا وهو حقُّ جيع الناس» ولمزيد اللاطلاع أيضاً راجع لسان العرب ج ١٤ ص ٢٠٠ (حما).

<sup>•</sup> ـ زيادة من تاريخ بغداد ج ١٢ ص ٢٦٢ تقتضيها العبارة.

٦- في النسخ الثلاث: مصّوه مصّى؛ والتصويب من تاريخ المدينة المنورة ج ٤ ص ١٢٤٤ قال في لسان العرب ج ٧ ص ٩٥ (موص) «المَوْصُ: الفَسْلُ، ماصَهُ يَمُوصُه: غَسَلَه. ومنه حديث عائشة في عثمان: مَصْتُمُوه كما يُماصُ الثوب، أرادت أنّهم استتابوه عمّا نقموا منه فلمّا أعطاهم ماطلبوا قَتَلُوه».

عليه فاستحلوا منه الحُرُماتِ الثلاث : حُرْمَةَ الشهرِ الحرامِ، وحُرْمَةَ البلدِ الحرامِ، وحُرْمَةَ البلدِ الحرامِ، وحُرْمَةَ البلدِ الحرامِ، وحُرْمَةَ البلدِ الحرامِ، وحُرْمَةَ المخلافةِ؛ والله ِ لَعشمالُ كان أَتْقاهم للربِّ وأَوْصَلَهُم للرّحِمِ وأَحْصَنَهُم للفَرْجِ، أَقُولُ قولِي هذا وأَسْتَغْفِرُ اللهَ لي ولكم » ".

ورَوى إسرائيلُ بْنُ يُونسِ عن أبي إسحاق الهنداني قال جاء جُلَيْدُ بْنُ زُهَيْسٍ الجُشَميُ وعبدُ الله بن عامِر التميميُ فدَخلا على عائشة فسَلَما عليها. فقالت: من هذانِ الرجلانِ؟ فقيل لها: هذا جُلَيْدُ بْنُ زُهَيْرٍ صاحبُ خُراسانَ؛ وهذا عبدُ الله يبن عامر التميميُ. فقالت: لهما متنا أم عليناً؟ فقالا: لامعكِ ولاعليكِ حتى يَسْتَبِينَ لا لنا مردُ. فقالت: كفى بالاعتزالِ نُصْرةً.

ورَوى عُمَرُ بْنُ صَباحٍ قال: اجتمع نَفَرٌ مِنْ وُجُوهِ البصرة إلى طلحة والزبيرِ فقالوا لهما: فإنّ وُلاةً عشمان غيركُما فَدَعُوا وُلاتَهُ يَطْلُبُونَ بدَمِهِ، والله مانراكُما أنْصَفْتُها رسول الله صلى الله عليه وآله في حبيستيه، عَرَضْتُماها للرياج والشُمُوسِ والقتالِ وقد أمرَها الله أنْ تَقَرَف بيها وتَرَكْتُها نساءَ كُما في الأكْتانِ والبُيُوتِ، هَلا جئتُها بنسائكُما معكُما؟ فقال لهم طلحةُ: أغرُبوا عنّا قَبّحَكم الله \*

#### [اعتراض عمران بن حصين على عائشة]

وجاءً عِمْرانُ ٦ بْنُ حُصَيْنِ إلى عائشة فقال لها: قدكان لكِ ياعائشةُ في إخْوَتكِ

١ ـ ق، ط: حرمات ثلاث.

٢ ـ ط: أعفهم.

٣ ـ فضائل الصحابة ج ١ ص ٤٥٦ و ٤٥٠، وتاريخ المدينة المنورة ج ٤ ص ١٢٤٣ و ١٢٤٤، وأنساب الأشراف ص ٢٣٠ م ٢٣٠، والفائق ج ٣ ص ٧٧، وتاريخ بغداد ج ١٢ ص ٢٦٢، والفائق ج ٣ ص ٧٧، وشرح نهج البلاغة ج ٩ ص ٣١، وج ٦ ص ٢٢٧، ونهاية الأرب ج ١٩ ص ٥٠٠، والكامل ج ٣ ص ٢١٣.

٤ ـ ط: يتبيّن.

٥ ـ قارن بتاريخ الطبري ج٤ ص ٤٦٥، والكامل ج٣ ص ٢١٣٠.

٦ في النسخ الثلاث: عمرو، والأصح ما أثبتناه.

عِبْرَةٌ وفي أمنالكِ مِنْ الْمُهاتِ المؤمنين الْسُوَةُ، أما سمعتِ اللهُ عَزَوجل يقول ﴿ وَقَرْنَ فِي عَبْرَةٌ وفي أمنالكِ مِنْ اللهِ عَلَمُ اللهِ كَانَ خَيراً لكِ. فقالت له: يا عمْرانُ أقد كانَ ما كانَ، فَهَلْ عندَكُ عُونٌ لنا وإلا فَاحْبِسْ عنا لِسانَك قال: أعْتَزِلُكِ وأعْتَزِلُ عليّاً. قالت: رَضِيتُ بذلك منك أ.

١ - الأحزاب (٢٣): ٢٢.

٢ - م، ق: عمرو، ط: عمر، والمثبت هوالأصع كهاتقدم.

٣ . ق ، ط : عوناً .

٤ ـ م ـ منك . قارن بالمنى ج ٢٠ ق ٢ ص ٨١.

#### فصل

# [في نصيحة أمير المؤمنين عليه السلام لأصحاب الجمل]

ولما سار أميرُ المؤمنين عليه السلام مِنْ ذي قار قَدَّمَ صَعْصَعةً بْنَ صُوحانَ رضي الله عنه بكتاب إلى طلحة والزبير وعائشة يُعظَمُ عليهم حُرْمَة الإسلام ويُخَوِّفُهُم فيا صَنعُوهُ ويَذْ كُرُ لهم قبيح ما ارتكبُوهُ مِنْ قَثْلِ مَنْ قَتْلُوا ا مِنَ المسلمين وما صَنعوا بصاحب رسول الله صلى الله عليه وآله عشمانَ بْنِ حُنيْفٍ وقَشْلِهِم المسلمين صَبْراً ويَعظُهم ويَدْعُوهُم الله الطاعة. قال صَعْصَعةُ: فَقَدِمْتُ عليهم فبدأتُ بطلحة فأعطيتُه الكتابَ وأدَيْتُ إلى الطاعة. قال صَعْصَعةُ: فَقَدِمْتُ عليهم فبدأتُ بطلحة فأعطيتُه الكتابَ وأدَيْتُ إلى الطاعة فقال: الآنَ؟! حينَ عَضَت ابْنَ أبي طالب الحربُ يَرْفُقُ لنا! ثمّ جِئتُ إلى الزبير فوجدتُهُ ألْيَنَ مِنْ طلحة ؛ ثمّ حِئتُ إلى عائشةً فوجدتُها أشرَعَ الناسِ إلى الشرِّ فقالت: نعم قد خرجتُ للطلب بدَم عثمانَ والله فوجدتُها أشرَعَ الناسِ إلى الشرِّ فقالت: نعم قد خرجتُ للطلب بدَم عثمانَ والله وفي فَلَيْتُهُ قبلَ أَنْ يَدْخُلَ البصرة ؛ لأَعْمَلَنَ وأَفْعَلَنَّ! فَعُدْتُ إلى أمير المؤمنين عليه السلام فَلَقِيتُهُ قبلَ أَنْ يَدْخُلَ البصرة ؛

١ ـ م : قُتل.

٧ ـ ط : وعظهم ودعاهم.

فقال: «ما وراؤك يا صَعْصَعةْ؟». قلت: يـا أمير المؤمنين رايتُ قــوماً ما يُريدون إلّا قتالَك! فقال: «اللهُ المستعان».

#### [ابن عباس وطلحة]

ثمّ دعا عبدَالله بْنَ عبّاسِ فقال: «انْقالق إليهم فَناشِدْهُم وذكّرهُم العَهْدَ الذي لي في رِقابهم». قال ابْنُ عبّاسِ: فَجِئْتُ الْ بدأْتُ بطلحة فذكَرتُهُ العهد، فقال لي: يا ابْنَ عبّاس والله لقد بايعتُ واللّهُ على رَقَبَتي. فقلتُ له: أنا رأيتُك بايعتُ طائماً، أوَ لم يَقُلُ لكُ علي قَبْلَ بيعتِك له: إنْ أَحْبَبْتَ أَنْ أَبايِعك بايَعْتُك؟ فقلتَ: لا، بلْ غن نبايعُك. فقال طلحةُ: إنها قال لي ذلك وقد بايته قومٌ فلم أستطع خلافهم، والله ين ابْنَ عبّاسِ إنّ القوم الذين معه يَغُرُونَهُ ولئن لقيناه يُسَلّمُونَه آما عَلِمْتَ يا ابْنَ عبّاسِ أنّ القوم الذين معه يَغُرُونَهُ ولئن لقيناه يُسلّمُونَه آما عليمت يا ابْنَ عبّاسِ أنّي جِئتُ إليه والزبير، ولنا مِنَ الصُحْبَة ما لنا مع رسول الله صلّى الله عليه وآله والقيدَم في الإسلام وقد أحاط به ألفانِ قياماً على رأسِه بالسُيُوفِ، فقال لنا فَيَخُلُ نَفْسَهُ ويُبايعُنا، لا والله ماكان يَفْعَلُ وخَشِينا أَنْ يُغْرَى بنا مَنْ لايرى لنا عُرمةً فبايَعْناه كارِعَيْن، وقد جِئنا نَظلُبُ بدَم عثمانَ؛ فَقُلْ لابْنِ عَمّك: إنْ كان يُولِد حَقْنَ اليماء وإصلاحَ أمْرِ الأُمّةِ فَلْيُمَكّنا مِنْ قَتَاةِعثمانَ، فَهُمْ معه، ويَخْلَعُ يُولُوا مَنْ شاؤُوا، فإنّا عليَّ رجلً نفسَهُ ويَردُدُ الأمْرَ ليكون شُورى بينَ المسلمين فيُولُوا مَنْ شاؤُوا، فإنّا عليَّ رجلً نفسَهُ ويَردُدُ الأمْرَ ليكون شُورى بينَ المسلمين فيُولُوا مَنْ شاؤُوا، فإنّا عليَّ رجلً نفسَهُ ويَردُدُ الأَمْ فَا ليكون شُورى بينَ المسلمين فيُولُوا مَنْ شاؤُوا، فإنّا عليَّ رجلً كانحيناء وإنْ أبئ أعطيُناهُ السيف، فاله عندنا غيرُ هذا.

١ ـ ط: جئتهم.

٢ ـ م : أسلموه .

٣- ط: الناس.

٤ ـ في النسخ الثلاث: يهزل، والأولى ما أثبتناه.

اه ـ ق ، ط : حتى.

قال ابْنُ عبّاس: يا أبا محمّدٍ لَسْتَ تَنْصِفُ، أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّكَ حَصَرْتَ عثمانَ حتى مَكَتَ عَشَرَةَ أَيّام يَشْرِبُ مِنْ ١ ماءِ بئرهِ وتَمْنَعُهُ مِنْ شُرْب الماءِ الفُراتِ حتى كَلَّمَك عليٌّ في أَنْ تُخَلِّى الماءَ له وأنت تأبى ذلك ، ولمّا رأى أهلُ مِصْرَ فِعْلَك وأنت صاحبُ رسولِ الله صلَّى الله عليه وآله ذَخَلُوا عليه بسلاحِهم فَقَتْلُوه؛ ثمَّ بايِّعَ الناسُ رجلاً له مِنَ السابقةِ والفَضْل والقَرابةِ برسولِ الله صلَّى الله عليه وآله والبلاءِ العظيم ما لايُدْفَعُ، وجئتَ أنتَ وصاحبُك طائعَيْنِ غيرَ مُكْرَهَيْنِ حتَى بايَعْتُها ثمّ نَكَثْتُها، فَعَجَبٌ والله يلاقرارك ٢ لأبي بكر وعُمَرَ وعشمانَ بالبيعة ووُتُوبك ٢ على عليَّ بن أبي طالب! فوالله ماعلي عليه السلام دونَ أحدٍ منهم على وأمّا قولُك يُمَكُّنني مِنْ قَتلَةِ عثمانً فِمَا يَخْفَى عليك مَنْ قَتَلَ عشمانَ؛ وأمّا قولُك إنْ أبي عليٌّ \* فالسيف، فوالله ِ إِنَّكُ لَتَعْلَمُ أَنْ عَلَيّاً لايُخَوَّفُ. فقال طلحةُ: إيها عنا الآنَ مِنْ جدالِك.

١ ـ ق، ط: ـ من.

٧ \_ كذا في م وفي ق ، ط : إبرارك ؛ والأولى: مِنْ إقرارك .

٣ ـ «الوُثُوب، في غيرلغة حِمْيَر: الذَّ رضُ والقيامُ» لسان العرب ج ١ ص ٧٩٢ (وثب).

٤ ـ ط : منكم.

ه ـ م: ـ على .

#### [ابن عبّاس وعائشة]

قال: فخرجتُ فرجعت الله علي وقد دخل البيوت بالبصرة، فقال: «ما وراءُك؟». فأخبرتُهُ الخبر؛ فقال: اللهُمَّ ﴿ افْتَحْ بَيْنَا وَبَنْ فَوْمِنا بِالْحِقِّ وَانْتَ خَبْرُ الْفَانِحِينِ ﴾ ٢ ثم قال: «إرْجِعْ إلى عائشة واذْكُرْ لها خروجَها مِنْ بيتِ رسولِ الله صلى الله عليه وآله، وخَوَفْها مِنَ الخلافِ على الله عزّوجل، ونَبْذِها ٢ عَهْدَ النبي صلى الله عليه وآله وقُلْ لها: إنّ هذه الأمُورَ لا تُصْلِحُها النساءُ وإنّكِ لم تُؤمّري بذلك، فلم ترضى بالخروج عن أمرِ الله في تَبَرُّجِكِ وبيتكِ الذي أمرَكِ النبي صلى الله عليه وآله بالمُقام فيه حتى سِرْتِ إلى البصرةِ فَقَتَلْتِ المسلمين وعَمِدْتِ إلى عُمّالي فأخرَجْتِهِم وفَتَحْتِ بيتَ المالِ وأمّرْتِ بالتنكيل بالمسلمين وأبَحْتِ دِما عَلَى الله الصالحين! فارْعِي وراقبي الله عزّوجل، فقد تَعْلَمِينَ أَنْكِ كُنْتِ أَشَدً الناسِ على عثمانَ فاهذا ممّا مضى ؟!».

قال ابْنُ عبَاسٍ: فلمّا جِئتُها وأدَّيْتُ الرسالَة إليها وقَرَأْتُ كتابَ علي عليه السلام عليها قالت: ياابْنَ عبّاس، ابْنُ عمّك يَرى أنّه قد تَمَلّكَ البلاد، لاوالله مابيده منها شيءٌ إلّا وبِيدنا أكْتَرُ منه. فقلتُ: ياائمّاه! إنّ أميرًالمؤمنين عليه السلام له فَضْلٌ وسابقةٌ في الإسلام وعِظَمُ عَناءً. قالت: ألا تَذْكُرُ طلحة وعَناءَهُ يوم الحُدِ. قال: فقلتُ ها: والله مانَعْلَمُ أحداً أعْظَمَ عناءً مِنْ علي عليه السلام. قالت: أنت

۱ ـ ق ، ط : ـ فرجعت.

٢ ـ اقتباس من الآية ٨٩ من سورة الأعراف (٧).

٣- «نَبَذَتُ العَهْدَ إليهم: نَقَضْتُهُ» المصباح المنير ص ٧٢٠ (نبذ).

٤ ـ م: عن بيتك.

تقول هذا ومع علي أشياء كثيرة قلت الله الله في دماء المسلمين! فقالت: وأي دماء المسلمين! فقالت: وأي دماء الكون للمسلمين إلا أنْ يكونَ علي يَقْتُلُ نَفْسَهُ ومَنْ معه. قال ابن عبّاس: فَتَبَسَّمْتُ! فقالت: ممّا تَضْحَكُ يا ابن عبّاس؟ فقلت: والله معه قوم على بصيرة مِن أمْرِهم يَبْذُلُون مُهَجَهُم دُونَهُ. قالت: حسبنا الله ونعم الوكيل.

#### [ابن عبّاس والزبير]

قال وقد كَان أميرالمؤمنين عليه السلام أوصاني أنْ ألق الزبيرَ وإنْ قدرتُ أنْ الْكَلَّمَه وابْنُهُ لِيس بحاضِر، فجِئتُ مَرَّةً أوْ مَرَّ تَيْنِ كُلُّ ذلك أجِدُهُ عندَهُ، ثمّ جِئتُ مَرَّةً الْخرى فلم أجِدْهُ عندَهُ فدخلتُ عليه وأ مَرَ الزبيرُ مولاهُ سَرْجِسَ أنْ يَجْلِسَ على البابِ ويَحْبِسَ عنا الناسَ، فجعلتُ الْحَلِّمُهُ فقال: غَضِئتُم آ إنْ خُولِفْتُم! والله للبابِ ويَحْبِسَ عنا الناسَ، فجعلتُ الْحَلِّمُهُ فقال: غَضِئتُم آ إنْ خُولِفْتُم! والله لتَعْلَمَنَ عاقِبَة ابْنِ عمل ! فقلِمتُ أنّ الرجل مُغْضَبٌ فجعلتُ اللهنِهُ فيلِينُ مَرَّة ويشَتَدُ النَّيْهِ فيلِينُ مَرَّة ويشَتَدُ الْحَرى. فلما سمع سَرْجِسُ ذلك أنْفَذَ إلى عبدالله بْنِ الزبيرِ، وكان عند طلحة، فدعاهُ فأقْبَلَ سَرِيعاً حتى دَخَلَ علينا.

فقال: يا ابْنَ عبَاسٍ إِدَعْ بُنَيَاتِ الطريقِ ؟ بيننا وبينكم عَهْدُ خليفةٍ، ودَمُ خليفةٍ، واثمٌ مَبْرُورةٌ، ومشاوَرةُ العامّة ٤٠. فأمْسَكُتُ خليفةٍ، وانفرادُ واحِدٍ واجتماعُ ثلاثةٍ، واثمٌ مَبْرُورةٌ، ومشاوَرةُ العامّة ٤٠. فأمْسَكُتُ ساعةً لاالْحَلَّمُهُ، ثمّ قلت: لو أرَدْتُ أنْ أقولَ لَقُلْتُ. فقال ابْنُ الزبيرِ: ولِمَ تُؤخِرُ ذلك وقد حُمَّ الأمْرُ وبَلَغَ السَيْلُ الزُبي ٤٠ قال ابْنُ عبّاسٍ؛ فقلتُ: أمّا قولُك ذلك وقد حُمَّ الأمْرُ وبَلَغَ السَيْلُ الزُبي ٤٠ قال ابْنُ عبّاسٍ؛ فقلتُ: أمّا قولُك عمرَ جعل المَشْوَرة ١ إلى سِتَةِ نَفَرٍ فَجعلَ السِتَّةَ النَفرِ أمْرَهم إلى

۱ ـ ق ، ط : دم.

٧ - م: عضبتم؛ ق: عصبتم؛ ط: عصيتم، والمثبت هو الأصح.

٣ ـ «بُنَيّات أَلطريق: التُرُّهاتُ» القاموس ص١٦٣٣ (بني).

٤ ـ يأتي بيان كل ذلك من ابن عباس رحمه الله.

ه . ق ، ط : لحم. «خُمَّ هذا الأمرُ حَمّاً: إذا قُضِيّ » لسان العرب ج ١٢ ص ١٥١ (حم).

٦ ـ تقدّم توضيح هذا المثل في ص ١٩٢.

٧- ط: الشوى.

رجل منهم يَخْتَارُ لهم منهم ويُخْرِجُ نَفْسَهُ منها، فَعَرَضَ الأَمْرَ على علي وعشمان فَحَلَفَ عثمان فَهذا عَهْدُ خليفةٍ. وأمّا دَمُ خليفةٍ فَدَمُهُ عندَ أبيك لا يَخْرُجُ أبوك مِنْ خَصْلَتَيْنِ: إمّا قَتَلَ أو خَذَلَ. وأمّا إنْفِراكُ واحدٍ واجتماع ثلاثةٍ؛ فإنَّ الناسَ لمّا قَتَلُوا عثمانَ فَزِعُوا إلى علي فبايَعُوهُ طَوْعاً واحدٍ واجتماع ثلاثةٍ؛ فإنَّ الناسَ لمّا قَتَلُوا عثمانَ فَزِعُوا إلى علي فبايَعُوهُ طَوْعاً وتَرَكُوا أباك وصاحِبَهُ ولم يَرْضوا بواحدٍ منها. وأمّا قولُك إنّ معكم المّا مبرورةً؛ فإنّ هذه الأمّ أنتم أخرَجْتُمُوها مِنْ بيتها وقد أمرَها الله أنْ تَقَرَّ فيه فأبَيْتُ أنْ تَدَعَها وقد عَلَيْ أنتَ أنتَ وأبوك أنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله حَذَّرَها مِنَ الحروجِ وقال: «يا عَلَمْتَ أنتَ وأبوك أنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله حَذَّرَها مِنَ الحروجِ وقال: «يا حُمْمُ مُناوَرةً إياكُ أنْ تَنْبَحَكِ كِلابُ الحَوْابِ!» وكان منها ما قد رأيت. وأمّا دُعواك مشاوَرةَ العامّة فكيف يُشاوَرُ فيمَنْ قد أنْجيعَ عليه، وأنتَ تَعْلَمُ أنّ أباك وطلحة بايعاهُ طائعيْن غيرَ كارهَيْن.

فقال ابْنُ الزبيرِ: الباطلُ والله ماتقول يا ابْنَ عبّاسِ ولقد سُيْلَ عبدُ الرحنِ بْنُ عَوْفٍ عن أصحابِ الشُورى فكان صاحبُكم أحْسَنَهُمْ لا عندَهُ وما أَدْخَلَهُ عُمَرُ في الشُورى إلا وهو يَعْرِفُه ولكنْ خاف فَتْقَهُ في الإسلامِ. وأمّا قَتْلُ الخليفةِ، فصاحبُك كَتَبَ إلى الآفاقِ حتى قَدِمُوا عليه ثم قَتَلُوهُ وهو في دارهِ بِلسانِهِ ويدهِ وأنا معه في الدارِ الحاتِلُ دونَهُ حتى جَرَحْتُ بِضْعَةَ عَشَرَ جَرْحاً. وأمّا قولُك: إنّ عليّا بايتعهُ الدارِ الحاتِلُ دونَهُ حتى جَرَحْتُ بِضْعَةَ عَشَرَ جَرْحاً. وأمّا قولُك: إنّ عليّا بايتعهُ الناسُ طائعين، فوالله ما بايتعُوهُ إلّا كارهين والسيفُ على رقابهم، غَصَبُهم أَمْرَهُمْ . فقال الزبيرُ: دَعْ عنك ماترى ياابْنَ عبّاسٍ جِئتنا لِتُوفِّيننا! فقال له ابْنُ عبّاسٍ: أنتم طلَبْتُم هذا، والله ماعدَدُناك قَطُ إلّا مِنْ بني هاشم في بِرِك لأخوالِك ومُحبّيك لهم، حتى أَدْرَكَ ابْنُك هذا فَقَطَعَ الأرْحامَ. فقال الزبيرُ: دَعْ عنك هذا آ.

١ ـ سبق تخريجه في ص٢٣٤.

٢ ـ ق: أخسهم؛ ط: أخيبهم.

٣ - ق ، ط: يقرفه.

٤ \_ م : قتله.

٥ - م: عضبهم أمرهم ؛ ط: غصبهم أمره.

٦- قارن بالعقد الفريدج ٤ ص ٣١٤، ونثرالدرج ٢ ص ١٠٥، وشرح نهج البلاغة ج ٢ ص ١٦٩٠.

#### فصل

## [في تأمير الأمراء وتكتيب الكتائب]

ولمّا عاد رُسُلُ أميرالمؤمنين عليه السلام مِنْ طَلحة والزبيرِ وعائشة بإصرارهم على خلافِه وإقامتِهم على أنكُثِ بيعتِه والمباينة له والعمل على حَرْبِهِ واستحلالِ دِماءِ شيعتِهِ وأنّهم لايتَّعِظُون بوَعْظٍ ولايَنْتَهُون عن الفسادِ بوعيدٍ، كَتَبَ الكتائبَ ورَتَّبَ العساكر.

واستعمل على مقدّمتِهِ عبدَ الله بنن العبّاس؛

وعلى ساقَيَهِ هِنْداً المُرادِيَ ثمّ الجَمَلِيّ، وهو الذي قال فيه عُمَرُ بْنُ الخطّابِ سيّدُ أهلِ الكوفةِ، اسْمُهُ اسْمُ امْرأةِ؛

واستعمل على كافّة الخيل عمّارَ بْنَ ياسرٍ؛

وعلى جميع الرَّجَالةِ محمَّدَ بْنَ أَبِي بكرٍ؛

وفَرَّقَ الرِّئاساتِ ؟ مِنْ بعدِهِ، فَجَعَلَ على خَيْلِ مَذْجِجِ خاصَّةً هِنْداً الجَمَليَّ ؛

وعلى رَجَالتها شُرَيْحَ بْنَ هاليُّ الحارثيُّ؛

وعلى خَيْلِ هَمْدانَ سعيدَ بْنَ قَيْسٍ؛

وعلى رَجَالتها زيادَ بْنَ كَعْب بْن مُرَّةً ؛

١ - م: + خلافه.

٢ - م: لاينتهبون.

٣ - ط: الرايات.

وعلى خَيْلِ كِنْدَةِ خُجْرَ بْنَ عَدِّي؟

وعلى خَيْلِ بَجِيلَةً ورَجّالتها رِفاعةً بْنَ شَدَادٍ؛

وعلى خَيْلِ قُضاعَةً ورَجّالتها عَدِيّ بْنَ حايمٍ ؟

وعلى خَيْل خُزاعَةً وأفناءِ ١ اليمن عبدَ الله ِ بْنَ زيدٍ؛

وعلى رَجّالتها عَمْرُو بْنَ الحَمِقِ الخُزاعيِّ ؛

وعلى خَيْل الأزْدِ جُنْدَبَ بْنَ زُهَيْر؛

وعلى رَجّالتها أبا زينب، الذي شَهِد على الوليدِ بْنِ عُقْبَةً بشُرْبِ الحَمرِ وكان سببُ صَرْفِهِ عن الكوفة و إقامة الحَدِّ عليه؛

وعلى خَيْل بَكْر بْن وائِل عَبدَ الله بْنَ هاشم السَدُوسيّ؛

وعلى رَجّالتها حَسّانَ بْنَ مَحْدُوجِ الدُّهْليِّ ؛

وعلى خَيْل عَبْدِ القَيْس مِنْ أهل الكوفةِ زيدَ بْنَ صُوحانَ العَبْدِيِّ؛

وعلى رَجّالتها الحارثُ بْنَ مُرَّةَ العَبْديّ؛

وعلى خَيْلِ بَكْرِ بْنِ وائِلِ مِنْ أَهْلِ البصرةِ سفيانَ بْنَ تَوْرِ السَّدُوسيَّ ؛

وعلى رَجّالتها الحُضَيْنَ بْنَ المُنْذِرِ، وهو الذي قال فيه أميرُ المؤمنين عليه السلام يوم

لِمَنْ رايَةٌ حَمْراءُيَ خُفِقُ ظِلْها إذاقِيلَ قَدْمُها حُضَيْنُ تَقَدَّما اللهازم خاصّةُ خُرَيْثَ "بْنَ جابِرِ الحَنفِيّ؛ وعلى اللهازم خاصّةُ خُرَيْثَ "بْنَ جابِرِ الحَنفِيّ؛ وعلى الدُهْلِيِّين خالة بْنَ المُعَمَّر السَدُوسِيّ؛

١ - «رجلٌ من أفناء القبائل: لايُدرى من أيّ قبيلة هو، يقال: هومِنْ أفناء الناس: إذا لم يُعلم مَنْ هو» لسان العرب ج ١٥ ص ١٦٠ (فني).

٧ ـ في وقعة صفين «أقبل الحضين بن المُثذِر ـ وهو يومئذٍ غلام ـ يَزْحَثُ برايةِ ربيعةً وكانتُ حراء. فأعْجَبَ عليّاً زَحْفُه وثباتهُ فقال: لِمَنْ رايةٌ حراء...» والأبيات نحوثلا ثة عشر بيت، انظر وقعة صفين ص ٢٨٩ ـ ٢٩٠، وشرح نهج البلاغة ج ٥ ص ٢٢٧.

٣ ـ م ، ط : جوهر، والتصحيح من وقعة صفين ص١٣٧.

وعلى خَيْلِ عَبْدِ القَيْسِ مِنْ أهلِ البصرةِ المُنْذِرَ بْنَ الجَارُودِ العَبْدِيِّ؛ وعلى خَيْلِ أَسَدٍ قَبِيصَةً بْنَ جابِرٍ الأَسَدِيِّ '؛

وعلى رَجَالتها العَكْبَرَبْنَ جَدِيرٍ \ الأَسَدِيَّ، وهو الذي قَـتَلَ محـمَدَ بْنَ طـلحةَ يومَ الجَمَل؛

وعلى خُيُول أهلِ الكوفةِ مِنْ بني تميمٍ عُمَيْرَ بْنَ عُطارِد؛

وعلى رَجَّالتها مَعْقِلَ بْنَ قَيْسٍ، وهو الذي سبا بني ناجيةً ٣:

وعلى خَيْل قَيْس عَيْلانَ مِنْ أَهِلِ الكُوفَةِ عَبْدَ الله ِبْنَ الطُّفَيْلِ البِّكَائِيُّ؛

وعلى رَجَّالتها فَرْوَةً } بْنَ نَوْفَلِ الأَشْجَعِيِّ صاحبَ النُخَيْلَةِ \*؛

وعلى خَيْل قريش وكِنانة هاشم بْنَ عُنْبَةً بْنَ أَبِي وَقَاصِ المِرْقَالَ؛

وعلى رَجّالتها هاشمَ بْنَ هشام؛

وعلى من صار إليه مِنْ تميم البصرةِ جارِيةَ بْنَ قُدامَةَ السّعْدِيِّ؟

وعلى رَجَالتها أغينَ بْنَ ضُبَيْعَةً.

فأحاط العسكر يومئذٍ مِنْ الفُرْسانِ المعروفين والرَجّالة المشهورين على سِتَّةً عَشَرَ أَلْفَ رَجْلِ ٦.

١ ـ من قوله «وعلى رجالتها الحضين» إلى «قبيصة بن جابر الأسدي» ساقط من ق.

٢ ـ في النسخ الثلاث: واثل، والمثبت هو الصحيح كما في وقعة صفين ص ٤٥٠.

٣ ـ في جهرة أنساب العرب ص ٢٢٨ «هوالذي وجّهه عليّ رضي الله عنه إلى بني ناجية فقاتلهم» وفي جهرة النسب ص ٢١٦ «وكان مع عليّ بن أبي طالب صلوات الله عليه، فوجّهه إلى بني سآمّة فَقَـتَـلَ منهم وسّبى».

٤ ـ في النسخ الثلاث: قرة، وهو تحريف.

و. «التُخيلة: تصغير نَخْلة، موضع قرب الكوفة على سَمْت الشام» معجم البلدان ج ص ٢٧٨. وفي ققة نُخيلة راجع أنساب الأشراف ق إ ج ١ ص ١٦٣، وتاريخ اليعقوبي ج ٢ ص ٢١٧، والكامل ج ٣ ص ٤٠٩.

٦ - قارن بعضه بتاريخ خليفة بن خياط ص١٨٤، والأخبار الطوال ص١٤٦، والفتوح م١ ص ٤٧٢ - ٤٧٣،
 وتاريخ الإسلام ص ٤٨٥، وسمط النجوم ج٢ ص ٤٣٥.

### [تعبئة طلحة والزبير للحرب]

ولمّا بلغ طلحة والزبير أن أميرالمؤمنين عليه السلام كَتَّب الكتائب ورَتَّب العساكر وتيقّنوا منه الجِدُ وأيقنوا منه القصد والحرب عميلا على الاستعداد لها؛ وكان أهلُ البصرة قد اختلفوا عليها وقعد عنها آلا حُنَفُ في بني سعدٍ وكانا يظنانِ أنّه معهم فأخلف ظنتهم، وتأخّر عنها الأزدُ لقعود كَعْب بْنِ سُور القاضي عنها وكان سيّد الأزدِ وأهلِ الين بالبصرة، فأنفذا إليه رسولها يسألانِه النُصْرة لها والقِتال معها، فأبى عليها وقال: أنا أعتزلُ الفريقينِ. فقالا: إنْ قَعَدَ عنا كَعْبُ خَذَلنا الأزدُ بأشرِها، ولاغِنتى آلنا عنه فصارا إليه واستأذنا عليه فلم يأذَنْ لها وحَجَبها فصارا إلى عائشة فخبراها خبرهُ وسألاها أنْ تَسِيرَ أليه فأبَتْ وراسَلَتْهُ تَدْعُوهُ إلى الحضور عندَها فَاسْتَعْفاها مِنْ ذلك.

فقال طلحة والزبير: يا ائم إنْ قعد كَعْبٌ قعدَتْ عنا الأزْدُ كلها وهي حَيُ البصرةِ، فاركبي إليه فإنكِ إنْ فعلتِ لم يُخالِفُكِ وانقاد لرأيكِ. فركبتْ بَغْلاً وأحاط بها نَفَرٌ مِنْ أهلِ البصرةِ وصارتْ إلى كَعْبِ بْنِ سورِ فاستأذنتْ عليه فأذِنَ ورَحَّب بها، فقالت: يابُنيَ أَرْسَلْتُ إليك لِتَنْصُرَ الله عَزوجلُ فاالذي أخَرَك عني؟ فقال: ياأماهُ! لاحاجة لي في خَوْضِ هذه الفتنةِ. فقالت: يابُنيَّ اخْرُجْ معي وخُدْ بِخُطام بهلي فإنّي أرجو أن يُقرِّبَكُ إلى الجنةِ، واستعبرتْ باكيةً! فَرَقْ لها كَعْبُ بْنُ سُورٍ جهلي فإنّي أرجو أن يُقرِّبَك إلى الجنةِ، واستعبرتْ باكيةً! فَرَقْ لها كَعْبُ بْنُ سُورٍ

١ ـ ط: عمد .

٢ - ق، ط: - عنها.

٣\_م: غناء.

٤ ـ م: تصير.

وأجابها وعَلَّقَ المصخف في عُنُقِهِ وخرج معها \، فلمّا خرج والمصحف في عُنُقِهِ قال عَلامٌ مِنْ بني وَهمِ \_ وقد كان عَرَفَ امتناعَهُ وتَابُيّهُ \ مِنْ خَوْضِ هذه الفتنة .:

أمْسَفُسلُ مِنْ رَأْيِسكَ الخساطِسلِ
وَطَلْحَهُ بِسالسَغَسلِ المشاكِلِ
وَامُّكَ تَهْسِوِي إلى نسساذِلِ
فسأضْحَستْ فسرائسَ كلِلآكِلِ
تَسرُدُ السَجَوابَ عَسلَى السائِلِ
وَعَرَّضْتَها لِلشَّجىٰ الشاكِلِ المُقَدِّ أَزَمَ السَدَهُرُ بِالسَكَاهِلِ المُقَدِّ أَزَمَ السَدَهُمُ فَسَوْلَةَ الحَساذِلِ وَقَلْسَتَ لَهُمْ قَسَوْلَةَ الحَساذِلِ وَقَلْدُ أَخْسِلَ اللَّمِسلِ وَقَلْدُ الْحَسلِ وَلَيْلِ وَمَا لَسَكَى مِسنَ وائِلِ وَمَا لَسَكَى مِسنَ وائِلِ مِسَلَ اللَّمِسلِ مَن السَعَى مِسنَ وائِلِ مِسَلَ السَعَى مِسنَ السَعَى مِسنَ وائِلِ مِسَلَ السَعَى مِسنَ السَعَلَ مَا السَعَى مِسنَ السَعَى مِسنَ السَعَى مِسنَ السَعَى مِسنَ السَعَى مِسنَ السَعَمْ حسافِ وَلاً الآمِسلِ مِسنَ السَعَمْ حسافِ وَلاً السَعَلَ الْمَسْلَ السَعَمْ مَا السَعْلَ الْمَسْلِ السَعَى مِسنَ السَعَمْ مَاسَلُ السَعْمَ مِسنَ السَعَمْ مَا السَعْمَ مِسْلَ السَعْمَ الْمُعَلَى السَعْمَ الْمُسْلِ السَعْمَ الْمُسْلِ السَعْمَ الْمُسْلَ الْمُسْلِ السَعْمَ الْمُسْلِ السَعْمَ الْمُسْلَ السَعْمَ الْمُسْلِ السَعْمَ الْمُسْلَ السَعْمَ الْمُسْلِ السَعْمَ الْمُسْلَ الْمُسْلِ السَعْمَ الْمُسْلِ السَعْمَ الْمُسْلِ السَعْمَ الْمُسْلَ الْمُسْلَ السَعْمَ الْمُسْلِ الْمُسْلِقُ الْمُسْلِ الْمُسْلِ الْمُلْمُ الْمُسْلِقِ الْمُسْلِي الْمُسْلَ الْمُسْلِ الْمُسْلِ الْمُسْلِ الْمُسْلِقُ الْمُسْلِي الْمُسْلِقِ الْمُسْلِقِ الْمُسْلِقُ الْمُسْلِقِ الْمُسْلِقُ الْمُسْلِقُ الْمُسْلِقِ الْمُسْلِقُ الْمُلِي الْمُسْلِقُ الْمُسْلِلْمُ

مان علام مِن بني وهب ـ وقد كان عرف يا كعب رأيك هذا الجميدا أناك النربيد يسد المائم المناف ال

ولمّا نَهَضَ كَعْبُ بْنُ سُورٍ مع عائشةً في الأزْدِ اجتمع رأي طلحةً والزبيرِ على

١ - م : - وخرج معها.

٢ ـ «تَأْبَى عليه تأبياً: إذا امْتَنَعَ عليه» لسان العرب و ١٤ ص ٤ (أبي).

٣ ـ ط: أيا.

٤ ـ ق، ط: ذاك الجزيل.

٥ ـ م ، ق : الحاصل. و «خطِل في مَنْطِقِه ورأيه: أخْطَا » المصباح المنير ص ٢٠٨ (خطل).

٦ ـ ط : يدير.

٧ ـ ق: بالنفل الثاكل؛ ط: بالنقل الثاكل.

٨ - «الفَريسَةُ: ماتِفُرِسُهُ السَبُعُ من الحِيوان؛ الجمع: فرائس» المعجم الوسيط ج ٢ ص ٦٨١ (فرس).

٩ ـ م ، ق : الناكل و «الشَجُو: الهَمُّ والحُزْنُ » لسان العرب ج ١٤ ص ٢٢ (شجا).

٠٠ - «أزَمَ الزمانُ: اشتَد بالقَحْطِ» المصباح المنير ص ٢٠ (أزم).

١١ - ط: +من.

۱۲ ـ ق ، ط: من.

تَكَتُّب الكتائب واستقرَّ الأمْرُ منها على أنَّ:

الزبير أميرُ العسكرِ خاصةً ومدبِّرُه؛

وطلحةً في القلب؛

واللواء مع عبد الله بن [حكيم بن] حزام بن خُو يُلدٍ ؟

وكَعْبَ بْنَ سُورِ مع الأُزْدِ؛

وعلى خَيْلِ الميمنةِ مروانُ بْنُ الحَكَمِ؛

وعلى رَجّالتها عبدُ الرحمنِ بْنُ عَتَابِ بْنِ أَسِيدٍ؛

وعلى خَيْلِ الميسرةِ، وهم بنو تميمٍ وسائرُ قبائِلِ قُضاعَةً وهوازِنَ، هِلالُ بْنُو كِيمِ الدارميُ ؛

وعلى رَجَالَتِها "عبدُ الرحمنِ بْنُ الحارثِ بْنِ هِشَامٍ، وقد ضُمَّ إليه الحُبابُ بْنُ يَزِيدَ؛

وعلى خَيْلِ قَيْسِ عَيْلانَ مُجاشِعُ بْنُ مسعودٍ؛

وعلى رَجَالتهم جابرُ بْنُ النُّعْمانِ الباهِليُّ ؛

وعلى خَيْلِ الرِبابِ عَمْرُو بْنُ يَشْرِبي ٤٠

وعلى رَجَالَتهم خَرَشَةُ بْنُ عُمَرَ الضّبّي ٥؛

وعلى مَنِ انحاز آ إليهم مِنْ قريشٍ ٧ وثَقِيفٍ عبدُ الله بنُ عامرِ بْنِ كُرِيْزٍ ؟

وعلى أفناءِ أهل المدينةِ عبدُ اللهُ بْنُ خَلَفٍ الخُزاعيُ ؛

١ - ق: منها؛ط:معها.

٢ ـ ق ، ط: رجالة المينة.

٣ ـ ق ، ط : رجالة الميسرة.

٤ - م ، ق: عمرين يشري؛ ط: عمروبن ثيري، والمثبت هو الصحيح كما في جهرة النسب ص٢٩٨، والأخبار الطوال ص١٤٧.

ه ـ ق ، ط : عمرو.

٦ - «انْحازَ: انْضَمُّ واجْتَمَع» المعجم الوجيز ص١٧٧ (حاز).

٧ ـ ق ، ط : ـ قريش.

وعلى رَجَالَة مَذْحِجِ الرَبِيعُ بْنُ زِيادٍ الحَارِثِيُّ ؛
وعلى رَجَالَة قُضَاعَةَ عبدُ اللهِ بْنُ جَابِرٍ الراسِبِيُّ ؛
وعلى من انحاز إليهم مِنْ ربيعة مالكُ بْنُ مِسْمَعٍ.
ولمّا تَقَرَّرَ أَمْرُ الكتائبِ في الفريقَيْنِ فَخَرَ \ كُلُّ فريتٍ بقومِهِ وقام خطباؤُهم بالتحريضِ على الفتالِ \.

١ - ط: فخرج.

٢ ـ قارن بعضه بتاريخ خليفة بن خياط ص ١٨٤، والأخبار الطوال ص ١٤٦ ـ ١٤٧، والفتوح م ١ ص ٤٦٣ ٤٦٤، وتاريخ الإسلام ص ٤٨٥، وسمط النجوم ج٢ ص ٤٣٥.

## [خطبة عبدالله بن الزبير]

فقام عبدُ الله بْنُ الزبيرِ في مُعَسْكرِهم فحمد الله وأثنى عليه وقال: «أيها الناس! إنّ هذا الوَعْفَ والرَعْثَ ا قَتَلَ عثمانَ بالمدينة ثمّ ا جاء كم يَنْشُرُ الموركم بالبصرة وقد غَصَب الناسَ أنْفُسَهُم، ألا تنصرون خليفتكم المظلوم؟! ألا تمنعون حَرِيمَكُم المباحَ؟! ألا تتقون الله في عَطيتكم مِنْ أنفسِكم؟! أتَرْضَوْنَ أنْ يَتَوَرَّدَكم أهلُ الكوفة في بلادِكم؟! إغْضِبُوا فقد غُوضِبْتُم الوقايلُوا فقد قُوتِلْتُم، إنَ علياً لايرى أنّ معه في هذا الأمرِ أحداً وشواه والله لئنْ ظَفَرَ بكم لَيُهْلِكَنَ دينكم ودنياكم». وأكثرَ مِنْ نحو هذا القولِ وشِبْهِهِ أله .

١- كذا في النسخ الثلاث، والظاهر أنّ الكلمتان تدلّان على سبّه لأميرا لمؤمنين عليه السلام.

٧- م: و.

٣- م: عضب؛ ق: غضب.

٤ - م: أغضبتم؛ ق: غضبتم.

ه ـ ق ، ط : أحد.

٦- الفتوح م ١ ص ٤٦٩.

## [خطبة الحسن عليه السلام]

فبلغ ذلك أميرًا لمؤمنين عليه السلام فقال لِوَلَدِهِ الحسن عليه السلام: قُمْ يا بُنيِّ فاخْطِبْ. فقام خطيباً فحمد الله وأثنى عليه وقال:

«أيها الناس! قد بَلَغنا مقالةُ ابْنِ الزبيرِ وقد كان والله ِ أبُوهُ التجنى على عشمانَ الذنوبَ وقد ضَيَّقَ عليه البلاة حتى قُيِلَ؛ وأنّ طلحة راكز اليَته على بيتِ مالِه وهو حيّ . و أمّا قولُهُ: إنّ عليًا ابتز الناسَ المُورَهم فإنّه أعظمُ حجّةٍ لأبيه، زَعَمَ أنّه بايته بيده ولم يبايعه بقلّ بقد أقر بالبيعة وادّ على الوليجة فليأت على ما ادّعاه ببرهان وأنى له ذلك ؟! وأمّا تعجّبه مِنْ تورُّدِ أهلِ الكوفة على أهل البصرةِ فيعاد مابيننا وبينهم تورَّدُوا على أهلِ باطلٍ؟! ولَعَمْرِي والله يَسَعَلَمَنَ أهلُ البصرةِ؛ فيعاد مابيننا وبينهم يوم نُحاكِمُهُمْ إلى الله فيتَقْضِى الله بالحق وهو خير الفاصلين».

فلمّا فَرَغَ الحسنُ عليه السلام مِنْ كلامِهِ قام رجلٌ يقال له عُمَرُ بْنُ محمودٍ ٧،

١ ـ ق ، ط : ـ أبوه .

٢ ـ «تَجَنَّى فلانٌ على فلانُ ذَنْباً: إذا تَقَوَّلُه عليه وهو بريءٌ» لسان العرب ج ١٤ ص ١٥٤ (جني).

٣ ـ «رَكَزَ الرمحَ يَرْكُزُه: غَزَرَهُ في الأرض منتصباً، وكذا غيرالرمح» تاج العروس ج ٦٠ ص ١٠٨ (ركز). والظاهر أنّه لم يُستعمل من باب المفاعلة.

٤ - «في حديث عليّ: أَفَرُ بالبيعة وادَّعَى الوَليِجة، وَلِيجةُ الرجل: بِطانَتُه ودُخَلاؤُهُ وخاصتُه» النهاية ج ٥
 ص ٢٢٤ (ولج).

ه - م : - على.

٦- م: - على.

٧- في شرح نهج البلاغة ج ١ ص ١٤٦ هو عمروبن الحيّخة.

فقال أشعراً يمدح الحسن عليه السلام فيه على خُطّبَتِهِ ٢.

- ط : وأنشد.

٢ ـ الفتوح م ١ ص ٤٧٠ ـ ٤٧١. في شرح نهج البلاغة ج ١ ص ١٤٦ «وقال عمروبن الحَيْحَة يوم الجمل في خطبة الحسن بن علي عليه السلام، بعد خطبة عبدالله بن الزبير:

حَسَنَ الخيريسا شَيِسِية أيسيهِ قُمْتُ فينا مَقَامَ خَيْرِ خَطْيِبِ فَصْتَ فِينا مَقَامَ خَيْرِ خَطْيِبِ فَصْتَ بِالسَّخُطْبَةِ التي صَدَعَ الله مُ بها عَسنْ أيسِكَ أهْلَ السُّيُوبِ وَكَشَفْتُ النَّهِ النَّهُ الْأَمْ لُو وَأَصَلَحْتَ فَاصِداتِ السَّلُوبِ وَكَشَفْتُ النَّهِ النَّهُ النَّهِ النَّهُ النَّهِ النَّهُ النَّهُ النَّهِ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهِ النَّهُ النَّهُ النَّهِ النَّهُ النَّهُ النَّهِ النَّهُ النَّهُ النَّهِ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ الْمُنْ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ الْمُنْ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ الْمُنَا النَّهُ ال

راجع أيضاً الفتوح م ١ ص ٤٧٠ ـ ٤٧١. وجاءت فيه الأبيات أكثر من هذا.

#### [خطبة طلحة]

ولمّا بَلَغَ طلحة والزبيرَ خطبة الحسنِ عليه السلام ومَدْحُ المادج له قام طلحة خطباً في أصحابِهِ فقال: «ياأهلَ البصرةِ! قد ساق الله واليكم خيراً ماساقه إلى قوم قطّ؛ المّكم، وحُرْمة نبيتكم، وحوارِيَّ رسول صلّى الله عليه وآله وابْنَ عَمّيهِ ومَنْ وقاه بِيدهِ أَن علياً غَصَبَ الناسَ أَنْفُسَهُم بالحجازِ وتَهيًا للشامِ، يُريد سَفْكَ دِماءِ المسلمين والتغلُب على بلادِهِم، فلمّا بَلغَهُ مسيرتا إليكم وقصدنا قصد كم؛ وقد اجتمع معه منافقو مُغير ونصارى لله ربيعة ورَجالة اليمن فهذه معكم زوجة فاقصدوا قصدهم ولا تروعوا عنهم ولا تقولوا: ابْنُ عَمّ رسولِ الله، فهذه معكم زوجة الرسولِ وأحبُ الناسِ إليه وابنته الصديق، الذي كان أبوها أحبً الحلق إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله».

### [اعتراض خيران بن عبدالله والأسود بن عوف على طلحة]

فقام إلى طلحة رجلٌ يقال له خَيْرانُ بْنُ عبدِ الله مِنْ أهلِ الحجازِ كان قَدِمَ

١ ـ يريد به طلحة نفسه.

٧ - ق : نقار؛ ط : أنصار.

٣- م: جاهلية.

<sup>}</sup> \_ «الرَّوْعُ: الفَزَعُ، وراعَ فلانٌ: أَفْزَعَ، لازمٌ ومتعدُّ» تاج العروس ج ٢١ ص ١٢٨ - ١٢٩ (روع).

ه ـ ق ، ط : ـ أبوها .

البصرة وهو غلامٌ فقال: «ياطلحةُ! والله ما تركتَ جَنْباً صحيحاً ننامُ العله بشّنيك رَبيعة ومُضَر واليّمَن، فإنْ كان القول كها تقول فإنّا لَمِثْلُهُم، وهم منّا ونحن منهم، وما يُغَرِّقُ بيننا وبينهم غيرُك وغيرُ صاحبِك؛ ولقد سَبَقْتُ منّا إلى علي عليه السلام بيعةً ماينبغي لنا أنْ نَنْقُضَها وإنّا لَنَعْلَمُ حالكم اليوم وحالكم أمْسِ». فَهَمَّ القومُ به فنعهم بنو أمّدٍ عنه "، فخرج عنهم ولّحِق بمنزل ابْنِ صُهْبانَ مستخفياً إشفاقاً على ديمِ منهم.

وقام الأسود بن عوف لم سمع من طلحة شَنْمَهُ الأحياء مِن رَبيعة ومُفَرَ واليمن فقال: ياهذا إن الله لم يُفَرِق بيننا وبين مُفرّر وإن أهل الكوفة من غاب منهم كمن شهد الأخ إلى الأخ، وإنها خالفنا القوم في هواكما عنا فاعفنا مما ترى. ثم خرج فلّعِق بعمّان ولم يَشْهَدِ الجَمَل ولاصِفين.

۱ ـ ق : تنام.

٢ ـ ق ، ط : إلينا من.

٣ ـ ق ، ط : ـ عنه .

إ ـ ق، ط: هوان. و«الهوى: مَحبَّةُ الإنسان الشيء وغلبته على قلبه» لسان العرب. ج 10 ص ٣٧٧ (هوا).
 ٥ ـ «عُمانُ: اسم كَوْرَةٍ على ساحلِ بَحْرِ البَّمَن والهند، تَشْتَيلُ على بلدان كثيرة. عَمَّان: بلد في طرف الشام وكانت قَصَبة أرض البَلقاء» معجم البلدان ج ٤ ص ١٥٠- ١٥١.

# [خطبة أميرا لمؤمنين عليه السلام]

وبلغ أميرًا لمؤمنين عليه السلام لَغَطُ \ القوم واجتماعُهم على حَرْبِهِ، فقام في الناس خطيباً فحمد الله وأثنى عليه وذ كر النبيّ فصلّى عليه ثمّ قال:

«أيّها الناسُ! إِنّ طلحة والزبيرَ قَدِما البصرة وقد اجتمع أهلُها على طاعة الله وبيعتي فَدَعَواهم إلى معصية الله وخلافي، فَمَنْ أطاعها منهم فَتَنُوهُ ومَنْ عصاهما فَتَلُوهُ. وقد كان مِنْ قَبْلِها حُكَيْمَ بْنَ جَبّلَة مابلغكم وقَبْلهما السبابجة وفعالِها للعثمان بْنِ حُنَيْفٍ ما لم يَخْفَ عليكم، وقد كَشَفُوا الآنَ القِناعَ وآذَنُوا بالحربِ، وقام طلحة بالشَيْم والقَدْج في أديانكم؛ وقد أرْعَد وصاحِبة وأبْرقا، وهذانِ المُوانِ معها الفَشَلُ؛ ولَسنا نُريد منكم أنْ تُلْقُوا بُطُونَ أما في نفويكم عليم ولا تُرُوا ما في أنفسكم لنا، ولسنا نُرْعِدُ حتى نُوقِع ولانبيلُ حتى نُمُطرَ؛ وقد خرجوا مِنْ هُدى إلى ضَلالٍ، دَعَوْاهُمْ إلى الرضا ودَعَوْناهُمْ إلى الرضا ودَعَوْنا إلى السَخَطِ، فَحَلَ لنا ولكم رَدُّهم إلى الحق والقتالِ، وحَلَ لهم بقصاصِهم ودَعَوْنا إلى السَخَطِ، فَحَلَ لنا ولكم رَدُّهم إلى الحق والقتالِ، وحَلَ لهم بقصاصِهم القَائل؛ وقد والله مَشَوًا إليكم ضِراراً وأذاقُوكم أمّسَ مِنَ الجَمْرِ "، فإذا لقيتُم المقومَ غذا القَائل؛ وقد والله مَانا في التقية واستعينُوا بالله واصبرُوا، إنّ الله مع الصابرين».

١ ـ ق : لفظ . و «اللَّفَظ : الأصواتُ المبهمة المختلطة والجَلّبة لاتُفْهم . وقيل : هو الكلام الذي لايبين ، يقال :
 سمعتُ لَفَظ القوم » لسان العرب ج ٧ ص ٣٩١ (لغط) .

٧ ـ ط: فعلهما.

٣ ـ م، ق: أمران.

٤ - ق : تلقونهم ؛ ط : تلقوهم ليظنوا.

ه . في شرح هذه الجملة والسطرين ما قبلها راجع شرح نهج البلاغة ج ١ ص ٢٣٧ ـ ٢٣٨.

٩ - «الجَمْرُ: النارُ المتقدة، واحدتُه: جَمْرَة» لسان العرب ج ٤ ص ١٤٤ (جر).

فقام إليه حَبيبُ بْنُ يَسافٍ ١ حتَّى وقف بينَ يَدَيْهِ وقال:

أبا حَسَن أَيْقَظْتَ مَنْ كَانَ نَائِماً وَمَا كُلُّ مَنْ يُعْطَى الرضا يَقْبَلُ الرضا وَأَنْتَ امْرُو أَعْطِيْتَ مِنْ كُلِّ وجْهَةٍ وَمامِنْكَ بِالأَمِرِ ۗ المُؤلِّم غِلْظَةً وَإِنَّ رَجِالاً بِالْمَعُوكَ وَحِالَهُ فَا لأهل لتخريد الصوارم فيهم فَإِنِّى لَأَرْجُوا أَنْ تَدُورَ عَلَيْهِمُ وَطَلْحَةُ فِها والرَبِيرُ قَرِينُهُ فَإِنْ يَمْضِيا فالحَرْبُ أَضْيَقُ حَلْقَةً ومابايعوه كارهين لبيغة وَلابَطَيا عَنْها فراقاً \* وَلابَدا على نَقْضِها مِسمَّنْ له شَذُّ عَقْدِها خُرُوجٌ بِالْمُ المُؤمِنِينَ وَغَدْرُهُمُ

وَمَا كُلُّ مَنْ يُدْعِي إِلَى الْحِقِّ يَسْمَعُ وَمَا كُلُّ مَنْ أَعْظَيْتَهُ الْحِقَّ يَغْنَعُ مَحاسِنَها وَاللهُ يُعْطِي وَيَمْنَعُ ومافيك للمرء المخالف مظمم هُداكَ ٣ واجْرَوْا فِي الضَّلالِ فَضَيَّعُوا <sup>٤</sup> وَسُمْرِ ٦ العَوالِي والقَنا تَتَزَعْزُعُ ٢ رَحا المَوْتِ حَتَى يَسْكُنُوا وَيُصَرَّعُوا^ وَلَيْسَ لِمَالاتِ ذُفِّعُ اللهُ مُسَدُّفِّعُ وَإِنْ يَرْجِعا عَنْ يَلْكُ فَالسِلْمُ أُوسَمُ وَمَا بُسِطَتْ مِنْهُمْ عَلَى الكُرْو إصْبَعُ لَهُمْ أَحَدُ "بَعْدَ الذِينَ تَجَمُّعُوا فَقَصْراهُما مِنْهُ مَصانِعُ أَرْبَعُ وَعَتْبٌ على مَنْ كَانَ فِي القَلْبِ أَشْجِعُ

١ ـ في النسخ الثلاث: حَكم بن مناف، والتصحيح من الفتوح م ١ ص ٤٦٩، ومناقب آل أبي طالب ج٣ م ۱۵۲، وبحارالأنوارج ۳۲ ص ۱۲۱.

٧- م: للأمر.

٣ ق : هواك .

ع ــم: في المعال وأورعوا.

ه ـ العنوارم، واحدتُه: الصارم «والصارمُ: السيفُ القاطع» لسان العرب ج ١٢ ص ٣٣٠ (صرم).

<sup>7 - «</sup>الأشترُ: الرُمْعُ، والجمع: سُنر» المعجم الوسيط ج ١ ص ٤٤٨ (سمر).

٧- «تَزَعْزَعَ: تَحَرُّكَ بِشِدَةِ» المعجم الوسيط ج ١ ص ٣٩٣ (زعزع).

٨ - «العَسرُعُ: الطَرْحُ على الأرْضِ. وصَرَّعَ فلاناً: صَرَعَهُ شَديداً، يقال: مردتُ بقتل مُصَرَّعِين: شُلْدَ للكُثْرَة» القاموس ص ٣٣١ و٣٣٥ (صرع).

٩ ـ م: عنه فوافأ.

١٠ ـ م: حدث.

وَهُمْ قَسَلوهُ وَالسُخادِعُ أَخْدَعُ وَهُمْ وَعُدِهُ وَالسُخادِعُ أَخْدَعُ ٢ وَعُسودُهُما فِيهَ هُمَا فِسيسهِ خِسرُوعُ ٢

وَذِكْرُهُمُ قَتْلَ ابْنِ عَفَانَ خُدْعةً فَعُودُ اعلى نَبْعَةً اهاشِيبَةً

١ ـ «المُودُ: كلُّ خَشَبَةٍ دَقَتْ. وهومِنْ عُود صِدْقِ أوسُوءٍ، على المَثْل، كقولهم من شجرةٍ صالحةٍ»
 لسان العرب ج٣ ص ٣١٩ (عود).

٣ ـ «النّبُعُ: شجر يَنْبُتُ في قُلَةِ الْجَبَل تُتَخَدُ منه القسيّ والسهام. ويقال: فلان صليبُ النّبُع: شديدُ المراس.
 وهو مِنْ نَبْقةٍ كرعةٍ: ماجدُ الأصل» المعجم الوسيط ج ٢ ص ٨٩٨ (نبع).

٣- «الخَرَعُ: لِين المَفاصِل، وكل لَيْنِ خَرَعُ وخَرِيع. ومنه اشتقاق الخِرْوَع، وهو كل نَبْتِ لأنَ وَرَقُه وتَخ وتَخَرَّعَتْ عِيدانُهُ» جهرة اللغة ج ١ ص ٨٨ه (خرع). وأمّا المصدر: الفتوح م ١ ص ٤٦٩، ومناقب آل أبي طالب ج ٣ ص ١٥٢، وبحارالأنوارج ٣٢ ص ١٢١، وفي المصدرين الأخيرين جاءت أربعة أبيات من الأشعار.

# [خطبة أميرا لمؤمنين عليه السلام في التحريض على القتال]

قال: ثمّ إنّ أميرًا لمؤمنين عليه السلام أنْظَرَهُم الله ثَهَ أيّام لِيَكُفُوا ويَرْعَوّا؛ فلمّا عَلِمَ إصرارَهُم على الحلافِ قام في أصحابهِ فقال:

«عبادَ الله! إنه له والم هؤلاء القوم مُنْ شَرِحة صدوركم، فإنهم نَكَ مُوا بيعتي وقتلوا شيعتي و نَكَلوا بعاملي وأخْرَجُوهُ مِنَ البصرةِ بعدَ أَنْ آلَمُوهُ بالضربِ المُبَرِّج والعقوبةِ الشديدةِ، وهو شيخٌ مِنْ وُجُوه الأنصار والفُضَلاءِ ٣ ولم يَرْعَوْا له حُرْمةً؛ وقَتلُوا السبابِجة رجالاً صالحين، وَقتلُوا حُكَيْمَ بْنَ جَبَلَة ظُلْماً وعُدُواناً لِغَضَبه لله؛ ثم تَتَبَّمُوا شيعتي بعد أَنْ هَرَبُوا منهم وأخَذُوهم في كلِّ غائِظةٍ ١ وَعَتَ كلِّ رابِيةٍ ٥، يَضْرِبُونَ أَعْناقَهُم صَبْراً! ما لهم ﴿ قاتلَهُمُ الله أَنَى يُؤفكون ﴾ قانه لذوا إليهم عباد الله وكُونُوا السُوداً ٧ عليم، ما لهم ﴿ قاتلَهُمُ الله أَنَى يُؤفكون ﴾ قانه لله ألله والطه مِن ومُنازلةِ الأقرانِ؛ فألله والصَاعِن ومُنازلةِ الأقرانِ؛ فأينًا المَرْبِ والطهنِ ومُنازلةِ الأقرانِ؛ فأينًا المُرئ أَحَسَ مِنْ نَفْسِهِ رِباطة جَاشِ عند الفَزَع وشجاعة عند اللقاء ورأى مِنْ أخيه المُرئ أَحَسَ مِنْ نَفْسِهِ رِباطة جَاشِ عند الفَزَع وشجاعة عند اللقاء ورأى مِنْ أخيه

١ ـ ط: + وأنذرهم.

٢ - «نَهَدَ إلى العدو يَنْهَدُ: نَهَضَ، نَهَدَ القومُ لعدوهم: إذا صَمَدوا له وشَرَعُوا في قتاله » لسان العرب ج٣ ص ٤٣٠ (نهد).

٣ يعني عليه السلام: عثمانً بن حنيف رحمه الله.

٤ ـ ط : عابية. و«الغائظ: المطمئن الواسع من الأرض» المصباح المنير ص٧٥ • (غوط).

ه - «الرابيّةُ: ما ارتَفَعَ من الأرضى» القاموس ص ١٦٥٩ (ربا).

٦- اقتباس من الآية ٤ من سورة المنافقين (٦٣).

٧- «الأشد من السباع معروف، والجمع المود» لسان العرب ج٣ ص٧٧ (أسد).

فَشَلاً وا وَهْناً فَلْيَذُبَ عنه اكما يَذُبُ عن نَفْيهِ، فلوشاءَ الله لَجَعَلَهُ مِثْلَهُ». " فقام إليه شَدَادُ بْنُ شِمْرِ العَبْدِيُّ فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أمّا بعد؛ فإنّه لمّا كَثُرَ الحَظاؤُ ون وتَمَرَّدَ الجاحِدُون فَزِعْنا إلى آل نَبِيّنا الذين بهم ابْتُدِينا بالكرامةِ وهُدِينا مِنَ الضَلالةِ، اِلْزِمُوهِم رحمكم الله ، ودَعُوا مَنْ أَخَذَ يَميناً وشِمالاً؛ فإنّ الولئك في غَمْرَتِهِم يَعْمَهُون وفي ضَلالتهم يَتَرَدَّدُون».

١ ـ ق ، ط : أو.

٢ ـ ق ، ط: + أي عن أخيه الذي فضله الله عليه.

٣ ـ الإرشاد ص ١٣٤ ـ ١٣٥.

# [إعذار أمير المؤمنين عليه السلام لأصحاب الجمل]

قال: ثمّ إنّ أميرا لمؤمنين عليه السلام رَحَلَ بالناسِ إلى القوم غداة الخميسِ لِعَشْرٍ مَضَيْنَ مِنْ جُمادَى الأولى، وعلى مَيْمَنَتِهِ الأشْتَرُ وعلى مَيْسَرَتِهِ عمّارُ بْنُ ياسرٍ المُضَيِّنَ مِنْ جُمادَى الأولى، وعلى مَيْمَنتِهِ الأشْتَرُ وعلى مَيْسَرَتِهِ عمّارُ بْنُ ياسرٍ اواغظى الراية عمّد بْنَ الحنفية ابْنَهُ. وسار حتى وقف موقفاً، ثمّ نادى في الناسِ: «لا تَعْجَلُوا حتى أُعْذِرَ إلى القوم». ودعا عبد الله يبن العبّاسِ رضي الله عنه فأعطاه المصحف وقال:

«إِمْضِ بهذا المصحفِ إلى طلحةَ والزبيرِ وعائشةَ وادْعُهُمْ إلى ما فيه، وقُلْ الطلحة والزبيرِ: ألم تبايعاني مُخْتارَيْنِ؟! فا الذي دَعاكما إلى نَكْثِ بيعتي؟! وهذا كتابُ الله بينى وبينكما» أ.

قال عبدُ الله بنُ العبّاس: فبدأتُ بالزبير، وكان عندي أبقاهما علينا وكلّمتُهُ في الرجوع، وقلتُ له: إنّ أميرالمؤمنين عليه السلام يقول لك: ألم تُبايعني طائعاً؟! فَلِمَ تَسْتَجِلُ قتالي؟! وهذا المصحف ومافيه بيني وبينك، فإنْ شِئتَ تحاكمنا إليه. فقال: ارْجع إلى صاحبك، فإنّا بايعنا كارهين ومالي حاجةٌ في محاكمته، فانصرفتُ عنه إلى طلحة والناسُ يشتدون والمصحفُ في يَدِي، فوجدتُهُ قد لَبِسَ الدِرْعَ وهو مُحْتَبٍ آ

١ - م : يوم.

۲ ـ م : ـ بنياسر.

٣ ـ ق ، ط : ـ رضي الله عنه.

٤ ـ قارن بأنساب الأشراف ص ٢٣٦، ومناقب آل أبي طالب ج٣ ص١٥٣ ـ ١٥٤٠

٥ - ق ، ط : فيم.

٢ ـ «إحْتَبى بالثوب: اشْتَمَلَ أو جمع بين ظَهْرِهِ وساقَيْهِ بعِمامَةٍ ونحوها» القاموس ص ١٦٤٢ (حبا).

جمّائِل سَبْفِهِ ودابَّتُهُ واقِفَةٌ. فقلتُ له: إنّ أميرًا لمؤمنين عليه السلام يقول لك: ما حَملَك على الخروج؟! وبما استخللت نقض بيعتي؟! والعَهْدُ عليك! فقال: خرجتُ أطلُبُ بِدَمِ عثمانَ، أيَظُنُّ ابْنُ عَمّك أنّه قد حَوىٰ على الأمْرِ حينَ حَوىٰ على الكوفة، وقد والله يكتبتُ إلى المدينة تُؤخذُ لي البيعة بمكة. فقلتُ له: اتّق الله ياطلحة ! فإنه ليس لك أنْ تَطلُب بدم عثمانَ، ووُلُده أوْلى بِدَمِهِ منك ؛ هذا أبانُ بْنُ عثمانَ ما ينهقضُ في طلَب دَم عثمانَ، ووُلُده أوْلى بِدَمِهِ منك ؛ هذا أبانُ بْنُ عثمانَ ما وابتز أمْرَنا! فقلتُ له: اذْ كَرُكُ الله في المسلمين وفي دِمائِهم ؛ وهذا المصحف بيننا وبينكم، والله ما أنْصَفْتُم رسولَ الله صلى الله عليه وآله إذْ حَبَسْتُم نساءَ كم في بيوتكم وأخرَجْتُم حَبِيسَةَ رسولِ الله صلى الله عليه وآله المأعرض عني ونادى بيوتكم وأخرَجْتُم حَبِيسَة رسولِ الله صلى الله عليه وآله المأعرض عني ونادى بنوتكم وأخرَجْتُم حَبِيسَة رسولِ الله على الله عليه وآله المأعرض عني ونادى بيوتكم وأخرَوْوا القوم، فإنكم لا تقومون بججاج ابْنِ أبي طالبٍ. فقلتُ : ياأبا محمّدٍ أبلسيف تُخرَفُ ابْنَ أبي طالبٍ؟! أمْ والله ليُعاجِلنَك للسيف! فقال: ذلك بيننا وبينكم.

قال: فانصرفتُ عنها إلى عائشةَ وهي في هَوْدَجٍ مُدَفِّفٍ "على جَمَلِها عَسْكَرٍ ا

١ ـ «حَوَيْتُ الشيءَ واحْتَوَيْتُ عليه: إذا ضَمَمْتَهُ واسْتَوْلَيْتَ عليه» المصباح المنبر ص ١٩١ (حوى).

٢ ـ ق ، ط : لحجاج.

٣ ـ ق : مدقق بالدقوق؛ ط : وقددفف بالدروع.

٤- في تذكرة الخواص ص ٦٥- ٦٦: «وذكر الميداني: أنّ يعلى بن أميّة كان والياً على اليمن فقدم على عائشة، وهي تُجهز على البصرة، فأعانها بأربعمائة ألف درهم من مال الين وحملها على الجمل الذي كانت عليه يوم القتال، واسم الجمل عسكر، اشتراه من اليمن بشمانين ديناراً. وقيل: كان الجمل لعبدالله بن عامر حملها عليه واشتراه بأتي دينار. وذكر ابن جرير: أنّ عائشة اشترت الجمل من رجل من عُرَيْنة بستمائة درهم وناقة». وفي رجال الكثبي ص١٣ بإسناده عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال «اشتروا عسكرا بسعمائة درهم وكان شيطاناً». وفيه أيضاً ص١٣ «كان سلمان إذا رأى الجمل الذي يقال له عسكر، يضربه فيقال له: ياأبا عبدالله ماتريد من هذه البهيمة؟ فيقول: ماهذا بهيمة، ولكن هذا عسكر ابن كنعان الجني باأعرابي لاينفق عليك هاهناولكن اذهب به إلى الحواب، فإنك تُعطى به ماتريد!». وقال ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ج١ ص٢٦٦ «أمر عليّ عليه السلام بالجمل أن يحرق ثم يذرّى في الربح. وقال عليه السلام: لعنه افته من دابة! فا أشبه بعجل بني إسرائيل».

وكَعْبُ بْنُ سُورِ القاضي آخِذُ بِخطامِهِ وحولُها الأزْدُ وضَبَّةً، فلمّا رأتْني قالت: ما الذي جاء بك يا ابْنَ عبّاسٍ؟! والله للشيعْتُ منك شيئاً، إرْجعْ إلى صاحبك فقُلْ له: مابيننا وبينك إلاّ السيف! وصاح مَنْ حولُها: إرْجعْ يا ابْنَ عبّاسٍ لا ايُسْفَكُ دَمُك.

١٠٠١: لئلاً.

### [تكرار الإعذار]

فرجعتُ إلى أميرالمؤمنين عليه السلام فأخبرتُهُ الخبرَ وقلتُ: ما تنتظر؟ والله ِ مايُعطيك القومُ إلّا السيف، فَاحْمِلْ عليهم قبلَ أَنْ يَحْمِلُوا عليك. فقال: «نستظهر بِالله عليهم» قال ابْنُ عبّاس: فوالله مارُمْتُ مِنْ مكاني حتى طَلَعَ على نُشّابُهُم ا كأنَّه جَرادٌ منْتَشِرٌ. فقلتُ: أماترى ياأميرالمؤمنين إلى مايَضْنَعُ القومُ؟ مُرْنا ندفعهم. فقال: «حتّى أَعْذِرَ إليهم ثانيةً». ثمّ قال: «مَنْ يأخُذُ هذا المصحف فيدعوهم إليه وهو مقتولٌ وأنا ضامنٌ له على الله ِ الجنة؟» فلم يَقُم أحدٌ إلَّا غلامٌ عليه قباءٌ أبيضُ حَدَثُ السِنِّ مِنْ عَبْدِ القَيْس يقال له مُسْلِمٌ كأنِّي أراهُ. فقال: أنا أغرضُهُ عليهم " ياأميرًا لمؤمنين وقد احْتَسَبْتُ نفسي عند الله ِ تعالى. فأغرَضَ عنه إشفاقاً عليه ونادى ثانيةً: «مَنْ بِأَخُذُ هذا المصحف ويَعْرضُهُ على القوم وَلْيَعْلَمْ أَنَّه مقتول وله الجَنَّةُ؟». فقام مُسْلِمٌ بعينه وقال: أنا أغرضُهُ. فأغرَضٌ ونادى ثالثة فلم يَقُمْ غيرُ الفَتى، فدفع إليه المصحف وقال: «امْض إليهم واعْرَضْهُ عليهم وادْعُمهُم إلى ما فيه». فاقبل الغلامُ حتى وَقَفَ بإزاءِ الصُّفُوف ونَشَرَ المصحف وقال: هذا كتابُ الله ِ عزّوجل وأميرُ المؤمنين عليه السلام يدعوكم إلى ما فيه. فقالت عائشة: أشْجُرُوه بالرماح قَبَّحَهُ الله ! فتبادروا إليه بالرماح فَطَعَنُوه مِنْ كُلِّ جانب، وكانت المُّهُ حاضرة فصاحَتْ وطَرَحَتْ نَفْسَها عليه وجَرَّتُهُ مِنْ موضعِهِ، ولَحِقَها جماعة مِنْ

١ ـ «النُشَابُ: النَبْلُ، واحدتُه: نُشَابة » لسان العرب ج ١ ص٧٥٧ (نشب).

٢ ـ ق ، ط : \_ عليم.

٣ ـ ق، ط: ـ فأعرض.

عسكر أميرِ المؤمنين عليه السلام أعانوها على حَمْلِهِ حتّى طَرَحُوهُ بينَ يَـدَيْ أميرِ المؤمنين عليه السلام وانْمُهُ تَـبْكي وتَنْدُبُهُ وتقول: \

يا رَبُ إِنَّ مُسْلِماً دَعَالَهُمْ يَسُلُو كِسَابَ اللهِ لايَخْشالهُمْ فَصَابُوا مِنْ دَمِهِ قَسناهُمْ وَالْمُهُسمُ قسالِسمَةُ تَسراهُمْ فَصَالِسمَةُ تَسراهُمْ تَامُرُهُمْ بِالقَسْلِ لاتَنْهاهُمْ؟

١ ـ ق ، ط : وهي تبكي وتقول.

٢ - مصنف ابن أبي شبة ج٧ ص ٥٣٧، وأنساب الأشراف ص ٢٤١، وتاريخ الطبري ج٤ ص ٥٩١- ٥٩١، ووقعة الجسل ص ٣٠٤، ومروج الذهب ج٢ ص ٣٧٠، وشرح الأخبارج ١ ص ٣٩٤، ومناقب آل أبي طالب ج٣ ص ١٥٥، والكامل ج٣ ص ٢٦١ - ٢٦٢ و ٥٢٥، وتذكرة الخواص ص ٢١٠، وشرح نبج البلاغة ج٩ ص ١١٦، وبحارالأنوارج ٣٢ ص ١٧٤.

### [مبدأ القتال]

فلمّا رأى أميرًا لمؤمنين عليه السلام ماقدِم اعليه القومُ مِنْ العِناد واستحلّوهُ مِنْ العِناد واستحلّوهُ مِنْ منفك اللهمّ إليك شَخَصَتِ الأبصارُ وبُسِطَت الأثدي وأفضَتِ القُلُوبُ وتَقَرّبَتْ اليك بالأعمال ﴿ رَبّنَا افْتَحْ بَبْنَا وَبَيْنَ قَوْمنا بِالْحَمّ وَأَفْتَ خَيْرُ الْفاتِحين ﴾ ثمّ دعا ابنته محمّد بن الحنفية فأعطاهُ الراية، وهي راية رسولِ الله صلى الله عليه وآله، وقال: «يابُنيّ! هذه راية لم تُردً قَطُ ولا تُردُّ أبداً ». قال عمّد: فأخذتُها والريحُ تَهُبُ عليها، فلمّا تمكنتُ مِنْ حَمْلِها صارتِ الريحُ على طلحة والزبيرِ وأصحابِ الجَمَلِ، فأردتُ أَنْ أَمْشِيَ بها فقال أميرًا لمؤونين: «قِفْ يابُنيّ حتى آمرتك ». ثمّ نادى:

١ - م : - قدم.

٢- م: - سفك.

٣- م: تقرّب؛ ق: أتقرّب.

٤ - اقتباس من الآية ٨٦ من سورة الأعراف (٧).

٥ - ق : + عليه أنضل السلام.

«أَيِّهَا النَّاسِ! لا نَشْتُلُوا مُدْبِراً ولا تُجْهِزُوا اعلى جَرِيجِ ولا تَكْشِفُوا عَوْرَةً ولا تَهِيجُوا ا امْرأةً ولا تُسَفِّلُوا بِقَتِيلِ» ٣.

فينا هو يُوصِي أصحابَهُ إِذْ أَظَلَنا نَبْلُ القومِ فَقُبِلَ رجلٌ مِنْ أصحابِ أميرالمؤمنين عليه السلام، فلمّا رآهُ قتيلاً قال: «اللهمَّ اشْهَدْ!» ثمّ رُمِيَ ابْنٌ لعبد الله بْنِ بُدَيْلٍ الْفَيْلَ، فَحَمَلَه أبوه عبد الله ومعه عبد الله بْنُ العبّاسِ حتّى وضَعّاه بينَ يَدَي فَقُبِلَ الْمُومِنين عليه السلام؛ فقال عبدُ الله بْنُ بُدَيْلٍ: حتّى متى ياأميرالمؤمنين أميرالمؤمنين عليه السلام؛ تشتذري ومن نُحُورنا للقوم يَقْتُلُونَنا رجلاً رجلاً؟! قد والله أغذرتا إنْ كُنت تُريد الإعْذَارَ. ثمّ قال محمّدُ بْنُ الحنفية رضي الله عنه: فقال لي أميرالمؤمنين عليه السلام: «رايتُك يا بُننَى قَدْمُها». بَعَثَ في المَيْمَنة والمَيْسَرة ودعا بدِرْع رسولِ الله صلّى الله عليه وآله، فَاسْتَوى على ظَهْرِها و وَقَفَ أَمامَ صُفُونِ وهي بَغْلَهُ رسولِ الله صلّى الله عليه وآله، فَاسْتَوى على ظَهْرِها و وَقَفَ أَمامَ صُفُونِ أصحابِهِ، فوقفتُ بينَ يَدَيْهِ باللواءِ، وهو مَنشُورٌ لا مُسْتَعِدٌ، فجاءَ قَيْسُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أصحابِهِ، فوقفتُ بينَ يَدَيْهِ باللواءِ، وهو مَنشُورٌ لا مُسْتَعِدٌ، فجاءَ قَيْسُ بْنُ سَعْدِ بْنِ عُبادَةً أَلِى أَمِرالمؤمنين وقال:

١- «جَهَزَ على الجريج وأَجْهَزَ: أَثبَتَ قَثْلَه. الأصمعيّ: أَجْهَزْتُ على الجريع: إذا أَشْرَعتُ قَثْلَه، ومنه حديث على رضوان الله عليه: لا يُجْهَزُ على جريحهم، أي مَنْ صُرِعَ منهم وكُفِي قِتالَه لا يُقتل» لسان العرب ج ه ص ٣٢٥ (جهز).

٢ ـ «هاج فلاناً: أثارَهُ» المعجم الوسيط ج٢ ص١٠٠٢ (هيج).

<sup>-</sup> الإمامة والسياسة ج ١ ص ٧٧، وأنساب الأشراف ص ٢٦٢، والأخبار الطوال ص ١٠١، وتاريخ اليعقوبي ج ٢ ص ١٨٣، والعقد الفريد ج ٤ ص ٣٢٤، ومروج الذهب ج ٢ ص ١٨٣، وشرح الأخبار ج ١ ص ١٨٣، وأمالي المنفيد ص ٢٤ و ٥٩، وتجارب الأمم ج ١ ص ٣٣، والسكامل ج ٣ ص ٢٤٣، وتذكرة الخواص ص ٧٢، وشرح نهج البلاغة ج ٦ ص ٢٢٨، ونهاية الأرب ج ٢٠ ص ٦٨.

٤ ـ في شرح نهج البلاغة ج ٩ ص ١١١، ومروج الذهب ج ٢ ص ٣٧١: أن المقتول هو أخو عبدالله، لا ابنه.

٥ ـ ط: ندلي.

٣ ـ «حَزَمَةُ: شَدَّهُ» القاموس ص١٤١٣ (حزم).

٧ ـ ق: بالثور؛ ط: للحرب.

٨ - م: قيس بن سعد عبادة؛ ق، ط: قيس بن عبادة، والمثبت هو الصحيح.

هذا اليلواءُ الذِي كُنّا نَـحُفُ بِهِ ماضرً مَنْ كانَتِ الأنْصارُ عَيْبَتَهُ ١ قَـوْمٌ إذا حـارَبُوا طـالَـتْ أَكُفُهُمُ

حَوْلَ النبيِّ وَجِبْرِيلُ لنا مَدَدُ أَنْ لايَكُونَ لَهُ مِنْ غَيْرِها أَحَدُ بِالمَشْرَفِيَّةِ حَتِّى تُفْتَحَ ٢ البَلَدُ٣

وصَفَّتُ أصحابُ عائشةً صُفوفَهم وجاؤُوا بالجَمَلِ عليه الهَوْدَجُ وفيه عائشةً، وخطامُهُ في يَدِ كَعْبِ بْنِ سُورٍ، وقد تَقَلَّدَ المصحف والأزْدُ وبنوضَبَّة قد أحاطُوا بالجَمَلِ، وعبدُالله بْنُ الزبيرِ بينَ يَدَيْ عائشةً ومروانُ بْنُ الحَكَمِ عن يمينها والزبيرُ يُدبُّرُ العسكر، وطلحةُ على الفُرْسانِ، وعمد بْنُ طلحةً على الرّجالة.

١ ـ «عيبة الرجل: موضع سرة، على المثل، وفي الحديث: الأنصارُ كَرِشي وعيبتي: أي خاصتي وموضع سِري»
 لسان العرب ج ١ ص ٦٣٤ (عيب).

٢ ـ ق، ط: يفتحوا. ورَويُّ الشعر في ق، ط مفتوحة الدال.

٣ ـ قارن بالإمامة والسياسة ج ١ ص ٧٥ ـ ٧٦.

٤ ـ ق، ط: رأى القوم قد زحفوا.

و ـ «الرّشقُ: الرّمْي، وقدرَشَقَهم بالسّهمْ والنّبْل: رّماهُمْ. والرِّشقُ بالكسر: الاسم، وهو الوجه من الرّمْي»
 لسان العرب ج ١٠ ص ١١٦ ـ ١١٧ (رشق).

٦- «هوأَمُرُّ بالموت، والمرادبه التفاؤل بالنصر بعدالأمْرِ بالإماتةِ مع مُصول الغَرَضِ للشعار» النهاية ج ٤ ص ٣٧١ (موت). ٧- «الفَرِيصَةُ: لحمة في مَرْجع الكتف تُرعد عندالفَرَع، والجمع فَراثصُّ» جَهرة اللغة ج ٢ ص ٧٤٧ (فرص). ٨- «تَزَايَلُوا: تَفَرُّقُوا» القاموس ص ١٣٠٧ (زيل).

٩- ق ، ط: لترى؟ م: خ ل: لترى.

١٠ ـ قارن مِناقب آل أبي طالب ج٣ ص ١٥٥، وشرح نهج البلاغة ج١ ص٢٥٧، وج٩ ص ١١١٠.

#### [المسارزات]

وتقدم عمّارٌ ومالكُ الأشترُ مُصْلتَيْنِ سُيُوفَهُما نَحْوَ القوم ونادى أميرُالمؤمنين: «يامحمّدُ بْنُ أَبِي بكرِ! إِنْ صُرِعَتْ عائشةُ فَوارِها اللهِ وتولَّ أَمْرَها». فَتَضَعْضَع القومُ حينَ سَمِعُوا ذلك وأضطرَ بُوا، وأميرُ المؤمنين عليه السلام واقفٌ في موضعِه؛ ثمّ تراجعوا بعد تَضَعْضُعِهم ورَجَعَتْ إليهم نُفُوسُهُم و نادَوْا: البِرازُ! فتقدم رجلٌ مِنْ بني عديً مَا أمامَ الجَمَل وبيده سيفٌ وهويقول:

أَضْرِبُهُ مَ \* وَلَوْ أَرَىٰ عَلِيها عَلَمَ مُنْهُ أَبْسِيَضَ مَشْسَرَفِيها وَأَنْ عَلِيها اللَّهِ مِنْهُ قَوْمَنا عَدِيّا \*

فَشَدَّعليه رجلٌ مِنْأَصحابِأُميرِالمؤمنين عليه السلام يقال له الْمَيَةُ العَبْديُّ وهو يقول: هـذا عـليُّ وَالسُّهُ فِيهِ وَالسُّهُ فِيهِ وَالسُّهُ وَلِيلُهُ مَنْ يَتْبَعِ الحَقَّ يَبنْ ٧ خَلِيلُهُ

١ \_ ق : فدارها، خ ل : فوارها؛ م : خ ل : فدارها.

٢ ـ «تَنفَعْضَعَ الرجلُ: إذا ضَعُف وخَف جِسْمُه من مَرَضٍ أو حُزْدٍ. وتَضَعْضَعَ: إذا ذَلَ » جمهرة اللغة ج ١ ص ٢١١ (ضعضع).

٣- في مناقب الخوارزمي ص١٨٧ اسم هذا الرجل «عبدالله بن يبري» وفي شرح نهج البلاغة ج ١ ص٢٦٤ «يُعرف بخيّاب بن عمرو الراسي».

<sup>1</sup> ـ ق ، ط: أضربكم.

مناقب الخوارزمي ص١٨٧، ومناقب آل أبي طالب ج٣ ص١٥٩، وشرح نج البلاغة ج١ ص٢٦٤،
 وكثف الغمة ج١ ص٢٤٢.

٦ ـ م : والإيمان ذا.

٧ ـ ق ، ط: بكن.

ثم اخْتَلَفَ بينها ضَرْبَتان فأخطأهُ العَدوِيُ ا وضربه العَبْدِيُّ فَقَتَلَهُ.

فقام مقامَه رجلٌ يقال له أبو الجَرباءِ عاصِمُ بنُ مُرَّةَ مِنْ أصحابِ الجَمَلِ فقال: ٢

أنا أبو الجَرْباءِ وَاسْمِي عاصِمُ وَالْمُنا الْمُ لَلهَ الْمُ لَلهَ مَلَامُ الْمُ الْمُولِدِ مِنْ أصحاب أميرا لمؤمنين عليه السلام وهويقول:

إلَى تَابِعُ عَلَياً وَتَارِكُ الْمَكُمُ مَلِياً إِلَى الْمَكُمُ مَلِياً إِلَى الْمَكُم مَلِياً إِذْ عَصَتِ الْكِتَابَ وَالنّبِياً وَادْتَكَبَتْ مِنْ أَمْرِها فَرِيا

وضَرَبَهُ فَقَتَلَهُ، فقام مَقَامَه رجلٌ آخَرُ مِنْ أصحابِ الجَـمَلِ يقال له الهَيْثُمُ بُنُ كُلَيْب الأزْدِيُّ وهويقول:

نَحْنُ نُسُوالِي الْمُنسا السرَضِيَّة وَنَنْصُرُ الصِّحابَةَ السمَسرُضِيَّة

فَشَدّ عليه رجلٌ مِنْ أصحاب أميرالمؤمنين عليه السلام وهويقول:

وَلِيكُمْ وَعِبْلُ بَنِي أَمْيَة وَالْمُكُمْ خَاسِرَةً شَيِّية

وضَرَبَهُ فَفَلَقَ هَامَتَه [وخَرَّ صَرِيعاً ؟ وبَرَزَ مِنْ بعدِهِ عَمْرُو بْنُ يَشْرِبِيّ ، وكان مِنْ شياطينِ أصحابِ الجَمَلِ فنادى: هَلْ مِنْ مبارِز؟! فَبَرُزَ إليه عِلْباءُ بْنُ الهَيْثَمِ فاختلف بينها ضربتانِ فقُتِلَ عِلْباءُ رحمه الله. فقام مُقامَه هِنْدُ بْنُ المُرادِيُّ فبادره بالسيف فَاتَقاهُ، وضَرَبَهُ عبدُالله بْنُ الزبيرِ فَشَغَلَهُ بنفسه وثناهُ عَمْرُوبْنُ يَشْرِبيُّ ^

١ - «عَدِيٌّ: قَبِيلةً، والنسبةُ إليه: عَدَوِيٌّ» لسان العرب ج ١٥ ص ١٣ (عدا).

٢ ـ ق ، ط : وهو يقول.

٣- جهرة النسب ص ٢٦٦ وفيه: أبوالجر باعاصم بن دُلِّف، وتاج العروس ج ٢ ص ١٥٥ (جرب).

٤ ـ «المّليُّ : الزمانُ الطّويل» المعجم الوسيط ج٢ ص٨٨٧(ملا).

٠ ـ ط: دليلكم.

٦٠ «الهامّةُ: الرأسُ ، والجمع هام» الصحاحج مر٦٠٦٣ (هيم).

٧-ط: +إلى الأرض.

٨ ـ في النسخ الثلاث: يثري، وهو تصحيف.

فَقَتَلاهُ جَمِعاً. فَبَرَزَ مَقَامَه زيدُ بْنُ صُوحانَ العَبْدِيُّ رَحَه الله، فتضاربا وجاءَ فارسٌ مِنْ أصحابِ الجَمَلِ ووقف بجَنْبِ عَمْرٍو يَحْمِيهِ فطعنه زيدٌ في خاصِرَتِهِ طعنةُ أَثْخَنَهُ ١ بها وبَدَرَ إليه فضربه فَقَضى منها وبَدَأُ عَمْرٌو يَفْتَخِرُ ويقول:

إِنْ تُنْكِرُونِي فَأَنَا ابْنُ يَثْرِنِ قَاتِيلُ عِلْبِاءَ وَهِنْدِ البَحِمَلِي ثُمُّ ابْنِ صُوحانَ عَلى دِين على "

فبرز إليه مالك الأشترُ فضربه على وَجْهِهِ ضَرْبَةً وَقَعَ بها على الأرضِ وحَماهُ أصحابُهُ، فَنَهَضَ وقد تَراجَعَتْ نَفْسُهُ وهو يقول: لابُدَّ مِنَ الموتِ فَدُلُونِي على علي ابْنِ أبي طالبٍ فلئنْ بَصُرْتُ به لأمْلأنْ سَيْفِي مِنْ هامَتِهِ. فبرز إليه عمّارٌ رضي الله عنه وهو يقول:

لاتنبرج العرصة باابن ينثري حسنسى السائك على دين على للتبرج العرصة يابن يندن وبيت الله أولى بالني الله المناس

وضَرَبَهُ ضَرْبةً هَلَكَ منها وخَرَّ صَرِيعاً فأكَبَّ قَوْمُهُ عليه فَاحْتَمَلُوهُ إلى مُعَسْكَرِهم ?.

١ - «أَثْخَنَ في الأرض: سارَ إلى العَدُو وأوْسَعَهُمْ قَثْلاً؛ وأَثْخَنْته: أو هَنْتُه بالجراحة وأَضْعَفْتُهُ» المصباح المنير من ٩٩ (تُخن).
 ٢ - ط: أنالمن ينكرني.

٣ ـ جمهرة النسب ص٢٩٨، وأنساب الأشراف ص ٢٤٤، وتباريخ الطبري ج ٤ ص ٥٩٠ و ٥٣٠ ـ ٥٣١، ووقعة الجمل ص ٤٤، وتجارب الأمم ج ١ ص ٣٢٥، ومختصر تاريخ دمشق ج ١٨ ص ٢٢٧، ومناقب آل أبي طالب ج ٣ ص ١٥٦، والكامل ج ٣ ص ٢٤٨.

٤ ـ «رَجُلُ راجِعٌ: إذا رَجَعَتْ إليه نَفْسُهُ بَعْدَ شِدَةِ ضَنتى. وتَراجَعَتْ أحوالُ فُلادٍ، وهو مجازٌ» تاج العروس ج ٢١ ص ٨٠ (رجع).

ه ـ مناقب آل أبي طالب ج٣ ص١٥٦.

٦- تاريخ الطبري ج ٤ ص ٥١٧، وتجارب الألمم ج ١، ص ٣٢٥، ومناقب آل أبي طالب ج ٣ ص ١٥٦، والكامل ج ٣ ص ٢٤٨.

# [تضعضع أصحاب الجمل]

ولمّا رأى أميرًا لمؤمنين عليه السلام جُرْأَةَ القوم على القتالِ وصَبْرَهُم على الملاكِ نادى أصحابَ مَيْسَرَتِهِ أَنْ يَميلوا على مَيْسَرةِ القوم، ونادى أصحابَ مَيْسَرتِهِ أَنْ يَميلوا على مَيْسَرةِ القوم، ونادى أصحابَ مَيْسَرتِهِ أَنْ يَميلوا على مَيْمَنتِهِم، ووقف عليه السلام في القَلْبِ فاكان بأشرَعَ مِنْ أَنْ تَضَعْفَعَ القومْ وأَخَذَتِ السُيُوفُ مِنْ هاماتِهم مآخذها أَ فانكشفوا وقد قُتِلَ منهم مالايُحْصى كشرةً وأصيبَ مِنْ أصحابِ أميرِ المؤمنين عليه السلام نَفَرٌ كثيرٌ، وأحاظتِ الأزْدُ بالجَمّلِ يَقَدُ مُهُمْ كَعْبُ بْنُ شُورٍ وخِطامُ الجمل بيدِهِ وإجتمع إليهم مَنْ كان أَنْفَلَ المالم وألقتُ ونادَتْ عائشةُ: يابُنيَّ الكَرَّةَ الكَرَّةَ الكَرَّةَ المُورِ أَ فِي ضامِنةً لكم الجنّة ؛ فَحَفُوا بها مِنْ كلّ جانبٍ واستقدموا حتى دَنَوًا مِنْ عسكرِ أميرِ المؤمنين عليه السلام وألقتُ عائشةُ على نَفْسِها بُرْدةً كانت معها، وقَلَبَتْ يَصِينَها عن مَنْكِها الأيْمَنِ إلى الأيْسَرِ والأَيْسَرِ إلى الأَيْمَنِ، كما كان رسولُ الله صلّى الله عليه مَنْكِها الأيْمَنِ إلى الأَيْسَرِ والأَيْسَرِ إلى الأَيْمَنِ، كما كان رسولُ الله صلّى الله عليه وآله يَصْنَعُ عندَ الاستسقاءِ ؛ ثمّ قالت: ناوِلُوني كَفَا مِنْ تُراب؛ فناوَلُوها، وقلَتْ به في وُجُوهِ أصحابِ أميرِ المؤمنين عليه السلام وقالت: شاهَتِ الوُجُوهُ! كما وقالت: شاهَتِ الوُجُوهُ! كما

١ ـ ق، ط: مأخذها.

٢ ـ «الخِطامُ: الزمامُ» محة رالصحاح ص ١٤١ (خطم).

٣ ـ ق: أثقل؛ ط: انفتل.

٤ ـ «الكَرَّةُ: الحَمْلَةُ في الحرب» أاج العروس ج ١٤ ص ٣٠ (كور).

٥ ـ ط: على.

٦ ـ ق، ط: يفعل.

فَعَلَ رسولُ الله صلَّى الله عليه وآله بأهل بَدْر. قال وجَرَّ كَعْبُ بْنُ سُور بالخِطام وقال: اللهمَّ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَحْقُنَ الدِماءَ وتُطْفِئُ هذه الفتنةَ فاقْتُلُ عليّاً. ولَّمَا فَعَلَتْ عائشةُ ما فَعَلَتْ مِنْ قَلْبِ البُرْدِ \ وحَصْبِ أصحابِ أميرا لمؤمنين عليه السلام بالتُراب، قال عليه السلام: «ومارَمَيْتِ إذْ رَمَيْتِ ياعائشةُ ولكن الشيطانَ رَمَى ولَيَعُودَنَّ وَبِالُّكِ ٢ عليكِ إِنْ شَاءَ الله » ٣.

# [شعراً م ذريح العبدية وقتل كعب بن سور]

وأَنْشَدَتْ انَّمُ ذَريج العَبْدِيَّةُ، وكانت مِنْ شيعةِ أميرالمؤمنين عليه السلام تقول:

تُصادِق ضَرْباً وَتُنْكِرينا

عايْشُ إِنْ جِنْتِ لِتَهْرَمِينا وَتَنْشُرِي البُرْدَ لِتَغْلِبِينا وتقنفذفي بالحصيات فيهنا بالمشرفية الإغزيه فالمنا الشفك مِنْ دِمائِكُمْ ماشِينا الم

قال محمّدُ بْنُ الحنفيّةِ رحمه الله: قال لي أميرُ المؤمنين عليه السلام: «تَقَدَّمْ يا بُنتيّ باللواء». وصَفّ أصحابَه فجعل الحسنَ عليه السلام في المَيْمَنةِ والحسينَ عليه السلام في المَيْسَرَةِ؛ وكان في مَيْمَنَةِ أهل الجَمَل هِلالُ بْنُ وَكِيعٍ وفي مَيْسَرتِهِم صَبْرَةُ بْنُ شَيْمانَ \* وتزاحَف الفريقانِ بَعْضُهُم إلى بَعْضِ. قال: فَو اللهِ لقد رأيتُ أوّل قَتيلٍ مِنَ القوم كَعْبَ بْنَ سُورِ بعد أَنْ قُطِعَتْ يَمِينُهُ التي كان الخِطام بها"، فأخذه بشِماله وقُتلَ بعد ذلك؛ وقُتِلَ معه أخوهُ وابناه. ثمّ أُخَذَ بخطام الجَمَلِ بعدُّهُ رجلٌ منهم وهو يقول:

١ ـ ق : من السب المترح؛ ط: من السب المبرح.

٢ ـ «الوّبالُ: سُوءُ العاقبة» أساس البلاغة ص ٤٩١ (وبل).

٣ ـ الفتوح م ١ ص ٤٨٤، وشرح نهج البلاغة ج ١ ص ٢٥٧.

٤ ـ ق: ماشئنا. الفتوح م ١ ص ٤٨٤ مع بعض الاختلاف.

ه ـ م ، ق : شمان؛ ط : عثمان، والصحيح ماأثبتناه.

٦-ط: فيها.

يساأمنسا عسائش لا تُسراعِي كُلُّ بَسِيكِ بَظَلُ الْمُسَاعِ الْمُعَنَّ يَمِينُهُ فَابَرَحَ حتى قُطِعَتْ يَداهُ وطُعِنَ فَهَلَكَ ؛ فقام مقامَه آخَرُ منهم فَقُطِعَتْ يَمِينُه وضُرِبَ على رأسه فَهَلَكَ ؛ فنازال كلَّما أخذ بِخِطامِ الجَمَلِ رجلٌ قُطِعَتْ يَداه الْوجُدُّ وضُرِبَ على رأسه فَهَلَكَ ؛ فمازال كلَّما أخذ بِخِطامِ الجَمَلِ رجلٌ قُطِعَتْ يَداه الْوجُدُّ مَانَعُ منهم ثَمانِمائة رجلٍ، وقَبْلَ ذلك قُتِلَ حول الجَمَلِ "سبعون رجلاً مِنْ قريشٍ. وكان آخِرَ مَنْ أَخَذَ بِزِمامِ الجَمَلِ رجلٌ مِنْ بني ضَبَّة فجعل يقول: مَنْ قريشٍ. وكان آخِرَ مَنْ أَخَذَ بِزِمامِ الجَمَلِ رجلٌ مِنْ بني ضَبَّة فجعل يقول: نَحْنُ بَنُوهُ ضَبَّة أَصْحابُ الجَمَلُ فَيَعَلَ بَنْ عَفَانَ بِأَطْرَافِ الأَسَلُ الْمَالُ الْمَلُ الْمُعَلِي رَجْلُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ اللّهُ مَا يُخِنُ بَنُوهُ ضَبَّةَ أَصْحابُ الجَمَلُ شَيْخَنا ثُمَّ بَجَلُ اللّهُ مَا الْمَالُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

فبرز إليه الأشتر وهويقول:

كَيْفَ نَرُدُ نَعْفَلَا وَقَدْ قَحَلْ أَسَارَتْ بِهِ أَمُّ المَنايا وَرَحَلْ أَوَّ وَخَلْ أَوْ المَنايا وَرَحَلُ أَوْ وَضَرَبَه على هامَتِهِ فَفَلَقَها وخَرَّ صَرِيعاً.

بالعقد الفريدج؛ ص٣١٤.

٧ ـ ق ، ط : يده.

٣ ـ ق : وقتل قبل ذلك حول الجمل؛ ط : وقيل ذلك اليوم قتل.

**۽ - م ، ط : بني.** 

ه - م، ق : نبغی.

٦ - «الأسّلُ: الرِماح» لسان العرب ج ١١ ص ١٥ (أسل).

٧- ق: نخل؛ ط: نحل، و«بَجَلْ: بعنى حَسْب، وقال: بَجَلِي من الدنيا: أي حَسْبي، ومنه قول الشاعريوم الجمل: نحن بني ضبة ... » لسان العرب ج ١١ ص ١٥- ٢٦ (بجل). والمصدر: أنساب الأشراف ص ٢٤١- ٢٤٢، وتاريخ الفنري ج ٤ ص ١٥٥ و ٥٣١، والعقد الفريد ج ٤ ص ٣٢٧، ووقعة الجمل ص ٢١، ومروج الذهب ج ٢ ص ٣٧٥، والفتوح م ١ ص ٤٨، والنهاية ج ٤ ص ١٨، والكامل ج ٣ ص ٢٤١، وتذكرة الخواص ص ٧٤، وشرح نهج البلاغة ج ١ ص ٢٥١، ولسان العرب ج ١١ ص ٥٥٠ (قحل)، ونهاية الأرب ج ٢٠ ص ٧٤٠.

٨- م: نخل؛ ق، ط: نحل، والمثبت من وقعة صفين، والطبري، والنهاية، ولسان العرب وهو الأحسن والأولى.
 قال في النهاية ج؛ ص٨١(قحل) «وفي حديث وقعة الجمل: كيف نَرُدُ شيخكم وقد قَحَل، أي ما توجَعُ جلاه».

٩ ـ كذا في م؛ وفي ق، ط: ـ سارت به أثم المنايا ورحل. وفي تاريخ الطبري ج ٤ ص ٣١٥ «نحن ضربنا صدره
 حتى انجفل».

## [قصة الأشترمع ابن الزبير]

فَلاذَ بِالجَمَلِ عبدُ اللهِ بنُ الزبيرِ وتَناوَلَ خِطامَهُ بِيدِهِ؛ فقالت عائشةُ: مَنْ هذا الذي أَخَذَ بِخِطام جَمَلِي؟ قال: أنا عبدُ اللهِ، ابنُ أُخْتِكِ. فقالت: واثكُل أساءً!! ثمّ بَرَزَ الأشترُ إليه فخلَى الخِطام مِنْ يَدِهِ وأَقْبَلَ نَحْوَهُ فقام مَقامَه في الخِطامِ عبدُ أَسُودُ واصْطَرَعَ عبدُ الله والأشترُ فسقطا إلى الأرض فجعل ابنُ الزبيرِ يقول ـ وقد أَخَذَ الأشترُ بعُنُقِهِ ـ: أُقْتُلُونِ ومالِكاً واقْتُلُوا مالِكاً مَعى!

قال الأشتر رضوان الله عليه: فما سَرِّني إلّا قولُهُ مالك "، لوقال: الأشتر لَقَتَلُوني، وواللهِ لقد عَجِبْتُ " مِنْ حُمْقِ عبدِ اللهِ؛ إذْ يُنادِي بقَبْله وقبْلي وماكان يَنْفَعُهُ الموتُ اللهُ إِنْ قُتِلْتُ وقُتِلَ " مَعي، ولم تَلِد المرأة مِنَ النَخَعِ غيري فَأَ فَرَجْتُ " عنه فانهزم، وبه ضَرْبَة مُثْخِنَة في جانب وَجْههِ.

فلمّا تَفَرَقَ الناسُ عن الجَمَلِ أَشْفَقَ أميرُ المُمنين عليه السلام أنْ يعود إليه فتعود الحربُ فقال: «عَرْقِبُوا الجَمَل». فتبادر إليه أصحابُ أميرا لمؤمنين عليه السلام فَعَرْقَبُوهُ و وَقَعَ لجنبه وصاحتُ عائشةُ صَيْحَةً أَسْمَعَتْ مَنْ في العسكريْنِ ٧.

١ ـ «الثُكُولُ: فَقُدُ الحبيب» المعجم الوسيط ج ١ ص ٩٨ ( ثكل).

٢ ـ ط: مالكأ.

٣ ـ ق ، ط : تعجبت.

إ\_ق: المشوم؛ ط: المشوم.

ه ـ ط : + هو.

٦- أفْرَجَ عن الحبيس: أطلقة ، المجم الوسيط ج ٢ ص ١٧٨ (فرج).

٧ . - أنساب الأشراف ص ٢٤٢، والأخسار الطوال ص ١٥٠، وتاريخ الطسري ج ٤ ص ١٩٥- ٢٠٠،

وقد جاءَتِ الرواياتُ مِنْ مبارَزَةِ القومِ وارْتجازِهم أَمِمَا يَطُولُ شَرْحُهُ لَا وإنَّمَا التَّمَا والله والأختصارِ.

ومروج الذهب ج ٢ ص ٣٧٦، وشرح الأخبار ج ١ ص ٣٩٧، وتجارب الأقمم ج ١ ص ٣٢٦، والكامل ج ٣ ص ٢٥٠- ٢٥١، وشرح نهج البلاغة ج ١ ص ٢٦٢- ٢٦٣.

۱ \_ (((ارتَجَزوا: تَمَاطَوا بينهم الرَجَزَ) لسان العرب ج • ص٢٥٣ (رجز). ٢ - (( المرب ج • ص٢٥٩ (رجز) . ٢٦٠ - ٢٦٠ .

#### [بشر العامري وحذيفة]

وفيا كان مِنْ أَمْرِ الجَمَلِ وَقَطْعِ أَيْدِي الآخَذِينَ بِخْطَامِهُ وَجَدُّ أَقدَامِهُم، مَا رَوَاهُ مَسْلَمَةُ النِّنُ عُمَارَةَ قَالَ: حدَّثَنِي بِشْرٌ العامِريُّ: أَقبلتُ مِنْ نَخْوِ المدينةِ الرَّيدُ الكوفة في مَسْلَمَةُ النَّهُ عَلَمَانَ فَلَقِيتُ عِلْجاً اللَّه عَلَى وَجْهِ حِمَارِهِ وَرَقَةً فيها قرآنٌ فَأَعْظَمْتُ ذَلك وأَخَذْتُ العِلْجَ وشَتَمْتُهُ! فقال: مَا تُريد مِنتي ؟ قلتُ: مَا هذَا الذي صَنَعْتَ ؟! وَيْلَك! تَجْعَلُ على وَجْهِ حِمارك وَرَقَةً مِنَ القرآنِ! فقال: وَيْحَك! إِنَّ هذَا ومِثْلَهُ مَطْرُوحٌ على الكُناساتِ والحُشوشِ عَندَنا، إِنَّ كُتُبَ صاحِبِكُم صارتُ وَيُمْرَقُ وتُلْقى في الحُشُوشِ قال: فَلَقِيتُ خُذَيْفَةً فَأَخبرتُهُ فقال: قد فَعَلُوا ذلك كأني بَمْ وقد ساروا بها والذي بَعَثَ عَمَداً بالحق نبياً والأَزْدُ وضَبَّةُ قد حَفُوا بها آ جَذَ اللهُ أَقدامَهُم قال: فحضرتُ الوقعة بالبصرةِ فنظرتُ إلى الأَزْدِ ^ وضَبَّةً وتَمِيمٍ حولَ اللهُ أَقدامَهُم قال: فحضرتُ الوقعة بالبصرةِ فنظرتُ إلى الأَزْدِ ^ وضَبَّةً وتَمِيمٍ حولَ

١- ط: مسلم.

٢ ـ «العِلْجُ: الرجلُ مِنْ كُفّارِالعَجَمِ والقوِيُّ الضّخْمُ منهم»تاج العروس ج٦ص١٠٨(علج).

٣- ط: تحمل.

إلكناسة : القُمامة وموضع إلقائها» المعجم الوسيط ج ٢ ص ٨٠٠ (كنس)، و«الحَشّ : المُتَوَضّأ؛ سُتي بذلك الأنهم كانوا يذهبون عند قضاء الحاجة إلى البساتين، وقيل: إلى التخل المجتمع» لسان العرب ج ٦ ص ٢٨٦ (حشش).

ه ـ ق ، ط . : - صارت.

٦ ـ ق: حضروها؛ ط: حضروهما.

٧ ـ ط: فأتيت.

٨- ق ، ط: - الأزد.

الجَمَلِ، ونظرتُ إلى الأزْدِ وقد قُطِعَتْ أقدامُهم مِنَ العَراقيب ﴿ وأَسْفَلَ مَهَا قال: ولمّا قُلْتِ مَنْ الحُدّانِ ﴾ يقال له وائِلُ بْنُ عُمَرَ وهو يبكي ويقول:

يارَبُ فَارْحَمُ سَيِّدَ السَّسَائِلُ وَخَيْرَ حافِ مِنْهُمُ وَسَاعِلُ ياكَعْبُ فَلْتَبْشِرْ بِخَيْرٍ كامِلُ ا

كَعْبَ بْنَ شُورٍ غُرَّةَ القَنابِلُ ؟ وَخَيْرَ مَقْتُ ولٍ وَخَيْرَ قَاتِلُ بِنَصْرِكَ الحِقَ وَتَرْكِ الباطِلُ

فخرج إليه رجلُ يقال له عبدُ الرحمن بْنُ هاشِم وهويقول:

وَلا تَولانُهُ بِسِعَسِفْسِوٍ وَرِضِيٰ ° وَدانَ بِالسَكُفْسِ وَلَمْ يَسْمِ السَهَوىٰ فصارَ بِالنِفِتْنَةِ مَعْ مَنْ قَدْ هَوىٰ لارَحِمَ اللهُ ابْنَ سُورٍ إذْ مَضىٰ فَقَدْ قَضىٰ بِالجَوْرِ فَيا قَدْ قَضىٰ واتَّبَعَ الضُّلاَلَ مِنْ أَهْلِ العَمىٰ

ثُمَّ ضَرَبَ وائِلَ بْنَ عُمَرَ فَقَتَلَهُ وبَرَزَ رجلٌ مِنْ بني قُشَيْرٍ يقالَ له خَيثَمَةُ ٦ بْنُ الأَسْوَدِ وهو يقول:

نَحْنُ صِحَابُ الجَمَلِ المُكَرَّمُ وَمَانِعُو هَوْدَجَهِ المُعَظَّمُ وَنَاصِرُو زَوْجِ النبِيِيِّ الأَكْرَمُ ذلك دِينُ اللهِ فنينا الأَقْدَمُ

فخرج إليه رجلٌ مِنْ شيعة عليّ عليه السلام يقال له عُبيْدُ الله بْنُ سالِمِ الرِّبْعِيُّ . وهو يقول:

نَحْنُ مُطيعُونَ جَميعاً لِعلى إذْ أنْت ساعٍ في الفسادِيا شَق

١ ـ «الغُرْقُوب من الإنسان: وَتَرُّ غَلِيظٌ فوقَ عَقِبه، جمعُه: عَراقيب» المعجم الوجيز ص ١٥ (عرقب).

٢ - «خُدَانْ، بالضه: إحدى مَحالَ البصرة القديمة يقال لها: بنو خُدَان، سُمّيت باسم قبيلة» معجم البلدان
 ٢ - ٢ ص ٢٢٧.

٣ـ «القَنْبَلَة والقَنْبَلُ: طائفةٌ من الناس والجمع القَنابِل» لسان العرب ج ١١ ص ٥٦٩ـ ٥٧٠ (قنبل).

ا - ق ، ط : أبشر بخيريا كعيب كامل.

ه عذا المصراع ساقط من م.

٦- ق: جثيمة؛ ط: حنتمة.

إِنَّ النَّهِ وَيُّ النَّهِ أَمْرَ النَّهِ النَّهُ النَّا النَّهُ النَّا النَّهُ النَّا النَّهُ اللَّهُ النَّا النَّهُ النَّا النَّا النَّا النَّا النَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا اللَّهُ اللَّاللّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ثم ضَرَبَ يَدَهُ بالسيفِ فَقَطَعَها ووقَعَ لجنبِهِ، ورامَ أصحابُهُ تَخْلِيصَهُ فَازْدَ حَمُوا عليه فَوَطِؤُوهُ.

١ ـ «الغَيُّ : الضلال، ورجلٌ غَوِيُّ : ضالٌ » لسان العرب ج ١٥ ص ١٤٠ (غوى). ٢ ـ الفتُوح م ١ ص ٤٨١ . نسبها إلى المنذربن حَفْصَةَ التميمي.

# [تحريض أمير المؤمنين عليه السلام ابن الحنفية على القتال]

ورَوَى الواقِديُّ قال: حَدَّثَنِي عبدُالله بْنُ [الحارثِ بْنِ] الفُضَيْلِ عن أبيه عن محمّد بْنِ الحنفيّةِ قال: لمّا نزلنا البصرة وعَسْكَرْنا بها وصَفَفْنا صُفُوفَنا، دَفَعَ أَبِي علي عليه السلام إليّ اللّواء وقال: «لا تُحْدِثَنَ شيئاً حتى يُحْدَثَ فيكم». ثمّ نامَ فنالَنا نَبْلُ القوم فا فْزَعْتُه فَفَزعَ وهويَمْسَحُ عَيْنَيْهِ مِنَ النوم، وأصحابُ الجَملِ يَصِيحُون: ياثاراتِ عثمانَ! فبرز عليه السلام وليس عليه إلّا قَمِيصٌ واحدٌ؛ ثمّ قال: «تقدّمُ باللواءِ». فتقدمتُ وقلتُ: ياأبتِ أَفِي مِثْلِ هذا اليوم بقَمِيص واحدٍ؟! فقال عليه السلام: «أَحْرَزَ أَمْراً أَجَلُهُ إِو اللّهِ قاتلْتُ مع النبيِّ صلّى الله عليه وآله وأنا حاسِرٌ أَكْثَرُ ممّا واتلَّتُ وأنا دارع أَسُ دنا مَنْ طلحة والزبيرِ فَكَلَّمَهُما فَرَجَعَ وهو يقول: «يأتِي القومُ اللّه الله الله الله عليه السلام في يَدِهِ شِسْعُ نَعْلٍ فقال له ابْنُ عبّاسٍ: ماتُريد بهذا الشِسْعِ ياأميرًا المؤمنين عليه السلام وفي يَدِهِ شِسْعُ نَعْلٍ فقال له ابْنُ عبّاسٍ: ماتُريد بهذا الشِسْعِ ياأميرًا المؤمنين عليه السلام وفي يَدِهِ شِسْعُ نَعْلٍ فقال له ابْنُ عبّاسٍ: ماتُريد بهذا الشِسْعِ ياأميرًا المؤمنين عليه السلام وفي يَدِهِ شِسْعُ نَعْلٍ فقال له ابْنُ عبّاسٍ: ماتُريد بهذا الشِسْعِ ياأميرًا المؤمنين؟ فقال:

١ ـ م : أبتى؛ ط : أبه.

٢ ـ م: بأمر أجلَّه الله؛ ق: أمراً أجلَّه الله؛ ط: امرء أجله، والأصحِّ ماأثبتناه.

٣ ـ «الحاسِرُ: خلافُ الدارع، وهـو مَنْ لامِغْفَرَ لـه ولادِرْعَ ولا بَيْضَةَ على رأسِهِ» تــاج العروس ج ١١ ص ١٤ (حس).

<sup>} - «</sup>رَجُلٌ دارعٌ: ذُودِرْعٍ» لسان العرب ج ٨ ص ٨٦ (درع).

٥ ـ ط: + كل.

٦ ـ أي لاعقب لها.

٧ ـ ق ، ط : متوهيأ.

«أرْبِطُ بها ماقد تَهِي أ مِنْ هذا الدِرْع مِنْ خَلْنِي». فقال ابْنُ عبّاسِ: أَفِي مِثْلِ هذا اليوم تَلْبِسُ مِثْلَ هذا؟! فقال عليه السلام: «ولِمَ؟». قال: أخافُ عليك. فقال: «لا تَخَفْ أَنْ أُوْتِي مِنْ ورائي، واللهِ ياابْنَ عبّاسِ ماوَلَيْتُ فِي زَحْفِ آ قَطُّ». ثمّ قال له: «الْبِسْ ياابْنَ عبّاسِ». فَلَبِسَ دِرْعاً سَعْدِيَّةً آ، ثمّ تقدّم إلى المَيْمَنةِ فقال: «احْمِلُوا». وجَعَل يَدْفَعُ فِي ظهري ويقول: «احْمِلُوا». وجَعَل يَدْفَعُ في ظهري ويقول: «تَقَدَّمُ يا بنيً» فجعلتُ أَتقدَمُ وكانت إيّاها حتى انهزموا مِنْ كلّ وَجْهٍ.

ورَوَى الواقديُّ عن هِشامِ بْنِ سعدٍ عن شَيْخٍ مِنْ مَشايِخ أهلِ البصرةِ قال: لمّا صَفَّ عليُّ بْنُ أَبِي طَالبِ عليه السلام صُفُوفَهُ أطال الوقوفَ والناسُ ينتظرون أمْرَهُ، فَاشْتَدَ عليهم ذلك فقالوا أن حتى متى ؟! فَصَفَق بإخدى يَدَيْهِ على الأُخْرى ثمّ قال: «عبادَ اللهِ لا تَعْجَلُوا؛ فإنّي كُنْتُ أرى رسول الله صلّى الله عليه وآله يَسْتَحِبُ أنْ يَحْمِلَ إذا هَبَّتِ الرياحُ». قال: فأمْهَلَ حتى زالتِ الشمسُ وصلّى ركعتَيْنِ؛ ثمّ قال: ادْعُوا ابْني وفي فدُعي له محمّدُ بْنُ الحنفيّةِ، فجاءَ، وهويومئذِ ابْنُ يَسْعَ عَشْرَةَ سَنة أن فوقف بينَ يَدَيْهِ ودعا بالرايةِ فَنُصِبَتْ، فحمد الله وأثنى عليه وقال: «أما إن هذه الرايةَ لم تُردَّ أبداً، وإنّي واضِعُها اليومَ في أهلها». ودَفَعَها إلى محمّدٍ وقال: «تقدّمْ يا بُنَيَّ». فلمّا رآهُ القومُ قد أقبلَ والرايةُ بينَ يَدَيْهِ تَضَعْضُعُوا؛ فما هو وقال: «تقدّمْ يا بُنَيًّ». فلمّا رآهُ القومُ قد أقبلَ والرايةُ بينَ يَدَيْهِ تَضَعْضُعُوا؛ فما هو إلا أنّ الناسَ الْتَقُواونَظَروا إلى غُرَقِأمير المؤمنين عليه السلام ووَجَدُوا مَسَّ السلاحِ فانْهَزَمُوا.

١ ـ في النسخ الثلاث: توهي، والمثبت هو الأصح. و«الوَهيُ: الشِقُ في الشيء، وقدوَهي الثوب يَهِي وَهمياً:
 إذا بَلِيَ وتَخَرَقَ» لسان العرب ج ١٥ ص ٤١٧ (وهي).

٧ - «الزَّخْفُ: الجماعة يَزْحَفُون إلى العدوّ بمرّةٍ» لسان العرب ج ٩ ص ١٢٩ (زحف).

٣ ـ ط: سعدياً.

٤ ـ ط: فصاحوا.

و ـ ط: + عمداً.

٦- في سنة ولادة محمدبن الحنفية اختلاف راجع كتاب «محمدبن الحنفية» للها شميّ.

٧- ق ، ط: - إنّ.

٨ - ط: + ولده.

ورَوَى الواقديُّ قال: حدَّثني عبدُالله بنُ [محمد بنِ] عُمَرَ بنِ عليَّ بنِ أبي طالبٍ عليه السلام عن أبيه قال: لمّا سمع أبي أصوات الناس يوم الجَمَلِ وقد ارتفعت، فقال لابنيه محمد: «مايقولون؟» قال، يقولون: ياثارات عثمانً! قال: فَشَدَّ عليه وأصحابه يَهِشُونَ في وجهِه يقولون: الشمسُ ارتفعت! الشمسُ ارتفعت! وهو يقول: «الصَبرُ أبلَغُ في الحجَة آ».

١ ـ «الهَشُّ والهَشِيشُ من كل شيءٍ: مافيه رّخاوَةٌ ولِينٌ، ورّجُلٌ هَـشُّ وهَشِيشٌ: بَشُّ مُهْتَرٌ مَسرورٌ. قال الأصمعيّ: رجلٌ هَشُّ : إذا هَشُ إلى إخوانه» لسان العرب ج ٦ ص٣٦٣ ـ ٣٦٤ (هشش).

٢ - قارن بأنساب الأشراف ص ٢٣١.

# [خطبة أمير المؤمنين عليه السلام في حتّ أصحابه]

ثَمَّ قَامُ خَطَيباً يَـتَوَكَّا عَلَى قَوْسٍ عربيّةٍ فَحَمَدَ الله وأثنى عليه وذَكَرَ النبيّ فَصلّى عليه ثمّ قال:

«أمّا بعدُ؛ فانّ الموتَ طالبٌ حثيثُ الايَفُوتُهُ الهارِبُ ولايُعْجِزُهُ، فأقدمُوا ولا تَنْكُلُوا ، وهذه الأصواتُ التي تَسْمَعُونها مِنْ عدوَّكم فَشَلٌ واختلافٌ، إنّا كُنّا نُومَرُ في الحُروبِ بالصّمْت؛ فعَضُوا على النواجِذِ، واصْبِرُوا لِوَقْعِ السُيُوفِ، والذي نَفْسي بيده لاَ أَنْ ضَرْبَةٍ بالسيفِ أهْوَنُ عليَّ مِنْ مَوْتٍ ٣ على الفراشِ؛ فقاتِلُوهم صابرين مُحتسبين؛ فإنَ الكتابَ معكم والسنّةَ معكم، ومَنْ كانا معه فهو القويُّ؛ أُصْدُقُوهُم الماضربِ، فأيُ المري أُحسَّ مِنْ نَفْسِهِ شَجاعةً و إقداماً وصَبْراً عندَ اللقاءِ فلا يَبْظُرُ به ولا يَرى أنّ له فضلاً على مَنْ هو دُونَهُ؛ وإنْ رأى مِنْ أخيه فَشَلاً أو ضَعْفاً فَلْيَذُبَّ عنه كما يَذُبُ عن نَفْسِهِ، فإنّ الله لوشاءَ لَجَعَلَهُ مِثْلَهُ ١٠».

١ ـ «الحَثيثُ: السريع، الجادُّ في أمره المعجم الوسيط ج١ ص٥٥١ (حثث).

٢ ـ «نَكَلَ عن العدو يَنْكُلُ: أي جَبُنَ» لسان العرب ج١١ ص ٧٧٧ (نكل).

٣ ـ ط: ميتة. وفي الإرشاد ص ١٢٧: «موتة» وهي الأولى كما قال ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ج٧ ص ٣٠١.

٤ ـ «صَدَقَ فلانٌ في القتالِ ونحوهِ: أَقْبَلَ عليه في قُوَّةٍ» المعجم الوسيط ج ١ ص ٥١٠ (صدق).

ه ـ ق ، ط : فلا يبطرنه . و «البَطَرُ: النِشاط ، وقيل : التَبَخْتُر . وقيل : البَطَرُ في الأصل : الطّغيان بالنِعْمة واستعمل بمعنى الكِبْر » تاج العروس ج ١٠ ص ٢١٢ (بطر) .

٦ - العقد الفريد ج ٤ ص ٣٣٨. قال فيه خطب أصحابه يوم صفين، ونهج البلاغة ص ١٧٩ - ١٨٠ خ ١٢٣، والإرشاد ص ١٢٧ ، وقارن بالكافي ج ٥ ص ٥٣ - ٥٤.

# [تأهب أمير المؤمنين عليه السلام للحرب]

ثة دعا بدرع فلبسه حتى إذا وقع موقعه مِنْ بَطْنِهِ أَمْرَ ابْنَهُ محمّداً أَنْ يَحْزِمَها بِعِمامَةٍ، ثمّ انْتَضى اسيْفَهُ فهرَّهُ حتى رَضِيَ به وغَمَده وتَقلَّده والناسُ على صُفُوفِهم وأصحابُ الجَملِ قد دَنَوْا وفأمر أمير المؤمنين عليه السلام بتسوية الصُفُوفِ حتى إذا اعتدلت دفع الراية إلى ابْنِه محمّد بْنِ الحنفية وقال: «تقدم بالراية ، واعلَمْ أَنَ الراية أمام أصحابِك ، فكن متقدّماً يَلْحَقْكَ مَنْ خَلْفَك ؛ فإنْ كان لِمَنْ يتقدم مِنْ أصحابِك جَوْلَة رَجَعَ إليك ».

وجَعَلَ عليه السلام الناسَ أثلاثاً: مُضَرَ في القَلْب؛ واليَمَنَ في الميمَنَة عليهم مالكٌ الأشْتَرُ؛ وفي المَيْسَرَة عمّارَ بْنَ ياسِرٍ".

### [تأهّب أصحاب الجمل للقتال]

وصَفَ أصحابُ الجَمَلِ صُفُوفَهُم فجعلوا على حَنْظَلَةً هِلاَلَ بْنَ وَكِيعٍ؛ وعلى بني عَمْرٍو مِنْ " بني تَمِيمٍ عُمَيْرَ بْنَ عبد اللهِ بْنِ مِرْقَدِ؛ وعلى بني سعدٍ زيدَ بْنَ جَبَلَةً بْنِ مِرْدَاسٍ؛ وعلى بني ضَبَّةً أُ الرِبابِ عَمْرَو بْنَ يَثْرِبيً؛ ورايةُ الأزْدِ مع عَمْرِو " بْنِ

١ ـ «نَفَمَا السيفَ نَضُواً وانْتضاهُ: سَلَّمُ مِنْ غِمْدِه» لسان العرب ج ١٥ ص ٣٢٩ (نضا).

٢ ـ قارن بأنساب الأشراف ص ٢٣٩.

٣ ق ، ط: و.

٤ - ط: + و.

ه ـ م ، ق ؛ عمر ، وهو تحريف .

الأشْرَفِ العَنْكِيِّ ١.

قال عمَدُ بْنُ علي رحمه الله: فالْتَقَيْنا وقد عَجَّل أصحابُ الجَمَلِ وزَحَفُوا علينا فصاحَ أبي عليه السلام: «امض». فضيتُ بين يَدَيْهِ أَقْطُوا لَا بالرابةِ قَطُواً. وتَقَدَّمَ سَرْعانَ أصحابُنا، فلاذَ أصحابُ الجَمَلِ ونَشبَ القتالُ واخْتَلَفَت السيوفُ وأبي بينَ كَيَفَيَ " يقول: «يابُنَيَّ تقدّم!». ولَسْتُ أجدُ متقدماً وهو يقول: تقدم فقلتُ: ما أجدُ متقدماً وهو يقول: «أقولُ لك: ما أجدُ متقدماً إلّا على الأسِنَةِ \* . فَغَضِبَ أبي عليه السلام وقال: «أقولُ لك: تقدّم، فتقول: على الأسِنَة، ثِقْ يابُنَيَّ وتَقَدَمْ بينَ يَدَيَّ على الأسِنَةِ!» أو تناوَل الرابة مِني وتقدم يُهَرُولُ بها، فأخذتني حِدَةٌ فَلَحِقْتُهُ وقلتُ: أعْطِني الرابة. فقال لي: «خُذْها». وقد عرفتُ ما وصَفَ لي.

ثمّ تَقَّدُّمَ بِين يَدَيَّ وجَرَّدَ سَيْفَهُ وجَعَلَ يَضْبِرُ به، و (رأيتُهُ وقد ضَرَبَ رجلاً فأبانَ زَنْدَهُ، ثمّ قال: «الْزَمْ رايَتَك يابُنَيَّ؛ فإنّ هذا استكفاءً» . فَرَمَقْتُ لِصَوْتِ اللهِ وَلَي فَلْهُ فإذا هو يُسْرِدُ السيف ويُصْدِرُهُ ولا أرى فيه دَماً، وإذا هو يَسْرَعُ إصْدارُهُ في ولَي فيه دَماً، وإذا هو يَسْرَعُ إصْدارُهُ في سَبِي الدَمُ وأَحْدَقْنا بالجَمَلِ وصار القتالُ حَوْلَهُ واضْطَرَبْنا أشَدَ اضطرابِ رآهُ راءِ حتى ظَنَنْتُ أنه القَتْلُ، فصاح أبي عليه السلام: «ياابْنَ أبي بكرٍ إقْطَعِ البِطانَ!» . ١٠

١ . قارن بأنساب الأشراف ص٢٣٩.

٢ ـ «قَطَا يَقْطُو: ثَقُل مَشْيُه. والقطّوُ: مقاربة الخَطّوِمع النشاط يقال منه: قطا في مِشْيَتِهِ يَقْطُو» لسان العرب
 ج١٥ ص١٨٩ ـ ١٩٠ (قطا).

٣. ق ، ط : خلني.

<sup>؛</sup> \_ ق ، ط : \_ولستُ أجد متقدّماً وهو يقول تقدّم.

و. «السنانُ: نَصْلُ الرُمْعِ. والجمعُ: أسِنَّةٌ» القاموس ص٥٩ه (سنن).

٦ ق : - وتقدم بين يدي على الأسنة.

٧-ط:-و.

٨ ق: استكفاه؛ ط: ستكفاه.

١ ـ ق، ط: لضرب.

<sup>.</sup> ١ . «البطانُ: حِزامُ الرَّحْلِ والقِّتَب، وقيل: هو للبعير كالحِزام للدابَّة» لسان العرب ج ١٣ ص ٥٦ (بطن).

فَقَطَعَهُ وأَلْقَى الهَوْدَجَ، فكأنّ واللهِ الحَرْبَ جَمْرَةٌ صُبَّ عليها الماءُ ٢.

ورَوَى الواقديُ قال ابْنُ جُرَيْجِ: كان محمَدُ بْنُ الحنفيةِ رضي الله عنه يحمل راية أبيه عليه السلام يوم الجَمَلِ ورأى منه بعض النُكُوصِ فأخَذَ الراية منه، قال محمَدُ رضي الله عنه: فأذرَ كُتُهُ وعالَجْتُهُ على أنْ يَرُدَها فأبى عليَ طويلاً ثمّ رَدَها وقال: «خُذها وأخسِنْ حَمْلَها وتوَسَّطُ أصحابَك ولا تَخْفِضْ عاليتها، واجْعَلْها مُسْتَشْرِفَة يراها أصحابُك ». ففعلتُ ماقال لي؛ فقال عمّارُ بْنُ ياسرٍ: ياأبا القاسم ماأخسَنَ ماحلتَ الراية اليومَ! فقال له أميرُ المؤمنين عليه السلام: «بعد ماذا؟!». فقال عمّارُ: ما العِلْمُ إلا بالتَعَلَّم.

# [نهي أمير المؤمنين عليه السلام عن قتل أبي سفيان بن حويطب]

ورَوى إبراهيمُ بْنُ نافعٍ عن سعيدِ بْنِ أَبِي هندِ قال: أخبرنِي أصحابُنا ممّنْ حَضَرَ القتالَ يومَ البصرةِ أَنَّ عليّاً قاتَلَ يومئذٍ أَشَدَّ القتالِ وسَمِعُوهُ وهو يقول: «تبارَكَ الذي أَذِنَ لهذه السيوفِ تَصْنَعُ ما تَصْنَعُ!». ونَظَرَ يومئذٍ إلى أبي سفيانَ أَبْنِ حُو يُطِبِ بْنِ عبدُ العُزَى، وهو يسترجع مِنَ الحنوفِ وما الْتَحَمّ مِن الشرّ، فقال له أميرُ المؤمنين: «إنْحَزْ إلى أصحابي ولا تَقْتُلْ نَفْسَكُ وَيْلَك!». فانحاز إليهم إلى أنْ حَمَل أصحابُ الجَمّلِ على أميرِ المؤمنين عليه السلام حَمْلَةً فإذا هو قد صار في حيِّزهم، فَحَمَلَ عليه الجَمّلِ على أميرِ المؤمنين عليه السلام حَمْلَةً فإذا هو قد صار في حيِّزهم، فَحَمَلَ عليه رجلٌ مِنْ هَمْدانَ وعلي يَصِيحُ: «كُفّ عنه». والهَمْدانيُ لايَفْهَمُ حتى قَطَعَهُ إِرْباً إِرْباً. فقال عليه السلام: «ياوَيْحَهُ! إنْ أَتْلَفَتُهُ السيوفُ وقد كان مَقْتَلهُ إليَّ بَغِيضاً».

١ - ق، ط: تلقوا.

٢ ـ قارن بتاريخ الطبري ج ٤ ص ١٤هـ ٥١٥، ومروج الذهب ج ٢ ص ٣٧٥، وتجارب الأقمم ج ١ ص ٣٢٤، ونهاية الأرب ج ٢٠ ص ٧٠، وسمط النجوم ج ٢ ص ٤٤١.

٣- «النُكُوصُ: الإخجام والانْقِداعُ عن الشي هِ» لسان العرب ج٧ ص ١٠١ (نكص).

٤ ـ في النسخ الثلاث: سفيان، وهو تصحيف.

#### [حديث ابن الزبيرعن حرب الجمل]

ورَوى ابْنُ أَبِي الزِناد عن هشام بْن عُرْوَةً عن أبيه عن عبدِ الله بْنِ الزبيرِ قال: لم باخُدْ بِزِمام جَمَلِ عائشة يوم الجَمَلِ أحدٌ إلّا قُتِلَ وكان كلّما جاء إنسانٌ ليأخذَ بِخِطام جَمَلِها قالت: مَنْ أنت؟ حتى أَتَيْتُها وكُنْتُ آخِرَ مَنْ أَخَذَهُ حِينَ لم أَرَ أَحداً يَخَذُه فقالت: واثُكُلُ أسهاءً! يأخُذُه فقالت: واثُكُلُ أسهاءً! يأخُذُه فقالت: واثُكُلُ أسهاءً! فأقبَلَ الأشترُ إليّ فَتَواجَيْنا " فجعلتُ أقول: أَقْتُلُونِي ومالِكاً، اقْتُلُوا مالكاً معي! فأقبَلَ يقول: أَقْتُلُونِي وعبدَ الله. فلوقال: ابْنَ الزبيرِ وقلتُ: الأشترَ لَقُتِلْنا جيعاً! وجعلَ يقول: أَقْتُلُونِي وعبدَ الله. فلوقال: ابْنَ الزبيرِ فقلتُ: الأشترَ لَقُتِلْنا جيعاً! فأَنْقَلَني الجِراحُ حتى سَقَطْتُ وأنا مجروحٌ مطروحٌ في القَتْلَىٰ؛ فأتاني الأَسْوَدُ بْنُ أَبِي البَخْتَرِيِّ فوجدني صريعاً، فأخذني بالعَرْضِ على فَرَسِه وساري، فجعل إذا أَبْصَرَ السانا مِنْ أصحابِ علي أَلقاني وإذا لم يَرَ أحداً حملني حتى مَرَّ به رجلٌ يعرفني، فحمل عليه فأخطأهُ وأصاب رجلٌ فَرَسَهُ وبَكُريةٌ مِن شيعة عثمانَ فغسلتْ جراحتي من بني الغَبْراء، له امرأتانِ تَميميّةٌ وبَكُريّةٌ مِن شيعة عثمانَ فغسلتْ جراحتي وخشَتْها كافوراً، فو اللهِ مافاح " منها شيءٌ. وجعلتْ عائشةُ تسأل عتي فلا تُخْبَرُها عتي بشيءٍ حتى إذا بَرِنْتْ جراحتي، قلتُ لصاحبِ منزلي: إنْظلِقْ إلى عائشةً وخَبْرُها عتي بشيءٍ حتى إذا بَرِنْتْ جراحتي، قلتُ لصاحبِ منزلي: إنْظلِقْ إلى عائشةً وخَبْرُها

۱ ـ م ، ط: ـ عن، وهو تصحيف.

٢ ـ ق، ط: \_ عبدالله.

٣ ـ ط: فتصار عنا.

٤ - ق، ط: + لَقُتِلْتُ.

<sup>,</sup> ٥ - «فاحَ الشَّجَّةُ: قَذَفَتْ بالدّمِ» المعجم الوسيط ج ٢ ص ٧٠٥ (فاح).

١ ـ ط: آمرك .

٢ ـ ق ، ط : فجيى ء به .

٣ ـ ق : فلما رأيتُه خِفتُه وقلتُ.

٤ ـ «العَجُزُ: مؤخَّرُ الشيءِ» الصحاح ج٣ ص ٨٨٣ (عجز).

٥ ـ كذا في ق، ط؛ وفي م: مطلولاً بفرسه.

٦ ـ قارن بعضه بمروح الذهب ج ٢ ص ٣٧٦، ونهاية الأرب ج ٢٠ ص ٧٦ ـ ٧٧.

#### [تحذير شباب قريش من الحرب]

ورَوى محمدُ بْنُ عبدِ اللهِ بن عبد المن عمرُ وبْنِ دِينارِ عن صَفُوانَ قال: لمّاتَصافَ الناسُ يومَ الجملِ صاح صائعٌ مِنْ أصحابِ أميرِ المؤمنين علي بْنِ أبي طالبِ يامعاشرَ شباب قسريش! أراكم قدلَ جِ جُ تُسمُ وغُ لِبْتُ معلى أمْرِكم هذا، وإنّي أُنْشُدُكُمُ الله أنْ تَحْقُنُوا دِمَاءَكم ولا تَعْتُلُوا أَنفسَكم؛ اتقوا الأشترَ النّخييَّ وجُ نُدَبَ بْنَ زُهَيْرِ العامِرِيَّ؛ فإنَ الأشترَ نَشَرً لا دِرْعَهُ حتى يَعْفُو الْ أَثَرُهُ وإنّ جُ نُدَباً يَخْرِمُ دِرْعَهُ حتى يُعْفُوا أَثَرُهُ وإنّ جُ نُدَباً يَخْرِمُ دِرْعَهُ حتى يُعْفُوا أَلْتَى الناسُ أَفْبَلَ الأشترُ وجُندَبُ قبالَ يُشترَ عَمَا التي الناسُ أَفْبَلَ الأشترُ وجُندَبُ قبالَ الجَمَل يَرْفُلانِ فِي السلاج حتى قَتلا عبد الرحنِ بْنَ عَتاب بْن أسِيدٍ ومَعْبَدَ بْنَ الرَّمِنِ بْنَ عَتَاب بْن أسِيدٍ ومَعْبَدَ بْنَ وَهِ رُهِ مِنْ الْمَنْ وَعَمَدَ جُنْدَبُ لا بْن الزبيرِ، فلمّاعرفه قال: أَثْرُكُكُ لِعائشةً.

ورَوى محمّدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عُبيد بن أبي وَهْبِ قال: قُطِعَتْ يومَ الجَمَلِ يَدُ عبدِ الرحمنِ وفيها الخاتَمُ فأخذه نَشرٌ فَطَرَحَه باليمامةِ فأخذه أهلُ اليمامةِ واقْتَلَعُوا حَجَرَهُ وكان ياقُوتاً، فَابْتاعَهُ رجلٌ منهم. بخَمْسمائةِ دينارٍ فقدِمَ به مكّةَ فباعه بربْج عظيمٍ \.

ورَوى محمّدُ بْنُ موسى عن محمّدِ بْنِ إبراهيم عن أبيه قال: سمعتُ معاذَ بْنَ عبيدِ

۱ ـ م : ـ عبيد،

۲- ط: يشتر.

٣ ـ ق : يقفوا؛ ط : تتبعوا؛ وفي م : يعني، والأولى ما أثبتناه. و«عف الأثرُّ: زال وامَّحى » المعجم الوسيط ج ٢ ص ٦١٢ (عفا).

٤ ـ «شَمَّرَ ثوبَه: رَفَّعَهُ عن ساعِدَيْه، أو عن ساقيه» المعجم الوسيط ج ١ ص ٤٩٣ (شمر).

ه ـ «النَّسْرُ: طائرٌ معروفٌ» العين ج٧ ص٢٤٣ (نسر).

٦ ـ قارن بتجارب الأمم ج ١ ص ٣٣١، وشرح نهج البلاغة ج ١١ ص ١٢٤.

اللهِ التّمِيميّ، وكان قد حَضرَ الجَمَلَ يقول: لمّا الْتَقَيْنا واصْطَفَفْنا نادى منادي عليّ ابْنِ أَبِي طالبٍ عليه السلام: يا مَعاشرَقريشٍ! اتقوا الله على أنفسِكم؛ فإنّي أعْلَمُ أنّكم قد خرجتم وظَنتْتُم أنّ الأمْرَ لايّبْلُغُ إلى هذا، فالله الله في أنفسِكم! فإنّ السيف ليس له بُقْيا ا؛ فإنْ أحببتم فَانْصَرِفُوا حتى نُحاكِمَ هؤلاءِ القوم؛ وإنْ أحْبَبْتُم فإليّ، فإنكم آمِنُونَ بأمانِ اللهِ. قال: فَاسْتَحْيَيْنا أَشَدَّ الحياءِ وأَبْصَرُنا ما نحن فيه ولكن الخِفاظ مَ حَمَلَنا على الصّبْرِ مع عائشة حتى قُتِلَ مَنْ قُتِلَ مِنّا؛ فو اللهِ لقد رأيتُ أصحابَ علي عليه السلام وقد وصَلُوا إلى الجَملِ وصاح منهم صائحٌ: إعْقِرُوهُ؛ فَعَقَرُوهُ فَوَقَعَ عليه السلام وقد وصَلُوا إلى الجَملِ وصاح منهم صائحٌ: إعْقِرُوهُ؛ فَعَقَرُوهُ فَوَقَعَ فنادى علي عليه السلام: «مَنْ طَرَحَ إلسِلاحَ فهو آمِنٌ، ومَنْ ذَخَلَ بيتَهُ فهو آمِنٌ "». فواللهِ مارأيت أكرمَ عَفْواً منه.

ورَوى سليمانُ بْنُ عبدِ اللهِ بْنِ عُرَيْمِ الأَسْلَمِيُ قَال ، قال ابْنُ الزبيرِ: إنيَ لَواقِفٌ فِي بَمِنِ رجلٍ مِنْ قريشٍ إذْ صاح صائحٌ: يامَعْشَرَ قريشٍ! أَحَدَّركم الرجلَيْنِ: لَمَا العامِرِيِّ والأَشترَ النَخَعِيِّ. قال: وسَمِعْتُ عمّاراً يقولُ لأصحابنا: ماتُريدون وماتطلبون؟ فناديناه: نَطْلُبُ بدَمِ عثمانَ، فإنْ خَلَيْتُم بيننا وبينَ قَتلَتِهِ رَجَعْنا عنكم. فقال عمّارٌ: لو سألتُمونا أَنْ تَرْجِعُوا عنا بِسُ الفَحْلُ؛ فإنّه أَلامُ الغَنمِ فَعْلاً وشَرُها لِحماً مُ ماأعطينا كموهُ. ثمّ الْتَحَمّ القتالُ ونادَيْناهم؛ مَكَنُونا مِنْ قَتلَهِ عثمانَ ونَرْجِعُ عنكم. فنادانا عمّارٌ: قدفَعَلْنا، هذه عائشةُ وطلحةُ والزبيرُ قَتلُوهُ عَطشاً، وابْدَوْوا بهم، فإذا فَرَغْتُمْ منهم تَعالَوْا إلينا نَبْذُلُ لكم الحَقّ. فأسْكَتَ واللهِ أصحابَ الجَمَل كُلَّهم.

١ ـ «البُقيا: الإبقاءُ» لسان العرب ج ١٤ ص ٨١ (بقي).

٧ ـ «الحِفاظُ: الذُّبُّ عن المحارم والمنمُ عندَ الحُروب والوفاءُ بالعقد» المعجم الوسيط ج ١ ص ١٨٥ (حفظ).

٣- أنساب الأشراف ص ٢٦٢، والأخبار الطوال ص ١٥١، وتاريخ اليعقوبي ج ٢ ص ١٨٣، والسيرة النبوية
 وأخبار الخلفاء ص ٥٣٦، وشرح الأخبار ج ١ ص ٣٩٥، وأمالي المفيد ص ٢٥.

٤ ـ ورد نظير هذا الكلام في الشعر، راجع قطر الندى ص٢٤٧ ـ ٢٤٣.

٥ - «الْتَحَمّ الحربُ: اشْتَدَّتْ» المعجم الوسيط ج ٢ ص ٨١٩ (لحم).

٦ ـ م: أمكنونا.

## [سؤال عمّار أصحاب الجمل]

ورَوى عبدُ اللهِ بْنُ رَباحٍ مَوْلَى الأنصارِ عن عبدِ اللهِ بْنِ زيادٍ مَوْلى عشمانَ بْنِ عَمَالُ فَالَ: خرج عمّارُ بْنُ ياسريومَ الجَمَلِ إلينا فقال: ياهؤلاءِ على أيّ شيءٍ تُقاتِلُونَنا؟ فقلنا: نُقاتلكم على أنّ عثمانَ قُتِلَ مؤمناً. فقال عمّارٌ: نحن نقاتلكم على أنّه قُتِلَ كافراً. قال: وسَمِعْتُ عمّاراً يقول: واللهِ لوضَرَ بْتُمُونا حتّى نَبْلُغَ سَعَفاتِ هَجَرَ القلِيمْنا أنّا على الحق وأنّكم على الباطل وسمعتُه يقول: واللهِ ما نزل تأويلُ هذه الآية إلّا اليوم (ياأيّها الّذِينَ امّنُوا مَنْ يَرْتَدُ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ بَأْتِي الله يُقومُ بُعِجَهُمْ وَيُحِبُونَهُ ﴾ قال: ولما جال الناسُ تلك الجَوْلَة قُتِلَ بينهم خَلْقٌ كثيرٌ وسُمِعَتْ أصواتُ السيوفِ في الرؤوس كأنّها غاريق أ. قال الراوي: واللهِ لقد مَرَرْتُ بعد الوَقْعةِ بالبصرةِ فَدَنَوْتُ مِنْ دَيْرِ القَصّارِين في فسمعتُ أصواتَ الثياب على الحِجارةِ الوَقْعةِ بالبصرةِ فَدَنَوْتُ مِنْ دَيْرِ القَصّارِين في فسمعتُ أصواتَ الثياب على الحِجارةِ

١ - «في حديث عمّار: لوضر بُونا حتى يَبْلُغُوا بناسَعَفات هَجَر؛ السّعَفات جمع سَعَفة بالتحريك؛ وهي أغْصان النخيل، وإنّا خص هَجَر للمباعدة في المسافة ولأنّها موصوفة بكثرة النخيل» النهاية ج٢ ص٣٦٨ (سعف).

٢ - وقعة صفين ص ٣٢٢، والشافي ج ٤ ص ٣٥٥، وتلخيص الشافي ج ٤ ص ١٥٧، والاستيعاب ج ٢ ص ٤٧٩. وذكر في وقعة صفين والاستيعاب : أنّ عمّاراً قال هذا الكلام في يوم صفين.

٣- المائدة (٥) : ١٥.

٤ - «المنخارِيق، واحدها مِخْراق: ما تَلْعَبُ به الصبيانُ من الخِرَق المَفْتُولة» لسان العرب ج ١٠ ص ٧٦ (خرق).

ه ط : النصارى.

فَشَبَّهُمُ الأصواتِ التي كانت مِن السيوف على الرؤوس يومنْذٍ؛ وفي تلك الجَوْلَةِ قُتِلَ طَريفُ بْنُ عَدِيٍّ بْن حاتهِ وفْقِنْتُ \ عَيْنُ عَدِيًّ \.

١ ـ «فَقَأ القَيْنَ والبشرة: كَسَرَها أو قَلْعَها. وفُقِئت عينُ عَدِي بن حاتم يوم الجمل وكانت به بَثْرَةُ فَانْفَقات»
 تاج العروس ج ١ ص ٣٤٩ ـ ٠ ٥٠ (فقأ).

٢ ـ قارن بتاريخ الطبري ج ٤ ص ٥٢٥، وشرح نهج البلاغة ج ١ ص ٢٤٨، ونهاية الأرب ج ٢٠ ص ٧٦٠.

#### [خذلان عائشة]

ورَوى عمّدُ بْنُ عبدالله عِنْ عَمْرُوبْنِ دِينارِ قال، قال أميرُالؤمنين عليه السلام خَلْفَه فناداهُ: «ياأبا القاسم!». لابْنِهِ محمّدٍ: «خُدِ الرايةَ وامْضِ». وعلي عليه السلام خَلْفَه فناداهُ: «ياأبا القاسم!». فقال: لَبَيْك ياأبَةٍ لَ فقال: «يابُني لايستفزك الماترى، قد حملتُ الراية وأنا أَضْفَرُ منك فااستفزني عدوي وذلك إنني لم ألْق أحداً إلاّ حَدَّثني نفسي بقتْلِه، فَحَدَّث نَفْسَك بعونِ الله بظُهُورِك عليهم ولا يَخْدُلك ضَعْفُ النفسِ باليقينِ؛ فإنّ ذلك أشَدَ الخِدْلانِ». قال، فقلتُ: ياأبّةِ أرجُو أَنْ أكونَ كما تُحِبُ إِنْ شاءَ الله. قال: «فَالزَمْ الخِدْلانِ». فإذا اختلطتِ الصُفُوفُ قِفْ في مكانيك وبينَ أصحابِك، فإنْ لم تَرَا أصحابِك في في أصحابِك في فالله مَنْ أَنَا أَنَهُ أَن أَصَابِ فصاروا كلهم خَلْني، ومابيني وبينَ القومِ أحدٌ يَرُدُهُم عتي. وأنا أريدُ أَنْ أَتَقَدَّمَ في وُجُوهِ القومِ فاشَعَرْتُ إلا بأبي مِنْ خَلْني قد جَرَّدَ سِيْفَهُ وهو يقول: «لا تَقَدَّمْ حتى أكونَ أمامَك». فتقدَمَ عليه بأبي مِنْ خَلْني قد جَرَّدَ سِيْفَهُ وهو يقول: «لا تَقَدَّمْ حتى أكونَ أمامَك». فتقدَمَ عليه السلام بينَ يدي يُهرُولُ ومعه طائفةً مِنْ أصحابِهِ فضربوا الذين في وجهي حتى السلام بينَ يدي يُهرُولُ ومعه طائفةً مِنْ أصحابِهِ فضربوا الذين في وجهي حتى الشلام بينَ يدي يُهرُولُ ومعه طائفةً مِنْ أصحابِهِ فضربوا الذين في وجهي حتى فظرتُ إلى أبي يَقْرُجُ الناسَ يَميناً وشِمالاً ويَسُوقُهُم أمامَهُ، فأرَدُتُ أَنْ أَجُولَ فكرهُمْ أَنْ في فطرتُ إلى أبي يَقْرُجُ الناسَ يَميناً وشِمالاً ويَسُوقُهُم أمامَهُ، فأرَدُتُ أَنْ أَجُولَ فكرهُمْ أَلَا في وصيّتُهُ لي: لا تُفارِق الرابة ؛ حتى انتهى إلى الجَمَلِ وحَوَلَهُ أُربعهُ آلافِ

١ - م : أبتي.

٢ ـ «اسْتَفَرُّهُ الحوف: اسْتَخَفَّهُ» لسان العرب ج ٥ ص ٣٩١ (فزن).

٣ ـ ق ، ط: لم تبين من.

٤ ـ ط: + فاعلم أنهم.

مُقاتِلٍ مِنْ بني ضَبَّةَ والأَزْدِ وتَميمٍ وغيرِهم، فصاح: «اِقْطَعُوا البِطانَ!». فأَسْرَعَ عمَدُ آبِنُ أَبِي بكرٍ رحمه الله فقطعه واطَّلَعَ على الهَوْدَجِ. فقالت عائشةُ: مَنْ أنت؟ فقال: أَبْغَضُ أهلِكِ إليكِ. قالت: ابْنُ الخَثْعَمِيَّةِ ؟ قال: نعم ولم تكنْ دونَ المُهاتِكِ. قالت: لَعَمْري بَلْ هي شَرِيفَةٌ دَعْ عنك هذا، الحمد لله الذي سَلَمَك. قال: قد كان ذلك ماتكرهين. قالت: ياأخي لوكرِهْتُهُ ماقلتُ ماقلتُ. قال: كُنْتِ تُحبِّين الظَفَرَ وأَنِي فَيلتُ ماتكرهين. قالت; قد كُنْتُ أُحِبُّ ذلك لكن لمّا صِرْنا إلى ماصِرْنا إليه الحبرة سلامتك ليقرابني منك فَاكُفُفْ ولا تُعَقِّبِ الأَمُورَ وخُذِ الظاهرَ ولا تَكُنْ لُومَةً ولا عُذَلةً ؟، فإنّ أباك لم يكنْ لُومَةً ولا عُذَلةً ؟، فإنّ أباك لم يكنْ لُومَةً ولا عُذَلةً . قال: وجاءَ علي عليه السَّلام فقرَعَ الهَوْدَجَ برُمُحِهِ وقال: «ياشُقَيْراءُ ؟! أبهذا أوصاكِ رسولُ الله صلى الله عليه وآله؟!». قالت: ياابْنَ أبي «ياشُقَيْراءُ ؟!

١ ـ تعني بها: أسماء بنت عميس رحمهاالله التي كانت زوجة أبي بكر بعد شهادة جعفر بن أبي طالب عليها السلام.

٢ ـ ق، ط: - إليه.

٣ ـ «العَذْلُ: اللَّوْمُ. رجل عُذَلَةٌ: يَعْذِل الناسَ كثيراً مثل ضُحَكَة» لسان العرب ج ١١ ص ٢٧٤ (عذل).

إلى الفيد ص ٢٤: يا حيراء. وفي تاريخ يحيى بن معين ج٣ ص ٥٠٩ «سمعتُ يحيى يقول: قال عبّاد، قلنا السهيّل بن ذَكُوان: رأيتَ عائشة أمّ المؤمنين؟ قال: نعم. قلنا: صِفْها. قال: كانت سوداء» وهذا مناف لما اشتهر بين الناس من أنّ عائشة كانت أجل نساء النبيّ صلّى الله عليه وآله حتى سُتوها بالحُتيْراء! وتدل أيضاً على عدم صحة هذه الشهرة المور:

الأوّل: ما صرّح به ابن عباس رحمه الله من أنّها ليست بأجمل نساء النبيّ صلّى الله عميه وآله، حيث قال لها بعد حرب الجمل: «لَسْتِ بأحسنهنّ وجهاً ولابأكر مهنّ حَسّباً» الفتوح م ١ ص ٤٩٢.

الثاني: روى البلاذري في أنساب الأشراف ج ١ ص ١٥٦ - ١٥٨ أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله تزوّج أساء بنت النعمان من كِنْدة وكانت من أجل النساء «وكانت عائشة وحَفْصة تولّتا مَشْظها وإصلاح أمرها، وكان أبوالتبيد الساعدي قدم بها، فقالتا لها: إنّه يُعجب رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم من المرأة إذا دنا منها أنْ تقول: أعوذ بالله منك. فلمّا مد يدّه إليها استعاذت منه، فوضع كُمَّهُ على وجهه وقال: غُذْتُ بِمعاذ، ثلاثاً. وأمر أبا البيد أنْ يلحقها بأهلها». ومن البديهي إنْ كانت عائشة أجل نساء النبي صلى الله عليه وآله، فلهاذا حسدت هذه المرأة على جالها وخدعتها؟!

الثالث: روى النووي في تهذيب الأسهاء واللغات ج ٢ ص ٣٦٢ عن ابن المُسيَّب أنّه قال: «إنّ الْمُ سلمة كانت من أجل الناس». لمزيد الاطلاع راجع حديث الإفك ص١٥٨.

طالب قد مَلكنت فأشجع ١.

وُجاءَها عمّارٌ رضي الله عنه فقال لها: يا أُمّاه ! كيف رَأَيْتِ ضَرْبَ بنيك اليوم دونَ دينِهِم بالسيف؟ فصَمَتَتْ ولم تُجِبْهُ. وجاءَها مالكُ الأشترُ وقال لها: الحمد لله الذي نَصَرَ ولِيَّهُ وكَبَتَ عَدُوّه ﴿ جاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْباطِلُ إِنَّ الْباطِلَ كَانَ زَهُوفاً ﴾ كفيف رأيتِ ضَرْ ولِيَّهُ بِكِ ياعائشة ؟ فقالت: مَنْ أنت ثَكِلَتْكَ الْمُك؟ فقال: أنا ابْنُكَ الأشترُ. قالت: كَذَبْتَ لَسْتُ بالمَّك. قال: بلى وإنْ كَرِهْتِ. فقالت: أنت الذي أرَدْتَ أنْ تُكِلَتْك الْحُدِي أَسَاءَ ابْنَها؟! فقال: المَعْذِرَةُ إلى الله ثمّ إليكِ، والله ِ إني لولا كُنْتُ طاوياً ثلاثة لاَ ثَدْت الرسولِ:

أَعَائِشُ لَـوْلا أَنْفِي كُنْتُ طَاوِياً ثَلاثاً لَعَادَرْتِ ابْنَ الْحَيْكِ هَالِكا غَـداةَ يُسْفَادِي وَالسِمِاحُ تَـنُـوشُهُ \* بِآخِرِ \* صَوْتٍ أُفْتُلُونِي وَمالِـكا \* فَبَكَتْ وقالت: فَخَرْتُم وغَلَبْتُم. ﴿ وَكَانَ أَمْرُ اللهِ فَدَراً مَقْدُوراً ﴾ .

ونادى أميرُ المؤمنين عليه السلام محمّداً فقال: «سَلْها هل وَصَلَ إليها شيءٌ مِنَ

١ - «الإشجائے: خُشْنُ العَفْو؛ ومنه المَثَلُ السائر في العَفْو عند المَقْدُرَة: مَلَكُتَ فأَسْجِعُ؛ وهو مروي عن عائشة قالته لعلمي إعليه السلام إيوم الجمل حين ظهر على الناس ملكتَ فأَسْجِح، أي ظَفَرْتَ فأُحْسِنُ وَقَدَرْتَ فَاسْجِح، أي ظَفَرْتَ فأُحْسِنُ وَقَدَرْتَ فَسَهًا وأُحْسِنَ العَفْوَ. فَجَهَزَها عند ذلك بأحسن الجهاز إنى المدينة» لسان العرب ج ٢ ص ٤٧٥ (سجع) وأيضاً راجع جهرة أمثال العرب ج ٢ ص ٢٠٠، ومجمع الأمثال ج ٢ ص ٣٣٥.

٢ ـ اقتباس من الآية ٨١ من سورة الإسراء (١٧).

٣ ـ ط: لألفيت. قال ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ج١ ص٦٣- ٦٤: «وكان الأشترُ طاوياً [جائعاً] ثلاثة أيّام لم يُطّعَم، وهذه عادته في الحرب».

٤ - «ناشَه يَنُوشُه نَوْشا: إذا تَناوَلَهُ وأُخَذَهُ» لسان العرب ج ٦ ص ٣٦٢ (نوش).

٥ ـ ط: بأضعف.

٦ ـ شرح نهج البلاغة ج ١ ص ٢٦٣، والدر النظيم ج ١ ص ١٢٧، وكشف الغمة ج ١ ص ٢٤٣، وبحارالأنوار ج ٣٢ ص ١٩٢.

في المصادر عير الدر النظيم إضافة هكذا:

فَلْمَ يَنْ رِفْوه إَذْ دعاهم وَغَمَّهُ خِدَبُّ عليه في العَجاجَة بارِكا فَسَخِهِ اللهِ مَنْ يَا الْكُلُه وشَبِاللهُ وأنّي شيخٌ لم أكُن مُسَماسِكا

٧-اقتباس من الآية ٣٨من سورة الأحزاب (٣٣). وقارن بالإمامة والسياسة ج ١ ص ٧٩-٧٩، والكامل ج ٣ ص ٢٠٥٠.

الرماج والسِهام». فسألها فقالت: نعم، وَصَلَ إلى سَهُمْ خَدَشَ رأسي وسَلِمْتُ منه، يَحْكُم اللهُ أبيني وبينكم. فقال محمّدٌ: والله ِ لَيَحْكُمَنَّ اللهُ عليكِ يومَ القيامة، ماكان بينكِ وبينَ أميـرالمؤمنين عليه السلام حـتّى تَخْرُجى عليـه وتُؤلِّى الناسَ على قتالِهِ ١ وتَنْبذِي كتابَ الله وَراءَ ظَهْركِ ؟! فقالت: دَعْنا يامحمَّدُ وقُلْ لصاحبك: يَحْرُسُني. قال: والهَوْدَجُ كَالْقُنْفُذِ مِن النَّبْلِ؛ فرجعتُ إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأخْبَرْتُهُ بما جَرى بيني وبينها وماقلتُ وماقالت. فقال عليه السلام: «هي امْرَأَةٌ والنساءُ ضِعافُ العقولِ، تَوَلَّ أَمْرَها وَاحْـمِلُها إلى داربني ٌ خَلَفٍ حتَّى ننظرَ في أَمْرها». فَحَمَـلْتُها إلى الموضع، وإنّ لسانها لا يَفْتُرُ عن السّبِّ لي ولعليّ عليه السلام والترحم على أصحاب الجَمَل .

١ ـ م : قتله.

٣ ـ ط:عبدالله بن؛ وفي أمالي المفيد ص ٣٥ «ابني خلف» أي عبدالله وعثمان ابني خلف. وشهد عبدالله هذا وقعة الجمل مع عائشة فَقُتِلَ، وقُتِلَ أخوه عثمانُ مع على أميرالمؤمنين عليه السلام، وكانت دار عبدالله هذه أعظم دار في البصرة. انظر نهاية الأرب ج ٢٠ ص ٨٠ و ٨٠.

٣ ـ أنساب الأشراف ص ٢٤٨ ـ ٢٥٠، والأخبار الطوال ص ١٥١، وتاريخ الطبري ج ٤ ص ٥٠٩ ـ ٥٠٠ و٥١٩ و٣٣٥، والفتوح م١ ص ٤٨٩ ـ ٤٩٠، والعقد الفريد ج٤ ص ٣٢٨، ووقعة الجمل ص ٤٥، وأمالي المفيد ص ٢٤- ٢٥، ومناقب آل أبي طالب ج٣ ص ١٦١ - ١٦٢، وشرح نهج البلاغة ج١ ص٢٦٣٠ وكشف الغمة ج ١ ص ٢٤٣، ونهاية الأرب ج ٢٠ ص ٧٨- ٧٩، وبحار الأنوارج ٣٠ص ٢٦٩ - ٢٦٩.

## [حديث معاذبن عبيدالله عن حرب الجمل]

ورَوَى الواقديُ قال: حدَثنا هِشَامُ بْنُ سعدٍ عن عبّاسِ بْنِ عبدِالله يْنِ مَعْبَدٍ عن مُعاذِ بْنِ عبيدِالله الشَيميميّ قال: لمّا قَدِمْنا البصرة مع عائشة وأقمْنا ا ماأقمْنا ندعوا الناسَ إلى نُصْرِتنا والقيام معنا، فالقابلُ لِما نَدْعُوا إليه والآبي له ونحن على مانحن عليه نقول: لانقاتل ابْنَ أبي طالب أبداً إلى أنْ قيل: قد نَزَلَ عليٌ فاأدري متى انَشِبَتِ الحربُ، أنْشَبَها الصِبْيانُ وأوقدَها العبيدُ، وإذا الجملُ رَحَلَ والناسُ يَهْرُون إلى القتالِ، وإذا عَسْكَرُ عليٌ قد تَحَرَّكَ ، فبادر أصحابُنا فَرَمَوْا وَجَلِّبُوا وصَيَّحُوا وأكثرُوا، القتالِ، وإذا عَسْكَرُ عليٌ قد تَحَرَّكَ ، فبادر أصحابُنا فَرَمَوْا وَجَلِّبُوا وصَيَّحُوا وأكثرُوا، فسَيعْتُ عائشة تقول: هذا أوّلُ الفَشَلِ. وعليٌ عليه السلام وعَسْكَرُهُ لايَنْسِبُونَ وَ بُتُم فَقَلَ عليه عليه السلام في القَلْبِ وحَمَلَ المُظْمى، رايةً بيضاءَ تملأ الرُمْحَ؛ ثمّ وَقَفَ عليٌ عليه السلام في القَلْبِ وحَمَلَ المُظْمى، رايةً بيضاءَ تملأ الرُمْحَ؛ ثمّ وَقَفَ عليٌ عليه السلام في القَلْبِ وحَمَلَ

١ - م ، ق : أقمنا.

٢ ـ ق ، ط: حتى.

٣ - «جَلَّبَ القومُ: صَوَّتَ» المعجم الوسيط ج ١ ص ١٢٨ (جلب).

٤ - ق ، ط: صيحوا.

کذا في م ؛ وني ق : يشون؛ وفي ط : يشنون.

سَرْعانَ المَيْمَنَةَ والمَيْسَرَةَ وَحَمَلَ سَرْعانَ القَلْبَ، فَأَسْمَعُ عليًا ينادي ابْتَهُ: «تقدّمُ بالرايةِ وتوسَّطِ القَلْبَ فَيُنْكُرُ مَنْ تَقَدَّمَكَ ، فإنْ جالوا الو دفعوا يَلْحَقْك مَنْ تأخَرَ عنك وكان خَلْفَك ». ثم سَمِعْتُهُ يقول: «أصحابُك أمامَك، تَقَدَّمْ تَقَدَّمْ!». وتَقَدَّمَ عليٌّ والرايةُ بينَ كَيْفَيْهِ وجَرَّدَ سَيْفَهُ وضَرَبَ رجلاً فأبانَ زَنْدَهُ؛ ثمّ انتهى إلى الجَمَلِ وقد اجتمع الناسُ حَوْلَهُ واختلطوا وأحْدَقُوا به مِنْ كلِّ جانبٍ وناحيةٍ، واسْتَجَنَّ الناسُ تَحْتَ بِطانِ الجَمَلِ فأنظُرُ واللهِ إلى علي عليه السلام يصيحُ بمحمّدِبْنِ أبي بكر: «إفقطي البطانَ!». وأرى عليّاً قد قَتَلَ مِمَنْ أَخَذَ بِخِطامِ الجَمَلِ عَشَرَةً بِيَدِهِ، وكلّما قُتل رجلاً مَسَّحَ سَيْفَهُ بثيابِهِ؛ ثمّ جاوَزَهُ حتى صِرْنا في أيديهم كأنّنا غَنَمٌ نُساقُ، فانصَرَمْنا المَسَخَ سَيْفَهُ بثيابِهِ؛ ثمّ جاوَزَهُ حتى صِرْنا في أيديهم كأنّنا غَنَمٌ نُساقُ، فانصَرَمْنا عَيننذٍ أَمْرُنا وتَلاوَمْنا ونَدِمْنا.

١ ـ كذا في، ط، وفي ق: فينكر من يقدمك، وفي م: فتكوين تقدمك.

٢ ـ م ، ق : حالوا.

٣ ط: انصرفنا.

#### [حديث عبدالرحن بن الحارث عن حرب الجمل]

ورَوَى الواقديُّ قال: حدّثنا محمّدُ بْنُ عبدِ الله بْن عُبيدٍ عن عِكْرِمَةَ بْن خالِدٍ قال، قال عبدُ الرحمن بْنُ الحارثِ بْن هِشام: كُنْتُ أَنا والأَسْوَدُ بْنُ أَبِي البَخْتَرِيِّ وعبدُ الله بْنُ الزبير قد تَواعَدْنا وتَعاهَدْنا بالبصرةِ لئنْ لَقِينا القومَ لَنَمُوتَنَّ أَوْ لَنَقْ تُلَنَّ عليّاً، وعلى ال وأصحابُهُ لم يكونوا عَدَلُوا صُفُوفَهُم، ثم نَظَرْنا إليهم وقد عَدَلُوا صُفُوفَهُم مَيْمَنَةً ومَيْسَرَةً. قال عبدُ الرحمن: فَكُنْتُ واقفاً عندَ عبدِ الله بن الزبير والأَسْوَدِ بن أبي البَخْتَريِّ فقلتُ: ماوراء كما؟ قالا: نحن على ماكنا عليه إلى أنْ مالتْ مَيْمَنتُهُم على مَيْسَرِينا فَهَزَمَتْهُم ومالتْ مَيْسَرَتُهُم على مَيْمَنتِنا، ففعلوا مثل ذلك، ورأيتُ علياً وراءَ ابْنِهِ محمّدٍ وقد تقدّم يَجْمِلُ عَلَماً أَسْوَدَ عظيماً وعلى شاهِرٌ سَيْفَهُ فَلَقِيَ رجلاً مِنْ ضَبَّةَ فقتله، ثمّ ضَرَبَ آخَرَ فقتله؛ ثم خَلَصَ إلينا ووَقَفَ عند الرجلَيْن فَلاذَ كُلُّ منا بصاحِبهِ وجَعَلَ الأَسْوِدُ يقول: هل مِنْ مَهْرَب؟! وتقدّم ابنُ الزبير فأخذ بخِطام الجَمَل، فكان آخِرَ مَنْ أخذه. فَأَنْظُرُ إِلَى عَلَيَّ قَدَ انْهَى إِلَى الجَمَلِ وسَيْفُهُ ۚ يَرْعَفُ دَمَّا، وهو واضِعُهُ عَلَى عاتِيقِهِ وهو يَصيحُ بمحمدِبْن أبي بكر: «إقْطَعِ البطانَ!». فكانتِ المزعةُ ولم نَرَ أَمْثَلَ ٢ مِنْ لزوم السوادِ الأكبر؛ فلمّا انْهَزَمْنا خَرَجْنا خائفين مِنْ مسالِح " عليٌّ ، فازلْنا نَخافُ الطّلَبَ حتى سِرْنا مراحِل.

١ - ق ، ط : والسبف.

٢ - ق ، ط : مثل.

٣ - ق : مسالخ. و«المَسْلَحُ: موضعُ السِلاح، وكلّ موضع مَخافةٍ يَقِفُ فيه الجُنْدُ بالسلاح للمراقبة والمحافظة، والقومُ المسلَّحون في تُغُرِّ أو مخفرِ للمحافظة، جمعه: مسالح» المعجم الوسيط ج ١ ص ٤٤٢ (سلح).

### [هودج عائشة]

وروى الواقديُّ اعن ابْنِ الزبيرِ قال: خرجتْ عائشةُ يومَ البصرةِ على جَمَلِها عَسْكَرٍ ، و قد اتّخذتْ عليه خِدْراً ودَقَّتُهُ بالدُرُوعِ فَشْيَةَ أَنْ يَخْلِصَ إليها النّبْلُ وسار إليهم عليُّ بْنُ أَبِي طالبٍ حتى الْتقوا، واقْتَتَلُوا قتالاً شديداً؛ وأخَذَ بِخطام الجَمَلِ يومئذٍ سبعون رجلاً مِنْ قريشٍ كلهُم قُتِل؛ وجُرِحَ مروانُ بْنُ الحَكَم وعبدُاللهُ بْنُ الزبير ورَأَيْتُهُما جَرِيحَيْنِ؛ فلما قُتِلَتْ تلك العصابةُ مِنْ قريشِ أَخَذَ رجالٌ كثيرٌ مِنْ بني ضَبَّةَ بِخطامِ الجَمَلِ، فَقُتِلُوا عن آخِرهم ولم يأخذ بخطامِه أحدٌ إلاّ قُتِلَ حتى غَرق الجَمَلُ بينماءِ القَتْلَىٰ، وتقدم محمّدُ بْنُ أَبِي بكرٍ فقطع بطانَ الجَمَلِ وحَمَلَ الخِدْرَ ومعه أصحابُهُ وفيه عائشةُ حتى أنزلوها بَعْضَ دُورِ البصرةِ، ووَلَى الزبيرُ مُنْهَزِماً فأدْرَكُهُ ابْنُ جُرْمُوزِ فقتله. ولما رأى مروانُ توجه الأمْرِ على أصحابِ الجَمَلِ نَظَرَ إلى طلحة وهو يُريد الهَرَبَ فقال: والله لا يَقُونُنِي ثاري مِنْ عثمانَ، فَرَماهُ بِسَهْمٍ قَطَعَ أَكْحَلَهُ فَسَقَطَ بيمِو وحُمِلَ مِنْ موضعِهِ وهو يقول: إنّا لله هذا سَهْمٌ لم يأتني مِنْ بُعْدٍ، ماأراهُ إلاّ مِنْ بقيهِ بقيل مَنْ عُمانًا وَهُو بقيل مِنْ عُمانًا أَوْلُوهُ اللّهُ مِنْ عَلَى مَا أَلَهُ اللّهُ مِنْ اللهُ عَلَى مَالَهُ اللّهُ مِنْ الْعَمْ مَنْ عَلْ اللّهُ مَنْ مُوضِعِهِ وهو يقول: إنّا لله هذا سَهُمٌ لم يأتني مِنْ بُعْدٍ، ماأراهُ إلاّ مِنْ عَنْ بَدَهِ مُؤْمِونَ مَنْ مُوضِعِهِ وهو يقول: إنّا لله هذا سَهْمٌ لمَانُيْ عِنْ بُعْدٍ، ماأراهُ إلاّ مِنْ عَلَى الْعِمْ مَنْ عَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ المَاهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ الْعَلَى مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ المَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ المَاهُ المَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

١ ـ ق ، ط : ـ الواقدي.

۲ ـ ط : + و هي .

٣ ـ ط: ـ و.

إ ـ «الخِدْرُ: خَشَبات تُنْصَبُ فوقَ قَتَبِ البعيرِ مستورةٌ بثوب، وهو الهَوْدَج؛ وهودج مَخْدُور ومُخَدَّر؛ ذوخِدْرٍ»
 لسان العرب ج ٤ ص ٢٣١ (خدر).

ه ـ م: دَفَّفَتُهُ بِالدَفُوف؛ ق: دَفَّقَتهُ بِالدَقُوق.

٦ ـ ق ، ط : احتمل.

مُعَسْكَرِنا، والله مارأيتُ مَصْرَعَ شَيْخٍ أَضْيَعَ مِنْ مَصْرَعي ! ثُمَّ لم يَلْبِثْ أَنْ هَلَكَ ١.

ورَ وَى الواقديُّ أيضاً عن موسى بْنِ عبدِ الله عن الحسينِ بْنِ عطية عن أبيه قال: شَهِدْتُ الجَمَلَ مع عليً عليه السلام فلقد رأيتُ جَمَلَ عائشةَ وعليه هَوْدَجُها وعليه دروعُ الحديد ؟؛ ثمّ لقد رأيتُ فيه مِنَ النَبْلِ والنُشَابِ أَمْراً عظيماً، ثمّ عُقِرَ فاسَمِعْتُ كصوتِهِ شيئاً قَطُ، ونادى أصحابُ عليً عليه السلام: عليكم الجَمَلَ فَاعْقِرُوهُ! فَشَدَتْ عليه رجالٌ فَعَقَرُوهُ فَوَقَعَ لجنبهِ ؟.

ورَوى يزيدُ بْنُ أَبِي زيادٍ عن عبدِالرحمنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: نظرتُ إلى الهَوْدَجِ يومَ الجَمَل وهو كأنّه قُنْفُذٌ مِن النُشَابِ والنَبْلُ .

ورَوَى ابْنُ أَبِي سَبْرَةَ مَن عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةً عن أَبِيه قال: جَعَلْنا الهَوْدَجَ مِنْ خُشُبِ فِيه مَسَامِيرُ الحديدِ، وفَوْقَهُ دُرُوعٌ مِنْ حديدٍ، وفَوْقَها طَيالسَةٌ مِنْ خَزَّ أَخْضَرَ، وَخَوْقَهُ دُرُوعٌ مِنْ حديدٍ؛ فما أَغْنى ذلك عنها مِنَ القوم . وفَوْقَ ذلك ادُّمُ أَحْمَرُ، وجَعَلْنا لعائشةَ منه مَنْظَرَ العينِ؛ فما أَغْنى ذلك عنها مِنَ القوم .

\_\_\_\_\_

١ - قارن بعضه بأنساب الأشراف ص ٢٤٦ - ٢٤٧، وتاريخ اليعقوي ج ٢ ص ١٨٢، والاستيعاب ج ٢
 ص ٢٢٢، ومختصر تاريخ دمشق ج ١١ ص ٢٠٧، وتذكرة الخواص ص ٧٧، وشرح نهج البلاغة ج ٩
 ص ١١٣، ونهاية الأرب ج ٢٠ ص ٨٧.

٢ ـ م ، ق : الدروع الحديد.

٣ ـ قارن بنهاية الأرب ج ٢٠ ص ٧٧.

٤ - م ، ق : بريد عن؛ ط : يزيد عن ، والمثبت هوالصحيح .

ه ـ قارن بالأخبار الطوال ص ١٤٩، والفتوح م ١ ص ٤٨٨، ومناقب الخوار زمي ص ١٨٨.

٦ ـ ق ، ط: أبي مبرة، وهو تصحيف.

٧- م . ط: مفاتيح.

٨ - «القليلسان: ضَرْبٌ مِنَ الأوشحة يُلْبَسُ على الكتف، أو يُحيط بالبَدّنِ خالِ مِنَ التفصيل والخياطة؛ أو هو مايُعرف في العاميّة المصريّة بالشال. والجمع: طيالبس وضالبسّة» المعجم الوجيز ص ٣٩٣ (طلس).

٩ ـ قارن بمروج الذهب ج ٢ ص ٣٧٠، وشرح نهج البلاغة ج ٦ ص ٢٢٧، وبحارالأنوار ح ٣٢ ص ٢١٢.

#### [حديث عائشة عن حرب الجمل]

ورَوَى الواقديُّ عن رجالِه العشمانية عن عائشة - في ذكرِ الحالِ وهزعة القوم في الحربِ وشرح الصورة ورأيها فيا كان مِنْ ذلك - فقال: حدثنا محمدُبْنُ محميدة بنتِ عُبيدِبْنِ رِفاعَة عن المُها كَبْشَة بنتِ كَعْبِ قالت: كان أبي لقييَ على عثمانَ حُرْناً عظيماً وبكاهُ ولم يَمْنَعْهُ مِنَ الخروج إلّا أنَّ بَصَرَهُ ذَهَب، ولم يُبايعُ علياً ولم يَقْترَ بْهُ بُعْضاً له ومَقْتاً. وخرج عليٌّ عليه السلام مِنَ المدينةِ فلما قيمتُ عائشة منصرفة مِنَ المجورة جاءَها أبي فَسَلَم على البابِ، ثمّ دَخَلَ وبينها وبينه حجابٌ فذكرتْ له بعض الأمر ولم تَشْرَحْهُ له، فلما أمْسَيْنا بَعَثْنا إلى عائشة واستأذنّا عليها فأذِنَتْ لنا؛ قالت كَبْشَة: فدخلتُ في نِنْوَ مِنَ الأنصارِ فحدَثَتْنا بِمَخْرَجِها وأنّها لا تَظُنُ الأَمْرَ يَبْلُغُ إلى مابَلَغَ.

ثمّ قالت: لقد عُمِلَ لِي على هَوْدَجِ جَمَلِي، ثمّ الْبِسَ الحديد ودخلتُ فيه وقُمْتُ فِي وَسَطٍ مِنَ الناسِ أَدْعُو إلى الصُلْجِ وإلى كتابِ الله والسنّة، فليس أحدٌ يَسْمَعُ مِنْ كلامي حرفاً، وعَجَلَ مَنْ لقينا بالقتالِ، فَرَمَوا النّبْلَ وصَرَعَتْهُمُ القومُ فلااذُرك "حتى كلامي حرفاً، وعَجَلَ مَنْ لقينا بالقتالِ، فَرَمَوا النّبْلَ وصَرَعَتْهُمُ القومُ فلااذُرك "حتى قُتِلَ مِنْ أصحابِ علي رجل أو رجلانِ، ثمّ تقارَبَ الناسُ ولَحُمَ الشرُّ فصار القومُ ليس لهم هِمَّةٌ إلا جَمَلي، ولقد دَخَلَتْ علي سِهامٌ فجرحتْني ـ فأخرَجَتْ ذِراعَها وأرتَنا جَرْحاً على عَضُدِها فَبَكَتْ وأَبْكَتْنا؛ قالت: ـ وجَعَلَ كلًا أُخَذَ رجلٌ بخِطامِ جَمَلي قُتِلَ جَرْحاً على عَضُدِها فَبَكَتْ وأَبْكَتْنا؛ قالت: ـ وجَعَلَ كلًا أُخَذَ رجلٌ بخِطامِ جَمَلي قُتِلَ

١ ـ ق ، ط: نستأذن عليها.

٢ ـ ط: بخروجها.

٣ ـ ق: فلا الحرك .

حتى أَخَذَهُ ابْنُ انْحْتى عبدُ الله ، فَصِحْتُ به وناشَدْتُهُ بالرّحِم أَنْ يتجافاني. فقال: ياا ُمَّاهُ! هو الموتُ، يُقْتَلُ الرجلُ ـ وهو عظيمُ الغِني عن أصحاب ـ على نيَّته خيرٌ مِنْ أنْ يُدْرِكُ وقد فارقَتْهُ نِيَّتُهُ. فَصِحْتُ: واثْكُلِّ أَسهاءً! فقال: يـاامُّاهُ! اِلْزَمي الصَّمْتَ وقد لَحُمَ مَاتَرَيْنَ! فَأَمْسَكُتُ. وكَانَ مِمَّنْ معنا فِتْيَانٌ أَحْدَاثٌ مِنْ قريش وكان لاعِلْمَ لهم بالحرب الولم يشهدوا قتالاً "، فكانوا جُزراً "للقوم، فإنّا لَعَلى مانحن فيه وقد كان الناسُ كُلُّهُم حولَ جَمَلِي فَالْمُكِتُوا الساعة، فقلتُ: خَيْرٌ أَمْ شَرٌّ ؟ إِنَّ سكوتَكم ضِرْسُ ٧ القتالِ، فإذا ابْنُ أبي طالب أنْظُرُ إليه يباشر القتالَ بنفسِهِ وأَسْمَعُهُ يَصيحُ: «الجَمَلَ! الجَمَلَ!». فقلتُ: أراد والله قَتْلي، فإذا هوقَدْ دَنا منه ومعه محمّد بن أبي بَكر أخي ومُعاذُبْنُ عُبيدِالله ِ الـتَمِيميُّ وعمّارُبْنُ ياسِرِ فقطعوا البطانَ، واحتملوا الهَوْدَجَ فهو على أيدي الرجالِ يَرْفُلُونَ به، إذْ تَفَرَّقَ ^ مَنْ كان معنا فلم أُحِسَّ لهم خَبَراً. ونادى منادي على بْن أبي طالب: «لايُتْبَعْ أ مُدْبِرٌ، ولايُجْهَزْ على جَريحٍ؛ ومَنْ طَرَحَ السِلاحَ فهو آمِنٌ » ١٠. فرجعتْ إلى الناس أرواحُهُم فَمَشَوْا على الناس واستحيوا مِنَ السَّعْي، فَأَدُخِلْتُ مَنزلَ عَبِدِاللهِ بْـن خَلَفٍ الخُزاعِـيّ وهو والله ِ "مَـنزلُ رَجِل قـد قُتِـلَ وأَهْلُهُ مُسْتَعْبِرُونَ عليه، ودَخَلَ معى كلُّ مَنْ خاف عليّاً مِمَّنْ نَصَبَ له؛ واحْتُمِلَ ابْنُ الْحْتِي عبدُالله بَريحاً. فوالله إنِّي لَعَلَىٰ ماأنا عليه وأناأسألُ مافَعَلَ أبومحمَّدِ طلحةُ؟ إذْ قال

١ ـ ق ، ط: بالقتال.

٢ ـ ق ، ط: الحرب.

٣ ـ «الجَزُور: مايَصْلُحُ لأنْ يُذْبَعَ من الإبل، جمعه: جزائر وجُزُر» المعجم الوسيط ج١ ص ١٢٠ (جزر).

٤ ـ ط: سكتوا.

ه ـ ق ، ط : خيراً أم شراً.

٦ - ق : إذ؛ ط : ذا.

٧ ـ كذا في النسخ الثلاث.

٨ - ق : وتفرق؛ ط : وهرب.

٩ - م، ق: لايطلب.

١٠ ـ سبق تخريجه في ص٣٤٢.

١١ ـ ق : والله؛ ط : و أنه.

قائِلٌ: قُتِلَ! فقلتُ: مَافَعَلَ أبوسليمانَ ؟ فقيل: قد قُتِلَ! فلقد رأيتني تلك الساعة جَمَدَتْ عيناي وانقطعتُ مِنَ الحُزْنِ وأَكْثَرْتُ ؟ الاسترجاعَ والندامة، وذكرتُ مَنْ قُتِلَ فَبَكَئِتُ لِقَنْلِهِم فنحن على مانحن عليه، وأنا أسألُ عن عبدالله ، فقيل لي: قُتِلَ فَارْدَدْتُ هَمَا وَغَمَا حتى كاد يَنْصَدِعُ "قلبي؛ فوالله لقد بَقِيتُ ثلاثة أيّام بِلَيالِيهِنَ فَارْدَدْتُ هَمَا وغَمَا حتى كاد يَنْصَدِعُ "قلبي؛ فوالله لقد بَقِيتُ ثلاثة أيّام بِلَيالِيهِنَ مادخل أُ فمي طعامٌ ولاشراب، وإنّي عند قوم مائِقصَرُونَ في ضِيافتي، وإنّ الخُبُرَ " في منازلهم لَكَثِيرٌ، ولكتي أَذْهَبُ أَعالِجُ الشِبَعَ مِنَ الطعامِ فَاأَقْدِرُ، فنعوذُ بالله مِنَ الفتنةِ! ولقد كُنْتُ ألّبْتُ على عثمانَ حتى نيل منه مانيل؛ فلمّا قُتِل نَدِمْتُ وعَلِمْتُ أَنَ المسلمين لايستخلفون مِثْلَهُ أبداً؛ كان والله أَجَلَهُم حِلْماً، وأعْبَدَهم عبادةً، وأَبْذَلَهُم عند النائِبةِ، وأوْصَلَهُم لِلرّحِه.

قالت كَبْشَةُ بنتُ كَعْبِ: فرجعتُ إلى أبي فقال: ماحَدَّنَكُم به عائشةُ؟ فأخبَرُتهُ مِا قالت. فقال: يَرْحَمُ اللهُ عائشةَ ويَرْحَمُ اللهُ أميرَ المؤمنين عثمانَ، هي كانت أشدَ الناسِ عليه، ولقد نَزَعَتْ وتابَتْ وأرادتْ أنْ تأخُذَ بنارِه فجاءَ خِلافُ ماأرادتْ فرحهما الله معلى الله عليه، قال: رَحِمَ الله عُمَرَبْنَ الخطابِ كان والله يَرى هذا كُلّه، قال يوماً: إنْ كان يَصِيرُ اختلافٌ فإنّما يكون بينكم، وإنْ كان بينكم دَخَلَ عليكم ماتَكْرَهُونَ.

١ ـ تعني: الزبير.

٧ ـ ط: + من.

٣ ـ «انْصَدَع: انْشَقّ» المعجم الوسيط ج ١ ص ١٠ (صدع).

٤ ـ ط: + في.

٥ - م ، ق : الحنير.

### [حديث مروان عن هزيمة أصحاب الجمل]

ورَوَى الواقديُّ قال: حدّثنا محمدُ بنُ نَجَارِ عن عائشةَ بنتِ سعدٍ قالت: اشْتَكَى أَي فَدَخَلَ عليه مروانُ بنُ الحَكَمِ يَعُوذه عائشة فقال مروانُ: ياأباإسْحاق لقد حَضَرْتُ الْمُوراَ فاعتزلتُ عنها يومَ الدارِ وحصرتُها فَقاتَلْتُ عن أمامي حتى وَقَعْتُ جَرِياً؛ ثمّ حضرتُ الجَملَ وإنّي لأَنْظُرُ إلى هَوْدَجِ عائشةَ وعليه دُرُوعُ الحديداوقد انهزم الناسُ، وماأخذَ بخطام الجَملِ أحدٌ إلّا مات. فقال له أبي، وهويَبْكي: وعمّارٌ وَسَطُها؟فقال مروانُ: إي والله قبَركى أي ثم قال: خرجتُ يومنذٍ فَحُمِلْتُ جَرِياً فلم أر يوماً السَرَعَ انكشافاً مِنْ يوم الجَملِ فقال له أبي: ماأخِبُ أنْ حضرتُ الدارَآمِراً ولاناهياً، ولا أُحِبُ أنْ حضرتُ الدارَآمِراً ولاناهياً، شمّ خَرَجَ مروانُ وجَعَلَ أبي يَبْكِي ويقول: لَيْتَ شِعْري مالَقِيَ عَمَارٌ وأصحابُهُ وأمثالُهُ مِنْ أصحابنار حهم الله وأسْكَنَهُمُ الجنة؟.

ورَوَى ابْنُ أَبِي سَبْرَةَ عن عَلْقَمَةً عن الْمَهِ قالت: سَمِعْتُ عائشةً تقول: لقد رأيتُني يومَ الجَمَلِ وأنّ على هَوْدَجِي دُرُوعُ الحديدِ والنّبْلُ يَخْلُصُ إليّ منها وأنا في الهَوْدَجِ، فَهَوَّنَ عليّ ذلك ماصَنَعْنا بعثمانَ و اللّه الله عليه حتى قَتَلْناهُ وجَرَيْنا عليه الغَواة ، فنعوذُ باللهِ مِن الفُرْقَةِ بينَ المسلمين.

١ ـ ط: درع الحديد.

٢ ـ ق ، ط: + كان.

٣ ـ ق ، ط : الله حملهم وغرسهم في جنته.

٤ - ق ، ط: - و.

 <sup>«</sup>غَوىٰ: خاب وضَل ،وهو غاو والجمع غواة مثل قاض وقُضاة» المصباح المنير ص ١٨٥ (غوى).

### [حديث حبّة العرني عن حرب الجمل]

ورَوى منصور بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ عن مُسْلِم الأَغْورِ عن حَبِّةِ العُرَنِي قال: والله إِنَي الأَنْظُرُ إِلَى الرجلِ الذي ضَرَبَ الجَعَلَ ضَرْبَةً على عَجْزِهِ فَسَقَظ لِجَنْبِهِ، فكانّي أسمع عَجِيجَ الجَعَلِ، وماسَمِعْتُ قَطُّ عَجِيجاً أَشَدُ منه. قال: ولمّا عُقِرَ الجَعَلُ انْقَطَعَ بِطانُ اللهَوْدَج وَزَالَ عن ظَهْرِ الجَعَلِ، فَانْفَضَ أَهْلُ البصرةِ مُنْهَزِمِينَ، وجَعَلَ عَمَارُبْنُ ياسر وعمّدُ بْنُ أَبِي بكرٍ يَقْظَعانِ الحَقَبَ اوالأنساعَ واحْتَمَلاهُ - أي الهوْدَج ٣ ـ فَوضَعاهُ على الأرضِ، فأَقْبَلَ عليُ بْنُ أَبِي طالبِ حتى وققت عليها وهي في هوْدَجِها فَقَرَعَ الهوْدَجَ بالرّمُعِ وقال: «ياحُمَيْراءُ! أرسولُ الله أمرَكِ بهذا المسير؟!». ونادى عمّارُبْنُ ياسر يومنذِ: «لا تُجْهِوزُوا على جَرِيج ولا تُشْبِعُوا مُولِّياً». والسُرَيومنذِ سعيدٌ وأبانُ ابنا عثمانَ يومنذِ: «لا تُجْهِوزُوا على جَرِيج ولا تُشْبِعُوا مُولِّياً». والسُرَيومنذِ سعيدٌ وأبانُ ابنا عثمانَ فجيء بها إلى علي بْنِ أبي طالبِ عليه السلام، فلمّا وقفا بينَ يَدَيْهِ قال بَعْضُ مَنْ خَجِيء بها إلى عليَّ بْنِ أبي طالبِ عليه السلام، فلمّا وقفا بينَ يَدَيْهِ قال بَعْضُ مَنْ خَصَرَ: أَقْتُلُهُ المُولِالْوُمنين. فقال علي عليه السلام: «إرْجِعا عن غَيْكا وَانْزِعا وَانْطَلِقا حيثُ شِنتُها، فإنْ أَخْبَنُهُ وأَقْبًا عندي و أصِلْ أرْحامَكَا». فقالا: ياأميرَ المؤمنين فوانَطْلِقا حيثُ شِنتُها، فإنْ أَخْبَتُهُ فأقِها عندي و أصِلْ أرْحامَكَا». فقالا: ياأميرَ المؤمنين فين نُبايعُ وننصرف, فبايعا وانْصَرَفا.

٢ - «النِسْعُ: سَيْرٌ يُضْفَرْ على هيئة أعِنَةِ النِعال تُشَدُّ به الرحال، والجمع أنساع» لسان العرب ج ٨ ص ٣٥٢ (نسع).

٣ ـ م : ـ أي الهودج.

<sup>؛</sup> ـ «نَزَعَ عن الشي ءِ: كَفُّ وأَقْلَعَ عنه» المصباح المنير ص ٧٣٣ (نزع).

د ـ ط : + حتى .

## باب ذكرمقتل طلحة بن عبيدالله

رَوَى إسماعيلُ بْنُ عبدِ الملكِ عن يَحْيَى بْنِ شِبْلٍ عن جعفرِ بْنِ محمّدِ عن أبيه عليها السلام قال: «قال لي مروانُ بْنُ عليها السلام قال: «قال لي مروانُ بْنُ العابدينَ عليه السلام قال: «قال لي مروانُ بْنُ العَلَمَ السّلام قال: «قال لي مروانُ بْنُ الحَكَمِ: لمّا رأبتُ الناسَ يومَ الجَمَلِ قد انكشفوا، قلتُ: والله لاتُركنَ ثاري ولأفُوزَنَ به الآنَ، فرَمَيْتُ ثانيةً، فجاءَتْ به فأخذوه حتى وَضَعُوهُ فَرَمَيْتُ ثانيةً، فجاءَتْ به فأخذوه حتى وَضَعُوهُ عَتَ شَجَرَة فَبَقِي تَحْتَها يَنْزَفُ "الدّمُ حتى ماتَ» أ.

ورَوَى ابْنُ أَبِي سليمانَ عن ابْنِ خَيْثَمَةً قال: قال عبدُاللكِ بْنُ مروانَ يوماً ـ وقد ذَكَرَ عثمانَ وقَتَلَتُهُ وطلحةً ": ولولا أنّ أبي قَتَلَهُ لا لم يَزَل في قلبي جَرِحٌ منه إلى اليوم. وقال عبدُ اللكِ ؛ سَمِعْتُ أبي يقول: نَظَرْتُ إلى طلحة يومَ الجَمَلِ وعليه دِرْعٌ ومِغْفَرٌ لم أرَ منه إلا عَيْنَيْه فقلتُ: كيف لي به، فنظرتُ إلى فَتْقٍ في دِرْعِهِ فَرَمَيْتُهُ فأصبتُ نَساهُ فَقَطَعَتُهُ، فإنّي أَنْظُرُ إلى مولى له يَحْمِلُهُ على ظَهْرِهِ مُولِّياً، فلم يَلْبَثْ أنْ مات ^.

١ ـ م : لأثارن به ؛ ق : لأفزت. و «فاز يـفوز فوزاً : ظفر ونجا ، ويقال لمن أخذ حقه من غربمه : فاز بما أخذ ، أي سلم له واختص به » المصباح المنير ص ٨١ ٥ (فوز).

نه ـ «النسا: عِرْقُ من الورك إلى الكَعْب، لسان العرب ج ١٥ ص ٣٢١ (نسا).

٣ ـ ط: + منه.

٤ ـ قارن بشرح نهج البلاغة ج ٩ ص٣٦.

ه ـ ق ، ط : وقتل طلحة.

٦ - م : لولا أبي.

٧ ق، ط: جرحه.

ورَوى عبد الحميد بن عِمْرانَ عن ابن كَعْبِ الشَّرَظيِّ عن رَواج بن الحارثِ عن غَمَيْرِ قال: لَقِيتُ طلحة بن عُبيد الله فقلتُ له: ياأبا عمد ماأخرَجك إلى هاهُنا؟ أَمْ تُبايعُ علياً بالمدينة طائعاً غيرَ مُكْره؟ قال: دَعْني، والله مابايَعْتُهُ إلاّ والله على عُنُقِ؛ فلما التق الناسُ يوم الجملِ جاء شهم غَرْب الفقطع نساه فَتَرَفَ الدّمُ حتى مات لا فلما التق الناسُ يوم الجملِ عن الحسنِ قال: لمّا رُمِي طلحة رَكِبَ بَعْلاً وقال لِغلامِه: ورَوى أبوسَهل عن الحسنِ قال: لمّا رُمِي طلحة رَكِبَ بَعْلاً وقال لِغلامِه: الشّيم لي مكاناً أَدْخُلُ فيه. فقال الغلام: ماأذري أيْنَ الدُخِلك. فقال طلحة: مارأيتُ كاليوم أَضْيَعَ مِنْ دَم شَيْخِ مِثْلِي! قال الحسنُ: ﴿ وَكَانَ أَمْرُ الله فَدَراً مَقْدُوراً ﴾ مارأيتُ كاليوم أَضْيَعَ مِنْ دَم شَيْخِ مِثْلي! قال الحسنُ: ﴿ وَكَانَ أَمْرُ الله فَدَراً مَقْدُوراً ﴾ مارأيتُ كاليوم أَضْيَعَ مِنْ دَم شَيْخِ مِثْلي! قال الحسنُ: ﴿ وَكَانَ أَمْرُ الله فَدَراً مَقْدُوراً فَقُدُوراً ﴾ وقد التقى، وهم الإيعلمون برجوع الزبير، فَمَرَ مروانُ بْنُ الحَكم فَراه فقال: لا أَطْلُب ثاري بدَم عثمانَ بعد اليوم والله، وقاتلُ عشمانَ بينَ أعجازِ الإبلِ المُعْدُورها. ثمّ رَماهُ بسَهم فقتله ".

ورَوى سُفْيانُ بْنُ عُيَيْنَةً عن أبي مُوسى عن الحسنِبْنِ أبي الحسنِ قال: خرج

١ - «أصابه سَهُمْ غَرْبِ: لا يُعْرَفُ راميه. يقال: سهم غرب بفتح الراء وسكونها، وبالإضافة وغير الإضافة:
 وقيل: هو بالسكون إذا أتاه من حيثُ لا يَدْرِي، وبالفتح إذا رماه فأصاب غيره» النهاية ج٣ ص ٣٥٠ ٣٥١ (غرب).

<sup>،</sup> عارن بتاريخ الطبري ج ٤ ص ٤٦٢، والعقد الفريدج ٤ ص ٣٢١، والكامل ج ٣ ص ٢٣٩، والنص والنص والاجتهاد ص ٤٤٧.

عد اقتباس من الآية ٣٨ من سورة الأحزاب (٣٣). الفتوح م ١ ص ٤٨٤ - ٤١٥، وقارن بأنساب الأشراف صديات من الآية ٣٨ من سورة الأحزاب (٣٣). الفتوح م ١ ص ٤٨٦، والشافي ج ٤ ص ٣٣٩، وشرح ص ٢٤٦، وتاريخ المعقوبي ج ٢ ص ١٨٢، والمغني ج ٢٠ ق ٢ ص ٨٨، والشافي ج ٤ ص ٣٣٩، وشرح نهج البلاغة ج ٩ ص ٢١٣.

<sup>¿</sup> \_ قال في نهاية الأرب ج ٢٠ ص ٣١: «يعني: عائشة وطلحة والزبير».

ه ـ قارن بمصنف ابن أبي شيبة ج٧ ص ٥٤٢، وتاريخ خليفة بن خياط ص ١٨١، وأنساب الأشراف مر ٢٤٢، والسبعاب ٢ ص ٢٢٢، وسرح الأخبار ج ١ ص ٢٤٦، والاستيعاب ج ٢ ص ٢٢٢، وشرح الأخبار ج ١ ص ٢٤٦، والاستيعاب ج ٢ ص ٢١٢، ونهاية وغتصر تاريخ دمشق ج ١١ ص ٢٠٠، وتذكرة الخواص ص ٧٧، وشرح نهج البلاغة ج ٩ ص ١١٣، ونهاية الأرب ج ٢٠ ص ٨٧.

طلحةُ بْنُ عُبيدِ الله مِنْ رَسَاتِيقَ أَقْطَعَهُ إِيّاهَا عَثمَانُ بْنُ عَفَانَ أَنْ كَانَ بَعْضُهَا أَيْنِيخُ بِهِ أَلْثُ رَاكَبٍ ثُمّ يَرُوحُونَ، فلم يَعْرِفْ له ذلك حتى سَعى في دَمِهِ فلمَا كَانَ يَومُ البِصرةِ خرج للقتالِ، وقد لَبِسَ دِرْعاً اسْتَجَنَّ بها مِن السِهام إذْ أَتَاهُ سَهْمٌ فأَصابَهُ البَصرةِ خرج للقتالِ، وقد لَبِسَ دِرْعاً اسْتَجَنَّ بها مِن السِهام إذْ أَتَاهُ سَهْمٌ فأَصابَهُ البَصرةِ مَنْ أَمْرُ اللهِ فَدَراً مَقْدُوراً ﴾ لا ورأيتُهُ يقول، حينَ أصابَهُ السَهْمُ: مارأيتُ كاليومِ مَصْرَعَ شَيْخِ أَضْيَعَ مِنْ مَصْرَعي! قال الحسنُ: وقد كان له قبلَ ذلك جهادٌ مع رسولِ الله ، ووقاهُ بِيَدِهِ فَضَيَّعَ أَمْرَ نَفْسِهِ ؛ ولقد رأيتُ قَبْرَهُ مأوَى السقَاثِينَ ، فَيَضَعُ عندَهُ أَحدُهُم قِرْبَتَهُ ثُمْ يَقْضِي اللهِ عالمَنِ فقال: أُجِيرُونِي وقد كان قبلَ ذلك القومِ ! وأمّا الزبيرُ فإنّه أَتى حَيّا مِنْ أَحياءِ العربِ فقال: أُجِيرُونِي وقد كان قبلَ ذلك اللهِ يُجِيرُ ولا يُجارُعهِ أَلَى مَنْ أَتَالِل العربِ فقال: أَجِيرُونِي وقد كان قبلَ ذلك الله عَنْ أَتْلَهُ أَبْ بُرُهُ وَلا يُعالَى اللهِ عَنْ أَتَالِل العربِ، والله مِارأيتُ مِثْلَهُ أحداً قَطُّ، فضاعَ دَمُهُ وهذا قَبْرُهُ فَي تُلُولٍ مِنْ أَتَالِل العربِ، والله مِارأيتُ مِثْلَهُ أحداً قَطُّ، فضاعَ دَمُهُ وهذا قَبْرُهُ ويَتَهُ عَلَيْ النِيا عَمْ خُرَاةً الإ المِناعِ مَخْرَأَةً لا العربِ، والله مِارأيتُ مِثْلَهُ أحداً قَطُّ، فضاعَ دَمُهُ وهذا قَبْرُهُ النِي عَمْ عَلَى هذه الشِقْوَةُ التَى كُتِبَتْ عليها .

ورَوى قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: رُمِيَ طَلَحَةُ بِسَهْمٍ فِي رُكْبَتَيْهِ فَجَعَلَ يَعْدُو وَالدَمُ يَفُورُ، فَإِذَا أَمْسَكُوا رأسَ الجَرِجُ انْتَفَخَتْ رُكْبَتُهُ، فَصَاح: دَعُوهُ فَإِنَّه سَهْمٌ أَرْسَلَهُ الله ؛ فلم يَزَلِ الدَمُ يَنْزَفُ حتى مات؛ فدفنوه على شاطِئُ الفراتِ. فرأى بعضُ الناسِ في

١ ـ ط: إذ كان يقبضها.

٢ - اقتباس من الآية ٣٨ من سورة الأحزاب.

٣ ق، ط: الشقاء.

٤ ـ ق ، ط : + عنده .

٠ ـ م : ـ قبل ذلك .

٦ - «التَلُّ: ما ارتفع من الأرض عمّا حوله، وهو دونَ الجَبَل، جعه: تِلال، وتُلُول وأتلال» المعجم الوسيط
 ج١ ص ٨٧ (تلل).

٧ ـ «الخُرْءُ: العَذِرَة، والاسم الخِراء، والمَخْرَأَةُ: موضع الخراء» لسان العرب ج ١ ص ٦٤ ـ ١٥ (خرء).

٨ ـ ق ، ط : ـ ولتا خرجا.

٩ - قارن بشرح نهج البلاغة ج ٩ ص ١١٣ - ١١٤.

النوم طلحة يقول: أريحُوني مِنْ هذا الماءِ فإنّي منه في أذى شديدٍ. رأى الرجلُ تلك الرؤيا ثلاثَ ليال ا؛ فَنَبَشُوهُ فإذا قَبْرُهُ قد اخْضَرَّ كأنّه السِلْقُ، فَاسْتَخْرَجُوهُ فأخذ مايلي الأرضَ مِن لِحْيَتِهِ ووَجْهِهِ قد أكلّتُهُ الأرضُ. فَاشْتُرِيَتْ له دارٌ مِنْ دُورِ آلِ بَكْرٍ بعَشْرَةِ الأرضَ مِن لِحْيَتِهِ وقبهِ قد أكلّتُهُ الأرضُ. فَاشْتُرِيَتْ له دارٌ مِنْ دُورِ آلِ بَكْرٍ بعَشْرَةِ الأرضَ من لِحْيَتِهُ ووَجْهِهِ قد أكلّتُهُ الأرضُ.

فهذه الأخبارُ جملةٌ مختصرةٌ صحيحةٌ في قَنْلِ "طلحة بْنِ عُبيدِالله ، طريقُها مِنَ العامّةِ مِنْ أَوْضَحِ طريقٍ وأسنادُها أَصَحُ أسانية ، وليس بينَ الاثمّةِ فيها اختلاف، وكلٌّ يدل على أنّ طلحة قُيلً وهو مُصِرٌّ على الحربِ غيرُ نادم ولامَرْعُوْ ، وكلٌّ غيرُ وفاق لمذهبِ الحَشْوِيَةِ ، وخلافٌ على مذهبِ المعتزلةِ وشأهدٌ ببطلانِ مااذّعُوهُ مِنْ تَوْبَيّهِ ١.

١ - ق ، ط: مرّات.

٢ ـ طبقات ابن سعدج ٣ ص ٢٢٣ ـ ٢٢٤، وتاريخ خليفة بن خياط ص ١٨٦، ومصنف ابن أبي شيبة ج٧ ص ٢٣٠ وص ١٣٠ ، وأنساب الأشراف ص ٢٤٦، والعقد الفريدج ٤ ص ٣٢١ ـ ٣٢٢، والاستيعاب ج ٢ ص ٣٢٠ ، والرياض النفسرة م ٢ ص ٢٣٠ ، والتمهيد والبيان ص ٢٣٣ ـ ٢٢٤، ونهاية الأرب ج ٢٠ ص ٨٨، وتاريخ الإسلام ص ٥٢٨، وسمط النجوم ج٢ ص ٤٤٠.

٣ ـ ط: مقتل.

٤ ـ ط: وسندها أصح أسانيد.

٥ - «رعا رَعْواً: كَفُّ وارتَدَعَ» المعجم الوسيط ج ١ ص ٣٥٥ (رعا).

٦ ـ راجع الانتصار ص ٩٨، وشرح نهج البلاغة ج ١ ص ٩، وج ١٤، ص ٢٤ وج ٢٠ ص٣٤.

## باب ذكرمقتل الزبيربن العوام

رَوَى المُفَطِّلُ بْنُ فَضَالَةً عن يزيدَبْنِ الهادِ اعن محمدِبْنِ إبراهيمَ قال: هَرَبَ الزبيرُ على فَرَسِ له يُدْعى بذي الخِمارِ الحتى وَقَعَ بِسَفَوانَ اللهُ فَمَرَّ بعبدِالله بْنِ سعيدِ اللهُ جاشِعِيَ وَابْنِ مُطَرِّحِ السَعْدِيِّ فقالا له: ياحواريَّ رسولِ الله صلى الله عليه وآله أنت في ذِمَّتنا لايَصِلُ إليك أحد، فأقْبَلَ معها فهويَسِيرُ مع الرجلَيْنِ إذ الْتي الأحنفُ بنُ قَيْسٍ برجلٍ فقال له: ازيد أنْ السُرَّ إليك سِرًا. فقال: أذنُ مِني . فدنا الأحنف بن قدا الزبيرُ قد هَرَبَ وإني رأيتُهُ بينَ رجلَيْنِ مِنْ بني مُجاشِع ومِنْقَدٍ، أَظُنَّهُ بينَ رجلَيْنِ مِنْ بني مُجاشِع ومِنْقَدٍ، أَظُنَّهُ يُريد التوجُّة إلى المدينةِ. فرفع الأحنف صوتَهُ وقال: ماأَصْنَعُ إنْ كان الزبيرُ أَلْقَى

١- م: المؤيد بن الهاد؛ ق: سويد بن الهاد؛ ط: سويدبن الهادي، والأصح ما أثبتناه.

٢ ـ في المنتق ص ٤٠٨ «وكان للزبيربن العوّام فرس يُدْعى ذاالخمان شُهد عليه يوم الجمل» انظر ايضاً تاج العروس ج ١١ ص ٢١٧ (خر).

٣ ـ «سَفَوانُ، بفتح أوله وثانيه، على وزن فَقلان: ماء بين ديار بني شيبان وديار بني مازن، على أربعة أميال من البصرة، بها جَبَلُ سنام، ومكان سَفَوان من البصرة كمكان القادسية من الكوفة» معجم مااستعجم ج٣ ص ٧٤٠.

٤ ـ ق، ط: + يا أبا الحسن.

الفتنة بينَ المسلمين حتى ضَرَبَ بعضُهم بعضاً؛ ثمّ هويُريد أنْ ا يرجعَ إلى أهلِهِ بالمدينة سالماً. فَسَمِعَهُ ابْنُ جُرْمُوز فنهض ومعه رجلٌ يقال له: فَضالَةُ بْنُ حابس ، وعَلِيا أنَّ الأَحْنَفَ إِنَّهَا رفع صوتَهُ بذكر الزبير لِكَراهتِهِ أنْ يَسْلِمَ وإيثارهِ أنْ يُقْتَلَ. فاتَّبَعاهُ جيعاً، فلمّا رآهما مَنْ كان مع الزبير قالوا له: هذا ابْنُ جُرْمُوز! وإنّا نخافه عليك. فقال لم الزبيرُ: أنا أَكْفِيكُم ابْنَ جُرْمُورْ فَاكْفُونِي ابْنَ حابس. فحمل عَمْرٌو على الزبير فعطف عليه فقال: يافَضالـةُ أعِنِّي فإنَّ الرجلَ قاتلي. فأعانه، وحَمَلَ ابْنُ جُرْمُوزٍ فقتله واجتزَّ رأسَهُ وأتى به إلى الأخنَفِ فبعثه الأخنَثُ إلى أميرالمؤمنين عليه السلام؛ فلمَّا رَآهُ العِسكرُ أنكروه وقالوا له: مَنْ أنت؟ قال: أنا رسولُ الأَحْنَفِ بْن قَيْسٍ. فمِنْ قايْل يقول: مَرْحَباً بك وبمَنْ جئت مِنْ عِنْدِهِ، ومِنْ قائِلِ يقول: لامَرْحَباً بك ولابمَنْ جئت مِنْ عندِهِ؛ حتى انتهى إلى فُسطاطِ أمير المؤمنين عليه السلام، فخرج إليه رجلٌ ضَخْمٌ طُوالٌ } عليه دِرْعٌ يَتَجَسَّسُ، فإذا هو الأشترُ فقال: مَنْ أنت؟ قال: أنا رسولُ الأَحْنَفِ. قال: مكانك " حتى أستأذِنَ لك. فاستأذَنَ له فدخل وأميرُ المؤمنين عليه السلام مُتَّكِيٌّ وبينَ يَدَيْهِ تُرْسٌ عليه أَقْراصٌ مِن طعام الشعير"، فَسَلَّمَ عليه وهَنَأُهُ بالفتح عن الأَحْنَفِ فقال: أنا رسولُهُ إليك، وقد قتلتُ الزبيرَ وهذا رأسُهُ وسَيْفُهُ! فأَلْقاهُمْا بينَ يَدَيْهِ. فقال عليه السّلام: «كيف قَتَلْتَهُ وماكان مِنْ أَمْرِهِ؟». فحدّثتُه كيف صَنَعْتُ به. فقال: «ناولْني سَيْفَهُ». فَناوَلْـتُهُ إِيَّاه، فتنـاوَله وَاسْتَلَّهُ \* قـال: «سَيْفُهُ، أَعْرِفُهُ! أما

١ - م، ق: - أن.

٢ - في النسخ الثلاث: محابس، والتصحيح من مصنف ابن أبي شيبة ج٧ ص ٥٤١، وتاريخ الطبري ج٤
 ص ٤٩٩، والفصول المختارة ص ١٠٨، ونهاية الأرب ج ٢٠ ص ٩٤.

٣ ق ، ط : عمير، والمثبت من م ، وهو الأصح.

ع - م : - طوال : ق : أطول .

هـ م: مكانك.

٦- م: الطعام الشعير.

٧- «سَلَّ الشيءَ من الشيءِ: انْتَزَعَهُ وأُخْرَجَهُ بِرِفْقٍ. يقال: سَلَّ السيف من غِمْدِه. اسْتَلُّ الشيءَ: سَلَّهُ» المعجم الوسيط ج ١ ص ١٤٥ (سلل).

والله ِ لقد قاتلَ بينَ يَدَي رسولِ الله صلَّى الله عليه وآله غيرَ مَرَّةً ولكنه الحينُ ومَصارِعُ السُوءِ» ١.

ورَوى مَنْصُورُ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ عن عَطاءِ بْنِ السائِبِ عن أَبِي البَخْتَرِيِّ قال: لمّا بَعَتْ الأَحْنَفُ بْنُ قَيْسٍ إلى أميرِ المؤمنين عليه السلام برأسِ الزبيرِ وسَيْفِهِ وجاءَهُ الرسولُ يُهَنِّهُ بالفتح، تلا عليه: ﴿الدّينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَنْحُ مِنَ اللهِ فَالُوا اللهِ فَالُوا اللهِ مَكُنْ مَعَكُمْ ﴾ ٢.

ورُوِيَ عَن زيدِبْنِ فَراسٍ عَن غَزَالِ بْنِ مَالِكٍ قال: لمّا قُتِلَ الزبيرُ وجِي ع برأسِهِ إلى أميرِ المؤمنين عليه السلام قال: «أما والله لولا ماكان مِنْ أمْرِ حاطِبِ بْنِ أبي بَلْتَعَة ؟ ما اجْتَرَأُ طلحة ومازال مِنا أهلِ البيتِ ما اجْتَرَأُ طلحة ومازال مِنا أهلِ البيتِ حتى بَلَغَ ابْنُهُ فَقَطَعَ بيننا » أ.

ورَوى عبدُالله بْنُ جعفرٌ عن ابْنِ أَبِي عَوْنِ قال: سَمِعْتُ مروانَ بْنَ الحَكِمِ يقول: لمّا كَان يومُ الجَمَلِ قلتُ: والله لِأَدْرِكَنَّ ثارَّ عثمانَ، فَرَمَيْتُ طلحة بِسَهْم فَقَطعْتُ نَساهُ، وكان كلّما سُدَّ الموضعُ غَلَبَ الدَّمُ \* وألمَهُ فقال لغلامِهِ: دَعْهُ فهو سَهْمٌ أَرْسَلَه اللهُ إليّ. ثمّ قال له: ويلك! أَطْلُب لي موضعاً أَحْتَرِزُ فيه \* ، فلم يَجِدْ له مكاناً. فَاحْتَمَلَهُ عبيدُ الله يَبِدُ له مكاناً. فَاحْتَمَلهُ عبيدُ الله يَبِدُ له مَكاناً ورجع فَوَجَدَهُ قد

١. طبقات ابن سعد ج٣ ص ١١٠ ـ ١١٢، وأنساب الأشراف س ٢٥٤ ـ ٢٥٨، والعقد الفريد ج ٤ ص ٣٢٣، ومروج الذهب ج ٢ ص ٣٢٣، والفصول الختارة ص ١٠٨.

جد النساء (٤): ١٤١.

٣ ـ كذا في النسخ الثلاث، وفي قصة حاطب بن أبي بَلْتَعة راجع مغازي الواقدي ج ٢ ص ٧٩٧ وسيرة ابن هشام ج ٤ ص ٠٤٠ و ا

٤. قارن بعضه بتاريخ الطبري ج ٤ ص ٥٠٠.

٠ ـ م ، ق : جمير؛ ط : جبير، والمثبت هو الأصح.

٦ - ق: نبذ؛ ط: شُد.

٧- ط: + غليه.

٨-ق، ط: به.

٩- في النسخ الثلاث: هنيئة، وهوتحريف.

مات. وهرَبَ الزبيرُ فارَا إلى المدينةِ حتى أتى وادي السِباعِ فرفع الأختف صوتَهُ وقال: ماأَصْتَعُ بالزبيرِ قد لَفَّ بين غارَيْنِ \ مِنَ الناسِ حتى قَتَلَ بعضُهم بعضاً؛ ثمّ هو يُريهُ اللحاق بأهلِه، فَسَيعَ ذلك ابْنُ جُرهُوزِ فخرج في طلبه واتَّبَعَهُ ٢ رجلٌ مِنْ مُجاشِعِ حتى لَحِقاهُ، فلمّا رآهما الزبيرُ حَذِرهما. فقالا: ياحوارِيَّ رسولِ الله ِ! أنت في ذِمّتنا لايَعِلُ إليك أحدً؛ وسايرَهُ ابْنُ جُرهُوزِ فبينا هو يُسايرُهُ ويَسْتَأْخِرُ والزبيرُ يُفارِقُهُ ٢، فال: ياأَبا عبدالله إنْنَعْ دِرْعَك فَاجْعَلْها على فَرَسِك فإنّها تثقُلُك وتُغييك. فَنَزَعَها قال: ياأَبا عبدالله إنْنَعْ دِرْعَك فَاجْعَلْها على فَرَسِك فإنّها تثقُلُك وتُغييك. فَنَزَعَها الزبيرُ وجَعَلَ عَمْرُوبُنُ جرموز المَّنَكُ إلى وهم يُنكِرُ تأخّرُهُ عنه، فحمل عليه وظفتَهُ بينَ الزبيرِ وجَعَلَ عَمْرُوبُنُ عن تَذْيَيْهِ ونَزَلَ فَاحْتَوْ رأسَهُ وجاءَ به إلى الأحتنب، فأَنْفَذَهُ إلى أميرالمؤمنين عليه السلام، فلمّا رأى رأسَ الزبيرِ وسَيْفَهُ قال: «ناوِلْني السيف». أميرالمؤمنين عليه السلام، فلمّا رأى رأسَ الزبيرِ وقال: «لقد كان لك برسولِ الله عليهَ وآله ولكنَ الخينَ ومَصارِعَ السُوءِ!». ثمّ تَفَرَّسَ في وَجْهِ الزبيرِ وقال: «لقد كان لك برسولِ الله عليه الله عليه وآله صحبةٌ ومنه قَرابةٌ ولكنَّ الشيطانَ دخل مَنْخِرَيْك \* فأوْرَدَك هذا المود!» ٢.

١ - في النسخ الثلاث: عارين، وهو تصحيف. وفي لسان العرب ج ه ص ٣٥ (غور) «الغارُ: الجماعة من الناس. ابن سيدة: الغارُ: الجمع الكثير من الناس، وقيل: الجيش الكثير، يقال: الْتَقَى الغاران، أي الجيشان؛ ومنه قول الأحنف في انصراف الزبير عن وقعة الجمل: وماأضنَعُ به إنْ كان جع بين غاريْنِ من الناس ثمّ تركهم وذَهَب».

٧ ـ ق ، ط : تبعه.

٣ ـ في النسخ الثلاث «والزبيريفارقه ثمّ قال» والظاهر أنّ «ثمّ» زائدة و«قال» خبر لـ «فبينا».

٤ - م: عابس؛ ق: مجانس؛ ط: مجاشع، والمثبت هوالصحيح.

ه ـ «المَنْخِر: ثَقُّبُ الأَنْف» المعجم الوسيط ج ٢ ص ٩٠٨ (نخر).

٦- طبقات ابن سعد ج٣ ص ١١٢، وأنساب الأشراف ص ٢٣٢- ٢٣٣ و ٢٠٥٤، ومروج الذهب ج٢
 ص ٣٧٧ـ ٣٧٣، والفصول الختارة ص ١٠٨، وتلخيص الثاني ج ٤ ص ١٣٧، والاحتجاج ج ١ ص ٢٣٨- ٢٣٩، والكامل ج٣ ص ٢٤٤، وتذكرة الخواص ص ٧٧- ٧٨، وشرح نهج البلاغة ج ١ ص ٣٣٠- ٢٣٣، والتمهيد والبيان ص ٢٢٤ـ ٥٢٩، والمطالب العالية ج ٤ ص ٢٩٩- ٣٠٠.

# [طواف أمير المؤمنين عليه السلام على القتلى وتكلّمه معهم]

ولمّا انْجَلَتِ الحربُ بالبصرةِ وقُـتِلَ طلحةُ والـزبيرُ وحُمِلَتْ عائشةُ إلى قَصْرِ بني خَلَفٍ رَكِبَ أُميرُ المؤمنين عليه السلام وتبِعَهُ أصحابُهُ وعمّارٌ رحمه الله يَـمْشِي مع ركابِهِ حتى خَرَجَ إلى القَتْلَى يطوف عليهم.

فَمَرَّ بعبدِ اللهُ بْنِ خَلَفِ الخُزاعِيِّ ، وعليه ثيابٌ حِسانٌ مُشْتَهِرَةٌ ، فقال الناسُ : هذا والله ِ رأسُ الناسِ ولكنه شريفٌ منيعُ النفس» ؛

ثمّ مَرَّ بعبدِ الرحمنِ بْنِ عَتَابِ بْنِ أَسِيدٍ فَقَالَ: «هذا يَعْسُوبُ القومِ ورأسُهُم صَريعاً كما تَرَوْنَهُ»؛

ثمّ جَعَلَ يستعرضُ القَتْلَى رَجُلاً رجُلاً فلمّا رأى أشرافَ قريشٍ صَرْعى في جملةِ القَتْلَى قال: «جَدَعْتُ أَنْفِي لا أما والله لقد كان مَصْرَعُكم لَبَغِيضاً لللَّي ولقد تقدّمتُ إليّ ولقد تقدّمتُ إليكم وحَذّرتُكم عَضَ السُيُوفِ وكُنْتُم أحداثاً لاعِلْمَ لكم بما تَرَوْنَ ولكنّ الحينَ الحينَ

۱ ـ م: انتجزت.

٧. «جَدَعْتُ الأَنْفَ جَدْعاً من باب نفع: قَطَعْته» المصباح المنير ص ١١٤ (جدع).

٣ ـ م: بغيضاً.

ومصارع السُوء! نعوذ بالله مِنْ سُوءِ المَصْرَعِ»؛

ثمّ سارحتى وَقَفَ على كَعْبِ بْنِ سُورِ القاضي وهو مُجَدَّلٌ ا بِينِ القَثْلَى وفي عُنْقِهِ المُصْحَفُ فقال: «نَحُوا المُصْحَف وضَعُوهُ في مواضع الطهارةِ». ثمّ قال: «أَجْلِسُوا المُصْحَفُ وَمَعْدُنُ اللهِ وَرَأْسُهُ يَنْخَفِضُ إلى الأرضِ فقال: «ياكَعْبُ بْنُ سُورٍ قد وَجْدْتُ ماوَعَدَنى ربّي حَقّاً، فهل وَجَدْتَ ماوَعَدَك ربّك حقّاً ؟!» ". ثمّ قال: «أَضْجِعُوا كَعْباً». فتجاوَزَهُ ؟

فَمَرَّ فرأى طلحة صَريعاً فقال: «أَجْلِسُوا طلحة». فَالْجُلِسَ وقال له: «ياطلحة بْنُ عُبِيدِالله قد وَجَدْتُ ماوَعَدَنَ ربَّك حقاً؟». ثمّ عُبيدِالله قد وَجَدْتُ ماوَعَدَنَ ربَّك حقاً؟». ثمّ قال: «أَضْجِعُوهُ». فوقف رجلٌ مِنَ القُرّاءِ أمامَهُ وقال: ياأميرالمؤمنين ماكلامُك ؟ هذه المامُ قد صَدِيَتُ لا تَسْمَعُ لك كلاماً ولا تَرُدُّ جواباً! فقال عليه السلام: «والله إنها ليَسْمَعانِ كلامي كما تَسْمَعُ أصحابُ القليبِ كلام رسولِ الله صلى الله عليه وآله ولو ادُن لما في الجواب لرأيت عَجباً»؛

ومَرَّ بِمَعْبَدِ بْنِ السِمِقْدادِ بْنِ عَمرٍ وهو في الصَرْعى فقال: «رَحِمَ اللهُ أَبا هذا، إنّها كان رأيهُ فينا أحْسَنَ مِنْ رأي هذا». فقال عمّارٌ: الحمد لله ِ الذي أوْقَعَهُ وجَعَلَ خَدَهُ الأَسْفَلَ. إنّا والله ِ ياأميرَ المؤمنين لانُبالي بمَنْ عَنَدَ عن الحقّ مِنْ وَلَدٍ ووالدٍ. فقال عليه

١ - «المُجَدَّل: المُلقى بالجدالة، وهي الأرض» لسان العرب ج ١١ ص ١٠٤ (جدل).

٢ ـ «نَحَى الشيءَ: أَبْعَدَهُ وأَزالَهُ عن مكانيهِ» المعجم الوسيط ج ٢ ص ٩٠٨ (نحا).

٣ ـ أشار عليه السلام إلى الآية ٤٤ من سورة الأعراف (٧).

٤ ـ أي: ماتت. في شرح هذه الكلمة راجع لسان العرب ج ١٤ ص٣٥٣ ـ ٤٥٤ (صدي).

و ـ «القليب: البئر» المعباح المنير ص ٦٦٩ (قلب). أشار عليه السلام إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وآله في غزوة بدر مع قتل قريش الذين طُرِحُوا في البئر؛ وجاء في سيرة ابن هشام ج ٢ ص ٢٩٢ حول غزوة بدر «أمّر رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم بالقتل أنْ يُطْرَحُوا في القليب، فلما ألقاهم في القليب وقَف عليهم رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم فقال: ياأهل القليب، هل وجدتم ماوعد كم ربّكم حقاً؟! فإنّي قدوجدتُ ماوعدني ربّي حقاً. فقال له أصحابُه: يارسول الله أتكلّم قوماً موتى؟ فقال لمم: لقد علموا أنّ ماوعدهم ربّهم حقاً».

السلام: «رَحِمَكَ اللهُ ياعمارُ وجَزاك عن الحق خيراً»؛

ومَرَّ بعبدِاللهِ بِننِ رَبِيعَةَ بْنِ دَرَاجٍ وهو في القَتْلى فقال: «هذا البائِسُ ماكان أُخْرَجَهُ نَصْرُ عثمانَ، والله ِ ماكان رأي عثمانَ فيه ولافي أبيه بحسن»؛

ومَرَّ بِمَعْبَدِ بْنِ زُهَيْرِبْنِ الْمَيَّةَ فقال: «لو كانت الفتنةُ برَأْسِ الثُرَيّا لَتَناوَلَها هذا الغلامُ! والله ماكان فيها بذي نَخيرة ٢؛ ولقد أخبرَني مَنْ أَذْرَكَه أَنّه يَلُوذُ خوفاً مِن السيفِ حتى قُتِلَ البائسُ ضِياعاً»؛

ومَرَّ بِمُسْلِمٍ بْنِ قَرَطَةً فقال: «البِرُّ أُخْرَجَ هذا! ولقد سَأْلَنِي أَنْ الْحَلَّمَ عَسْمَانَ فِي شيءٍ يَدَّعِيهِ عليه مِكَةً، فلم أَزَلْ به حتى أعطاهُ وقال لي: لولا أنت ماأعظيته، إنّ هذا ماعَلِمْتُ ، بئسَ العشيرةُ ، ثمّ جاء لحينه يَنْصُرُ عثمانَ»؛

ثمّ مَرَّ بعَبدِالله بْنِ حُمَيْدِ آبْنِ زُهَيْرِ قال: «هذا أيضاً مِمَّنْ أَوْضَعَ في قِتالهنا يَطْلُبُ بِزَعْمِهِ دَمَ عَثمانَ ولقد كَتَبَ إليَّ كُتُباً أُوْذِي عثمانُ منها فأعطاهُ شيئاً فَرَضِيَ عنه»؛ ومَرَّ بعبدِالله بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزامٍ فقال: «هذا خالف أباهُ في الخروجِ عليَّ، وإنّ أباهُ حيثُ لم ينصرنا، بايعَ وجَلسَ في بيتِهِ؛ ماألُومُ أحداً إذا كَفَ عنا وعن غيرِنا ولكن المَلُوم الذي يُقاتِلُنا»؛

ومَرَّ بعبدِ الله بْنِ المُغِيرةِ بْنِ الأُخْنَسِ فقال: «أمّا هذا فقُتِلَ أَبُوهُ يومَ قُتِلَ عثمانُ

١ - «البائس: المُبْتَلى: قال سيبويه: البائس من الألفاظ المترحم بها كالمسكين» لسان العرب ج٦ ص ٢١
 (بأس).

٢-ق: بحيرة؛ ط: عبرة؛ وفي الإرشاد ص ١٣٦: نحيزة. وفي بحارالأنوارج ٣٢ ص ٢٠٩ «النّخيرُ: صوت بالأنّف، أي كان يقيم الفتنة لكن لم يكن له بعد قيامها صوت وحركة، بل كان يتخاف ويُولّوك، يقال: وَلوَلّتِ المرأةُ؛ إذا أُعْوَلَتْ».

٣- م: آلبر.

ع ـ ف حاشية الإرشاد الخطوط الورقة ٨١ «أي بقدر ما علمتُ».

ه ـ في الإرشاد ص١٣٦ «بئس أخو العشيرة».

٦ ـ في النسخ الثلاث: عُمير، وهو تصحيف، والتصويب من الإرشاد ص ١٣٦٠.

٧- م: المليم.

في الدار ! فخرج غَضَباً لِمَقْتَل أبيه، وهو غلامٌ لاعِلْمَ له بعواقب الأمور»؛

ومَرَّ بعبدِ الله [بن عشمان] إبن الأختس بن شَرِيقٍ فقال: «أمّا هذا افإني أنْظُرُ إليه وقد أخَذَ القومَ السُيُوفُ أوإنه لهارِبٌ يَعْدُو مِنَ السيفِ فَنَهَيْتُ عنه فلم يُسْمَعُ نَهْيي حتى قُتِلَ؛ وكان هذا مِمَّنْ مَقَتَ علي، وإنه مِنْ فشيانِ قريشٍ، أغمارٍ لاعِلْمَ لجم بالحرب خُدِعُوا واسْتُرْلُوا ، فلمّا وَقَعُوا الْحِجُوا ( فَقُتِلُوا» لا

#### [دفن الشهداء في ثيابهم]

ثمّ أمّرَ عليه السلام مناديه فنادى: «مَنْ أَحَبُ أَنْ يُوارِيَ قَيِيلَهُ فَلْيُوارِهِ» ثمّ قال عليه السلام: «وارُوا قَثْلانا في ثيابهم التي قُتِلُوا فيها؛ فإنّهم يُحْشَرُونَ على الشهادة وإنّي لشاهِدُ لهم بالوفاءِ».

١ ـ للتفصيل راجع تاريخ المدينة المنورة ج ٤ ص ١٢٩٠ ـ ١٢٩٣، وأنساب الأشراف ق ٤ ج ١ ص ٥٧٠،
 وتاريخ الطبري ج ٤ ص ٣٨٢، وتجارب الأقم ج ١ ص ٢٨٩.

٧ ـ الزيادة من الإرشاد ص١٣٦.

م ـ من قوله «فقتل أبوه» إلى «فإنّي أنظر» ساقط من ق.

٤ م : أخدت السيوف منه.

<sup>• -</sup> م ، ط : واستنزلوا.

٦ المعنى مردّة بين الأمرين: الأول أتبهم ثبّتُوا في المعركة ولم ينحرفوا عنها هَرَباً أو رجوعاً إلى الحقّ مع أميرا لمؤمنين عليه السلام. والثّاني أنّه تكون سيوف أصحاب أميرا لمؤمنين عليه السلام نشبت فيهم فَقُتِلُوا.
لاحظ لسان العرب ج٢ ص ٣٥٧ ( لحج).

٧ ـ الإرشاد ص ١٣٥ ـ ١٣٧، وتصحيح الاعتقاد ص ٧٧ ـ ٧٧، والشافي ج ٤ ص ٣٤٤، والاحتجاج ج ١
 ص ٢٣٩، وبعضه في جهرة النسب ص ٤٨، وأنساب الأشراف ق ٤ ج ١ ص ٤٠٦، والفصول الختارة
 ص ١٠٥، وشرح نهج البلاغة ج ١ ص ٢٤٨ ـ ٢٤٩، وبحارالأنوارج ٣٢ ص ٢٠٧ ـ ٢٠٩.

# [كتاب أمير المؤمنين عليه السلام إلى أهل المدينة]

ثمّ رجع إلى خَيْمَـتِهِ فَاسْتَدْعى عُبيدَالله بْنَ أَبِي رافعٍ كَاتِبَهُ وقال: أَكْتُبُ إلى أَهْلِ المدينةِ:

١ ـ ق ، ط : ـ أمّا بعد.

٢ ـ الرعد (١٣): ١١.

٣ - ق، ط: بمن.

٤٦٥ : - إليهم.

السُيُوفَ عنهم، وأَخَذْتُ بالعَفُوفيهم، وأَجْرَيْتُ الحِقَّ والسَنَّة في مُحكَمِهِم، واخْتَرْتُ لهم عاملاً أَسْتَعْمِلُهُ الحَيهم، وهو عبدُالله بْنُ العبّاس. وإنّي سائِرٌ إلى الكوفة إنْ شاء الله عاملاً أَسْتَعْمِلُهُ عليهم، وهو عبدُالله بْنُ العبّاس. وإنّي سائِرٌ إلى الكوفة إنْ شاء الله تعالى. وكَتَبَ عُبيدُ الله بْنُ أبي رافع في مُحمادى الأولى مِنْ سَنة سِتَ وثلاثين مِنَ المُجرةِ» ٢.

١ ـ ط: واستعملته.

٢ ـ قارن بالإرشاد ص ١٣٧ ـ ١٣٨، والشافي ج ٤ ص ١٣٥ ـ ١٣٦، ونصّ على هذا الكتاب في بحارالأنوار ج ٢٢ ص ٢٣٤.

# [كتاب أمير المؤمنين عليه السلام إلى الم هانئ بنت أبي طالب]

وكَتَبَ أُميرُ المؤمنين عليه السلام إلى الم هانى بنت أبي طالب عليه اللهم:
«سلام عليك أحْمَدُ إليكِ الله الذي لاإله إلا هو. أمّا بعد؛ فإنّا اِلْتَقَيْنا مع البُغاةِ والظّلَمةِ
في البصرةِ، فأعطانا الله التصرّ عليهم بَحَوْلهِ وقُوتهِ وأعطاهم سُنّةَ الظالمين؛ فَقُتِلَ منهم
طلحة والزبيرُ وعبدُ الرحمنِ بن عتابٍ وجع لا يُحْصى، وقُتِلَ مِنَا بنو مَجْدُوع وابنا صوحانً الله وعلياءُ وهِنْدُ وثمامَةُ فيمَنْ يُعَدُّ مِنَ المسلمين رَحِمَهُم الله والسلام» .

١ - أي: زيدوسَيْحان رحمهماالله.

٢ ـ تاريخ الطبري ج ٤ ص ٤٧.

# [كتاب أميرالمؤمنين عليه السلام إلى أهل الكوفة]

#### وكَتَبَ إلى أهل الكوفة:

«بسم الله الرحمن الرحيم. مِنْ علي أصير المؤمنين إلى أهلِ الكوفة، سلام عليكم، فإني أحْمَدُ الله إليكم الذي لاإلة إلا هو. أمّا بعدُ؛ فإنّ الله حَكَمٌ عَدْلٌ ﴿ لاَيُغَيِّرُ مايِقَوْمٍ حَتَى يُغَيِّرُوا مايِ الْفُسِهِمْ وإذا أراد الله يُقومٍ سُوءً فَلا مَرَدَ لَهُ وَمالَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِهٍ ﴾ وإني الخيركم عنا وعمَّنْ سِرتا إليه مِنْ جُمُوع أهلِ البصرةِ ومَنْ سارَ إليه مِنْ قريشٍ وغيرهم مع طلحة والزبيرِ بعد نكْيها صَفْقة أيْمانِها، فنهضتُ مِنَ المدينةِ حينَ انتهى إليَّ خَبرُهم وماصَنَعُوهُ بعاملي عثمان آبْنِ حُنيْف حتى قدِمْتُ ذاقارٍ، فبعثتُ إليكم ابني الحسنَ وعماراً وقيْساً فَاسْتَنْفَرُوكم لحق الله وحق رسولِه وحقنا؛ فأجابني إخوانكم سراعاً حتى قدِمُوا عليّ، فَيرثُ بهم وبالمسارعين منهم إلى طاعةِ الله حتى نَزَلْتُ ظَهْرَ البصرةِ؛ فأغذَرتُ بالدعاءِ ٣ وأقَمْتُ الحبَّةَ وأقلَتُ المَثْرَةَ والزَّلَةَ مِنْ أهلِ الرِدَةِ مِنْ قريشٍ وغيرِهم فأغذَرتُ بالدعاءِ ٣ وأقَمْتُ الحبَّة وأقلَتُ المَثْرَة والزَّلَة مِنْ أهلِ الرِدَةِ مِنْ قريشٍ وغيرِهم واستَتَبَّتُهُم عن نكْيهم بيعتي وعهد الله لي عليم، فأبوا إلا قِتالي وقتال مَنْ معي والتادي في الغي فناهضُهُم عن نكْيهم بيعتي وعهد الله لي عليم، فأبوا إلا قِتالي وقتال مَنْ معي والتادي في الغي فناهضُهم إليه مِنْ كَفُ القِتالي فقيلتُ منهم، وقلَىٰ مَنْ وَلَىٰ إلى مِصْرِهم فَالُونِي فيهم، وأجْرَيْتُ الحق والسُنَة بينهم؛ وأستَهُمَلْتُ عبدالله بْنَ العبّاسِ على البصرةِ؛ وأنا سايْرً فيهم، وأجْرَيْتُ الحق والسُنَة والسُنَة بينهم؛ وأستَهُمَلْتُ عبدالله بْنَ العبّاسِ على البصرةِ؛ وأنا سايْرً

١ ـ اقتباس من الآية ١١ من سورة الرعد (١٣).

۲ ـ م : ـ عثمان.

٣ ـ أي أبديتُ عُذري بدعوتهم إلى الصلح أوّلاً.

٤- م، ق - كت.

إلى الكونة إنْ شاءَ اللهُ تعالى. وقد بعثتُ إليكم زَحْرَ 'بْنَ قَيْسِ الجُعْفيُ لِنسْأَلُوهُ اللهُ الكونة إنْ شاءَ اللهُ تعالى. وقد بعثتُ إليكم زَحْرَ 'بْنَ قَيْسِ الجُعْفيُ لِنسْأَلُوهُ اللهُ فِي خُمْ اللهِ وهم كارِهون. والسلامُ عليكم ورحمةُ الله وبركاتهُ وكتب عُبيدُ الله يْنُ أبي رافع في جُمادَى الأولى مِنْ سَنَةِ ستُ وثلاثين مِنْ المُجرةِ» ".

١ ـ في النسخ الثلاث: زجر، وهو تحريف.

٢ ـ ق ، ط : لتسألونه.

٣ ـ الإرشياد ص ١٣٧ ـ ١٣٨، والشياني ج ٤ ص ٣٢٩ ـ ٢٣٠، وتسلسخسيص الشياني ج ٤ ص ١٣٥ - ١٣٦، ويمارالأتوار ج ٢٢ ص ١٣٧ ـ ١٣٨ . وبحارالأتوار ج ٣٢ ص ٣٣٢ ـ ٣٣٣، ومعادن الحكة ج ١ ص ٤٤٧ ـ ١٤٨.

## [خطبة أميرالمؤمنين عليه السلام]

ولمّا كَتَبَ أميرُ المؤمنين عليه السلام الكُتُبَ الفَتْج قام في الناسِ خطيباً فحمد الله تعالى وأثنى عليه وصلّى على محمّدٍ وآله ثمّ قال:

«أمّا بعدُ؛ فإنّ الله عفورٌ رحيمٌ عزيزٌ ذوانتقام، جَعَلَ عَفْوَهُ ومَغْفِرتَهُ لا هلِ طاعتِهِ؛ وجَعَلَ عذابَهُ وعِقابَهُ لِمَنْ عَصاهُ وخالَف أَمْرَهُ وابتدع في دِينِهِ ماليس منه؛ وبرحمتِه نال الصالحون العونَ ، وقد أمْكَنني الله منكم ياأهل البصرةِ وأسْلَمَكم بأعمالِكم، فإيّاكم أنْ تَعُودُوا إلى مِثْلِها، فإنّكم أوّلُ مَنْ شَرَعَ القتالَ والشِقاقَ وتَرَكَ الحقّ والإنصافَ» ."

#### [زهد أميرا لمؤمنين عليه السلام]

ثمّ نَزَلَ عليه السلام واسندعى جماعةً مِنْ أصحابِهِ، فَمَشَوْا معه حتى دَخَلَ أبيت المالِ، وأَرْسَلَ إلى القُرّاءِ فدعاهم ودعا الخُزّانَ وأمرَهم بِفَتْج الأبوابِ التي داخِلُها المال؛ فلمّا رأى كَثْرةَ المالِ قال: «هذا جَنايَ وخِيارُهُ فيه» ٦. ثمّ قَسّمَ المالَ بينَ

١ ـ ق ، ط: ـ الكتب.

٢ ـ ق ، ط : ـ العون.

٣ ـ قارن بالإرشاد ص١٣٧، وبحارالأنوارج ٣٢ ص ٢٣٠ ـ ٢٣١.

٤ ـ ق ، ط : دخلوا.

ه ـ ق ، ط : مافيها ..

٦ - في لسان العرب ج ١٤ ص ١٥٥ (جني) «أنّ أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه دخل بيت المال

أصحابه فأصاب كلُّ رجلٍ منهم ستَّة آلاف ألْف درهم؛ وكان أصحابهُ إثني عَشَرَ أَلْفاً. وأَخَذَ هو عليه السلام كأَحَدِهِم؛ فبيناهُم على تلك الحالة الذُّ أتاهُ آتِ فقال: ياأمير المؤمنين إن اسمي سقط مِنْ كتابِك وقد رأيتُ مِنَ البلاءِ مارأيتُ. فَدَفّع سَهْمَهُ إلى ذلك الرجل ".

ورَوَى التَّوْرِيُ عن داود بْنِ أبي هِنْدِ عن أبي حَرْبِ \* بْنِ [أبي] الأَسْوَدِ قال: لقد رأيتُ بالبصرةِ عجباً، لمّا قَدِمَ طلحةُ والزبيرُ قد \* أَرْسَلا إلى انَّاسٍ مِنْ أهلِ البصرةِ وأنا فيهم، فَذَخَلْنا بيتَ المالِ معها، فلمّا رَأيا مافيه مِن الأموال قالاً: هذا ماوَعَدَنا اللهُ ورسولُهُ. ثمّ تلّيا هذه الآية ( وعَدَكُمُ الله معنايم كَثيرَةً تَانُخُدُونَها فَعَجَلَ لَكُمْ هٰذِهِ فَ ورسولُهُ. ثمّ تلّيا هذه الآية ( وعَدَكُمُ الله معنايم كَثيرَةً تَانُخُدُونَها فَعَجَلَ لَكُمْ هٰذِهِ فَ اللهُ اللهُ اللهُ عنايم كُثيرَةً تَانُخُدُونَها فَعَجَلَ لَكُمْ هٰذِهِ فَ اللهُ اللهُ عن اللهُ عن كل أحدٍ. فلما كان مِنْ أمْرِ القومِ ماكان دعانا علي بْنُ أَبِي طالبٍ عليه السلام فَدَخَلْنا معه بيتَ المالِ، فلمّا رأى ماقيه ضَرَبَ

فقال: ياحراء ويابيضاء غري غيري.

هسذا جسنساي وَخِسيسارُهُ فسيسة إذْ كسلُ جسان يَسدُهُ إلى فسيسة قال أبوعبيد: يضرب هذا مثلاً للرجل يؤثر صاحبه بخيار ماعنده. وذكر ابن الكلبي أن المثل لعمرو بن عدي اللَخْمي ابن أخت جَذِيمة، وهو أوّل من قاله، وأنّ جَذِيمة نزل منزلاً وأمر الناسَ أنْ يَجْتَنُوا له الكَمْأة فكان بعضُهم يستأثر بخير مايجد ويأكل طيبها وعمرو يأتيه بخير مايجد ولايأكل منها شيئاً، فلما أنى بها خاله جَذيمة قال هذا جناي ... وأراد عليّ رضوان الله عليه يقول ذلك أنه لم يتلطخ بشيء من في عللمين بل وضعه مواضعه، والجني: مايجني من الشجر»، وأيضاً راجع جمهرة الأمثال ج ٢ ص ٢٨٨، وعجم الأمثال ج ٢ ص ٢٨٨،

١ - م،ق: ألف الف.

٢ ـ ق ، ط : هن بحالها.

٣- قارن بالعقد الفريدج ٤ ص ٣١٣، ومروج الذهب ج ٢ ص ٣٨٠، وحلية الأولياء ج ١ ص ٨١، وترجمة الإمام علي ج ٣ ص ٢٢٩، وشرح نهج البلاغة ج ٢ ص ٢٠٠.

٤- م: أبي حرزين الأسود؛ ق ، ط: أبي حرز الأسود، والمثبت هوالأصع.

٥ ـ م ، ق : ـ قد.

٦- م : \_ هذه الآية .

٧- الفتح (٤٨): ٢٠.

إحْدى لله يَدْنِيهِ على الانْحرى وقال: «ياصفراءُ يابيضاءُ، غُرِي غَيْرِي» لا وقَسَّمَهُ بينَ أصحابِهِ بالسويَّةِ حتى لم يَبْقَ إلا خَمْسُمائةِ دِرْهِم عَزَلَها لنفيهِ، فجاءَهُ رجلٌ فقال: إنّ اسْمي سَقَطَ مِنْ كتابك. فقال عليه السلام: «رُدُّوها عليه». ثمّ قال: «الحمد لله الذي لم يَصِلْ إليَّ مِنْ هذا المال شي ألَّ ووَقَرَهُ على المسلمين» أ.

### [خطبة أميرا لمؤمنين عليه السلام بعد قسمة المال]

ورَوَى الواقديُّ أنَّ أميرًا لمؤمنين عليه السلام: لمّا فَرَغَ مِنْ قِسْمةِ المالِ قام خطيباً فحمد الله وأثنى عليه وقال:

«أيها الناس! إنّي أَحْمَدُ الله على نِعَمِهِ فَيْلَ طلحةُ والزبيرُ، وهُزِمَتْ عائشةُ. وائمُ الله لوكانت عائشةُ طَلَبَتْ حقاً وأهانَتْ باطِلاً لكان لها في بيتها مأوى، ومافرَضَ الله عليها الجهاد، وإنّ أوّل خَطَلْها في نفسها "، وماكانت والله على القوم إلّا أشأمَ مِنْ ناقةِ الحِجْرِ "، وماازْدادَ عَدُوكُم بما صَنَعَ الله إلّا حِقْداً، ومازادَهُم الشيطانُ إلّا طُغْياناً. ولقد جاوُوا مُبْطِلِينَ وأَدْبَرُوا ظالمين؛ إنّ إخوانكم المؤمنين جاهدُوا في سبيلِ الله وآمَنُوا به، يرْجَوْنَ مَغْفِرَةً مِنْ الله ، وإنّنا لَعلَى الحق وإنّهم لَعلَى الباطل؛ وسَيَجْمَعُنا الله وإيّاهُم يومَ الفَصْل، وأستغفرُ الله لي ولكم» .

١ ـ م : بإحدى.

٢ ـ الغارات ص٣٧، ومروج الذهب ج٢ ص ٣٨٠، وحلية الأولياء ج١ ص ٨١، وترجة الإمام علي ج٣
 ص ٢٢٩، وشرح نهج البلاغة ج١ ص ٢٤٩.

٣ ـ ق ، ط : شيئاً .

٤ ـ مصنف ابن أبي شيبة ج٧ ص ٥٤٣، ومروج الذهب ج٢ ص ٣٨٠، وترجمة الإمام علي ج٣ ص ٣٢٩،
 وشرح نهج البلاغة ج٩ ص ٣٢٢ وج ١ ص ٢٤٩ ـ ٣٥٠، والدر النظيم ج١ الورقة ١٢١ - ١٢٢.

٥ ـ كذا في المنسخ الثلاث.

٦ - أشار عليه السلام إلى ققة ناقة صالع عليه السلام؛ للتفصيلل راجع تفسير الطبري ج ٨ ص ١٥٧ - ١٦٢، ومجمع البيان ج ٤ ص ٤٤١ - ٤٤٣ ، والتفسير الكبيرج ١٤ ص ١٦٢ ، وقصص الأنبياء للنجار ص ٥٠ - ٦٦.

### [كتاب أمير المؤمنين عليه السلام إلى قرظة بن كعب وأهل الكوفة]

ورّوى عُمَرُ بْنُ سَعدٍ عن يـزيدَ بْنِ أبي الصَلْتِ ا عن عامرٍ الأَسَدِيِّ: أَنَّ عليًا كَتَبَ بِفَتْجِ البصرةِ مع عَمْرِو ۚ بْنِ سَلَمَةَ الأرْحَبِيِّ إلى أهلِ الكوفةِ:

«ينْ عبدالله علي بْنِ أَبِي طالبٍ أميرِ المؤمنين عليه السلام إلى قَرَطَة بْنِ كَعْبِ ومَنْ قِبَلَهُ مِنَ المسلمين سلامٌ عليكم. فإنّي أَحْمَدُ الله والدي لاإله إلا هو، أمّا بعدُ؛ فإنّا لَقِينا القوم، الناكثين لِيَبْعَتِنا، المُفَرِّقِين لجماعتنا، الباغين علينا مِنْ امُّتِنا، محاجَجْناهم إلى الله فِينَا مِنْ امُّتِنا، محاجَجْناهم إلى الله فِينَا مِنْ امُّتِنا، محاجَجْناهم إلى الله فِينَا الله عليها مُلحاء الله عليهم، وتُتِل طلحة والزبير، وقد تقدَّمْتُ إليها بالمَعْدِرَة واسْتَشْهَدْتُ عليها صُلحاء الأمُّة وَنَكْشِها بالبيعة؛ فاأطاعا المرشدين ولاأجابا الناصحين، ولاذَ أهلُ البصرة وبمائشة، فَتُتِلَ حولَها عالَمُ أَجَمُّ لايُحْصِي عَدَدُهُم إلاّ الله وبمن مَع ماجاءَتْ به بقيئيهم فأدْبَرُوا. فاكانت ناقةُ الحِجْرِ بأشأم منها على أهل ذلك المصر، مع ماجاءَتْ به مِنَ الحُوبِ الكبيرِ في معصيتها لِرَبُها ونَبِيَّها، واغْتِرارِ مَنِ اغْتَرَّ بها، وماصَنَعْتُهُ مِنَ التفرقة مِنَ المُونِين وسَفْكِ دماء المسلمين بلابينةٍ ولامَعْذِرةٍ ولاحجةٍ لها. فلمنا هَرَمَهُمُ اللهُ أَمْرُتُ بينَ المؤمنين وسَفْكِ دماء المسلمين بلابينةٍ ولامَعْذِرةٍ ولاحجةٍ لها. فلمنا هَرَمَهُمُ اللهُ أَمْرُتُ بينَ المُونين وسَفْكِ دماء المسلمين بلابينةٍ ولامَعْذِرةٍ ولاحجةٍ لها. فلما هَرَمَهُمُ اللهُ أَمْرتُ الْ لا يُفْتَلَ مُدْبِرٌ ولا يُجْهَزَ على جَريج، ولا يُكْشَفَ عَوْرَةٌ ولا يُهْبَكَ سَتْرٌ، ولا يُدْخَلَ دارٌ إلا

١ ـ في النسخ الثلاث: بن الصلت، والأصع ماأثبتناه.

٢ ـ في النسخ الثلاث: عمر، والمثبت هو الصحيح.

٣ م، ط: النذر.

٤ - م: - واستشهدت عليها صلحاء الأمة.

٥ ـ ق ، ط: البغي.

٦-ق، ط: - عالم.

٧ - «الحُوب: الإثم» تهذيب اللغة ج • ص ٢٦٩ (حوب).

بإذن ألهلها، وقد آمنتُ الناس. وقد استُشهد منا رجالٌ صالحون، ضاعف الله ملم الحسنات، ورَفَع دَرَجاتِهم، وأثابَهُم ثواب الصابرين، وجزاهم مِنْ أهلِ مِصْرَ عن أهلِ بيت نبيتهم أحْسَن مايَجْزي العاملين بطاعتِه، والشاكرين لِيعْمَتِه؛ فقد سَمِعْتُم وأطّعْتُم ودُعِيتُم فأجبتُم، فنعم الإخوانُ والأعوانُ على الحقّ أنّم، والسلامُ عليكم ورحةُ الله وبركاتهُ. كتب عُبيدُ الله بْنُ أبي رافع في رجبِ سنةٍ ستّ وثلاثين» أ.

١ ـ الشافي ج ٤ ص ٣٣٠ ـ ٣٣١، وتلخيص الثاني ج ٤ ص ١٣٦ ـ ١٣٧، والمسألة الكافية كما في بحارالأنوار ج ٣٢ ص ٢٥٦ م ٢٥٣ م ٢٥٣ م ٢٥٣ م ٣٢ ص ٢٥٠.

#### فصل

# في سيرة أمير المؤمنين عليه السلام في أهل البصرة

ورَوى فِطْرُ بْنُ خليفةً عن مُنْذِرِ النَّوْرِيِّ قال: لمَّا انهزم الناسُ يومَ الجَمَلِ أَمَرَ أَمِرُ المؤمنين عليه السلام منادياً يُنادي: «أَنْ لايُجْهِزُوا على جَريجٍ ولايُتْبِعُوا مُدْبراً». وقَسَمَ ماحَواهُ العسكرُ مِن السِلاجِ والكُراعِ ١.

ورَوى سفيانُ بْنُ سعيدٍ قال: قال عمّارٌ رضي الله عنه لأميرِ المؤمنين عليه السلام: ماترى في سبي الدُرِّيَةِ؟ قال: «ماأرى عليهم مِنْ سبيلٍ إنها قاتلنا مَنْ قاتلنا». ولمّا قَسَمَ ماحواهُ العسكرُ، قال له بعضُ القُرَاءِ مِنْ أصحابِهِ: إقْسِمْ لنا مِنْ ذَرارِبهم وأموالِهم وإلّا فاالذي أحل دماءَهم ولم يُحِلُ أموالَهم؟ فقال عليه السلام: «هذه الدُرِّيةُ لاسبيلَ عليها وهم في دارِ هِجْرَةٍ، وإنّها قَتَلْنا مَنْ حارَبَنا وبَغى علينا؛ وأما أموالُهم فيهي ميراتُ لمستحقيها مِنْ أرْحامِهم». فقال عمّارٌ: ألانُتْبعُ مم مُدُبرَهم ولانُجهزُ على جريهم؟ فقال عليه السلام: «لا؛ لأنّى آمَنتُهُم» أ.

ورّوى سعدُ بْنُ جُشَمَ عن خارِجةً بْنِ مُصْعَبِ عن أبيه قال: شَهدُنا مع

١ - مصنف ابن أبي شيبة ج٧ ص٤٣٥، وسنن الكبرى ج٨ ص ١٨١.

٧ ـ في النسخ الثلاث: سعد، وهو تصحيف.

٣ ق ، ط: لانتبع.

ع ـ قارن بالأخبار الطوال ص ١٥١.

ه في النسخ الثلاث: عن مصعب، والمثبت هوالأصع.

أمير المؤمنين عليه السلام الجَمَل، فلمّا ظَفَرُنا بهم خَرَجْنا في ظَلَبِ الطعام، فجعلنا نَمُرُ بِالذَهِبِ والفِضّةِ فلانتعرَّضُ له وإذا وَجَدْنا الطعام أصّبْنا منه؛ قال: وقَسَمَ علي عليه السلام ماوَجَدَهُ في العسكرِ مِنْ طِيبٍ بينَ نسائنا، وقال عليه السلام: «مُرُوا نِساءَ هؤلاءِ المقتولين مِنْ أهلِ البصرةِ أَنْ يَعْتَدُنَ منهم، ولْتَقْسِمُ أموالَهم في أهلهم فهي ميراتُ لهم على فريضةٍ مِنَ الله». قال: وكان إذا أثي بأسيرٍ منهم فإنْ كان قد قَتَلَ المقتلَهُ؛ وإنْ لم تَقُمُ عليه بَيِّنَةٌ بالقَتْلِ أَطْلَقَهُ. ولمّا قَسَمَ ماحَواهُ العسكرُ أمرَ بفرس فيه كادت آنْ تُباعَ، فقام إليه رجلٌ قال: ياأميرَ المؤمنين هذه الفرسُ كانت لي، وإنّا أعرَّتُها لفلان ولم أدر أنّه يَخْرُجُ عليها؛ فسألهُ البيّنةَ على ذلك، فأقام البينة أنّها عاريةً، فردّها وقَسَمَ ماسِوى ذلك ".

ـ ق ، ط: قاتل.

٧ ـ م: كانت؛ ق: ـ كادت.

٣ - قارن بعضه بالإمامة والسياسة ج ١ ص٧٧ - ٧٨، والدر النظيم ج ١ الورقة ١٢٨٠

# [خطبة أمير المؤمنين عليه السلام في ذم أهل البصرة]

ورَوى نَصْرٌ عن الحَمرَبْنِ سعدٍ عن أبي خالِدٍ عن عبدِالله بْنِ عاصِمٍ عن محمّدِبْنِ بِشْرِ الهَمْدانيِّ عن الحارثِبْنِ سَرِيعِ قال: لمّا ظَهَرَ أميرُ المؤمنين عليه السلام على أهلِ البصرةِ وقَسَمَ ماحَواهُ العسكرُ قام فيهم خطيباً فحمد الله وأثنى عليه وصلّى على رسولهِ وقال:

«أيها الناس!إنَ الله عز وجل ذُور حة واسعة ومغفرة دائمة لأهل طاعته، وقضى أن يَقْمَتُهُ وعِقابَهُ على أهلِ معصيته؛ ياأهل البصرة! ياأهل النُوتَ فِكَة! وياجُئد المرأة! وأثباع البهيمة! رَغا فأجَبْتُمْ، وعُقِرَ فَانْهَزَمْتُم؛ أَحْلامُكُم دِقاقٌ، وعَهدُكُم شِقاقٌ، ودينُكم نِفاقٌ، وأنتُم فَسَقةٌ مُرَاقٌ؛ ياأهل البصرة! أنتُم شَرُّ خَلْقِ الله عِنْ أَرْضُكُم قريبةٌ مِنَ الماء، بَعَيدةٌ مِنَ الساء، خَفَّتْ عُقُولُكُم، وسَفِهَتْ أَحْلامُكُم، شَهَرْتُم سُيُوفَكُم، وسَفَكْتُم دِماءَكُم، وخالَفْتُم إمامَكُم، فأنتُم المُكلة الآكِل، وفريسة الظافر، فالنارُ لكم مُدَخَرٌ، والعارُ لكم مَفْخَرٌ؛ ياأهل البصرة! نَكَثْتُم بَيْعتي، وظاهرتُم علي ذَوِي عَداوَتي، فاظَنْكُم بالمَاهل المصرة الآكِل المصرة الآكِل، وفريسة الظافر، علي ذَوِي عَداوَتي، فاظَنْكُم بالمُولِ المَاهِلُ المَاهُ المَاهِلُ المَاهِلُ المَاهِلُ المَاهِلُ المَاهِلُ المَاهِلُ المَاهِلُ المَاهلُ المُحَاهلُ المَاهلُ المُعْملُ المُعْدَاهُ المَاهلُ المَاهلُ المَاهلُ المِنْ المَاهلُ المَاهلُ المَاهلُ المَاهلُ المَاهلُ المَاهلُ المَاهلُ المَاهلُ المُعْملُ المَاهلُ المَاهلُ المَاهلُ المَاهلُ المَاهلُ المُعْملُ المَاهلُ المُعْملُ المَاهلُ المُعْملُ المُعْملُ المَاهلُ المَاهلُ المَاهلُ المُعْملُ المُعْملُ المُعْملُ المَاهلُ المُعْملُ المُعْملُ المُعْملُ المُعْملُ المُعْملُ المُعْملُ المُعْملُ المَاهلُ المُعْملُ المَاهلُ المُعْملُ المَاهلُ المُعْملُ المُعْملُ المُع

١ ـ في النسخ الثلاث: بن، وهو محرّفة كلمة عن.

٢ - م، ط: فرجفتم.

٣ ـ ق، ط: ـ يا أهل البصرة أنتم شرّ خلق الله.

فَقَامَ الرَّجَالُ مَنْهُم فَقَالُوا: نَظَنُّ خَيْراً يِاأُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، وَنَرَى أَنَكَ ظَفَرْتَ وَقَدَرْتَ، فَإِنْ عَاقَبْتَ فَقَد أَجْرَمُنَا، وإِنْ عَفَوْتَ فَالْعَفْوُ أَحَبُّ إِلَى رَبِّ الْعَالِمِينَ.

فقال عليه السلام: «قد عَفَوْتُ عنكم، فإيّاكم والفتنة، فإنّكم أوَّلُ مَنْ نَكَتَ البيعة وشَقّ عصا الأُمَّةِ، فَارْجِعُوا عن الحَوْبَةِ، وأُخْلِصُوا فيا بينكم وبينَ الله ِ بالتوبةِ » ٢.

ولمّا فَرَغَ عليه السلام مِنْ خطبيّهِ وكلامِهِ لِأَهْلِ البصرةِ رَكِبَ بَغْلَتَهُ واجتمع إليه جَماعةٌ مِنْ شُرْطَةِ الخَميسِ وطوائفُ مِنَ الناسِ.

<sup>ً</sup> منهاج البراعة ج ١ ص ١٦٠ - ١٦٣، وشرح نهج البلاغة ج ١ ص ٢٥١ - ٢٥٣.

١ ـ ق ، ط : + إلى.

٢ ـ الإرشاد ص١٣٧، وبحارالأنوارج ٣٢ ص ٢٣٠ ـ ٢٣١.

٣- م: شرطة الجيش؛ ق: شرط الجيش. قال في تاج العروس ج ١٩ ص ١٩- ٤٠٨ (شرط): «الشُرْطة، بالضم واحد الشُرَط: وهم أوّلُ كَتِيَةٍ من الجَيْشِ تَشْهَدُ الحربَ وتَتَهَيَّا للموت، وهم نَخْبَةُ السلطانِ من الجُنْد؛ وطائفة من أعوان الولاة، وإنّا شُعُوا بذلك لأنهم أعْلَمُوا أنفسَهم بعلاماتٍ يُعرفون بها». وفي رجال الكشي ص ٦ «رُوي عن أميرالمؤمنين عليه السلام أنّه قال لعبدالله بن يحيى الحَضْرَمي يوم الجمل: أبْشِرُ يابِّق يحيى فأنت وأبوك من شُرطة الخميس حقاً، لقد أخبرني رسول الله صلى الله عليه وآله باسمك واسم أبيك في شرطة الخميس، والله سمّاكم شُرطة الخميس على لسان نبيه عليه السلام. وذكر أنّ شُرطة الخميس كانوا سنّة آلافي رجلٍ أو خمنة آلافي». للتفصيل راجع رجال الكشي ص ٥- ٦، والاختصاص ص٢- ٥.

## [أسباب بغض عائشة لأمير المؤمنين عليه السلام]

ورُوِيَ عن عُمَرَبْنِ أَبانٍ قال: لمّا ظَهَرَ أميرُ المؤمنين عليه السلام على أهلِ البصرةِ جاءَهُ رَجَالٌ منهم فقالوا: ياأميرَ المؤمنين ما السببُ الذي دعا عائشة بالمظاهرة عليك حتى بَلَغَتْ مِنْ خلافِك وشِقاقِك ما بَلَغَتْ وهي امرأةٌ مِنَ النساءِ لم يُكُتَبُ عليها القتالُ ولا فُرِضَ عليها الجهادُ، ولا ارْخِصَ لها في الخروجِ مِنْ بيتها ولا التّبرُجِ بينَ الرجالِ، ولَيْسَتْ مِمَّنْ تَوَلَّنَهُ في شيءٍ على حال.

فقال عليه السلام: «سأذ كُرُ لكم أشياءً ممّا حَقدَتُها العليّ ليس لي في واحدٍ منها ذَنْبٌ إليها ولكنها تَجَرَّمَتْ البها عليّ.

أحدها: تفضيلُ رسولِ الله صلَى الله عليه وآله لي على أبيها وتقديمِهِ إيّايَ في مواطنِ الخير عليه، فكانتْ تَضْطَفِئُ ذلك على، فتعرفه منه فَتَتْبَعُ رأيّهُ فيه.

وثانيها: لمّا آخى بينَ أصحابِهِ آخى بينَ أبيها وبين مُمّرَثْنِ الحظاب، واختصَّنِي بالْخُوّيهِ فَعَلُظَ ذلك عليها وحَسَدَتْنِي منه أ.

١ - م : حقدته.

٢ - «تَجَرَّم على فلانٌ: ادَّعي ذَنْباً لم أَفْعَلْهُ» لسان العرب ج ١٢ ص ١٦ (جرم).

٣ ـ م : ـ بين.

٤ ـ راجلع سيرة ابن هشام ج٢ ص ١٥٠، وطبقات ابن سعد ج٣ ص ٢٢، وسنن الترمذي ج٥ ص ٥٩٥،

قالتها: وأَوْحَى الله تمال إليه صلّى الله عليه وآله بِسَد أبواب كانتْ في المسجد لجميع أصحابه إلّا بابي؛ فلمّا سَدُ باب أبيها وصاحبه وتَرَكَ بابي مفتوحاً في المسجد تَكَلَّم في ذلك بعض أهله، فقال صلّى الله عليه وآله: «ماأنا سَدَدتُ أبوابَكم وفَتَحْتُ بابَ علي، بل الله عز وجل سَد أبوابَكم وفَتَحْ بابه» فَغَضِبَ لذلك أبوبكر وعَظُم عليه، وتَكَلَّم في أهله بشيء سَيعَنه منه ابْنَتُهُ فَاضْطَفَنَه على.

[خامسها]: وبعث رسولُ الله ِ صلَّى الله عليه وآله أباها ؟ بسورةِ براءَةٍ وأمَرَهُ أَنْ يَنْبَذَ العهد

والمستدرك ج٣ ص١٤، ومناقب آل أبي طالب ج٢ ص١٨٤ - ١٨٩، وعمدة عيون صحاح الأخبار صر١٦٦ - ١٨٩، وعمدة عيون صحاح الأخبار ص١٦٦ - ١٧٥، وكفاية الطالب ص١٩٤، وذخائر العقبي ص٦٦، ووفاء الوفاء ج١ ص٢٦٨، ونج الحق ص٢١٧ - ٢١٨، وإحقاق الحق ج٦ ص٤٦١ - ٤٨٦.

<sup>1-</sup> لاحظ مسند أحمد ج ٤ ص ٣٦٩، وفضائل الصحابة ج ٢ ص ٥٨١- ٥٨١، وخصائص النسائي ص ٩٨، والمستدرك ج ٣ ص ١٢٥، وحلية الأولياء ج ٤ ص ١٥٦، ومناقب ال المغازلي ص ٢٥٧، ومناقب ال والمستدرك ج ٣ ص ١٦٥، وحمدة صحاح عيون الأخبار ص ١٧٥، وشرح نهج البلاغة ج ٩ ص ١٧٣، وكفاية الطالب ص ٢٠٠٠، ونهج الحق ص ٢١٧، وإحقاق الحق ج ٥ ص ١٥٠- ٥٨٦.

٢ - انظر مسند أحدج ١ ص ٩٩، وصحيح البخاريج ٥ ص ٧٦، وسنن الترمذي ج ٥ ص ٥٩، وخصائص النسائي ص ٥٩، والمستدرك ج ٣ ص ٣٨، وحلية الأولياء ج ١ ص ٦٢، ومناقب ابن المغازلي ص ١٧٦ - النسائي ص ١٥، وعمدة صحاح عيون الأخبار ص ١٣٦ - ١٦٠، ونهج الحق ص ٢١٦، وإحقاق الحق ج ٥ ص ٣٦٨ - ١٨٠.

٣ ـ ق ، ط : ـ من.

**<sup>}</sup>** ـ ق : + يؤدي؛ ط : + ليؤدي.

للمشركين ويُنادي فيهم، فضى حتى انحرف، فأوْحَى اللهُ تعالِى إلى نبيّهِ صلى الله عليه وآله: أنْ يَرُدُهُ ويأخُذَ الآياتِ فيُسَلِّمَها إليَّ فَسَلَّمَها إليَّ، فَصَرَفَ أباها بإذنِ الله عزّ وجلّ. وكان فيا أوْحى إليه الله أنْ لايؤدِّي عنك إلاّ رجلٌ منك أ، فكُنْتُ مِنْ رسولِ الله وكان منى، فَاضْطَغَنَ لذلك عليَّ أيضاً، واتَّبَعَنْهُ ابْنَتُهُ عائشةً في رأيه.

[سادسها]: وكانت عائشةُ تَمْقُتُ خديجةً بنتَ خُو يُلِدٍ، وتَشْتُوها شَنَآنَ الضَرائِرِ "، وكانتُ تَعْرِفُ مكانَها مِنْ رسولِ الله صلى الله عليه وآله فَيَثْقُلُ ذلك عليها، وتَعَدَىٰ مَقْتُها إلى ابنتِها فاطمةً، فَتَمْقُتُنى وتَمْقُتُ فاطمةً وخديجةً ؛ وهذا معروفٌ في الضَرائِز.

[سابعها]: ولقد دخلتُ على رسولِ الله صلى الله عليه وآله ذات يوم قبل أنْ يُضْرَبَ الحجابُ على أزواجِهِ وكانت عائشةُ بِقُرْبِ رسولِ الله الله الله الله الله وقال: أدْنُ منى ياعلي، ولم يَزَلْ يُدْنِينِي حتى أَجْلَسَنِي بينه أوبينها؛ فَعَلْظَ ذلك عليها، فأقْبَلَتْ إليَّ وقالت بسُوءِ ولم يَزَلْ يُدْنِينِي حتى أَجْلَسَنِي بينه أوبينها؛ فَعَلْظَ ذلك عليها، فأقْبَلَتْ إليَّ وقالت بسُوءِ رأي النساءِ وتَسَرُّعِهِنَّ إلى الخطابِ : ماوَجَدْتَ لأَسْتِك العليِّ موضعاً غيرَ موضع فَخِذِي؟! فَزَجَرَها النبيُّ صلى الله عليه وآله وقال لها: «ألعليُّ تقولين هذا؟! إنه والله أول مَنْ آمَنَ بي وصَدَّقَنِي، وأوَّلُ الخَلْقِ وروداً عليَّ الحوْضَ؛ وهو أحَقُّ الناسِ عَهْداً إليًّ ؛ لأَيْفِضُهُ أحدٌ إلاَ أكبَّهُ الله على مَنْخِرِهِ فِي النار)، لا فَازْدادَتْ بذلك غَيْظاً عليَّ.

١- راجع مسند أحدج ١ ص٣و١٥١، وفضائل الصحابة ج ٢ ص ٥٦٢، وسنن الترمذي ج ٥ ص ٢٥٦- ٢٥٧، واجع مسند أحدج ١ ص ١٤٩، وتفسير الطبري ج ١٠ ص ٤٧، والمستدرك ج ٣ ص ٥١، والتبيان ج ٥ ص ١٦٩، وعمدة عيون صحاح الأخبار ص ١٦٠، والتفسير الكبير ج ١٥ ص ٢١٨، ونهج الحق ص ٢١٤- ٢١٠.

٢ - «ضَرَّةُ المرأةِ: امرأةُ زَوْجِها. والجمعُ ضَرَّاتٌ على القياس، وسُيعَ ضَرائرُ، وكأنّها جع ضريرة مثل كرية وكرائم» المصباح المنيرص ٤٢ (ضرر).

٣ ـ من قوله «ذات يوم» إلى «فلمّا رآني» ساقط من م.

٤ - ق ، ط: بينه.

هـ «الأست: الدُبُر» تاج الروس - ٤ ص ٢٠٤ (أست).

٦ ـ ق ، ط: فزبرها.

٧- أمالي الطوسي ج٢ ص ٢١٥، واليقين ص ١٣٤ و١٩٥، و٢٠٢ و٢٠٣، وكشف الغمة ج١ ص ٣٤٣، وكشف اليقين ص ٢٧٣- ٢٧٤، وبحارالأنوارج ٢٢ ص ٢٤١- ٢٤٢ وج ٣٧ ص ٢٩٧ و٣٠٣، وإحقاق

[ثامنها]: ولمّا رُمِيَتْ بما رُمِيَتْ اشتدَّ ذلك على النبيِّ صلّى الله عليه وآله، واستشارني في أمْرِها، فقلتُ: يارسول الله سَلْ جاريتها بَريرة واسْتَبْرِئَى حالَها ا منها؛ فإنْ وَجَدْت عليها شيئاً فَخَلُ سبيلَها، فإنّ النساءَ ٢ كثيرة فأمّرني رسولُ الله أنْ أتولَى مسألة بَريرة وأسْتَبْرئ الحال منها ففعلتُ ذلك فَحقِدت علي ، ووالله ماأردت بها سُوء لكتي نصّحت لله وارسوله صلّى الله عليه وآله ٣.

وأمثالُ ذلك، فإنْ شئم فَاسْألوها ماالذي نَقَمَتْ عليّ ! حتى خَرَجَتْ مع الناكثين لِبَيْعَتي، وسَفْكِ دِماءِ شيعتي، والتظاهرِ بينَ المسلمين بعداوتي لِلْبَغْي أُ والشِقافِ والمَقْتِ لِي بغير سبب يُوجِبُ ذلك في الدينِ؛ واللهُ المستعانُ» .

فقال القومُ: القولُ والله ماقلت ياأمير المؤمنين، ولقد كشفت الغُمَّة؛ ولقد نَشْهَدُ الْعُلَمَة ولقد نَشْهَدُ الله عليه وآله ممَّنْ عاداك . فقام الحَجّاجُ بْنُ عَمْرهِ الله عليه وآله ممَّنْ عاداك . فقام الحَجّاجُ بْنُ عَمْرهِ الله نصاريُ فَمَدَحَهُ في أبياتٍ نكتني ألم عا ذكرناه من هذه الجملة عن إيرادِها.

الحق ج ٤ ص١٨. وقارن بشرح نهج البلاغة ج ٩ ص ١٩٤- ١٩٥٠

١- ق، ط: الحال.

٧ ـ ق، ط: فالنساء.

٣ قارن بشرح نهج البلاغة ج ٩ ص ١٩٤٠

٤ - ط: إلّا البغى.

ه ـ قارن بشرح نهج البلاغة ج ٩ ص ١٩٢ - ١٩٩٠

٦ ق ، ط: يتصل.

٧ـ ق ، ط : + ويغنى ما أثبتناه.

## [استئمان فتيان قريش إلى أمير المؤمنين عليه السلام]

قال الواقديُّ: ولمَّا فَرَغَ أميرُ المؤمنين عليه السلام مِنْ أهل الجَمَل جاءَهُ قومٌ مِنْ فِتْيانِ قريش يسألونه الأمانَ وأنْ يَقْبَلَ منهم البيعة، فاستشفعوا إليه بعبدالله بن العبّاس، فَشَفَعَه وأمَرَ لهم في الدخول عليه، فلمّا مَثَلُوا بينَ يَدَيْهِ قال لهم: «وَيُلَكُم يامَعْشَرَ قريش عَلامَ تُقاتلونني! على أنْ حَكَمْتُ فيكم بغير عَدْل! أو قسَمْتُ بينكم بغير سَويَّةٍ! أو استأثرتُ عليكم! أو لِبُعْدي عن رسولِ الله صلَّى الله عليه وآله، أو لِقِلَّةِ بلاءٍ مِنَى في الإسلام!». فقالوا: ياأمير المؤمنين نحن إخْوَةُ يُوسُف عليه السلام فَاعْفُ عنا، وَاسْتَغْفِرْ لنا، فَنَظَرَ إلى أحدهم فقال له: «مَنْ أنت؟». قال: أنا مُساحِقُ بْنُ مَخْرَمَة مُعْتَرِفٌ بالزَلَّةِ، مُقِرُّ بالخَطيئةِ، تائِبٌ مِنْ ذَنْي. فقال عليه السلام: «قد صَفَحْتُ ا عنكم، وَايْمُ الله ِ إِنَّ فيكم مَنْ لاانَّالِيا أَبايَعَني بكَفِّهِ أَمْ بأَسْتِهِ، ولـئنْ بايَعني لَيَنْكُثَنَّ». وتقدم إليه مروانُ بْنُ الحَكَم، وهومُتَّكِي على رَجُل، فقال عليه السلام: «أَ ابك جراحة؟». قال: نعم باأميرًا لمؤمنين وماأراني لما بي إلَّا مَيِّتاً! فَتَبَسَّمَ أميرا لمؤمنين عليه السلام وقال: «لاواللهِ ماأنت لِها بك مَيِّتٌ، وسَتَلْقى هذه الاأمَّة منك ومِنْ وُلْدِك يوماً أَحْمَرَ». ثمّ بايَعَهُ وانْصَرَف. وتقدّم إليه عبدُالرحمن بْنُ الحارثِ بْن هِشام، فلمّا نَظَرَ إليه أمير المؤمنين عليه السلام قال: «والله ِأنْ كُنْتَ أنت وأهلُ بيتِك لَأَ هُلَ دَعَةٍ ۚ وَأَنْ كَانَ فَيَكُمْ غِنِّي وَلَكُنْ أَعْفُو عَنْكُم، وَلَقَدَ ثَقُلَ عَلَيَّ حَيْثُ رَأَيْتُكُم في القوم،

١ - «صَفَحْتُ عن الذَّنْب صَفْحاً: عَفَوْتُ عنه » المصباح المنير ص ٤٠٤ (صفع).

٢ ـ ق ، ط: هل.

٣ ـ «الدَّعَةُ: الراحَّةُ وخَفْضُ العَيْشِ» المصاح المنير ص ٨١٣ (ودع).

وأَحْبَبْتُ أَنْ تكونَ الوقعةُ بغيرِكم \». فقال له عبدُالرحمن: فقد صار ذلك إلى مالا تُحِبُ ؛ ثمّ بايعه وانْصَرَف ٢.

١ - م : في غيركم.

٢ ـ قارن بعضه بنهج البلاغة ص ١٠٠ خ ٧٠، وبحارالأتوارج ٣٢ ص ٢٣٠٠.

#### [إرسال عائشة إلى المدينة]

قال: ولمّا عَزَمَ أميرُ المؤمنين عليه السلام على المسير إلى الكوفة أنفّذَ إلى عائشة يأمُرُها بالرحيل إلى المدينة، فهيّأتْ لذلك، وأنفذَ معها أربعين المرأة ألبسه للمائم والقلانِسَ ، وقلّده لله المدينة، فهيّأتْ لذلك، وأمرَهُنَ أنْ يَحْفَظْنها، ويَكُنَ عن يَمينها وشِما لها ومِنْ وَرائها. فَجَعَلت عائشة تقول في الطريق: اللهمّ افْعَلْ بعليّ بن أبي طالب بما فَعَلَ بي، بَعَثَ معي الرجال ولم يَحْفَظْ بي حُرْمَة رسولِ الله صلّى الله عليه وآله، فلمّا قيمن المدينة معها ألْقين العمائيم والسُيُوف ودَخَلْنَ معها فلمّا رأتُهُنَ نيمتَ على مافرً طَتْ بذَمّ أميرالمؤمنين عليه السلام وسَبّه وقالت: جَزَى اللهُ ابْنَ أبي طالب خيراً فلقد حَفِظَ في حُرْمَة رسولِ الله صلّى الله عليه وآله ٢.

١- «القَلَنْدُوةُ: تُلْبَسُ في الرأس، والجمع: قلانيس» القاموس ص ٧٣١ (قلس).

٢ - الإمامة والسياسة ج ١ ص ٧٨، وتاريخ اليعقوبي ج ٢ ص ١٨٣، والفتوح م ١ ص ٤٩٤، ومروج الذهب ج ٢ ص ٣٧٩، وتذكرة الخواص ص ٨١، وقارن بتاريخ الطبري ج ٤ ص ٤٤، و وتجارب الأمم ج ١ ص ٣٧٩، والكامل ج ٣ ص ٢٥٨، ونهاية الأرب ج ٢٠ ص ٨٣، وفي المصادر في عدد النساء التي أنفذ هن أميرالمؤمنين مع عائشة اختلاف.

#### [اعتراف مروان بالظلم]

وزوى أبومخْنف والمَسْعُودِيُّ عن هاشِم ' بْنِ البريدِ ' عن عبدِاللهِ بْنِ مُخارِق عن هاشِم بْنِ مُساحِق القُرَشِيِّ قال: حدَّثَني أبي أنه لمّا انْهَزَمَ الناسُ يومَ الجَمَلِ اجتمع معه طائفة مِنْ قريش فيهم مروانُ بْنُ الحَكَمِ، فقال بعضُهم لِبَعْض: واللهِ لقد ظَلَمْنا هذا الرجل ـ يَعْنُونَ أُميرالمؤمنين عليه السلام ـ وَنكَثْنا بيعته مِنْ غير حدَث، واللهِ لقد ظَهَرَ علينا، فما رأيْنا قطُ أكْرَمَ سيرةً منه، ولا أحْسَنَ عَفْواً بعد رسولِ الله صلى الله عليه وآله؛ فقُومُوا حتى نَدْخُل عليه ونعتذرَ إليه ممّا صَنَعْنَاهُ. قال: فَصِرْنا إلى بابِهِ فَاسْتأذَنَاهُ فأذِنَ لنا، فلمّا مَثَلْنا بينَ يَدَيْهِ جَعَلَ مُتَكَلِّمُنا يَتَكَلِّمُ. فقال عليه السلام:

«أنْصِتُوا أَكْفِكُم، إنّها أنا بَشَرٌ مثلُكم، فإنْ قلتُ حقّاً فصدَّقوني، وإنْ قلتُ باطلاً فَرُدُّوا عليّ. أَنْشُدُكُمُ الله ! أتعلمون أنّ رسولَ الله صلّى الله عليه وآله لمّا قُبِضَ كُنْتُ أَنَا أُولَى الناسِ به وبالناسِ مِنْ بعده؟». قُلْنا: اللهمَّ نعم. قال: «فَعَدَلْتُم عني وبايَعْتُمْ أبابكرٍ، فأمسكتُ ولم أحِبَّ أنْ أَشُقَ عصا المسلمين وانْفَرَّقَ بينَ جماعَتِهِم؛ ثمّ إنّ أبابكرٍ جعلها يُعُمَرَ مِنْ بعدهِ فكَفَفْتُ، ولم أهِجِ الناسَ، وقد عَلِمْتُ أني كُنْتُ أولَى

١ ـ ق : أبي هاشم؛ ط : أبي هشام، والأصح ما أثبتناه.

٢ ـ م: الوليد.

٣ ط: تعالوا:

**٤** ـ ق ، ط : قبض و.

ه ـ م ، ق : ـ أنْ.

الناس بالله وبرسوله وبمقامه، فصبرتُ حتى قُتِلَ عُمَرُ ا، وجَعَلَني سادِسَ سنَّة فَكَفَفْتُ ولم الْحِبَّ أَنْ الْفَرِّقَ بِينَ المسلمين. ثمّ بايَعْتُمْ عثمانَ فَطَعَنْتُمْ عليه فَقَتَلْتُمُوهُ، وأنا جالسٌ في بيتي فأتَنْتُمُوني وبايَعْتُمُ وفي كما بايعتم أبا بكر وعُمَرَ؛ فابالُكم وَفَيْتُمْ لهما ولم تَفُوا لي؟! وماالذي منعكم مِنْ نَكْثِ بيعتِهما ودعاكم إلى نَكْثِ بيعتي؟». فَقُلْنا له: كُنْ ياأميرَ المؤمنين كالعبدِ الصالِح يُوسُف إذْ قال: ﴿ لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُم اليومَ يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ وَهُو أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾ فقال عليه السلام: «لا تثريبَ عليكم اليومَ، وأنّ فيكم رجلاً لوبايعني بيدِهِ لَنكَثَ بأشتِهِ!» يعني مروانَ بْنَ الحَكَم ؟.

ورَوَى المَسْعُودِيُّ عن هاشمِ بْنِ البَرِيدِ \* عن أبي سعيدٍ \* التَيْمِيَّ عن أبي ثابِتٍ مَوْلَى أبي ذَرِّ قال: شَهِدْتُ مع أميرِ المؤمنين عليه السلام الجَمَلَ، فلمّا رأبتُ عائشةً واقفة ببن الصَفَيْنِ معها طلحة والزبيرُ قلتُ: اثمُّ المؤمنين وزوجة الرسول صلّى الله عليه وآله وحوارِيَّهِ ٢ وصاحِبِهِ بالحُدِ، فَدَخَلَني مايَدْخُلُ الناسَ مِنَ الشكَّ حتّى كان عند صلاة الظهر كَشَفَ اللهُ ذلك عن قلبي وقلتُ: عليُّ أمير المؤمنين وأحق الناس بسيّد المرسلين ٧ صلّى الله عليه وآله، وأولهم إسلاماً لم يكن بالذي يَقْدَمُ على شُبهَةٍ، بسيّد المرسلين ٧ صلّى الله عليه وآله، وأولهم إسلاماً لم يكن بالذي يَقْدَمُ على شُبهَةٍ، فقاتَ أَلْ بيتِ أَمَّ مَنْ هذا؟ فقلتُ: سائلٌ . فقالت: مَلَمَة رضي الله عنها، فاستأذنتُ عليها فقيل: مَنْ هذا؟ فقلتُ: سائلٌ . فقالت: أطّعِمُوا السائلَ. فقلتُ: إنّي واللهِ لم أَسْأَلُ طعاماً ولكني موليً لأبي ذَرَّ رضي الله عنه، جِئْتُ أَسأَلُ عن ديني. فقالت: مرحباً بك! فَقَصَصْتُ عليها قصّي. فقالت:

۱ - ق، ط: - عمر.

۲ - يوسف (۱۲) : ۹۲.

٣ ـ شرح الأخبارج ١ ص ٣٩٢ ـ ٣٩٣، وأمالي الطوسي ج ٢ ص ١٢٠ ـ ١٢١، ومثالب النواصب ج٣ الورقة ٥٥، وبحارالأنوارج ٣٢ ص ٢٦٢ ـ ٢٦٣.

٤ ـ في النسخ الثلاث: الوليد، وهو تصحيف.

٠- م: سعيد؛ ق ، ط: ابن سعيد؛ والمثبت هو الصحيح.

٦ - ق ، ط : حواري الرسول.

٧- ق، ط: وأخوسيد المرسلين.

أَيْنَ كُنْتَ حِينَ طَارَتِ القُلُوبُ مطايِرَها؟ فقلتُ: إنّي بينا أُحِسُّ ذلكِ إذْ اكَشَف اللهُ عن قلبي، فقاتَلْتُ مع أميـرِالمؤمنين عليه السلام حتّى فَرُغَ فقالت: أحْسَنْت، إنّي سَمِعْتُ رسولَ الله صلّى الله عليه وآله يقول:

«علي منع القُرْآنِ وَالقُرْآنُ مَعَ عَلَيٍّ ، لَنْ يَفْتَرِقا حتَّى يَرِدا عَلَيَّ الحوْض » ٢.

١ ـ م : إلى أحسن ذلك .

٢- تسفسير الحسيسري ص١٥٦- ١٥٤، والمستسدرك ج٣ ص١٢٤، وأمسالي الطسوسي ج٢ ص١٢٠، و ومناقب الحسيسي ج٢ ص١٢٠، ومناقب الحنوارزمي ص١٧٦- ١٧٧، وكشف الغمة ج١ ص١٤٨، ومجمع الزوائد ج٩ ص١٣٤، ومناقب الحنوارزمي ص١٧٦، وتاريخ الحلفاء ص١٧٣، والصواعق الحرقة ص١٢٤، وكنزالعمال ج١١ ص٢٠٣، وبحارالأنوار ج٢٢ ص٢٠٦.

#### فصل

#### [عدد القتلي بالبصرة]

وقد اختلفت الرواياتُ في عَددِ القَتْلَى بالبصرة، فقد جاء في بعضها أنّهم خسةً وعشرون أَلْفاً؛ ورَوى عبدُ اللهِ بْنُ الزبيرِ روايةً شاذَّةً أنّهم كانوا خسةَ عَشَرَ أَلْفاً. قيل: ويُوشِكُ أَنْ يكونَ قولُ ابْنِ الزبيرِ أَنْبَتَ، ولكنَ لَالقول بذلك باطلٌ لِبُعْدِهِ عن جميع ما قالَهُ أهلُ العلم به؛ فإنّ الأخبارَ عن عَددِ مَنْ قُطِعَتْ يَدُهُ يومئذٍ ورِجْلُهُ ثمّ قُتِلَ بعدَ ذلك مشهورةٌ أَنهم كانوا نَحْواً مِنْ أُربعةً عَشَرَ أَلْفَ رَجُلٍ لا.

١- قال ابن قتيبة في عيون الأخبارج ١ ص ٢٠٠ («دخلت الم أفعي العبدية على عائشة رضي الله عنها، فقالت: ياأم المؤمنين! ماتقولين في امرأة قتلت ابناً لها صغيراً؟ قالت: وجبت لها النار! قالت: فماتقولين في امرأة قتلت من أولادها الأكابر عشرين ألفاً؟! [أي عدد من قتلوا في وقعة الجمل] قالت: خذوا بيد عدوة الله». وقال البلاذري في أنساب الأشراف ج ١ ص ٢٠١: «عرضت لعائشة حاجة فعثت إلى ابن أبي عتيق أن أرسل إليّ ببغلتك لأركبها في حاجة. فقال لرسولها: قل لأم المؤمنين؛ والله مادحضنا عارّيوم الجمل؛ أفتريدين أن تأتينا بيوم البغلة؟!».

٧- م: - لكنّ.

٣ - ق: ط: فأتما.

٤- قارن بتاريخ الطبري ج ٤ ص ٥٣٩، والفتوح م ١ ص ٤٩٥، والعقد الفريد ج ٤ ص ٣٢٦، ومناقب آل
 أبي طائب ج٣ ص ١٦٢، وتذكرة الخواص ص ٧٩.

#### [استخلاف ابن عبّاس على البصرة]

وروى الواقديُّ عن رجالِهِ قال: لمّا أراد أميرُ المؤمنين عليه السلام الخروجَ مِنَ البصرةِ استخلف عليها عبد الله بْنَ العبّاس وأوصاهُ ١، فكان في وصيّتِهِ له أن قال:

«يا ابْنَ عبّاسٍ! عليك بتقوى الله والعَدْلِ بمَنْ وُلِّيْتَ عليه، وأنْ تَبْسُطَ, للناسِ وَجْهَك، وتُوسَّعَ عليهم مَجْلِسَك، وتَسَعَهُم بحِلْمك. وإيّاك والغَضَب؛ فإنّه طِيرَةٌ مِنَ الشيطانِ، وإيّاك والغَضَب؛ فإنّه طِيرَةٌ مِنَ الشيطانِ، وإيّاك والهوى فإنّه يَصُدُّك عن سبيلِ الله. واعْلَمْ أنّ ماقرَّبتك مِن اللهِ فهو مُباعِدُك مِن اللهِ فهو مُباعِدُك مِن اللهِ فهو مُباعِدُك مِن اللهِ فهو مُقرِّبُك مِن اللهِ فهو مُقرِّبُك مِن اللهِ فهو مُقرِّبُك مِن النارِ، واذْ كُرِ الله كثيراً ولا تكنْ مِن الغافلين» ٢.

ورَوى أبومِخْنَفٍ لُوطٌ بْنُ يَحْيى قال: لمّا استعمل أميرُ المؤمنين عليه السلام عبد الله بْنَ العبّاسِ على البصرةِ خَطّبَ الناسَ فحمد الله وأثنى عليه وصلّى على رسولِهِ ثمّ قال:

«يا "معاشر الناس! قد استخلفتُ عليكم عبد اللهِ بْنَ العبّاس، فَاسْمَعُوا له وأطِيعُوا أَمْرَهُ ما أطاع الله ورسولَهُ، فإنْ أَحْدَثَ فيكم أو زاغَ <sup>4</sup> عن الحق فَأَعْلِموني أَعْزِلْهُ عنكم؛ فإنّي

١ ـ ق ، ط : وضاه. قال في الدر النظيم ج١ الورقة ١٢٨ «واستخلف عبدالله بن عباس رضي الله عنها، وجعل زياد بن أبيه كاتب عبدالله بن عباس، وجعل أبا الأسود الدؤلي على الشرطة».

٧ ـ الإمامة والسيَّاسة ج ١ ص ٨٥ ـ ٨٦، ونهج البلاغة ص ٤٦٥ ك ٧٦، وقارن بالأخبار الطوال ص ١٠٢، ومروج الذهب ج ٢ ص ٣٨١.

٣ ـ ق. ، ط: ـ يا.

٤ - «زاغَ عن الطريق: إذا عَدَلَ عنه » لسان العرب ج ٨ ص ٤٣٢ (زيغ).

أَرْجُو أَنْ أَجِدَهُ عَفيفاً تَقَيّاً وَرِعاً، وإنّي لم الْوَلِّهِ عليكم إلّا وأنا أظُنَّ ذلك به؛ غَفَرَ الله لنا ولكم».

فأقام عبدُ الله البالم المن عبد الله المن المؤمنين عليه السلام على التوَجُّه إلى الشام فأقام عبدُ الله المنسود الدُولي، ولَحِقَ الشام فاستَخْلَفَ عليها زِيادَ بن أبيه، وضَمَّ إليه أبا الأسْوَد الدُولي، ولَحِقَ بأميرا لمؤمنين عليه السلام فسار معه إلى صِفّين.

١ - م : - عبدالله ؛ ق : عليه.

٢ ـ ق ؛ ط : عمد.

٣-ق: على؛ ط: إلى.

## [ذهاب أميرالمؤمنين عليه السلام إلى الكوفة]

ورَوى أَبِو مِخْنَفٍ لُوطٌ بْنُ يَحْسِى عن رجالِهِ قال: لمّا أرادَ أمسرُالمؤمنين عليه السلام التَوَجُّه إلى الكوفةِ قامَ في أهلِ البصرةِ فقال:

«ما تَنْقِمُونَ عليَّ يا أهلَ البصرةِ؟ -وأشار إلى قَمِيهِ وردائِهِ- فقال: والله إنها لَينْ غَزْلِ أهلي، ماتَنْقِمُونَ مني يا أهلَ البصرةِ؟ -وأشار إلى صُرَّةٍ في يَدهِ فيها نَفَقَتُهُ- فقال: واللهِ ما هي إلاّ مِنْ غَلِّي بالمدينةِ؛ فإنْ أنا خَرَجْتُ مِنْ عندِكم بأكثرَ ممّا ترّون فأنا عند اللهِ من الخائنين».

ثمّ خرج وشَيَّعَهُ الناسُ إلى خارج البصرةِ وتَبِعَهُ الأَحْنَفُ بْنُ قَيْسٍ إلى الكوفةِ. ولمّا خرج من البصرةِ وصارعلى غَلْوَةٍ السُتَقْبَلَ الكوفة للمُحْنَة بوَجْهِهِ، وهو راكبٌ بَغْلَة رسولِ الله صلّى الله عليه وآله، وقال:

«الحمد لله الذي أخْرَجني مِنْ أخْبَثِ البلادِ وأخْشَنِها تُراباً، وأسْرَعِها خَراباً، وأقربِها مِن الله مِن السهاء؛ بها مَغيضُ الماء، وبها يَسْعَةُ أعْشارِ الشَّرِ، وهي مَسكُنُ الماء، وأبْعَدِها مِن السهاء؛ بها مَغيضُ الماء، وبها يَسْعَةُ أعْشارِ الشَّر، وهي مَسكُنُ الجِنِّ، الحارجُ منها برحمةٍ والداخِلُ إليها بِذَنْبٍ؛ أما إنّها لا تَذْهَبُ الدنيا حتى يجيء إليها كلُّ مؤمن، حتى يكونُ مَسْجِدُها كَجُوْجُوْسَفِينَةٍ» ".

١ ـ «الغَلْوَة: الغاية، وهي رَمِّية سهم، أَبْعَدُ ما يقدر عليه ويقال هي قدر ثلاثمائة ذراع إلى أربعمائة»
 المصباح المنير ص ٤٢٥ (غلا).

٢ ـ م: البصرة.

٣ \_ الأخبار الطوال ص١٥١، ونهج البلاغة ص٥٥ ـ ٥٦ خ١١، ومعجم البلدان ج١ ص٢٥١، و وعجم البلدان ج١ ص٢٥١، و إن الأخبار الطوال ص١٥٦ ـ ٢٤٦ ومن أراد شرح هذه الخطبة فليراجع شرح نهج البلاغة ج١ ص٢٥٢ - ٢٥٣، وشرح نهج البلاغة لابن ميثم ج١ ص ٢٩٠ - ٢٩٤،

فهذه جملةً مِنْ أخبارِ البصرةِ وسَبَبِ فِتْنَتِها ومقالات أصحاب الآراءِ في حُكْمِ الفتنةِ بها؛ وقد أوْرَدْناها على سبيلِ الاختصار، وأثبتنا ماأثبتنا مِنَ الأخبارِ عن رجالِ العامّةِ دونَ الحَاصّةِ، ولم نُشْبِتْ في ذلك ما رَوَتَهُ الشيعةُ في إنكارِهِ إذ الكان الغرضُ فيا أوْرَدْناهُ في هذا الكتابِ الفصيل "فتنةِ البصرةِ، وما جَرى فيها مِنَ القتالِ والفعالِ والإبانةِ عن عِنادِ القومِ لأميرالمؤمنين عليه السلام، والقصدِ لحربِهِ وسَفْكِ دَمِهِ مِنْ غيرِ شُبهةٍ في أمْرِه، ولاعُذْر فيا صاروا إليه مِنْ خلافِه؛ ولِنُوضِحَ فيا تَضَمَّنتُهُ الأخبارُ في بطلانِ مقالِ مَن ادَّعى للقومِ التوبة مِنْ فَرْطِهِم والضّلالِ لحربِ أميرالمؤمنين عليه السلام، وفسادِ مَذْهَبِ مَنْ ذَهَبَ إلى ذلك مِنَ المعتزلةِ والمُرْجِئةِ والحَشْوِيَّةِ.

١ - ق ; ط : و.

٢ - ق ، ط : + من.

٣ ـ ق، ط: + ذكر.

٤ ـ م: المقال.

#### [خاتمـة]

## [في تتمة أسباب بغض عائشة لأمير المؤمنين عليه السلام]

ويدلُّ على ما أثبتناهُ منه أنَّ القومَ مَضَوّا مُصِرِّينَ على أعمالهم، غير نادِمينَ عليها ولا تائبين منها، وأنهم كانوا يتظاهرون إلى الله بالقُرْبَةِ والدَّيْنُونَةِ بعداوتهم لأمير المؤمنين عليه السلام والتَبَغُضِ له والتضليلِ والتبديع له ولولُدهِ ولشِيعتِهِ وأنْصارِه، والبراءَةِ إلى اللهِ مِنْ جيعهم؛ وأنّ أميرًا لمؤمنين عليه السلام كان يُبدي وأنّ أميرًا لمؤمنين عليه السلام كان يُبدي إليهم عمل ذلك، ويَرَى القربة إلى اللهِ بجهادِهِم وقتالِهم حتى مضى عليه السلام ليبيله وأنا مُنْبِتٌ بعد الذي قَدَّمْتُ، أخباراً قد سَلَّمَ لصحتها أهلُ العقلِ والنقلِ على خلافِهم في الآراءِ والمذاهب - تُوكِّدُ ماذَكُرْتُ في هذا الباب ، وتَشْهَدُ بصحة على خلافِهم في الآراءِ والمذاهب - تُوكِّدُ ماذَكُرْتُ في هذا الباب ، وتَشْهَدُ بصحة

١ ـ م : وتدل على ذلك بما أثبتناه منه في أنَّ القوم.

٢ ـ ق، ط: البغض.

۳ ـ ق ، ط : يرى عليم .

٤ ـ ط: الكتاب.

مَازَبَرْتُ ١؛ فَإِنِي ٢ كُنْتُ قد جَمَتُهَا في موضع آخَرَ مِنْ كُتُبِي، وإِنَّهَا أُوْرَدْتُهَا في هذا الكتاب لملاءَمَتِها لمعناهُ وتأييدها لما تَضَمَّنَتْهُ مِنْ فوائِدِه وفحواهُ. وباللهِ أستعينُ.

وهذا حديث صحيحُ الإسنادِ، واضحُ الطريقِ؛ وهويتَضَمَّنُ التصريحَ منها ببغضِ أميرِالمؤمنين عليه السلام بنصيحتِهِ لرسولِ صلّى الله عليه وآله، واجتهادِهِ في طاعتِهِ، ومَشُورَتِهِ مِنْ غيرِ أَنْ يكونَ ظَلَمَهَا بذلك وَاعْتَدى عليها فيه؛ إذْ لو كان ذلك كذلك وحاشاه عليه السلام لها سَمِعَ رسولُ الله صلّى الله عليه وآله مقالته، ولاقبِلَ مَشُورَتَه، ولاانتهى فيها إلى رأيه، ولها صار بعد ذلك إلى الإصغاءِ إليه والاعتماد في ذلك عليه؛ فَذَلُ ذلك على صوابِهِ عليه السلام وضلالِ مَنْ مَقَتَهُ لا جُلِهِ وعاداهُ فيه.

١ ـ «زَبَرْتُ الكتاب: إذا كَتَبْتَهُ» مجمل اللغة ج ٢ ص ١٤٧ (زبر).

٢ ـ ق ، ط : وإذْ.

٣ ـ ق ، ط : ـ حدثنا به.

إلى النسخ الثلاث: الحسين، والأصح ماأثبتناه.

٥- م، ط: بالمبنى.

۲ - م: کثیر.

٧ ـ قد تقدّم تخريجه في ص١٥٨.

۸- م: اعتماده.

ومن ذلك: مارواهُ محمدُ بنُ مِهْرانَ قال: حَدَّ ثَنا محمدُ بنُ عليً بنِ خَلَفٍ قال: حَدَّ ثَنا محمدُ بنُ عَدَّ بنُ كَثِيرِ عن إسماعيلَ بن زياد البَزَازِ عن أبي إدريسَ عن رافع مَوْلى عائشة قال: كُنْتُ غلاماً أَخْدِمُها، وكُنْتُ إِذَا كان رسولُ الله صلى الله عليه وآله خاء عندها أكونُ قريباً منها، فبينا رسولُ الله صلى الله عليه وآله ذات يوم عندها إذ جاء جاءٍ فَدَقَّ البابَ، فخرجتُ إليه فإذا جاريةٌ معها إناءٌ مُغَطَى، فرجعتُ إلى عائشة فأخبرتُها. فقالتِ: أَدْخِلُها. فَدَخَلَتْ فَوَضَعَتْهُ لا بينَ يَدَيْ عائشةَ، فَوَضَعَتْهُ عائشةُ المنزيةُ رسولِ الله صلى الله عليه وآله، فَأ كُلَ منه فقال صلى الله عليه وآله: «يالَيْتُ أميرَالمُومنين وسيَّد المسلمين وإمامَ المتقين يَا كُلُ معي». فقالت عائشةُ: ومَن ذلك ؟ فجاءَ جاءٍ فَدَقَّ الباب، فخرجتُ إليه فإذا هو علي بُنُ أبي طالب عليه السلام؛ فرجعتُ إليه صلى الله عليه وآله فقلتُ: هذا علي بالباب. فقال صلى الله عليه وآله: «أَهْلاً! لقد تَمَنَيْتُك حتى لو أَبْطَأْتَ عليه وآله نقلتُ الله مَنْ يُقاتِلُكَ وعادَى الله مَنْ عَليه وآله عليه وآله قبل الله مَنْ يُقاتِلُكَ، وعادَى الله مَنْ عادلكَ، وعادَى الله مَنْ عَليه وآله مَنْ مُقالِكَ ، وعادَى الله مَنْ عَليه وآله عليه وآله أله مَنْ يُقاتِلُكَ، وعادَى الله مَنْ مَعْكُ ، فقالت عائشةُ: مَنْ يُقاتِلُهُ ويُعادِيهِ؟ فقال لها: «أَنْتِ وَمَنْ مَعْكِ» وعادَى الله مَنْ عادلكَ ، وقادَى الله مَنْ عَالِكَ ، وعادَى الله مَنْ عَالِكَ ، وعادَى الله مَنْ عَالِكُ الله مَنْ عَليه وآله عَليه وآله يَنْطُورُ إليه ويقول: «قاتل اللهُ مَنْ يُقاتِلُكَ ، وعادَى اللهُ مَنْ عَالِكُ ، فقالت عائشةُ: مَنْ يُقاتِلُهُ ويُعادِيهِ؟ فقال لها: «أَنْتِ وَمَنْ مَعْكِ» .

وهذا الحديثُ يدلُّ على عداوتها له مِنْ حيثُ اسْتَفْهَ مَتْ عمّا تَعْلَمُهُ على وَجْهِ الإنكارِ؛ ودعائِهِ في آخِرِ القولِ على مَنْ يُقاتِلُهُ ويُعادِيهِ لِعِلْمِهِ بما يكونُ منها مِنَ القتالِ أيضاً؛ ودعائِهِ على مَنْ عاداهُ لِيُبَيِّنَ فَضِيلَتَهُ، وما هي عليه مِنَ البَغْضاءِ والشنآنِ، ويُزِيلَ الشبهة عن الأُمَّةِ في حَقِّهِ وصوابِهِ، وباطلِ عَدُوهِ في خلافِهِ له وعنادِهِ.

١ - م: إذ.

٢ ـ م: فوضعت الإناء.

٣ ـ ط: المرسلين.

٤ ـ المسألة الكافية كما في بحارالأنوارج ٣٢ ص ٢٨٢، وبشارة المصطنى ص ١٦٦، واليقين ص ١٣٩ ـ ١٤٠ و ١٩٠ ـ ٢٠٠ و٢٤٦ ـ ٢٤٧، وكشف اليقين ص ٢٧٤ ـ ٢٧٥، وبحارالأنوارج ٣٨ ص ٣٥١.

ه ـ ق ، ط : استفهمته.

ومن ذلك: ما رواه غيرُ واحدٍ عن الأرقيم بن شُرَخبيلٍ عن عبدِ اللهِ بن العبّاسِ قال، قال رسولُ الله صلّى الله عليه وآله، في مَرَضِهِ الذي تُوفِّي فيه: «إِنْعَنُوا إلى عليّ فَادْعُوهُ». فقالت عائشةُ: لوبتعنْت إلى أبي بكرٍ وقالت حَفْصَةُ: لوبتعنْت إلى عُمَر! وقالت حَفْصَةُ: لوبتعنْت إلى عُمَرً! فأمسَكَ النبيُ صلّى الله عليه وآله وبتعنّتا إلى أبي بكرٍ وعُمَرً؛ فلمّا حَضَرا عندهُ فَتَحَ النبيُ عَيْنَيْهِ فرآهما فقال: «انْصَرفا، فإنْ تكنْ لي حاجةٌ بتعنْت إليكما» ".

ومن ذلك: مارواه إسحاقُ عن عِكْرِمَةً عن عبدِ اللهِ بْنِ العبّاسِ قال: الْغْمِيَ على النبيّ صلّى الله عليه وآله ثمّ أفاق فقال: «أَ دُعُوا لِي أَخِي». فأ مَرَتْ عائشةُ أنْ يُدْعى أبوبكر فدخل، فلمّا رآه رسولُ الله صلّى الله عليه وآله أعْرَضَ عنه. فقالت المُ سَلّمة رضي الله عنها: أَدْعُوا له عليّاً، فإنّه أُخُوهُ وحبيبُهُ. فَدُعِيَ له "، فجاءَ حتى جلس بين يَدَيْهِ؛ فلمّا رآهُ أَذْناهُ وناجاهُ طويلاً الله وهذا الحديثُ مع اسْتِقامَتِهِ وظُهُورهِ وكثرةِ رُواتِهِ في الحاصةِ والعامّةِ على عداوتِها له وحسدِها عليه.

ومن ذلك: ما اجتمع عليه أهلُ النقلِ مِنْ شهادتِها لأبي بكرٍ في صوابِ مَنْعِهِ فاطمةَ عليها السلام فَدَكاً ، ومُباينتها في تلك الشهادةِ أميرَالمُومنين عليهِ السلام فيا ذَهَبَ إليه مِنْ استحقاقِها، ومظاهرةِ أبي بكرٍ على مَنْع فاطمةَ عليها السلام مِنْ ميراثِ أبيها، ولم تَشْرَكُها في ذلك إحْدَى الأزواج ^.

١ ـ م : عبدالواحدبن؛ ق : واحد عن، والمثبت هوالأصح.

٢ ـ قارن بالمصادر الآتية في المامش ٤.

٣ ـ ق ، ط : فدعوه .

٤ ـ مقتل الخوارزمي ج ١ ص٣٥، وترجمة الإمام على ج٣ ص١٧، والبداية والنهاية ج٧ ص٣٥٩، واللآلي
 المصنوعة ج ١ ص ٣٦١ و٣٧٥، وسبط النجوم ج ٢ ص ٤٨٩، والغدير ج٣ ص ١٢٠.

ه \_ انظر المصادر التي تقدمت في المامش ٤ .

٣ - «فَدَكَ : قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان، وقيل ثلاثة، أفاءه الله على رسوله صلى الله عليه [وآله] وسلم في سنة سبع صلحاً، وهي التي قالت فاطمة رضي الله عنها: إنّ رسول الله نحلنيها. وفي فدك اختلاف كثير في أمره بعد النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم» معجم البلدان ج ٤ ص ٢٣٨ - ٢٤٠.

٧ ـ م: واحدة من.

٨- راجع الإيضاح ص١٠٩-٢٦، وقرب الإستادس٤١٨، وأمالي المفيدص١٢، وبحارالأنوارج٢٢ ص١٠١٠

ومن ذلك: مارواه إسحاقُ عن الزُهْرِيِّ عن عُبيدِ اللهِ بْنِ عبدِ اللهِ عن عائشةً قالت: استشعر رسولُ الله صلى الله عليه وآله المرض في بيتِ مَيْمُونَة، فَدَعا نِساءَهُ فَسَتَأَذَنَهُنَّ أَنْ يُمَرَّضَ في بيتي، فأذِنَ له فخرج بينَ رَجُلَيْنِ مِنْ أهل بيتِهِ، أحدُهما الفَضْلُ بْنُ العبّاس ورجلُ آخَرُ، تَخُطُّ قدّماهُ الأرضَ عاصِباً وأسّهُ حتى دَخَل بيتي. قال عُبيدُ اللهِ: فحدَّثْتُ عنها عبد اللهِ بْنَ العبّاس. فقال: هل تدري من الرجلُ الآخَرُ؟ قلتُ اللهِ: فالله عليه الله عليه السلام، وما كانت المُنا تذكرُهُ بخير وهي تستطيع .

١ ـ ق ، ط : + من.

٢ ـ ط: يخطان.

٣- «عَصّبَ رأته: شَدَّهُ؛ واسم ماشُدّ به: العِصابة» لسان العرب ج ١ ص ٢٠٢ (عصب).

٤ ـ ق ، ط : ـ الآخر قلت لا.

٥ ـ تقدم تخريجه في ص١٥٨.

٦ ـ م : يغض.

٧- راجع شرح نهج البلاغة ج٦ ص٢١٥.

٨ - في النسخ إلثلاث: ظنه، والمثبت هو الأصخ.

٩ - م: يضل.

<sup>10 - «</sup>الإرْجاف: الخبرُ الكاذب المُثير للفِتنِ والاضطرابِ» المعجم الوسيط ج ١ ص ٣٣٢ (رجف).

١١ ـ ق ، ط : فن ذا ولوه.

وآله. فقالت: والله لوَدِلاتُ أن هذه أطبقت على هذه إذ تَمَت الآن لِصاحبِك. فقال لها عُبيدُ الله: ولِمَ؟ فوالله ما على هذه الغَبْراء انسِمة الكُرمُ على الله منه، فلِم تكرّهِينَ قولَه ؟ فقالت: إنّا عِبْنا على عثمان في المُورِ سَمَّيْناها له ولُمْناهُ عليها، فتاب منها واستَغْفَرَ الله، فَقَبِلَ منه المسلمون ولم يَجِدُوا مِنْ ذلك بُداً، فَوَثَب عليه صاحبُك فقتله ؛ والله لإصبع مِن أصابِع عثمان خيرٌ منه، وقد مضى كما يَمْضِي الرّحِيضُ "ثم رَجَعَتْ إلى مِكَة تَنْعى عثمان وتقول هذه المقالة للناس أ.

فَهَلْ يَصِحَ رحمكم الله عندَ أحدٍ مِنَ العقلاءِ دخولُ الشبهةِ مِنْ بُغْضِها، أو يَرْتَابُ مُكَلِّفٌ في عِنادِها لأميرالمؤمنين عليه السلام على ما ذكرناهُ.

ومن ذلك: مارواه نوحُ بْنُ دَرَاجٍ عن أبي إسحاقَ قال: حدّثني المِنْهالُ عن جماعةٍ مِنْ أصحابِنا أَنَّ طلحةَ لمّا قَدِمَ إلى مكّةَ جاء إلى عائشةَ، فلمّا رَأْتُهُ قالت: ياأبا محمّدٍ قَتَلْتَ عَثْمَانَ وبايَعْتَ عليّاً؟! فقال لها: ياالْمَاهُ!مَثلي كها قال الأوّلُ: "

نَدِمْتُ ندامَةَ الْكُسَعِيِّ لَمَا رَأْتُ عَيْناهُ ماصَنَعَتْ بَداهُ الْمَاهُ الْمَاهُ مَاصَنَعَتْ بَداهُ الْ أولا ترى أنها تُبْدِي له العداوة في كلِّ حال وتُظْهِرُ له العناد بكلِّ مقال.

ومن ذلك: كُتُبُها إلى الآفاق تُؤلِّبُ عليه وتَخْذُلُ الناسَ عنه مِنْ غيرِ شُبهةٍ تَعْرِضُ في الديانة لِفِعْلِ كان منه عليه السلام. كَتَبَتْ إلى زيدِ بْنِ صُوحانَ على ما اجتمعتْ عليه نَقَلةُ الأخبار:

١ ـ «الغَبْراءُ: الأرض» المصباح المنير ص ٢٩ (غبر).

٢ ـ «النَّسِمَةُ: كلّ كائِنِ حيٌّ فيه روحٌ» المعجم الوسيط ج ٢ ص ٩١٩ (نسم).

٣ ـ «ثَوْبٌ رَحِيضٌ ومَرْخُوضٌ: مَغْسُولٌ. وقالت عائشة في عثمانٌ: استتابوه حتى إذا تركوه كالثوب الرّحِيض، أحالواعليه فقتلوه» العين ج٣ ص١٠٣ (رحض).

الجم تاريخ المدينة المنورة ج ٤ ص ١٢٤٢، وأنساب الأشراف ص ٢١٧- ٢١٨، وتاريخ الطبري ج ٤ ص ١٩٩، وساريخ الطبري ج ٤ ص ١٩٩، والفستوح م ١ ص ١٣٤، والشافي ج ٤ ص ٣٥٧، وتلخيص الشافي ج ٤ ص ١٠٩، والكامل ج ٣ ص ٢٠٦.

ه ـ ق، ط: الشاعر.

٦ ـ قدمر ذكر مصادر هذه الرواية وتوضيح البيت في ص٢٣٠-٢٣١.

«بسم الله الرحمن الرحيم. مِنْ عائشة ابْنَةِ أَبِي بكرٍ أُمَّ المؤمنين زوجةِ النبيِّ إلى ابنها المُخْلِصِ زيدِ بْنِ صُوحانَ، أمّا بعد؛ فإذا جاءَك كتابي هذا فأقِمْ في بيتك، واخْذُلِ الناسَ عن عليِّ حتى يأتِيك أمْري ولْيَبْلُغْني عنك ما أقِرَّ به، فإنّك مِنْ أَوْتَق أَهْلِي عندي، والسلام».

فكتب إليها زيدُ بْنُ صوحانَ رضي الله عنه:

«بسم الله الرحمن الرحيم. مِنْ زيدِ بْنِ صُوحانَ إلى عائشةَ بنتِ أبي بكرٍ، أمّا بعدُ؛ فإنّ الله أمّرَكِ ٢ بأمْرٍ وأمّرَما بأمْرٍ؛ أمّرَكِ أنْ تَقَرِّي في بيتكِ وأمّرَمَا بالجِهادِ؛ فأتاني كتابُكِ بضِدَ ما أمّرَ اللهُ به، وذلك خلافُ الحقّ، والسلامُ ٣٠.

ومن ذلك: ما تظاهرت به الأخبارُ وثَبَتَتُ اللهُ الآثار في الكُتُبِ المَصنَّفةِ في حربِ البَصرةِ وغيرِها مِنْ كتابِ عائشة إلى حَفْصة ، على مارواه عبدُ الرحمنِ الأصمُ عن الحسنِ بْنِ أَبِي الحسنِ البَصريِّ قِال: لمّا نَزَلَ عليٌّ عليه السلام بذي قارٍ كَتَبَتْ إلى حَفْصة الكتابَ الذي قَدَمْنا ذِكْرَهُ ?.

ورَوى بِشْرُ بْنُ الرَبِيعِ عن عمّارِ الدُهْنيِ عن سالِم بْنِ أَبِي الجَعْدِ قال: ذكر النبيُ صلّى الله عليه وآله خروج بَعْضِ نسائِهِ وعندَهُ عائشة ، وعلي حاضِر، فضحِكَتْ عائشة . فالتّفت صلّى الله عليه وآله إلى علي فقال: «ياعلي ! إذا رأيت مِنْ أمْرها شيئاً فارْفَق بها»٧.

۱ ـ ق: بنت.

٢ ـ م: يأمرك .

٣ - تاريخ الطبري ج ٤ ص ٤٧٦ - ٤٧٧، والعقد الفريد ج ٤ ص ٣١٧ - ٣١٨، ورجال الكثي ص ٢٧، و عبارالأنوار وتجارب الأمم ج ١ ص ٣١٦ ، والكامل ج ٣ ص ٢١٦، وشرح نهج البلاغة ج ٦ ص ٢٢٦ ـ ٢٢٧، وبحارالأنوار ج ٣٢ ص ١٤٠.

٤ - م: تثبت.

<sup>• -</sup> ق ، ط : - الكتاب.

٦ - في ص ٢٧٦-٢٧٧. وقد تقدم ذكر مصادره أيضاً في ص ٢٧٧.

٧ - المستندرك ج٣ ص ١١٩، والحاسن والمساوي ج١ ص٧٦، ومناقب الخوارزمي ص١٧٦، ومناقب آل

ورَوى عِصامُ بْنُ قُدامَةَ البَجَلِيُّ عن ابْنِ عَبَاسٍ قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله لِنساثِهِ ١:

«لَيْتَ شِعْرِي أَيْتُكُنَّ صاحِبَةُ الجَمَلِ الأَدْبَبِ؟، تَخْرُجُ حتى تَنْبَحَها كِلابُ الحَوْابِ، يُغْتَلُ عن يَمينها وشِمالها خَلْقٌ كثيرٌ، كُلُهم في النارِ؛ وتَنْجُوبعدَ ما كادَتْ»؟.

ورَواهُ أَ أَبُوبِكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنَ الكَلْبِيِّ عَنَ أَبِي صَالَجٍ عَنَ ابْنِ عَبَّاسٍ. قالَ المَّسْعُودِيُ • روفي حديثه قال رسولُ الله صلّى الله عليه وآله:

«يا عليُّ إذا أَدْرَكْتُها فَاضْرِبُها وَاضْرِبْ أَصْحَابُها» ٦.

وروى عليُّ بنُ مُسْهِرٍ عن هِشامِ بْنِ عُرْوَةَ عن أبيه عن عائشةَ قالت: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله:

«ياعائشة ! إنّي رأيتُك في الممنام مَرّتَيْنِ أرى جَمَلاً يَحْمِلُكِ في سِدافَةٍ ٧ مِنْ حَرِيرٍ فَأَ كُشِفُها فإذا هي أنتِ»^.

ابي طالب ج٣ ص١٤٨، وبحارالأنوار ج٣٢ ص٢٨٤.

١ ـ ق ، ط : لعائشة وعنده نساءه.

٢ - «الأدّبُّ: الجَمَلُ الكثيرُ الشّغْرِ، وبإظهار التضعيف جاءً في الحديث: صاحِبةُ الجَمَلِ الأَدْبَبِ» القاموس ص ١٠٦ (دبب). وأظْهَرَ صلّى الله عليه وآله التضعيف ليُوازِن بـ «الحوأب» راجع لسان العرب ج ١ ص ٣٧٣ (دبب).

عليه السلام «وتنجو» على نجاتها من النار؛ والإمامية يحملون ذلك على نجاتها من القتل...» أقول: وجاء عليه السلام «وتنجو» على نجاتها من النار؛ والإمامية يحملون ذلك على نجاتها من القتل...» أقول: وجاء في رواية الماوردي في أعلام النبوة ص ١٥٥ «وتنجو بعدما كادت تقتل» وصرّح به أيضاً ابن شهر آشوب في مناقب آل أبي طالب ج٣ ص ١٤٩.

٤ ـ في النسخ الثلاث: وروى؛ والتصويب من المسألة الكافية كما في بحارالانوارج ٣٢ ص ٢٧٩.

ه ـ أي في الحديث الذي رواه المعودي.

٦ ـ المسألة الكافية كما في بحارالأنوارج ٣٢ ص ٢٧٩.

٧ - في النسخ الثلاث: سدفة، والمشبت من المسألة الكافية كما في بحارالأنوارج ٣٢ ص ٢٨٥ وهو الأصح والأولى. و«السدافة: الحِجابُ والسِئرُ» النهاية ج٢ ص ٣٥٥ (سدف).

٨ ـ المسألة الكافية كها في بحارالأتوارج ٣٢ ص ٢٨٥٠.

أفلا ترى أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله نهاها، وقد بَيِّنَ لها مايكون منها على عِلْم منه في مصيرها وعاقبة أمْرِها، ثمّ نهاها عن ذلك وزَجَرَها، ودعا عليها لأ جُلِه عليه السلام وتوَعَدَها؛ فأقدمَتْ على خلافِهِ مُسْتَبْصِرة بعداوتِه، وارتكبتْ نَهْيتهُ معانِدة له في أمرِه، وصارَتْ إلى مازَجَرَها عنه مع الذكر له والعِلْم به، مِنْ غيرِ شُبهةٍ في مُعانَدتيه؛ على أنّ كتاب الله الله المقدّم في الحجة على مايتغضُدُهُ امِنْ أثر وحَبر وسُنّةٍ معانَدتيه؛ على أن كتاب الله المعادّم في الحجة على مايتغضُدُهُ امِنْ أثر وحَبر وسُنّةٍ وقتالِ قد أوضَح بِسُرهانِه على إقدام المرأة على الخلافِ له مِنْ غير شُبهةٍ، وقتالِه وقتالِ أوليانه لِغيْر حجةٍ، بقوله تعالى لها ولجميع نساء النبيّ صلى الله عليه وآله: ﴿ وَقَرْنَ فِي أَلُولِيانَهُ لِغَيْر حجةٍ، بقوله تعالى لها ولجميع نساء النبيّ صلى الله عليه وآله: ﴿ وَقَرْنَ فِي بَعُوله بَعلى لها والعساكرِ فِي الحروبِ تَبرُّج الجاهليّة بينا الملا والعساكر في الحروبِ تَبرُّج الجاهليّة الأولى، وأباحَتْ دِماءَ المسلمين ، وأفسَدَتِ الشرعَ على المؤمنين ، وأوقَعَتْ في الدين الشباتِ على المستضعفين.

وَمَن ذلك: مارواه أَبوداودَ الطُهويُّ عن عبدِ اللهِ بْنِ شَرِيكِ العامِرِيِّ عن عبدِ اللهِ بْنِ عامِرٍ قال: سمعتُ عبدَ اللهِ بْنِ بُدَيْلِ الخُزاعِيَّ يقول لِعائشةَ: أَنْشُدُكِ اللهَ! اللهِ بْنِ عامِرٍ قال: سمعتُ عبدَ اللهِ بْنِ بُدَيْلِ الخُزاعِيَّ يقول لِعائشةَ: أَنْشُدُكِ اللهَ! أَلَمْ نَسْمَعْكِ تَقُولينَ؛ سَمِعْتُ رسولَ لله صلّى الله عليه وآله يقول: «عليٌّ مع الحقُّ والحقُّ مع عليٌّ، لَنْ يَفْتَرِقا أَحتى يَرِدا عليَّ الحَوْضَ ٢٠ قالت: بلى. قال لها: فَلِمَ والحقُ مع عليًّ، لَنْ يَفْتَرِقا أَحتى يَرِدا عليَّ الحَوْضَ ٢٠ قالت: بلى. قال لها: فَلِمَ ذلك ^ ؟ قالت: دَعوني، واللهِ لَوَدِدْتُ أَنْهِم تفانوا ١ جميعاً ١٠.

١ ـ ق : ماتعمدها ؛ ط : ماتعمده .

٢ ـ الأحزاب (٣٣) : ٣٣.

٣ ـ ق ، ط: المؤمنين.

٤ ـ ق ، ط: السلمين.

و النسخ الثلاث: الطبري، وهوتحريف، والتصحيح من المسألة الكافية كماني بحارالأنوارج ٣٧ص ٢٨٠.

٦ ـ م ، ق: يتزايلا.

٧ ـ تقدم تخريجه في ص٨١.

٨ ق : - فلم ذلك ؛ ط : إذا كان ذلك مم هذا.

٩- «تَفَانَى القرمُ: أَفْنَى بَعْضُهم بَعْضاً في الحرب، المعجم الوسيط ج ٢ ص ٧٠٤ (فني).

١٠ ـ المسألة الكافية كها في بحارالأنوارج ٣٢ ص ٢٨٥.

فدل ذلك على أنّه لم يَعْتَرِضُها شُبهةٌ في قِتالِهِ، وأنّها في خلافِ اللهِ ورسولِه صلّى الله عليه وآله. والأخبارُ في هذا المعنى كثيرةٌ إنْ أخذنا في إيرادِها طال بها الكتابُ.

# [سبب عناد طلحة والزبيرالأميرالمؤمنين عليه السلام]

فأمّا ماجاء في عناد طلحة والزبير لأمير المؤمنين عليه السلام، وإقدامها على حربه المعا في نيل الأمرين بعده بعير شبه في ذلك، وأنها كانا متولّيتن لقتل عثمان المعا في نيل الأمريل الموالمونين عليه السلام وفاتها ماكانا يَأمُلانِه مِن التأمر على الناس عمدا إلى حَرْبِه ورمّياه مما صنعاه بعشمان، وعانداه في ذلك، وكابراه ودفعا به المعلوم.

فَرَوى مُوسَى بْنُ مُطَيْرٍ عن الأعْمَشِ عن مَسْرُوقٍ قال: دَخَلْنا المدينة فَبَدَأَنا بطلحة ، فخرج مشتيلاً بقطيفة حراء ، فذكرنا له أمْرَ عثمانَ وأمْرَ القوم ، فقال: لقد كاد سفها وُكم أنْ يَغْلِبُوا عقلاء كم! ثمّ قال: أجِئتُم معكم بحَظب ، ألا! فَخُذُوا هاتَيْنِ الحُزْمَتَيْنِ أَ ، فاذْهَبُوا بها بابِهِ فأخْرِقُوهُ بالنارِ فَخَرَجْنا مِنْ عندُهِ وأتينا الزبيرَ فقال مِثْلَ قولهِ . فَخَرَجْنا حتى أتينا عليّاً عند أخجارِ الزيْتِ فَذَكَرُنا لَهُ أَمْرَهُ ، فقال مِثْلَ قولهِ . فَخَرَجْنا حتى أتيننا عليّاً عند أخجارِ الزيْتِ فَذَكَرُنا لَهُ أَمْرَهُ ، فقال مِثْلَ قولهِ . فَخَرَجْنا ولا تَعْجَلُوا ؛ فإنْ رَجِعَ عمّا هو عليه ، وإلّا فَانْظُرُوا . أ

ورَوى محمَّدُ بْنُ إسحاقَ عن أبي جعفرِ الأسِّدِيُّ عن أبيه عن عبدِ اللهِ بْنِ جعفرٍ،

١ ـ ق : قتل عثمان ؛ ط ; حرب عثمان .

٢ ـ م : للقتال لعثمان؛ ق : لقتال عثمان.

٣- ق ، ط : وهم.

٤ - «الحُزْمَةُ: ما جُمِعَ ورُبط من كلّ شي ع» المعجم الوسيط ج ١ ص ١٧١ (حزم).

٠- م: + عليه السلام.

٦ - المسألة الكافية، كما في بحارالأنوان الطبعة الحجرية، ج٨ ص٣٥٣.

قال: كُنْتُ مع عثمانَ وهو محصورٌ، فلمّا عَرَفَ أنّه مقتولٌ بعثني وعبدَ الرحمٰنِ بْنَ أَزْهَرَ الزُهْرِيِّ الله مُورِ، وقال: انْطَلِقا وقُولا له: الزُهْرِيِّ الله مُورِ، وقال: انْطَلِقا وقُولا له: إنّك أَوْلَى بالأَهْرِ مِن ابْنِ الحَضْرَمِيَّةِ، فلايَغْلِبَنَك على أَمْرِ ابْنِ عمّك ٢.

ورَوى الفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ [عن فِطْرِ بْنِ خَليفة ] عن عِمْرانَ الخُزاعِيِّ عن مَيْسَرَةَ إَبْنِ جَرِيرٍ قال: كُنْتُ عندَ الزبيرِ بأَحْجارِ الزَيْتِ وهو آخِذُ بيدي فأتاهُ رجلُ وقال ياأبا عبد الله إنّ أهلَ الدارِ قد حِيلَ بينهم وبينَ الماءِ. فقال: دَبَرُوا وأَدْبَرُوا، أَ ﴿ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الماءِ. فقال: دَبَرُوا وأَدْبَرُوا، أَ ﴿ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الماءِ. فقال: دَبَرُوا وأَدْبَرُوا، أَ ﴿ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فَيُلَ بِأَشْبَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكْ مُرِيبٍ ﴾. "

فهذه الأخبارُ وأمثالُها قد جاءتُ بما فَعَلَ طلحةُ والزبيرُ بعثمانَ، وماأباحاهُ مِنْ دَمِهِ، وأَنَ أميرَالمؤمنين عليه السلام كان مُعْتَزِلاً لذلك عن عثمانَ، دافِعاً عنه بِحسبِ الإمكانِ؛ ثمّ جاءا بعد ذلك يَطْلُبانِ بدم عثمانَ، ويَدَّعِيانِ عليه أنّه تَوَلَىٰ قَتْلَهُ، ويقْرِفانِه بما ادَّعَياهُ، ويَعْمَلانِ في قَتْلِ أهلِ الإيمانِ، وإثارةِ الفتنةِ في الإسلام، وهلاكِ العبادِ والبلادِ.

ورَوى إبراهيمُ بْنُ عُمَرَ عن أبيه "عن نوحٍ بْن دَرَاجٍ أَنَّ عليّاً عليه السلام قال لهما: «واللهِ ما لِلْغَبْرَةِ تُرِيدانِ، وقد بَلَغَني أَمْرُكها وأَمْرُ صاحِبَتِكُما». فَحَلفا باللهِ مايُريدانِ ٢ الآ العُـمْرَةَ ^.

١ - م : -بن أزهر؛ ق ، ط : - الزهري.

٢ ـ المسألة الكافية، كما في بحارالأنوار، الطبعة الحجرية، ج٨ ص٣٥٣.

٣- الزيادة من المسألة الكافية كما في بحارالأنوار، الطبعة الحجرية، ج٨ ص٣٥٣.

<sup>¿</sup> ـ «دَبَرَ أَمْرُهم، وأَدْبَرَ أَمْرُهم: وَلَى لِفسادِ» المعجم الوسيط ج ١ ص ٢٦٦ (دبر).

ه \_ اقتباس من الآية ٥٤ من سورة سبإ (٣٤). العقد الفريدج؛ ص٢٩٩، والمسألة الكافية كما في بحارالأنوار، الطبعة الحجرية، ص٣٥٣.

٦ ـ ط: + عن بشير

٧ ـ م : فأحلفا بالله ما تريدان.

٨- قارن بمصنف ابن أبي شيبة ج ١٥ ص ٢٦٢، والفتوح م ١ ص ٤٥٢، ومروج الذهب ج ٢ ص ٣٦٦، والرشاد ص ١٣١، والمسألة الكافية كما في بحارالأنوارج ٣٢ ص ٣٢، وإعلام الورى ص ١٦٩ - ١٧٠، والمعلك في علم الكلام ص ٢٤١، وكشف اليقين ص ١٥٣.

ورَوَى الحسنُ بْنُ المباركِ عن بَكْرِ بْنِ عيسى أَنَّ علياً عليه السلام أَخَذَ عليها العَهْدَ والميثاقَ أَعْظَمَ ما أَخَذَهُ على أحدٍ مِنْ خَلْقِهِ \ أَلَا يُخالِفِا ولايَـنْكُثا، ولايَـتَوَجَّـها وَجُها عَبرَ العُـمْرَةِ حتى يَـرْجِعا إليه؛ فأعْطياهُ ذلك مِنْ أنفسهما ثمّ أَذِنَ لَمها فَخَرَجا ٢.

ورَوَتُ الْمُ راشِدِ مولاةُ الْمُ هانِئُ أَنَ طلحة والزبيرَ دَخَلا على علي عليه السلام فَاسْتَأْذَناه في العُمْرَةِ، فأذِنَ لهما؛ فلمّا وَلّيا مِنْ عندِهِ سَمِعْتُهُما يقولانِ: ما بايَعْناهُ بقُلُوبا، وإنّما بايَعْناهُ بأيدينا. فأخْبَرْتُ علياً عليه السلام بمقالتها ، فقال: ﴿ إِنَّ الّذينَ يُبُونِكَ إِنَّ اللّذينَ يَبُونِكَ إِنَّ اللّذينَ يَبُونِكَ إِنَّ اللّذي فَوْقَ أيدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ يُبُونِكُ إِما عَاهَدَ عَلَيْهُ الله وَسَيُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً ﴾ ثمّ قام عليه السلام خطيباً فحمد الله وأثنى عليه فقال:

«أمّا بعدُ؛ فإنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله حينَ فَيِضَ كُنَا \* نحن أهلَ بَيْتِهِ وعُصُبَتَهُ وَوَرَثَنَهُ وأولياءَهُ وأحق خَلْقِ اللهِ به، لاننازعُ في ذلك، فَبَيْنا نحن تقول ذلك إذ نَفَر المنافقون، فانتزعوا سلطانَ نَبِينًا مِنَا، ووَلَوْهُ غَيْرَتا؛ وايْمُ الله فَلَوْلا مَخافَةُ الفُرْقَةِ بينَ المسلمين أنْ يَعُودوا إلى الكُفْرِ لَكُنَا غَيَّرُنا ذلك مَا اسْتَقَاعْنا، وقد ولَيْنُمونا أَيّها الناس أمْركم، وقد بايتعني طلحةُ والزبيرُ فيمَنْ بايتعني منكم، ثمّ نَهَضا إلى البصرة لِيُفَرِقا جماعتكم ويُلقيا بأسَكُم بينكم، اللهم فَخُذْهُما بِغَشْهِما ٢ هذه ١ الأَمّة وسُوءِ بَطَرهما» أنه .

١ ـ م ، ط : خلقه؛ وفي حاشية م : ظ الحلق.

٢ ـ المسألة الكافية كما في بحارالأنوارج ٣٢ ص ٣٢ ـ ٣٣.

٣- م: - بمقالتها.

<sup>۽</sup> ـ الفتح (٤٨) : ١٠.

<sup>•</sup> ـ ق ، ط : فإنّ الله لمّا قبض نبيّه قلنا.

٩ ـ ق ، ط: لاينازعنا في سلطانة أحد

٧- «غَثَّ صاحبَه غَشّاً: زَيِّنَ له غير الصلحة، وأظهرته غير ما يضمر » المعجم الوسيط ج ٢ ص ٢٥٣ (غشش).

٨ . ق : بهذه ؛ ط : لمذه .

٩- م: نظرهما. أمالي المفيد ص١٥٤ ـ ١٥٥، والإرشاد ص ١٣١، والمسألة الكافية كما في بحارالأنوارج ٣٢

قال أبوعبدالله: وقد كان في مَنْع الحسن عليه السلام أنْ يُدْفَنَ مع جَدَهِ صلّى الله عليه وآله ممّا الاخلاف فيه بين العلماء وفيا حاورَتْ به القوم، إذْ قالت الله عليه وآله ممّا أنه تُدْخِلُوا بيتي مَنْ لاالْحِبُ لديل على أنّها مُبغِضَةٌ له، وكانت مُؤذِيّة له في أسباب لاحاجة لنا بذكرها.

ومِنَ اللهِ نسأَلُ التوفيقَ لما يُرضِيهِ، والعملَ بما يُقَرِّبُ منه، ونَسْتَهْدِيهِ إلى سبيلِ الرَشادِ، إنّه وَليُ الإجابِةِ، قريبٌ مجيبٌ، والحمدُ لله الموصلاتُهُ وسلامُهُ على محمّدٍ وآله .

ص١١٢، والاستيماب ج ١ ص ٤٩، وشرح نهج البلاغة ج ١ ص ٣٠٠ وهنا في ط زيادة هكذا: «وفي رواية أخرى في غير هذا الكتاب خطبته هكذا: أمّا بعد؛ فإنّه لمّا قبض الله رُسولَه قُلنا نحن أهله وورثته وعترته وأولياؤه دون الناس، لاينازعنا في سلطانه أحد ولا يطمع في حقّنا طامع، إذ ابترى لنا قومنا فغصبونا سلطان نبينا فصارت الإمرة لغيرنا وصِرتا سوقة يطمع فينا الفسعيف ويتعزز علينا الذليل، فبكت الأعين منا لذلك وخشنت الصدور وجزعت النفوس، وايم الله لولا مخافة الفُرّقة بين المسلمين وأنْ يعودوا إلى الكفر ويَبُورَ الدين لكنا على غير ماكنا لهم عليه، فولي الأمر وُلاةً لم يألوا الناس خيراً؛ ثم استخرجتموني أيها الناس من بيتي فبايعتموني على شأن مني لأمركم وفراسة تصدقني عمّا في قلوب كثير منكم وبايعني هذان الرجلان في أوّل مَنْ بايعني، تعلمون ذلك، وقدنكنا وغدرا ونهضا إلى البصرة بعائشة لفرّقا جاعتكم. إلى آخر ما في المتن». وجاءً نفسُ هذا المطلب في نهاية نسخة ق.

١- م: فيا.

٢ ـ م : ـ إذ قالت.

٣ ـ في هذا المطلب راجع تاريخ اليعقوبي ج ٢ ص ٢٢٠، والكافي ج ١ ص ٣٠٠ ـ ٣٠٣، ومقاتل الطالبيين ص ٤٩، وبحارالأنوار ج ٤٤ ص ١٤٢ ـ ١٤٤.

٤ \_ ق ، ط : + حد العارفين بفضل العوارف.

ه \_ ق ، ط : + سيّدنا عسد المصطنى من الخلق المبعوث بالحق، هلال الدين ونورا لمتقين وسيّد الأولين والآخرين وآله الطيبين الطاهرين.

# [نهايتا المخطوطتين]

جاء في آخر نسخة م:

«تَمَّ الكتابُ في العَتَبَةِ الشريفةِ العلويّةِ على صاحبها آلاف سلامٍ وتحيّةٍ، في يوم التُللا ثاءِ الرابع والعشرين من شهر ذيقعدة الحرام، من شهور سنة ثمان وثلا ثين وثلا ثمائة وألف من الهجرة المقدسة، على مهاجرها آلاف سلامٍ وثناءٍ وتحيّةٍ. حامداً مصليًا مسلماً شاكراً لنعمه وآلائه ١٣٣٨».

وجاء في آخر نسخة ق:

«ولقد فرغتُ من تنسيخ [كذا] هذه النسخةِ النفيسةِ ـ المسمّاةِ بكتاب النصرة لسيّد العترة في حرب البصرة؛ تصنيفُ الإمامِ الوحيدِ والحَبْرِ المتبحرِ الفريدِ، أبي عبد الله محمّدِ بْنِ محمّدِ بنِ النعمانِ العُكْبَريِّ، الملقّب بالشيخ المفيدِ قُدّسَ سِرُّهُ السعيد. ولَعَمْرِي إنّه لكتابٌ عزيزٌ شريفٌ، ومصنّف بالشيخ المفيدِ قُدّسَ مِثُلُهُ في هذا المعنى، ولكنه أسفاً عزيزُ الوجود، ماوجدتُ في خزائن المشايخ العظامِ والعلماءِ الأعلام والفقهاءِ الكرامِ، في هذه البلدةِ الطبّبةِ، النجف الأشرفِ غيرَ نسخةٍ واحدة سقيمةٍ مغلوطةٍ عتيقةٍ؛ قَنقَلْتُها عنها، وأصلحتُ مواضعَ الاختلال والأغلاط منها من مظانّها، وكتبتُ في الحواشي مواضعَ الاختلاف. وأردتُ

بذلك وجه الله، لعل الله أنْ يَهْدِينِي ويُوفَقني إلى نسخة النحرى مُصَحَّحَة لا أَابلها معها، إنْ شاء الله؛ وأرجو من الله عزّوجل أنْ يجعلها ذخيرة ليوم المعدد في سبعة ليال خلون من شوّالِ سنة ألفٍ وثلا ثمائة واثنين وخسين من الحجرة. وأنا أحقر الطلابِ ابنُ زين العابدين محمد حسين، الرومية الأصل، والغري المسكنِ والمدفنِ، إنْ شاء الله. اللهم أغفِرُ لهما ولجميع المؤمنين بحق حبيبك محمدٍ وآله الطاهرين». الله الله الله الله الماهرين». المحمد المؤمنين بحق حبيبك محمدٍ وآله الطاهرين». الم

١ ـ وجاءً بعد هذا حديث الم راشد الذي ذكرناه فيا سبق في المامش.

معية وتوليب (تعاجم الجيت إلى

# تنبيهات

- ١ قد استخرجنا أعلام كتاب الجمل إلا القليل منهم وهم قريب من خسين
   وأربعمائة نفر؛ ووصفنا لهم تراجم موجزة جداً حذراً من الإطناب والتطويل.
- ٢ ـ رَبّنا أساء الأعلام على حروف المعجم بحسب الحرف الأوّل والثاني ومابعده، بحسب
   ماجاء لأوّل مرّة في الكتاب بالاسم أو اللقب أو الكنية.
- " ذكرنا أهم وأقدم المصادر التي أخذنا عنها ليراجع الطالب إذا أراد التفصيل، ولم نأت بأكثر من خس مصادر للاختصار. وذكرنا المصادر حسب التسلسل الزمني لمؤلفها.
- إذا لمنجد لِعلَم ترجة في كتاب ما، ووجدنا ذكراً له في كتاب تاريخ أو أدب...
   ذكرنا اسم الكتاب المذكور فيه فقط.
- ۵ ـ ذكرنا مشخصات الأعلام، من الأسهاء والكنى والألقاب وتواريخ الوفيات، على ماهو المشهور.

# معجم تراجم أعلام الجمل

(d))

أبان بن عثمان

هو أبان بن عثمان بن عفان الأموي. شهد الجمل مع عائشة فكان أول من انهزم. واستعمله عبدالملك بن مروان على المدينة. مات سنة

. 1 . 0

طبقات ابن سعدج و ص١٥١، وأنساب الأشراف ق٤ ج١ ص٦١٧، والجرح والتعديل ج٢ ص٢٩٠، وسير أعلام النبلاء ج٤ ص٢٥٠، وتهذيب التهذيب ج١ ص٨٥٠.

إبراهيم بن عمر والظاهر أنه إبراهيم بن عربن مطرف الهاشمي مولاهم، أبو عمرو وبقال أبو إسحاق ابن أبي الوزير المكي نزيل البصرة. مات بعد سنة ٢١٢. ويحتمل أن يكون إبراهيم بن عمر بن

كيسان اليماني.

الجرح والتعديل ج ٢ ص ١٩١٤ وتهذيب الكمال ج ١ ص ١٥٦٤ وتهذيب التهذيب ج ١ ص ١٢٨٠.

إبراهيم بن نافع

والظاهر أنه إبراهيم بن نافع المخزومي، أبو إسحاق المكي. قال الذهبي: توفي في حدود سنة ١٦٠ أو بعدها.

التاريخ الكبيرج ١ ص٣٣٢؛ والجرح والتعديل ج ١ ص ١٤٠ ؛ وسير أعلام النبلاء ج٧ ص٢٢ ؛ والوافي بالوفيات ج٦ ص٢٥١ ؛ وتهذيب التهذيب ج١ ص١٥٣٠.

ابن أبزى هو عبدالرحـمن بن أبزى الخـزاعي، اختلف

في صحبته. قال ابن عبدالبر: إن علياً عليه السلام استعمله على خراسان. قال الذهبي: عاش إلى سنة نيف وسبعيل فيما يظهر لي.

طبقات ابن سعدج • ص ٤٦٢؛ والتاريخ الكبيرج • ص ٤٢٤؛ والاستيعاب ج٢ ص ٤١٧؟ وسير أعلام النبلاء ج٣ ص ٢٠١ ؛ وتهذيب التهذيب ج٦ ص ١٢١.

# ابن أبي الزناد

هو عبد الرحمن بن أبي الزناد بن عبد الله بن ذكوان القرشي، مولاهم المدني. مات ببغداد سنة ١٧٤.

ميزان الاعتدال ج٢ ص٥٧٥؛ وتهذيب التهذيب ج٦ ص١٠٥؛ وتقريب التهذيب ج١ ص٤٧٨.

# ابن أبى سبرة

هو أبوبكر بن عبدالله بن محمد بن أبي سبرة المدني، قيل اسمه عبدالله. كان يفتي بالمدينة، وقدم بغداد فولي قضاء موسى الهادي بن المهدي وهو ولي عهد، ومات ببغداد سنة ١٦٢.

المعارف ص٢٧٠؛ وسير أعلام النبلاء ج٧ ص ٣٣٠؛ وميزان الاعتدال ج٤ ص ٥٠٣، وتهذيب التهذيب ج١٢ ص ٣١، ولسان الميزان ج٧ ص ٤٩٥.

#### ابن أبي سليمان

والظاهر أنه عبدالملك بن أبي سليمان، أبو محمد، و قيل أبو عبدالله العرزمي الكوفي. قال: أبو نعيم: مات سنة ١٤٥.

> التاريخ الكبيرج • ص ٤١٧؛ وميزان الاعتدال ج ٢ ص ٢٠٠٠؛ وسير أعلام النبلاء ج ٦ ص ٢٠٠٠؛ وتهذيب التهذيب ج ٦ ص ٣٠٠٠.

# ابن أبي عون

والظاهر أنه عبدالواحد بن أبي عون الدوسي ويقال الأويسي المدني. مات سنة ١٤٤.

> مغازي الواقدي ج ١ ص ٧٨ ؛ والجرح والتعديل ج ٦ ص ٢٢؛ وتاريخ الإسلام ص ٦٠ ؛ وتهذيب التهذيب ج ٦ ص ٣٨٨.

# ابن أم مكتوم

اختلف في اسمه، فأهل المدينة يقولون عبدالله بن قيس بن زائدة، وأما أهل العراق وهشام بن محمد بن السائب فيقولون اسمه عمرو. كان مؤذناً لرسول الله مع بلال، وهاجر بعد وقعة بدر بيسير. وقد كان النبيّ صلى الله عليه وآله يحترمه ويستخلفه على المدينه فيصلّي ببقايا الناس وهو أعمى، وشهد القادسية ثم رجع إلى المدينة فمات بها.

طبقات ابن سعدج ع ص ٢٠٠٠؛ والمعارف ص ١٦٥؛

والاستيعاب ج٢ ص٢٥٩؛ والاصابة ج٢ ص٥٢٣.

وسير أعلام النبلاء ج١ ص٣٦٠؛

#### ابن جريج

هو عبداللك بن عبد العزيزبن جُريج الأموي مولاهم المكي، أبو خالد وأبو الوليد، صاحب التصانيف، أحد الأعلام. قال أحد بن حنبل: كان من أوعية العلم. مات سنة ١٥٠.

> المعارف ص٢٧٤: وتذكرة الحفاظ ج١ ص١٦٩: وسير أعلام النبلاء ج٦ ص٣٢٥؛ وتهذيب التهذيب ج٦ ص٧٥٧.

#### ابن دأب

هو عیسی بن یزید بن بکر بن دأب، أبو الوليـد المديني، قدم بغداد وأقام بها. وكـان راوية العرب، وافر الأدب، عالماً بالنسب، عارفاً بأيام الناس، حافظاً للسير. مات سنة ١٧١.

> المعارف ص٢٩٩؛ وتاريخ بنداد ج١١ ص١٤٨: ومعجم الأدباء ج١٦ ص١٥٢: ولسان الميزان ج 1 ص ٢٠٨.

#### ابن صهبان

هو النعمان بن صُهْبان. كان من أصحاب أميرا لمؤمنين عليه السلام، وهو الذي قال على عليه السلام يوم الجمل: من دخل داره فهو آمن. رجال الشيخ الطوسي ص ٦٠:

ورجال العلامة ص١٧٤؛ وجامع الرواة ج٢ ص ٢٩٥.

# ابن كعب القرظي

هو محمد بن كعب بن سليم بن أسد القرظي، أبوحزة وقيل أبوعبدالله المدني من حلفاء الأوس، وكان أبوه من سبى قريظة، سكن الكوفة ثم المدنية. مات سنة ١٠٨.

> المعارف ص٢٦٠؛ وأمالي المفيد ص٦٣؛ والعبرج ١ ص ١٠٢؟ وتهذيب التهذيب ج ٩ ص٣٧٣.

# أبوإدريس

هو أبو إدريس المرهى أو المزني، اسمه سوار وقيل مساور. كان من ثقات الكوفيين وفيه تشيّع.

> الجرح والتعديل ج، ص ٢٧٠؛ والسد الغابة ج٢ ص١٥٤؛ وتهذيب التهذيب ج١٢ ص٧٥ والإصابة ج ١ ص ٥٠١.

#### أبوإسحاق

هو عمرو بن عبدالله بن عبيد ويقال على ويقال ابن أبي شعيرة، أبو إسحاق السبيعي الكوفي الهمداني. ولد لسنتين بقيمًا من خلافة عثمان ومات سنة ١٢٦ وقيل غير ذلك.

> طبقات ابن سعد ج٦ ص٣١٣: والمعارف ص٢٥٦؛

والعبرج 1ص۱۲۷؟ وتهذیب التهذیب ج۸ ص۵۹؟

وطبقات الحفاظ ص٥٠.

أبو إسحاق إبراهم بن محمد الثقني، أبو همو ابراهم بن محمد بن سعيد الثقني، أبو إسحاق أصله كوفي انتقل إلى أصبهان وأقام بها، وكان زيدياً أولاً ثم صار إمامياً. مات سنة ٢٨٣.

رجال النجاشي ص11؟ وفهرست الشيخ الطوسي ص3؟ ومعجم الأدباء ج١ ص٢٣٢؟ ولسان الميزان ج١ ص١٠٢٠.

أبو الأسود الدؤلي

هو أبو الأسود الدؤلي، اسمه ظالم بن عمرو، قاضي البصرة. قاتل يوم الجمل مع علي بن أبي طالب عليه السلام وكان من وجوه الشيعة. وقدأمره أمير المؤمنين عليه السلام بوضع شي ۽ في النحولما سمع اللحن. مات سنة ٦٩.

طبقات ابن سعدج ٧ ص ٩٩: والمعارف ص ٢٤٧؛ وإنباه الرواة ج ١ ص ١٣؟ وسير أعلام النبلاء ج ٤ ص ٨١؛ وتهذيب التهذيب ج ١٢ ص ١٢: وبغية الوعاة ج ٢ ص ٢٢.

أبو أسيد بن ربيعة هو أبو السيد الساعدي، اسمه مالك بن ربيعة ابن البدن شهد بدراً و الحداً والمشاهد كلها. توفي

بالمدينة سنة ٦٠.

طبقات ابن سعدج۳ ص ۱۳۵۹ والاستیعاب ج۴ ص ۲۷۹؛ والسد الغابة ج ٤ ص ۲۷۹؛ وسير أعلام النبلاء ج۲ ص ۳۵۸؛ والإصابة، ج۳ ص ۳٤٤.

أبو أبوب الأنصاري خالد بن زيد هو أبوأيوب خالد بن زيد الأنصاري، شهد مع أمير المؤمنين عليه السلام على حروراء. توفي غازياً بالقسطنطنية من أرض الروم سنة ٥٦ أو ٥٦.

طبقات ابن سعد ج٣ ص ٤٨٤؛ والمعارف ص ١٥٦؛ والاستيعاب ج٤ ص ٥: والسيعاب ج٤ ص ٨١: والسابة ج٢ ص ٤٠٠.

### أبوالبختري

اختلف في اسمه، فقال ابن سعد: سعيد بن أبي عمران أو سعيد بن جبير، وقال ابن حجر: سعيد بن فيروز. وهو ابن أبي عمران أبو البختري الطائي مولاهم الكوفي مات في سنة ٨٣.

طبقات ابن سعدج ٦ ص٢٩٢؛ ورجال صحيح البخاري ج ١ ص٢٨٩؛ ورجال صحيح مسلم ج ١ ص٢٠٣٠؛ والعبرج ١ ص٠٧؛ وتهذيب التهذيب ج ٤ ص٦٠٠. ومرآة الجنان ج١ ص٤١٤.

أبوبكر محمد بن عمر الجعابي هو عمد بن عمر، أبوبكر التميمي البغدادي الممروف بابن الجعابي، قاضي الموصل. كان من مشايخ الشيخ المفيد رحمه الله وروى عنه في أمالية كثيراً. توفى سنة ٣٥٥.

تاريخ بغداد ج٣ ص٢٦؛ وتذكرة الحفاظ ج٣ ص٩٢٠؛ والعبرج٢ ص٩٠؛ وسير أعلام النبلاء، ج١٦ ص٨٨؛ ورياض العلماء ج٥ ص٤٢٤.

# أبوبكرة

هو أبوبكرة نُفَيْع بن الحارث الثقني؛ الممه سمية وهو أخو زياد بن أبيه لائمه، وكان عبدا بالطائف، أسلم وحسن إسلامه. توفي سنة ٥٢ أو قسلها.

طبقات ابن سعد ج۷ ص ۱۹ والمعارف ص ۱۹۳؟ والاستيعاب ج ٤ ص ۲۲؟ والعبر ج١ ص ٤١؟ والإصابة ج٣ ص ٥٧١.

أبوثابت مولى أبوذر هو أبوثابت مولى أبوذر رحمه الله. وكان من شيعة أميرالمؤمنين عليه السلام وشهد معه الجمل. تفسير الحبري ص١٠٣؛ والمستدرك ج٢ ص١٢٤. أبوبكر

هو أبوبكر عبد الله بن أبي قحافة، أسلم بمكة وهاجر إلى المدينة وتقمص الحلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. مات سنة ١٣.

طبقات ابن سعدج ٣ ص ١٦٩؛ والمعارف ص ٩٨؛ والاستيعاب ج ٢ ص ٢٤٢؛ والسد الغابة ج ٣ ص ٢٠٥٠.

أبوبكربن الطيب ابن الباقلاني هو عمد بن الطيب أبوبكر القاضي المروف بابن الباقلاني المتكلم على مذهب الأشعري من أهل البصرة، سكن بغداد، وكان للشيخ المفيد رحمه الله معه مجلس المناظرة. مات سنة ٤٠٣.

تاريخ بندادج • ص ٣٧٩؛ وفيات الأعيانج ١ ص ٢٩٠٩ والوافي بالوفياتج ٣ ص ١٧٧؟ والنجوم الزاهرة ج ٤ ص ٢٣٤؟ وروضات الجنات ج٧ ص ٣٤٣؟.

أبوبكربن عيّاش هو أبوبكربن عيّاش هو أبوبكربن عيّاش بن سالم الأسدي الكوفي الحناط المقرئ وفي اسمه اختلاف كثير، و الصحيح أن اسمه كنيته. مات سنة ٢٩٣.

المعارف ص ٢٨٠٠ ورجال صحيح البخاريج ٢ ص ٢٨٢٠ والعبرج ١ ص ٢٤٢٠ وتذكرة الحفاظ ج ١ ص ٢٦٠٠ ورجال صحيح مسلم ج١ ص١٧٤؛ والعبرج١ ص٢٠١؟ وتهذيب التهذيب ج١٢ ص٧٣.

أبو الحسن على بن الحسن بن فضال هو على بن الحسن بن فضال الكوفي، كان من فقهاء الإمامية ووجههم، كثير العلم واسع الرواية، صاحب التصانيف، مات نحوسنة . ٢٩٠

رجال النجاشي ص٢٥٧؛ وفهرست الشيخ الطوسي ص٩٢؛ ورجال العلامة ص٩٢؛ والأعلام ج٤ ص٢٧٢.

أبوخالد والظاهر أنّه أبو خالد الدالاني الأسدي الكوفي، يقال اسمه يزيد بن عبد الرحمن.

طبقات ابن سعدج ٧ ص ٣٦٠؛ والجرح والتعديل ج ٩ ص ٢٧٧؛ وميزان الاعتدال ج ٤ ص ٤٣٢؛ وتهذيب التهذيب ج ٢١ ص ٨٩٠.

أبو داود الطهوي هوعيسى بن مسلم، أبو داود الطهوي. الكنى والأسهاء ج١ ص١٧٠؛ وميزان الاعتدال ج٣ ص٣٢٣.

أبوذر هوجعدب بن جنادة بن سفيان، أبوذر أبو الجرباء عاصم بن مرّة هو أبو الجرباء عاصم بن مرّة، وفي تاج العروس، عاصم بن دُلَف؛ وهو صاحب خطام جل عائشة يوم الجمل، وقُتل بها.

تاريخ الطبري ج ع ص ٤٦٦؟ والفتوح م ١ ص ٤٦٩؟ والاشتقاق ص ٢٠٣؟ والكامل ج ٣ ص ٢٣٧؟ وتاج العروس ج ٢ ص ١٥٥٠.

أبوجعفر الأسدي.

بحار الأنوار، الطبعة الحجرية، ج٨ ص٣٥٣.

أبوحذيفة إسحاق بن بشر القرشي هو أبوحذيفة إسحاق بن بشر البخاري، مولى بني هاشم ولد ببلخ واستوطن بخارى فنسب إليها. استقدمه هارون الرشيد إلى بغداد، فحدث بها، وعاد إلى بخارى وتوفي فيها سنة ٢٠٦.

فهرست ابن النديم ص١٠٦؛ وتاريخ بغداد ج٦ ص٣٢٦؛ والعبرج١ ص٣٧٧؛ ولسان الميزان ج١ ص٣٥٤.

أبو حرب بن أبي الأسود هو أبو حرب بن أبي الأسود الدؤلي البصري مات سنة ١٠٩.

طبقات ابن سعدج۷ ص١٢٢٦

الغفاري رحمه الله، قيل: كان خامس خسة في الإسلام، من نجباء أصحاب رسول الله. اعترض على عثمان في أحداثه، فنفاه إلى الربذة فات بها سنة ٣٢.

طبقات ابن سعدج ع ص ٢١٩؛ والمعارف ص ١٤٦؛ والاستيعاب ج ٤ ص ٢٦: وأسد الغابة ج ٥ ص ١٨٦؛ والإصابة ج ٤ ص ٦٢.

أبوزينب الأزدي

هوزهيربن الحارث بن عوف أبو زينب الأزدي، وهو الذي شهد على الوليد بن عقبة بشرب الخمر، و شهد مع أميرا لمؤمنين عليه السلام الجمل وصفن.

نسب معدج ٢ ص ٤٨٣؟ ومروج الذهب ج ٢ ص ٣٤٠؟ والاستيماب ٢ ص ٤٨١ والسد الغابة ج ٥ ص ٢٠٠٠.

أبوالساثب

هوعتبة بن عبيد الله بن موسى، أبو السائب الهمذاني الشافعي الصوفي، قاضي القضاة، ولي تضاء بغداد. مات سنة ٣٥١.

تاریخ بغداد ج۱۲ ص ۳۲۰؛ والمنتظم ج۷ ص ۰؛ وسیر أعلام النبلاء ج۱۱ ص ٤٧؛ والطبقات الشافعیة الکبری ج۳ص ۳۴۳؛ وشذرات الذهب ج۳ ص ۰.

### أبوسعيد الخدري

هو سعد بن مالك بن سنان، أبو سعيد الحدري الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه و آله، توفي سنة ٧٤.

المعارف ص١٥٣؛ والاستيعاب ج٤ ص٨٩؛ والمد الغابة ج٢ ص٢٨٩؛ والإصابة ج٢ ص٣٥٠.

أبوسفيان بن حويطب بن عبد العزى

هو أبوسفيان بن حويطب بن عبدالعزى القرشي العامري، أسلم مع أبيه يوم الفتح، وشهد الجمل مع عائشة، فقتل.

طبقات ابن سعدجه ص۱۷۳؛ والاستيعاب ج ٤ ص٨٨؛ والإصابة ج ٤ ص٩١.

أبوسفيان صخربن حرب

هو أبو سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس، كان رأس الكفر وحارب النبي صلى الله عليه وآله حتى يوم الفتح وأسلم يوم الفتح خوفاً. مات سنة ٣١.

المنمق ص١٩٢؛ والاستيعاب ج٢ ص١٩٠؛ وأمد الغابة ج٣ ص١٢٠؛ وغتصر تاريخ دمشق ج١١ ص٤٧؛ والإصابة ج٢ ص١٧٨. وتاريخ بغدادج • ص ١٩٤ وسير أعلام النبلاء ج ١٥ ص ٣٤٠؛ وتذكرة الحفاظ ج٣ ص ٨٣٩.

أبوعبدالله الأغر هوسلمان الأغر، أبوعبدالله المدني مول جهيئة. قال ابن عبدالبر: هومن ثقات تابعي أهل الكوفة.

> التاريخ الكبيرج ٤ ص ١٣٠؛ والجرح والتعديل ج ٩ ص ٤٠١؛ ورجال صحيح مسلم ج ١ ص ٢٧٠؛ وتهذيب التهذيب ج ٤ ص ١٢٢.

أبوعبد الله ابن مجاهد البصري هو محمد بن أحمد بن محمد، أبوعبد الله ابن مجاهد الطائي البصري، صاحب أبي الحسن الأشعري. قدم ببغداد ودرّس علم الكلام وأخذ عنه القاضي أبوبكر بن الطيب.

تاريخ بغداد ج ١ ص٣٤٣؛ وتبيين كذب المفتري ص١٧٧؛ وسير أعلام النبلاء ج ١٦ ص ٣٠٠٠؛ والديباج المذهب ج ٢ ص ١٢٠؛ وشذرات الذهب ج ٣ ص٧٤.

أبوعبيدة الجراح هو أبوعبيدة بن عبدالله بن الجراح، نسب إلى جده، واسمه عامر. مات بالا أردن سنة ١٨.

المعارف ص١٤٤: والاستيعابج٤ص١٢١؛

#### أبوسهل كثير در زياد برأسيره

هو كثير بن زياد، أبوسهل البرساني الأزدي البصري. سكن بلخ كان من أكابر أصحاب الحسن البصري.

> الجرح والتعديل ج٧ ص ١٠٠١؟ وميزان الاعتدال ج٣ ص ٤٠٤؟ وتهذيب التهذيب ج٨ ص ٣٧٠.

> > أبوصالح

هو باذام و يقال: باذان، أبو صالح مولى الم هانئ بنت أبي طالب عليه السلام.

> طبقات ابن سعدج و ص٣٠٢؛ والتاريخ الكبيج ٢ ص ١٤٤٤ وميزان الاعتدال ج٤ ص٣٦٥؛ وتهذيب التهذيب ج١ ص٣٦٤.

أبوالعباس بن أبي الحسين بن أبي عمرالقاضي هو ابو العباس بن أبي الحسين بن أبي عمر القاضي كان أبوه قاضي القضاة؛ ببغداد.
تاريخ بغداد ج١٢ ص٣٢١.

أبوالعباس أحدبن محمدبن سعيدبن عقدة هو أحمد بن محمد بن سعيد، أبو العباس المعروف بابن عقدة، السبيعي الهمداني، الحافظ العلامة، أحد أعلام الحديث ونادرة الزمان. كان زيدياً جارودياً. مات بالكوفة سنة ٣٣٣.

رجال النجاشي ص٩٤؛ وفهرست الشيخ الطوسي ص٢٨؛

والمد الغابة ج• ص٢٠٦٩ والإصابة ج٢ ص٢٥٢.

أبو عبيدة معمر بن المثنى هو معمر بن المثنى أبو عبيدة التميمي، مولاهم البصري النحوي. كان عالماً بالشعر والغريب والنسب، له كتب كثيرة. توني سنة ٢١٠.

تاريخ بنداد ج١٦ ص٢٠٢٤ ومعجم الأدباء ج١٩ ص١٩٤ والعبرج١٠ص٢٢٨ وسير أعلام النبلاء ج١ ص١٤٤٠ وتهذيب التهذيب ج١ ص٢٢١.

#### أبوعثمان

هو عبد الرحمن بن مُلّ بن عمرو، أبو عثمان النهدي. أدرك الجاهلية والإسلام. سكن بالكوفة، فلما قُتل الإمام الحسين عليه السلام تحوّل فنزل البصرة، وقال: لاأسكن بلداً قُتل فيه ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. مات سنة ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. مات سنة

طبقات ابن سعدج۷ ص۱۹۰؛ وتاریخ بغدادج ۱۰ ص۲۰۷؛ والاستیعاب ج ٤ ص۱٤۸؛ وسیر أعلام النبلاء ج ٤ ص۱۷۵.

أبو عمرة مولى الزبير هو أبو عمرة مولى الزبير بن العوام. تاريخ الطبري ج1 ص٤٧٠.

أبو عمروبن بديل بن ودقاء الخزاعي هو أبو عسرو بن بسديل بن ودقاء الحنزاعي ، كمان من رؤوس المصسريين الذيسن مساروا إلى عثمان بن عفّان.

نسب معدج۲ ص٤٥١.

أبوعياش الزرقي

هوزيد بن الصامت، أبوعياش الزرق الأنصاري الحررجي، اختلف في اسمه، فقيل عبيد بن زيد بن الصامت، وقيل غير ذلك. مات بعد سنة ١٤ أو٠٥.

> الاستيعاب ج ٤ ص ١٣٠؛ والمد الغابة ج ٥ ص ٢٦٦؛ والإصابة ج ٤ ص ١٤٢.

# أبوعجالد

هو أحمد بن الجسين، أبو مجالد. كان ورعاً زاهداً، إليه انتهت رئاسة المعتزلة ببغداد، صحب جعفر بن مبشر وأخذ عنه الكلام. توفي سنة ٢٦٨ أو ٢٦٩.

الانتصار ص١٠٢: وتاريخ بغداد ج ٤ ص٩٥؛ وفضل الاعتزال ص٤٧؛ ولسان الميزان ج١ص١٦٢.

أبو مخنف لوط بن يحيى الأزدي الغامدي، هو لوط بن يحيى بن سعيد الأزدي الغامدي، أبو غنف، شيخ أصحاب الأخبار بالكوفة و

معجم تراجم أعلام الجمل

وجههم، وكان صاحب تصانيف في الفتوح وحروب الإسلام. توفي سنة ١٥٧.

> المعارف ص٢٩٦؛ وفهرست ابن النديم ص١٠٥؛ ورجال النجاشي ص٣٢٠؛ ومعجم الأدباءج١٧ ص٤١؛

وسير أعلام النبلاء ج٧ ص٣٠١.

أبوموسى

هو إسرائيـل بن موسى أبو موسى البصري نزيل الهند، روى عن الحسن البصري.

> الجرح والنعديل ج٢ ص٢٣؟ ورجال صحيح البخاري ج١ ص٩٤: وميزان الاعتدال ج١ ص٢٠٨؛ وتهذيب التهذيب ج١ ص٢٢٩.

> > أبوموسى المردار

هو أبو موسى عيسى بن صبيح المردار، من كبار المعتزلة، أخذ عن بشر بن المعتمر، وهو الذي أظهر الاعتزال ببغداد. مات سنة ٢٢٦.

> فهرست ابن النديم ص٢٠٦، وفضل الاعتزال ص٧٤؛ والملل والنحلج ١ ص٨٦؟ وسير أعلام النبلاءج ١٠ ص١٤٥.

> > أبوالهذيل العلاف

هو أبو الهذيل محمد بن الهذيل العلاق، مولى عبد القيس. أخذ الكلام عن عشمان بن خالد الطويل. مات سنة ٢٢٦.

فهرست ابن النديم ص٢٠٣؛ والتنبيه والرد ص٣٨؛ ووفيات الأعيانج ٤ ص ٢٦٠؛ وسير أعلام النبلاء ج١٠ ص ٥٤٣.

أبوالهيثم بن التيهان

هو مالك بن بلي بن عمرو، أبو الهيثم بن التيهان الأنصاري، من كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله ومن أخص أصحاب أميرالمؤمنين عليه السلام. قتل بصفين.

طبقات ابن سعد ج٣ ص ٤٤٤؛ والمعارف ص ١٥٤؛ والاستيعاب ج٣ ص ٣٦٩: والدرجات الرفيعة ص ٣٢٠.

الأجلح

هو أجلح بن عبدالله الكندي، ابوحُجيَّة. ويقال اسمه يحيى والأجلح لقب. مات سنة

> طبقات ابن سعدج ۲ ص ۳۵۰؛ و تهذیب الکال ج ۲ ص ۲۷۰؛ وتهذیب التهذیب ج ص ۱٦٥٠.

> > أحدبن يحيى

هو أبوالحسن أحمدبن يحيى بن إسحاق الرواندي. وكان يُرمي عند الجمهور بالزندقة والإلحاد! وهو افتراء وكذب عليه. مات سنة

وفيات الأعيان ج ١ ص ٩٤؛

والوافي بالوفيات ج ٨ ص ٢٣٢؟ وسير أعلام النبلاء ج ١٤ ص ٥٩؟ وروضات الجنات ج ١ ص ١٩٣.

الأحنف بن قيس التميمي

هو الأحنف بن قيس بن معاوية التميمي السعدي، أبوبحر البصري، واسمه الضحاك وقيل محر، والأحنف لقب. مات سنة ٦٧ وقيل ٧٢.

طبقات ابن سعد، ج٧ ص٩٩؛ والمعارف ص ٢٤٠؛ وتهذيب الكمال ج٢ ص ٢٨٢؛ وتهذيب التهذيب ج١ ص ١٦٧٠.

الأرقم بن شرحبيل هو الأرقم بن شرحبيل الأودي الكوفي. طبقات ابن سعدج ٦ ص١٧٧؛ وتهذيب الكال ج ٢ ص٢٦٤؛ وتهذيب التهذيب ج ١ ص١٧٤.

السامة بن زيد هو السامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي، أبوعمد ويقال أبوزيد وقيل غيرذلك. توفي سنة ٤٥.

> طبقات إبن سعدج إص ٦٦؟ والاستيعاب ج ١ ص ٥٥؟ والإصابة ج ١ ص ٣٦؟ وتهنيب التهنيب ج ١ ص ١٨٢.

إسحاق بن راشد هو إسحاق بن راشد الجزري، أبوسليمان الحراني، مولى بني المية.

> التاريخ الكبيرج ١ ص ٣٨٦؟ وتاريخ أسماء الثقات ص ٦٢؟ ومختصر تاريخ دمشق ج ٤ ص ٢٩٠؟ وتهذيب التهذيب ج ١ ص ٢٠١.

إسحاق بن محمد والظاهر أنه إسحاق بن محمد بن عبدالرحن، ابومحمد الخزومي. مات سنة ١٨٦ وقيل ٢٠٦.

> تهذیب الکال، ج۲ص۳۸۱؛ وتهذیب التهذیب ج۱ ص۲۱۷؛ وتقریب التهذیب ج۱ ص۲۰۰.

إسرائيل بن يونس هو إسرائيل بن يونس هو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الهمداني، أبويوسف الكوفي. مات سنة 177 أو 171.

طبقات ابن سعد ج٦ ص ٣٧٤؛ والتاريخ الكبيرج ٢ ص ٥٦٠؛ وتذكرة الحفاظ ج١ ص ٢٦٤؛ والجواهر المضية ج١ ص ٣٧٩؛ وتهذيب التهذيب ج١ ص ٢٢٩٠.

الإسكافي هو أبوجمفر محمدبن عبدالله الإسكافي، أصله من سمرقند وكان عظيم الشأن في العلم والذكاء

وصيانة النفس ونيل الممة والنزاهة عن الأدناس، بلغ في مقدار عمره مالم يبلغه أحد من نظرائه. وكان من عبي أميرالمؤمنين عليه السلام. توفي سنة ٢٤٠.

فهرست ابن النديم ص ٢١٣؛ وفضل الاعتزال ص ٧٤؛ وتاريخ بغدادج • ص ٤١٦.

#### أساء

هي أساء بنت أبي بكر، كانت زوجة الزبير بن العوام و ولدت له عبدالله، وكانت أسن من عائشة ببضع عشرة سنة. وتوفيت بمكة في سنة ٧٣، بعد قتل ابنها عبدالله بن الزبير.

طبقات ابن سعدج ۸ ص ۲٤٩؛ والاستيعاب ج ٤ ص ٢٣٢؛ وأسدالغابة ج ۵ ص ٣٩٧؛ والإصابة ج ٤ ص ٢٢٩؛ وتهذيب التهذيب ج ١٢ ص ٤٢٦.

# إسماعيل بن زياد البزاز والظاهر أنه إسماعيل بن زياد البزاز الكوفي الأسدي.

رجال الشيخ الطوسي ص ١٠٤: وتهذيب التهذيب ج ١ ص ٢٦٢؛ وجامع الرواة ج ١ ص ٩٦٠؛ ومعجم رجال الحديث ج ٣ ص ١٣٥٠.

إسماعيل بن عبد الملك معلى الصغير اسماعيل بن عبدالملك بن أبي الصغير

الأسدي، أبو عبدالملك المكي.

التاريخ الكبيرج ١ ص٣٦٧؛ والجرح والتعديل ج٢ ص١٨٦؛ وميزان الاعتدال ج١ ص٢٣٧؛ وتهذيب التهذيب ج١ ص٢٧٦.

إسماعيل بن محمد

هو إسماعيل بن محمدبن سعدبن أبي وقاص الزهري المدني. توفي سنة ١٣٤.

> التاريخ الكبيرج ١ ص٣٧١؛ وسير أعلام النبلاء ج٦ ص٢١٨؛ وتهذيب التهذيب ج١ ص٢٨٦.

الأسود بن أبي البختري هو الأسودبن أبي البختري القرشي الأسدي، أسلم يوم الفتح.

> الاستيعاب ج ١ ص ٩٩؛ وألمد الغابة ج ١ ص ٨٩؛ والإصابة ج ١ ص ٤٤.

الأسود بن عوف هو الأسود بن عوف الزهري، أخو ُعبدالرحن بن عوف، أسلم يوم الفتح.

> معرفة الصحابة ج٢ ص٢٨٩؛ والاستيعاب ج١ ص٩٠٠؛ والله الغابة ج١ ص٨٨؛ والإصابة ج١ ص٤٠.

# أبيد بن حضير

هو السيد بن محضيربن سماك الأنصاري، اختلف في كنيته، والأشهر أبويجيي. وكان ممن شهد العقبة الثانية!. توفي سنة ٢٠ أو ٢١.

> معرفة الصحابة ج٢ ص٢٥٢؛ والاستيماب ج١ ص٥٠؟ والد الغابة ج١ ص٩٢؟ والإصابة ج١ ص٤٩.

# الأشرف

هو الأشرف أخو حكيم بن جبلة، وقيل هو السلام. مات نحو صنة ٢٢٥٠. ابن حكيم بن جبلة؛ قتل يوم الجمل الأصغر. التاريخ الكبيرج ٥ ص٥٠ تاريخ الطبري ج٤ ص٤٠٠؛ وفهرست ابن النديم ص

ورجال الشيخ الطوسي ص٢٩؛ والكامل ج٣ ص٢١٦.

# الأشعث بن سوار

هو الأشعث بن سوار الكندي النجار الكوفي مولى ثقيف، وكان على قضاء الأهواز. مات سنة ١٣٦.

طبقات ابن سعد ج٦: ص٣٥٨؛ والمعارف ص٢٧٣؛ والعبرج١ ص١٤١؛ وتهذيب التهذيب ج١ ص٣٠٨.

# الأشعري

هو عبد الله بن قيس بن سليم، أبو موسى الأشعري. كان عامل عشمان على الكوفة، عزله

أميرا الومنين عليه السلام. وكان منحرفاً عن على عليه السلام. مات سنة ٤٤ وقيل غير ذلك.

> الممارف ص١٥١؟ والاستيعاب ج٤ ص١٧٣؟ وصفة الصفوة ج١ ص٢٨٤؟ وأسد الغابة ج٣ ص٣٤٩٤ والإصاابة ج٢ ص٣٥٩.

# الأصم

هو عبدالرحن بن كيسان، أبوبكر الأصم المعتزلي. كان منحرفاً عن أميرالمؤمنين علي عليه السلام. مات نحوسنة ٢٢٥.

> التاريخ الكبيرج • ص ٢٠٩؟ وفهرست ابن النديم ص ٢١٤؟ وتاريخ بغداد ج ١٠ ص ٢٠٠؟ وسير أعلام النبلاء ج ٩ ص ٢٠٠؟ ولسان الميزان ج ٣ ص ٢٠٤؟

# الأعمش

هو سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي، مولاهم أبو محمد الكوفي الأعمش. مات سنة ١٤٨ أو ١٤٧.

طبقات ابن سعد ج٦ ص٣٤٢؛ والمعارف ص٣٧٠؛ والتاريخ الصغير ج٢ ص٨٠٠؛ وموضع أوهام الجمع والتفريق ج٢ ص٢٢٢؛ وتهذيب التهذيب ج٤ ص١٩٥٠. وأنشدت شعراً على عائشة. شرح نج البلاغة ج١ ص١١٢.

أم راشد مولاة أم هاني الله طالب هي الم راشد مولاة أم هاني بنت أبي طالب عليه السلام، وكانت من شيعة علي أميرا لمؤمنين عليه السلام.

شرح الأخبارج ١ ص٣٩٦؛ والمطالب العالية ج٢ ص٣٠٢؛ وبحار الأتوارج٣٢ ص٣٣.

أم سلمة

هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة، أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وآله، من كبريات أمهات المؤمنين وكانت من شيعة على أمير المؤمنين عليه السلام.

طبقات ابن سعدج ۸ ص ۸۹؛ والاستیعاب ج ٤ ص ٤٠٤؛ ومختصر تاریخ دمشق ج ۲۹ ص ٥٠؛ والد الغابة ج ٥ ص ٨٨٥.

أم كلثوم بنت أميرالمؤمنين عليه السلام هي الم كلثوم بنت أميرالمؤمنين علي عليه السلام، وأمّها فاطمة عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. تزوجها عون بن جعفر بن أبي طالب فتوفي عنها، ثم تزوجها محمد بن جعفر بن أبي طالب.

طبقات ابن سعد ج۸ ص٤٦٣؛ وعدة رسائل ص٢٢٦، أعين بن ضبيعة

هو أعين بن ضبيعةبن ناجية التميمي الحنظلي الدارمي وهو الذي عقر الجمل الذي كانت عليه عائشة. قتل سنة ٣٨.

> تاريخ الطبري ج؛ ص٣٣٠؛ والاستيعاب ج١ ص١١١؛ والإصابة ج١ ص٥٠.

أفلح بن سعيد هو أفلح بن سعيد، مول أبوأيوب الأنصاري، أبو عمد القبائي المدني. قتل يوم الحرة.

> التاريخ الكبيرج ٢ ص ٥٩؛ ورجال صحيح مسلم ج١ ص ٨٩؛ وتهذيب الكمال ج٣ ص ٣٢٣؛ وتهذيب التهذيب ج١ ص ٣٢١.

ائم حبيبة بنت أبي سفيان هي رَمُلة بنت أبي سفيان صخربن حرببن المية، الم حبيبة زوجة النبيّ صلّى الله عليه وآله. توفيت سنة ٤٤.

> طبقات ابن سعد ج۸ ص٩٦؟ والاستيعاب ج٤ ص٣٠٣؟ والد الغابة ج٥ ص٧٧٥؟ والإصابة ج٤ ص٣٠٥.

أم ذريح العبدية هي أم ذريح العبدية التي شهدت الجمل مع على أميرالمؤمنين عليه السلام، وكانت من شيعته،

والاستيعاب ج ٤ ص ٤٩٠؛ والإصابة ج٤ ص٤٩٢.

أم هانئ بنت أبي طالب عليه السلام هي أم هانئ بنت أبي طالب بن عبدالمطلب، الحت أميرالمؤمنين علي عليه السلام، اختلف في اسمها، فقيل هند وقيل فاختة. كانت زوجة هيرةبن أبي وهب، ماتت بعد سنة ١٤.

> طبقات ابن سعد ج۸ ص ٤٧؛ ونسب قريش ص ٢٩؛ والاستيعاب ج ٤ ص ٢٠٠٠؛ والدالغابة ج • ص ٢٢٤؛ والإصابة ج ٤ ص ٥٠٠٠.

أويس القرني

هو الويس بن عامر بن جَزْء القرني المرادي اليمني، كان من أصحاب أميرالمؤمنين على عليه السلام، شهد معه صفين فقتل.

طبقات ابن سعدج٦ ص١٩١؛ والد الغابة ج١ ص١٥١؛ وسير أعلام النبلاء ج٤ ص١٩؛ والإصابة ج١ ص١١٩؛ وطبقات الشعراني ج١ ص٢٧.

> «ب» الباهل

هو أبو الحسن الباهلي البصري، المتكلم الأشعري. توفي الأشعري، كان تلمية أبي الحسن الأشعري. توفي في حدود سنة ٣٧٠.

تبيين كذب المفتري ص١٧٨؛ والوافي بالوفيات ج١٢ ص٣١٧؛ وسير أعلام النبلاء ج٢١ ٢٠٤.

#### البراء بن عازب

هو البراء بن عازب بن الحارث الأنصاري، شهد مع على أميرالمؤمنين عليه السلام الجمل وصفين والنهروان، ومات سنة ٧٢.

طبقات ابن سعد ج٤ ص٣٦٤؟ والاستيعاب ج١ ص١٣٩٠؟ والدستيعاب ج١ ص١٧١؟ والد الغابة ج١ ص١٧١؟ والاصابة ج١ ص١٤٢؟

# بريدة الأسلمي

هو بريدة بن الحصيب بن عبدالله الأسلمي، أبو عبدالله وقيل غير ذلك. واستعمله النبيّ صلى الله عليه وآله على صدقات قومه وسكن المدينة، ثم انتقل إلى البصرة، ثم إلى مرو فات بها سنة ٦٣.

المعارف ص ۱۷۰؛ والاستيعاب ج ١ ص ۱۷۳؛ والمد الغابة ج ١ ص ۱۷۵؛ وتهذيب التهذيب ج ١ ص ٣٧٨.

بريره هي بَرِيرة مولاة عائشة بنت أبي بكر، كانت لعتبة بن أبي لهب فاشترتها عائشة.

> طبقات ابن سعد ج۸ ص۲۰۹؛ والاستيعاب ج٤ ص٢٤٩؛

والله الغابة ج ص ١٤٠٩ وتهذيب التهذيب ج ١٢ ص ٤٣٢؟ والمغنى في ضبط أسهاء الرجال ص ٣٦٠.

> بشربن الربيع، بشريّ. هو بشر بن الربيع، بشريّ. رجال العلامة ص٢٠٨؛ ورجال ابن داود ص٢٣٣؛ وجامع الرواة ج١ ص٢٢٢؛ وتنقيع المقالج١ ص٢٧٢.

بشربن المعتمر هو أبوسهل بشربن المعتمر، من كبار المعتزلة ورؤسائهم، إليه انتهت رئاسة المعتزلة في وقته. توفى سنة ٢١٠.

> فهرست ابن النديم ص ٢٠٠٠: والتنبيه والرد ص ٣٨: وفضل الاعتزال ص ٧٧: وأمالي المرتضى ج١ ص ١٣١: وسر أعلام النبلاء ج١٠ ص ٢٠٣٠.

بشيرين سعد هو بشير بن سعد بن شعلبة الأنصاري أبو النعمان، الذي كان أول من عقد البيعة لأبي كر في السقيفة، قتل باليمامة سنة ١٢.

> الاستيعاب ج ١ ص ١٤٩؛ والمن الغابة ج ١ ص ١٩٩٠ والإصابة ج ١ ص ١٩٠٨.

بكربن عيسى والظاهر أنه بكربن عيسى، أبوزيد البصري الأحول. ويمكن أن يكون بكربن عيسى أبوبشر البصرى.

> التاريخ الكبيرج ٢ ص ٤٩٢ والجرح والتعديل ج٢ ص ٣٩١: ورجال الشيخ الطوسي ص ١٥٧: وجامع الرواة ج١ ص ١٢٨.

> > البلخي

هو عبدالله بن أحدبن محمود، أبو القاسم الكعبي البلخبي، أحد أمّة المعتزلة. مات سنة ٣١٩.

فهرست ابن النديم ص٢١٩؛ وتاريخ بغداد ج٩ ص٣٨٤؛ ووفيات الأعيان ج٣ ص٤٠.

《ご》

تمّام بن العباس

هوتمام بن العباس بن عبدالمطلب الهاشمي، كان والياً لعلي أميرالمؤمنين عليه السلام على المدينة.

الحبرص٥٩؛ والتاريخ الكبيرج٢ص١٥؟ والاستيعاب ج١ جس١٨٦؛ والمد الغابة ج١ ص٢١٢: والإصابة ج١ ص١٨٦.

#### تاريخ الطبري ج؛ ص١٠٥.

#### الثوري

هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، أبو عبدالله الكوفي. مات سنة ١٦١.

> التاريخ الكبيرج 1 ص٩٢؛ والجرح والتعديل ج 1 ص٢٢٢؛ وتذكرة الحفاظ ج ١ ص٢٠٣؛ وتهذيب التهذيب ج ٤ ص٩٩.

#### **«ج»**

## جابربن عبدالله

هو جابر بن عبدالله بن عمرو الأنصاري، من كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، شهد صفين مع على أميرالمؤمنين عليه السلام.

طبقات ابن سعدج ص ٥٧٤؛ ونسب معدج ١ ص ١٤٢٦ والاستيعاب ج ١ ص ٢٢١؛ وغتصر تاريخ دمشق ج ٥ ص ٣٥٧؛ والله الغابة ج ١ ص ٢١٣.

جابربن النعمان الباهلي والظاهر أنه جابربن النعمان بن عميرالبلوي. نــب معدج٢ ص٧٠٠:

> والاستيعاب ج ١ ص٢٢٣: والإصابة ج ١ ص٢٦٥.

الجاحظ هو أبوعثمان عمروبن بحربن محبوب،

#### 《亡》

### ثابت بن عجلان الأنصاري

هو ثابت بن عجلان الأنصاري السلمي، أبو عبدالله الحمصي.

> التاريخ الكبيرج ٢ ص ١٦٦؟ والجرح والتعديل ج ٢ ص ٤٥٥: وتهذيب الكمال ج ٤ ص ٣٦٣: وتهذيب التمايد ج ٢ ص ٩.

ثابت بن قيس النخعي هو ثابت بن قيس بن منقع النخعي، أبو المنقم الكوفي.

التاريخ الكبيرج ٢ ص ١٦٨؟ وتهذيب الكمال ج ٤ ص ٣٧١: وتاريخ الإسلام ص ٤٣٠: وتهذيب الهذيب ج ٢ ص ١٢.

ثعلبة بن يزيد الحمّاني هوثعلبة بـن يـزيد الحِمّـاني الكوفي، صاحب شرطة على أميرالمؤمنين عليه السلام.

> طبقات ابن سعد ج٦ ص ٦٤٧؛ والتاريخ الكبيرج ٢ ص ١٧٤؛ وميزان الاعتدال ج١ ص ٣٧١؛ وتهذيب التهذيب ج٢ ص ٢٣٠.

#### ثمامة

هو شمامة بن المشتى. كان من شيعة أميرالمؤمنين عليه السلام وشهد معه الجمل فقتل.

المعروف بالجاحظ؛ كان عشمانياً ومنحرفاً عن على أميرالمؤمنين عليه السلام. مات سنة ٢٥٥.

فهرست ابن النديم ص ٢٠٨: وفضل الاعتزال ص ٧٣: وأمالي المرتضى ج١ ص ١٣٨: ووفيات الأعيان ج٣ ص ٤٧٠.

#### جارية بن قدامة السعدي

هو جارية بن قدامة بن مالك التميمي السعدي. كان من أصحاب علي أميرالمؤمنين عليه السلام وشهد حروبه وكان شجاعاً مقداماً فاتكاً.

طبقات ابن سعد ج۷ ص٥٦؛ والثقات ج٣ ص٦٠؛ والاستيعاب ج١ ص٢٤٠؛ وغتصر تاريخ دمشق ج٥ ص٣٦٤.

#### الجبائي

هو محمد بن عبد الوهاب البصري، أبو على الجُبّائي، كان إماماً في علم الكلام، وأخذ الكلام عن أبي يوسف يعقوب بن عبد الله الشحام البصري، وعنه أخذ أبو الحسن الأشعري علم الكلام، ثم خالفه ونابذه وتسنن. مات سنة ٣٠٣.

فضل الاعتزال ص ٧٤؛ ووفيات الأعيان ج ٤ ص ٢٦٧؛ وسير أعلام النبلاء ج ١٤ ص ١٨٣؛ وروضات الجنات ج٧ ص ٢٨٦.

#### جبلة بن عمرو الساعدي

هو جبلة بن عمرو الساعدي الأنصاري، كان بمن حصروا عشمان يوم الدار وكان أشدَ القوم على عثمان صوتاً.

> أنساب الأشراف ق ع ج ١ ص ٥٣٦؟ ومختصر تاريخ دمشق ج ١٦ ص ٢٣٦؟ والكامل ج ٣ ص ١٦٨؟ وجامع الرواة ج ١ ص ١٤٦٠.

#### جعفربن مبشر

هو أبو محمد، جعفربن مبشّر الثقني، من معتزلة بغداد، وكان فقيهاً متكلماً، وله خطأبة وبلاغة ورئاسة في أصحابه. توفي سنة ٢٣٤.

> فهرست ابن النديم ص٢٠٨؛ وتاريخ بغداد ج٧ ص١٦٢؛ والتنبيه والرد ص٣٨؛ وفضل الاعتزال ص٤٧؛ وطبقات المفسرين ج١ ص١٢٥.

# جندب الأزدي

هو جندب بن زهير الغامدي الأزدي الكوفي، اختلف في اسم أبيه. هو قاتل الساحر بين يدي الوليد بن عقبة. شهد صفين مع علي أميرا لمؤمنين عليه السلام، وكان أميراً على الرجالة، فقتل يومئذ شهيداً.

> نسب معدج ٢ ص ١٨٩؛ والاستيعاب ج ١ ص ٢١٨؟ وسير أعلام النبلاء ج ٣ ص ١٧٠؟

وتهذيب التهذيب ج٢ ص١٠٢.

جهجاه بن سعيد الغفاري

هو جهجاه بن سعيد الغفاري، وكان من فقراء المهاجرين. وهو الذي تناول عصا من يد عثمان، وهو على المنبر، فكسرها على ركبتيه. مات سنة ٣٤.

المعارف ص ۱۸۲؛ والثقات ج۳ ص ۲۹؛ والاستيعاب ج۱ ص ۲۵۲؛ والله الغابة ج۱ ص ۳۰۹؛ وجامع الرواة ج۱ ص ۲٤٠.

«ح»
الحارث بن الحكم
هو الحارث بن الحكم بن أبي العاص بن المحكم، أخو مروان بن الحكم.

أنساب الأشراف ق٤ ج١ ص٥١٥؛ ونختصر تاريخ دمشق ج١٦ ص١٤٩.

الحارث بن سراقة هو الحارث بن سراقة. كان من أصحاب أميرا لمؤمنين عليه السلام.

رجال الشيخ الطوسي ص٣٨؛ وجامع الرواة ج١ ص١٧٣: وتنقيع المقال ج١ ص٢٤٤.

الحارث بن عوف أبوواقد الليثي : شهد هو الحارث بن عوف أبو واقد الليثي : شهد

صفين مع على أميرالمؤمنين عليه السلام. توفي سنة ٨٠

> المعجم الكبيرج٣ ص ٢٧٤؛ والاستيعاب ج ٤ ص ٢١٥؛ والد الغابة ج ١ ص ٣٤٢؛ والإصابة ج ٤ ص ٢١٠؛ وتهذيب التهذيب ج ٢١ ص ٢٩٠٠.

الحارث بن الفضل والظاهرأنه الحارث بن الفضل المدني. لسان الميزان ج٢ ص١٥٦.

الحارث بن مرّة هو الحارث بن مرّة هو الحارث بن مرّة العبدي، الذي غزا أرض الهند فقُتل بها سنة ٣٧.

أنساب الأشراف ق ع ج ١ ص ١٢٣؛ والأخبار الطوال ص ١٧٢؛ ومروج الذهب ج ٢ ص ١٤٠٠؛ وتاريخ الإسلام ص ٥٨٣.

الحارث الحمداني

هو الحارث بن عبدالله بن كعب، أبوزهير المحداني الكوفي، من كبار أصحاب على أمير المؤمنين عليه السلام وكان فقيها كثير العلم. توفي سنة ٦٥.

طبقات ابن سعدج ٢ ص ١٦٨؟ والتاريخ الكبيرج ٢ ص ٢٧٣؟ وميزان الاعتدال ج ١ ص ٤٣٥؟ وسير أعلام النبلاء ج ٤ ص ١٥٢؟

وتهذيب التهذيب ج٢ ص١٢٦.

حاطب بن أبي بلتعة

هو حاطب بن أبي بلتعة اللخمي، أبو عبدالله أو أبو عمد، وهو الذي كتب إلى أهل مكة، يخبرهم بتجهيز رسول الله صلى الله عليه وآله إليهم، فنزل جبر ثيل بذلك. مات سنة ٣٠.

طبقات ابن سعدج ٣ ص ١١٤؛ والمعارف ص ١٧٩؛ والاستيعاب ج ١ ص ٣٤٨؛ والد الغابة ج ١ ص ٣٦٠؛ والإصابة ج ١ ص ٣٠٠.

الحباب بن يزيد هـو الحباب بن يزيد الجماشعي. شهد الجمل مع عائشة.

تاريخ الطبري ج£ ص٤٢٦.

حبّة بن جوين العرني

هو حَبّة بن جُوّين بن العُرّني البجلي، أبو قدامة الكوفي، كان من أصحاب أميرالمؤمنين علي عليه السلام. مات سنة ٧٦.

> طبقات ابن سعد ج٦ ص١٧٧؟ وأمد الغابة ج١ ص٣٦٧؟ وتهذيب التهذيب ج٢ ص١٠٤؟ والإصابة ج١ ص٣٧٢.

حبيب بن أبي ثابت هو حبيب بن أبي ثابت، أبو يحيى الكوفي.

مات سنة ١١٩.

طبقات ابن سعد ج٦ ص ١٣٢٠ والجرح والتعديل ج٣ ص ١٩٠٠ ورجال صحيح مسلم ج١ ص ١٤٩٠ وتهذيب التهذيب ج٢ ص ١٥٦٠.

#### حبيب بن مسلمة

هو حبيب بن مسلمة بن مالك الفهري، نزل بالشام وكان مع معاوية في حروبها. ومات سنة ٧٠

طبقات ابن سعد ج٧ ص٤٠٩؛ والاستيعاب ج١ ص٣٢٨؛ وأمد الغابة ج١ ص٣٧٤؛ وتهنيب التهنيب ج٢ ص١٦٧.

# حبيب بن يساف

هو حبيب بن يساف، وقيل خبيب بن يساف. كان من شيعة على أميرالمؤمنين عليه السلام.

> الفتوح ١٨ ص ٤٦٩؛ ومناقب آل أبي طالب ج٣ ص ١٠٧؛ والد الغابة ج١ ص ٣٧٠؛ وتهذيب التهذيب ج٢ ص ١٦٩٠.

الحجاج بن عمرو الأنصاري

هو الحجاج بن عمروبن عزية الأنصاري المازني المدني. شهد مع على أميرالمؤمنين عليه السلام صفين.

الاستيماب ج١ ص٣٤٦؟

وأسد الغابة ج١ ص٣٨٢؛ والإصابة ج١ ص٣١٣؛ وتهذيب التهذيب ج٢ ص١٧٩.

ورجال الشيخ الطوسي ص٣٩؛ وشرح نهج البلاغة ج٥ ص٢٣٤.

# حسان بن ثابت

هوحسان بن ثابت بن المنذر الأنصاري الحزرجي، أبوالوليد. شاعر النبي صلى الله عليه وآله، وكأن عشمانياً ومنحرفاً عن علي أمير المؤمنين عليه السلام. مات سنة ٤٠ وقيل غيرذلك.

طبقات الشعراء ص٥٩؛

والاستيعاب ج ١ ص ٢٣٥؟ وغتصر تاريخ دمشق ج٦ ص ٢٨٩؟ والد الغابة ج٢ ص ٤؟ ونكت المميان ص ١٣٤.

# حسان بن محدوج الذهلي

هوحسّان بن محدوج بن بشر الذُهلي. شهد الجمـل مع علي أمـيرالمؤمـنين علـيه السلام، وكان معه اللواء فقتل.

نسب معدج ١ ص٥٥؛ وجهرة النسب ص٥٣٠؛ وأنساب الأشراف ق٤ ج١ ص٥٢٥؛ وجهرة أنساب العرب ص٢١٦.

#### الحسن البصري

هو الحسن بن أبي الحسن البصري، أبوسعيد مولى الأنصار. نشأ بـالمدينـة وصار كـاتباً في دولة معاوية لوالي خـراسان الربيع بن زياد. مات سنة

. \

طبقات ابن سعد ج۷ ص١٥٦؛

#### حجربن عدي الكندي

هو حجر بن عدي الكندي الكوفي، أبو عبدالرحمن. كان من كبار شيعة علي أميرا لمؤمنين عليه السلام. قتله معاوية بن أبي سفيان سنة

.01

طبقات ابن سعدج٦ ص٢٦٧؛ نسب معدج١ ص١٤٢؟ والاستيعاب ج١ ص٢٥٦؟ والد الغابة ج١ ص٣٨٥؟ والإصابة ج١ ص٣١٤.

#### حذيفة

والظاهر أنه حذيفة بن أسيد، ويقال ابن المية، أبو سريحة الكوفي الغفاري. مات سنة ٤٢.

طبقات ابن سعدج٦ ص٢٤؛ الاستيعابج٤ ص٩٩؛ الله الغابةج١ ص٣٨٩؛ والإصابةج١ ص٣١٧.

حريث بن جابر الحنني هو حريث بن جابر الحنني، وكان شريفاً في قومه. شهد الجمل مع أميرا لمؤمنين علي عليه السلام.

نسب معدج 1 ص٦٦؟ والأخبار الطوال ص١٧٨؟

وقهرست ابن النديم ص٢٠٢؛ وطبقات الفقهاء ص ٦٨؛ وتذكرة الحفاظ ج١ ص٧١؛ وتهذيب التهذيب ج٢ ص٢٣٦.

جهرة النسب ص١٤٧٢ والجرح والتعديل ج٣ ص٢٦؛ وأمالي المفيد ص٢٢٦؛ وميزان الاعتدال ج ١ ص٥٠٠٠ وتهنيب التهنيب ج٣ ص٥٥٥.

> الحسن بن معد هو الحسن بن سعدبن معيد مولى أميرالمؤمنين على عليه السلام.

> > التاريخ الكبيرج ٢ ص ٢٩٠؛ والجرح والتعديل ج٣ص٢١؟

ورجال صحيح مسلم ج١ ص١٣٢؛ وتهذيب التهذيب ج٢ ص٢٩٤.

الحسن بن عبدالله هو الحسن بن عبدالله العربي البجلي الكوفي. طبقات ابن سعد ج٦ ص٢٩٥٠ وتهنيب التهنيب ج٢ ص٢٥٢؛ وتقريب التهذيب ج١ ص١٦٧.

الحسن بن المبارك والظاهر أنه الحسن بن المبارك الطبري. لسان الميزان ج٢ ص٢٤٨؛ وجامع الرواة ج١ ص٢٢١.

الحسن بن عطية والظاهر أنه الحسين بن الحسن بن عطية بن سعد العوفي، ويحتمل قويّاً أن يكون الحسن بن عطية بن سعد العوفي.

الحصن بن الحارث بن عبدالمطلب هو الحصن بن الحارث بن المطلب، أخو عبيدة بن الحارث الذي استشهد ببدر، شهد مع على أميرالمؤمنين عليه السلام حروبه.

> المجم الكبيرج ٤ ص ٢٩؛ والاستيعاب ج١ ص٣٣٢؛ وألمد الغابة ج٢ ص٢٤؟ وشرح الأخبارج ٢ ص١٧.

حصن بن عبدالرحن هو حصين بن عبدالرحن بن عمرو الأنصاري الأشهل، أبو محمد المدني. توفي سنة ١٢٦.

> طبقات ابن سعد ج٦ ص٣٢٤؛ والجرح والتعديل ج٣ ص١٩٣؛ وتذكرة الحفاظ ج١ ص١٤٣؛ وتهذيب التهذيب ج٢ ص٣٢٨.

الحضن بن المنذر هو الحضين بن المنذر بن الحارث، صاحب راية ربيعة بصفين مع على أميرالمؤمنين عليه السلام.

> جهرة النسب ص٥٣٠؛ ونسب معدج ۱ ص ۱۵۷

والأخبار الطوال ص ١٧١؟ والمقد الفريد ج٣ ص٣١٣.

الحطيئة العبسي هو جرول بن أوس بن مالك، أبو مليكة. كان من فحول الشعراء ومقدميهم وفصحائهم.

> جهرة النسب ص ٤٤٩؛ والشعر والشعراء ص ٢٤؛ والاشتقاق ص ٢٧٩؛ والإصابة ج ١ ص ٣٧٨؛ والكنى والألقاب ج ٢ ص ١٨٨.

حفصة بنت عمر هي حفصة بنت عمربن الخطاب زوجة النبي صلى الله عليه وآله. ماتت سنة ٤٥.

طبقات ابن سعد ج ۸ ص ۸۹؛ والاستيعاب ج ٤ ص ٢٦٨؛ والجمع بين رجال الصحيحين ج ٢ ص ٢٠٤؛ والد النابة ج ٥ ص ٤٢٤؛ والإصابة ج ٤ ص ٢٧٣.

الحكم بن أبي العاص هو حكم بن أبي العاص هو حكم بن أبي العاص بن المية القرشي الأموي، أبو مروان، كان بمن أسلم يوم الفتح. أخرجه رسول الله صلى الله عليه وآله من المدينة فنفاه إلى الطائف.

طبقات ابن سعدج و ص ١٤٤٧ والاستيماب ج ١ ص ٢٣١٧ والد الغابة ج ١ ص ٣٣٠٤

والإصابة ج١ ص٣٤٥.

حكم بن جبلة العبدي من شيعة هو حكم بن جبلة العبدي، كان من شيعة على أميرالمؤمنون عليه السلام. قتل هو وأخوه وابنه يوم الجمل الأصغر بالزابوقة قرب البصرة.

نسب معدج ١ ص ١١٠؛ والاستيعابج ١ ص ٣٢٤؛ والسدالغابةج ٢ ص ٣٩؛ والإصابةج ١ ص ٣٧٩.

حكيم بن عبدالله والظاهر أنه حكيم بن عبدالله بن قيس المطلبي المصري. توفي سنة ١١٨.

> التاريخ الكبيرج٣ ص٩٤؛ والجرح والتعديل ج٣ ص٢٨٦؛ ورجال صحيح مسلم ج ١ ص١٤٣؛ وتهذيب التهذيب ج٢ ص٢٩٠؛ وتقريب التهذيب ج١ ص١٩٠٠.

حميدة بنت عبيد بن رفاعة هي حميدة بنت عبيدبن رفاعة الأنصارية الزرقية الم يحيى المدنية.

طبقات ابن سعد ج۸ ص ۱۷۸؛ وتهذیب التهذیب ج ۱۲ ص ٤٤١.

(خ)خارجه بن مصعبهو خارجة بن مصعب بن خارجة الضبعى.

طبقات ابن سعدج۷ ص ۱۳۷۱ وأحوال الرجال ص ۲۰۹۵ والتاريخ الكبيرج۳ ص ۲۰۹۵ وميزان الاعتدال ج ۱ ص ۲۹۲۵ وتهذيب التهذيب ج۳ ص ۲۷.

خالد بن أبي خالد
وهو خالد بن أبي خالد الأنصاري، شهد
صفين مع علي أميرالمؤمنين عليه السلام وقتل.
شرح الأخبارج٢ ص٢٤١
والد الغابة ج٢ ص٧٧٤

خالد الحذاء
هو خالد بن مهران، أبو المبارك البصري،
مولى لقريش. توفي سنة ١٤١.
طبقات ابن سعدج٧ ص٢٠٩٠
والمارف ص٢٨١؛
وتاريخ أسهاء الثقات ص١٠١٠

خالد بن المعمر السدوسي هو خالد بن المعمر بن سلمان السدوسي، كان مع علي أمير المؤمنين عليه السلام يوم الجمل وصفين.

> نسب معدج ١ ص٠٠٠؛ وأنساب الأشراف ق٤ ج١ ص١٠٨، والإصابة ج١ ص٤٦١.

خزعة بن ثابت ذو الشهادتين هو خزعة بن ثابت بن الفاكة الأنصاري، ذو الشهادتين جعل رسول الله صلى الله عليه وآله شهادته كشهادة رجلين. كان من كبار أصحاب على أميرا لمؤمنين عليه السلام وقتل بصفين.

طبقات ابن سعدج ۱ ص ۱۳۷۸ وجهرة النسب ص ۱۹۲۶ والاستيعاب ج ۱ ص ۱۱۶؛ والمد الغابة ج ۲ ص ۱۱۶.

#### الخياط

هو عبدالرحيم بن محمد بن عثمان الخياط، أبو الحسين شيخ المعتزلة ببغداد. مات نحو سنة ٣٠٠.

تاريخ بغداد ج ۱۱ ص ۸۷؛ وسير أعلام النبلاء ج ٤ ص ٢٢٠؛ ولسان الميزان ج ٤ ص ٨؛ والأعلام ج ٣ ص ٣٤٧.

 $((\zeta))$ 

داود بن أبي هند هو داود بن أبي هند، أبو عمد الخراساني البصري. مات سنة ١٣٩.

> طبقات ابن سعد ج۷ ص ۲۰۰۹؛ والمعارف ص ۲۷۱؛ وغتصر تاریخ دمشق ج۸ ص ۲۱؛ وسیر أعلام النبلاء ج٦ ص ۳۷۳؛ وتهنیب التهنیب ج۳ ص ۱۷۷.

وشرح نهج البلاغة ج٢ ص٢٩٤: وميزان الاعتدال ج٢ ص٥٠: وجامع الرواة ج١ ص٣١.٩: وأعيان الشيعة ج٧ ص٦.

رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان هو رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان الأنصاري الزرق. شهد مع على أميرالمؤمنين عليه السلام الجمل وصفين وتوفي في أول خلافة معاوية.

طبقات ابن سعدج ٣ ص ٥٩٦: والأسماء المبهمة ص ٧٦: والاستيعاب ج ١ ص ٥٠١: والد الغابة ج ٢ ص ١٧٨؛ وتهذيب التهذيب ج ٣ ص ٣٤٣.

رفاعة بن سعد هـو رفاعة بـن سعد. كـان مـن أصحاب علي أميرالمؤمنين عليه السلام. شرح الأخبارج٢ صـ٢٩.

رفاعة بن شداد هو رفاعة بن شداد هو رفاعة بن شدادبن عبدالله البجلي، أبوعاصم الكوفي، وكان من أصحاب أميرا لمؤمنين على عليه السلام. قتل سنة ٦٦.

نسب معدج ١ ص ٣٥٤؛ والأخبار الطوال ص ١٧٧؛ وتهذيب الكمال ج ١ ص ٢٠٤؛ وتهذيب التهذيب ج٣ ص ٢٤٣. ((ر)) رافع مولى عائشة هو رافع مولى عائشة بنت أبي بكر. الله الغابة ج٢ ض١٠٥: والإصابة ج١ ص١٠٥.

الربيع هو الربيع بن سليمان بن عبدالجبار، الشيخ أبو محمد المؤذن، صاحب الشافعي وراوية كتبه. مات سنة ٢٧٠.

> التقييد لمعرفة الرواة ج ١ ص ٣٢٦: وفيات الأعيان ج ٢ ص ٥٠٠ ؛ وتذكرة الحفاظ ج ٢ ص ٥٨٥ ؛ وطبقات الشافعية الكبرى ج ٢ ص ١٣٢ ؛ وطبقات الشافعية لابن شهبة ج ١ ص ٦٠٠ .

الربيع بن زياد الحارثي هو الربيع بن زياد بـن الربيع الحارثي، كان من عمال معاويةبن أبي سفيان.

> التاريخ الكبيرج ص ٢٦٨؛ والاستيعاب ج ١ ص ١٦٥؛ والد الغابة ج ٢ ص ١٦٤؛ والإصابة ج ١ ص ٥٠٤.

رشيد الهجري هو رشيد الهجري هو رشيد الهجري من كسبار أصحاب أميرا لمؤمنين على عليه السلام. قتله زيادبن أبيه. رجال الكشي ص٥٠؛

#### الزهري

هو محمد بن مسلم بن عبيدالله، أبو بكر ابن شهاب الزهري المدني. مات سنة ١٢٤.

طبقات ابن سعد ج٢ ص٣٨٨؛

ورجال صحيح مسلم ج٢ ص ٢٠٠٠؛ وتذكرة الحفاظ ج١ ص ١٠٨؛ وتهذيب التهذيب ج٩ ص ٣٩٥.

## زيادبن أبيه

هوزيادبن أبيه. اختلف في أبيه، فقيل عُبيدالثقني وقيل أبوسفيان. ولدته الحمه سمية في الطائف و أسلم على عهد أبي بكر. مات سنة ٥٠.

طبقات ابن سعدج ٧ ص ٩٩؛ والاستيعاب ج ١ ص ٥٦٠؛ وسير أعلام النبلاء ج ٣ ص ٤٩٤؛ والأعلام ج ٣ ص ٥٣.

زياد بن كعب بن مرّة والظاهر أنه زيادبن كعببن مرحب الأرحى.

> الفتوح م٢ ص٤٧٧؛ ورجال الشيخ الطوسي ص٤٤؛ وجامع الرواة ج١ ص٣٣٧.

زياد بن النضر والظاهر أنه زياد بن النضر أبو الأوبر الحارثي الكوفي.

## «ز» زائدة بن قدامة هو زائدة بن قدامة الثقني، أبوالصلت الكوني. مات سنة ٦١.

طبقات ابن سعد ج٦ ص٣٧٩؛ والجرح والتعديل ج٢ ص٦١٣؛ وتهذيب الكمال ج٩ ص٣٧٣؛ وسير أعلام النبلاء ج٧ ص٣٧٠؟ والطبقات السنية ج٣ ص٢٥٣.

## الزبيربن العوام

هو الزبير بن العوام بن خويلد، ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وآله. وكان يوم الجمل أمير الجند، وانهزم من الحرب فقتله ابن جرموز.

> طبقات ابن سعدج ٣ ص ١٠٠؟ والمعارف ص ١٢٧؟ والاستيعاب ج ١ ص ٥٨٠؟ والد الغابة ج ٢ ص ١٩٦٠؟ والإصابة ج ١ ص ٥٤٥.

زحربن قيس هو زحربن قيس الجعني، كان من أصحاب على أميرالمؤمنين عليه السلام.

> الأخبار الطوال ص١٥٦؛ ورجال الشيخ الطوسي ص٢٤؛ وجامع الرواة ج١ ص٣٢٤.

سنة ٦٨.

المعيار والموازنة ص١٢٨؛ وتاريخ الطبري ج ٤ ص٣٤٩؛ ومختصر تاريخ دمشق ج ٩ ص١٠١؛ والكامل ج ٣ ص٧٩.

زيد بن أرقم هدو زيد بن أرقم هدو زيد بن أرقم الأنصاري الخزرجي، وكان من خاصة أصحاب على أميرا لمؤمنين عليه السلام وشهد معه صفين، مات

نسب معدج ١ ص ٤٠٦؛ والاستيعاب ج ١ ص ٥٠٥؛ ونختصر تاريخ دمشق ج ١ ص ١٠٠٠؛ والمد الغابة ج ٢ ص ٢١٩.

زيد بن أسلم هو زيد بن أسلم العدوي، أبو اسامة ويقال: أبو عبدالله، مولى عمربن الخطاب. توفي سنة ١٣٦.

التاريخ الكبيرج ص ٣٨٧؛ ورجال صحيح البخاري ج ١ ص ٢٥٩؛ ونختصر تاريخ دمشق ج ١ ص ١٠٨؛ وتهذيب التهذيب ج ٣ ص ٣٤١.

زيد بن ثابت هوزيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري، وكان عثمانياً. توفي سنة في وقيل غير ذلك. المعارف ص١٤٩؛ والاستيعابج١ ص١٥٥؟

والمد الغابة ج٢ ص٢٢١؛ وتهذيب التهذيب ج٣ ص٣٤٤.

زید بن جبلة بن مرداس هو زید بن جبلة بن مرداس، كان يوم الجمل مع عائشة.

العقد الفريد ج٢ ص٦٣.

#### زید بن صوحان

هو زيد بن صوحان بن حجر، كان من أصحاب على أميرالمؤمنين عليه السلام، وشهد معه الجمل، فقتل.

> طبقات ابن سعدج٦ ص٢٢١؛ وجهرة النسب ص٥٨٥؛ والاستيعاب ج١ ص٥٩٥؛ والد الغابة ج٢ ص٢٣٣؛ والإصابة ج١ ص٥٨٢،

## زيد بن علي

هوزيد بن علي بن الحسين عليهم السلام، أبو الحسين الهاشمي. يقال له زيد الشهيد. كانت إقامته بالكوفة، بايعه أربعون ألفاً على الدعوة إلى الكتاب والسنة وجهاد الظالمين والدفع عن المستضعفين ونصر أهل البيت. قتل بالكوفة شهيداً سنة ١٢٢.

طبقات ابن سعد ج٥ ص٣٢٥؛ ومقاتل الطالبيين ص٨٦؛ والجدي ص١٥٦؛ وغتصر تاريخ دمشق ج١ ص١٤١؛

وقاموس الرجال ج ٤ ص٥٦٣.

«س» زينب بنت أبي سلمة

هي زينب بنت أبي سلمة، ولدت بأرض الحبشة، والمها الم سلمة. توفيت سنة ٧٣.

طبقات ابن سعدج مص ١٦١؛ والأخبار الموفقيات ص ١٣١؛ والاستيعاب ج ٤ ص ١٩؛ والإصابة ج ٤ ص ٣١٧؛ وتهذيب التهذيب ج ٢١ ص ٤٥٠.

السائب بن مالك هوالسائب بـن مـالك الأشـعـري. كان من رؤوس أصحاب الختار بن أبي عبيدةالثقني.

> الأخبار الطوال ص ٣٠٧؛ والكامل ج ٤ ص ٢١٣؛ وشرح نهج البلاغة ج ١٤ ص ٢٩ والبدايةوالنهاية ج ٨ ص ٢٦٤.

سالم بن أبي الجمد هوسالم بن أبي الجمد، مولى أشجع. مات سنة ٧٧ أو ٩٨.

> طبقات ابن سعدج٦ ص٢٩١؟ والمعارف ص٢٠٥٧ ورجال صحيح مسلم ج١ ص٢٠٩؟ وتهذيب التهذيب ج٣ ص٣٧٣؟ وتقريب التهذيب ج١ ص٢٧٩.

سالم بن عبدالله والظاهر أنه سالم بن عبدالله الجزري،مولى بني كلاب. مات سنة ١٦١.

> الجرح والتعديل ج ٤ ص ١٨٠٤ وتهنيب الكال ج ١٠ ص ١٩٥٨ وتقريب التهنيب ج ١ ص ٢٨٠٠ وتهنيب التهنيب ج ٣ ص ٢٨٠.

سالم مولى أبي حذيفة هو سالم مولى أبي حذيفةبن عتبة، أبو عبدالله. قتل يوم اليمامة سنة ١٢.

> طبقات ابن سعدج۳ ص ۱۸۰ والتاريخ الكبيرج و ص ۱۹۰۷ والمعارف ص ۱۹۰۹ والعبرج ۱ ص ۱۲۰

سرجس مولى الزبير بن العوام بن خويلد. أنساب الاشراف ص١٥٥٠ وتاريخ الطبري ج١ ص١٥٠٠ والكامل ج٣ ص١٤٠٠ وتلخيص الشاني ج١ ص١٤٣٠

سعد بن زياد هوسعد بن زياد بن وديعة، كان من أصحاب أميرالمؤمنين عليه السلام. رجال الشيخ الطوسي ص١٤١ وجامع الرواة ج١ ص٣٥٤. ورجال صحيح مسلم ج١ ص٢٩٩؛ وتهذيب التهذيب ج١ ص٨٣.

سعيد بن زيد بن نفيل هو سعيد بن زيد بن عمروبن نفيل القرشي العدوي. مات سنة ٥٠ أو ٥١.

> طبقات ابن سعد ج۳ ص ۲۷۹؛ والمعارف ص ۱٤٧؛ والاستيعاب ج٢ ص٢؛ ومختصر تاريخ دمشق ج٩ ص ۲۹۸.

سعيد بن سعد بن عبادة هو سعيد بن سعد بن عبادة الأنصاري. كان والياً لعلي بن أبي طالب عليه السلام على اليمن.

طبقات ابن سعدجه ص٠٨؛ ونسب معدج ١ ص٤١٢؛ والاستيعاب ج٢ ص١٦؟ والد الغابة ج٢ ص٣٠٨.

سعيد بن العاص هوسعيد بن العاص هوسعيد بن العاص بن سعيد القرشي الأثموي. استعمله عشمان على الكوفة. وكان منحرفاً عن أمير المؤمنين عليه السلام. مات سنة ٩٥.

طبقات ابن سعدج • ص۳۰؛ والاستیعاب ج۲ ص۸؛ والمد الغابة ج۲ ص۴۳۰ وغتصر تاریخ دمشق ج ۹ ص۳۰۰.

#### سعد بن عبادة

هو سعد بن عبادة بن دُليم، أبوثابت الأنصاري. كان سيد الخزرج ولم يبايع أبا بكر ولاعمر، خرج من المدينة وسكن بحوران من أرض الشام، قتله خالدبن الوليد في سنة ١٤ أو

طبقات ابن سعدج۳ ص٦١٣؛ والاستيعاب ج٢ ص٣٥؛ وصفة الصفوة ج١ ص٢٦٠؛ وغتصر تاريخ دمشق ج٩ ص٣٢٠؟ والمد الغابة ج٢ ص٢٨٣.

#### سعدين مالك

هوسعد بن مالك بن أهيب المعروف بسعد بن أبي وقاص. وكان منحرفاً عن علي أمير المؤمنين عليه السلام و اعتزل عن حرب الجمل. توفي سنة ٥٥.

طبقات ابن سعد ج۳ ص۱۳۷؟ والمعارف ص۱٤٠ وتلخيص المتشابه ج۲ ص۷۷۵؟ والاستيماب ج۲ ص۱۸۵؟ ونكت المميان ص۱۵۵.

سعيد بن أبي هند هو سعيـد بن أبي هنـد الفـزاري، مولى سـمرة بن جندب. مات سنة ١١٦.

> التاريخ الكبيرج٣ ص١٥١٨ والجرح والتعليل ج٤ ص١٧١

تاريخ الطبري ج٥ ص٣٤.

#### سفیان بن سعید

هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، أبو عبدالله الكوفي. مات سنة ١٦١.

> طبقات ابن سعدج٦ ص٣٧١؟ ورجال صحيح مسلم ج١ ص٣٨٦؟ ووفيات الأعيان ج٢ ص٣٨٦؟ وتهذيب التهذيب ج٤ ص٩٩؟ والجواهر المضية ج٢ص٣٢٧.

#### سفيان بن عيينة

هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلالي، أبو عمد الكوفي. مات سنة ١٩٨.

> طبقات ابن سعدج و ص ٤٩٧؛ والمعارف ص ٢٨٣؛ ورجال صحيح البخاري ج ١ ص ٣٣٠؛ وتذكرة الحفاظ ج ١ ص ٢٦٢؛ وتهذيب التهذيب ج ٤ ص ١٠٤٠.

## سلمان الفارسي

هو سلمان ابن الإسلام، أبو عبدالله الفارسي رحمه الله، كان من أخص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان أصله من رامهرمز أو أصبهان. وولي المدائن في زمن عمر، وتوفي في أواثل خلافة عثمان.

طبقات ابن سعدج ٤ ص٥٧٠ والمعارف ص٤١٥٤ والاستيعاب ج٢ ص٥٩٠

#### سعید بن عثمان

هوسعید بن عشمان بن عفان، وکان أعور بخیلاً، وکان عامل معاویة علی خراسان، قتله أعلاج، کان قدم بهم من سمرقند.

> طبقات ابن سعدج • ص١٥٣؟ والمعارف ص١١٦؟ والجرح والتعديل ج٤ ص٤٧٠؟ ويختصر تاريخ دمشق ج١ ص٣٣٤.

سعيد بن قيس والظاهر هو سعيد بن قيس الممداني. الأخبار الطوال ص١٤٦٠

> ونسب معدج ٢ ص ٥٠٠؛ والتاريخ الكبيرج ٣ ص ٥٠٠؛ والجرح والتعديل ج ٤ ص ٥٠٠؛ وبغية الطلب ج ٩ ص ٤١٨٦.

#### سعيد بن المسيب

هو سعيدبن المسيب بن حزن، أبو عمد القرشي الخزومي. مات سنة ٩٣.

طبقات أبن سعد ج • ص ١١٩؛ والتاريخ الكبيرج٣ ص ١٠٠؛ والمعرفة والتاريخ ج ١ ص ٤٦٨؛ ووفيات الأعيان ج ٢ ص ٣٧٠؛ وطبقات الشعراني ج ١ ص ٣٠٠.

سفيان بن ثور السدوسي هوسفيان بن ثور السدوسي.

طبقات الحدثين بأصبهان ج ١ ص٢٠٣؛ والإصابة ج ٢ ص٦٢،

سليمان بن صرد الخزاعي هو سليمان بن صرد بن الجون الخزاعي، أبو مطرف. كان اسمه يساراً فلما أسلم سمّاه رسول الله صلى الله عليه وآله سليمان. شهد مع على أميرالمؤمنين عليه السلام صفين. قتل سنة

طبقات ابن سعد ج٦ ص٢٠؟ والاستيعاب ج٢ ص٦٣؟ والمد الغابة ج٢ ص٣٥١؟ والإصابة ج٢ ص٧٥٠.

سليمان بن عبدالله بن عويمر الأسلمي هو سليمان بن عبدالله بن عويمر الأسلمي . التاريخ الكبيرج إص ٢٢٠ والجرح والتعديل ج إص ١٢٠٠ وتهذيب الهذيب ج إلى ص ١٧٨٠ .

سهل بن حنيف هو سهل بن حنيف هو سهل بن حنيف بن واهب الأنصاري. لمسارعلي بن أبي طالب عليه السلام من المدينة إلى البصرة ولاه المدينة، وشهد معه صفين. توفي سنة ٣٨.

طبقات ابن سعدج٦ ص١٩؛ والاستيعاب ج٢ ص٩٦؛ والد الغابة ج٢ ص٣٦٤؛ والإصابة ج٢ ص٨٨؛

ورجال بحر العلوم ج٣ ص٣١.

سهل بن سعد الساعدي هو سهل بن سعد بن مالك الأنصاري الساعدي. مات سنة ٨٨ أو ٩١.

المعرفة والتاريخ ج ١ ص ٢٨٠؛ والاستيعاب ج ٢ ص ٩٠؛ ورجال سحيح البخاري ج ١ ص ٣٢٤؛ والإصابة ج ٢ ص ٨٨؛ وتهذيب التهذيب ج ٤ ص ٢٢١.

#### سهيل بن عمرو

هوسهيل بن عمروبن عبد شمس القرشي العامري، أبويزيد كان أحد الأشراف من قريش، أسلم بعد الفتح بالجيرانة، ثم حسن إسلامه، وخرج إلى الشام في خلافة عمربن الخطاب مجاهداً فات بها في طاعون عمواس.

طبقات ابن سعدج۷ ص ٤٠٤؛ والمعارف ص ١٦١؛ والاستيعاب ج٢ ص ١٠٨؛ والإصابة ج٢ ص ٩٣.

سويد بن الحارث والظاهر أنه سويد بن الحارث الأزدي. التاريخ الكبرج؟ ص١٤٣؛ والجرح والتعديل ج؟ ص٢٣٤؛ والد الغابة ج٢ ص٣٧٧. ع ٧ ٤ \_\_\_\_\_ معجم تراجم أعلام الجمل

من أصحاب أميرالمؤمنين عليه السلام. مات سنة ٨٠.

طبقات ابن سعد ج۷ ص ٤٠١؛ والاستيعاب ج٢ ص ١٣٥؛ والد الغابة ج٢ ص ٣٨٧؛ ومختصر تاريخ دمشق ج١٠ ص ٢٧٦.

شريح بن هانئ الحارثي

هوشريح بن هانئ بن يزيد الحارثي المذحجي، أبو المقدام الكوفي. كان من أصحاب أميرالمؤمنين على عليه السلام وشهد معه المشاهد. قتل بسجستان سنة ٧٨.

طبقات ابن سعدج ٢ ص ١٩٣١ والاستيعاب ج٢ ص ١٤٩؛ ومختصر تاريخ دمشق ج١٠ ص ٣٠٠٠؛ وتهذيب التهذيب ج٤ ص ٢٩٠.

الثعي

هو عامر بن شراحيل الشعبي، أبو عمرو الكوفي. مات سنة ١٠٤.

> طبقات ابن سعدج ٦ ص ٢٤٦؛ والتاريخ الكبيرج ٦ ص ٤٥٠؛ وسير أعلام النبلاه ج ٤ ص ٢٩٤؛ وتهذيب التهذيب ج ٥ ص ٥٥.

شقيق بن ثور السدوسي

هو شقيق بن ثور السدوسي، أبو الفضل البصري. وكان رئيس بكربن وائل وكانت رايتهم معه يوم الجمل وشهد مع على أميرالمؤمنين

سيف بن عمر هو سيف بن عمر التميمي الأسدي. مات في زمن الرشيد.

> فهرست ابن النديم ص١٠٦؛ والوافي بالوفيات ج١٦ ص٢٦؛ وتهذيب التهذيب ج٤ ص٢٥٩.

> > «ش» الشافعي

هو محمد بن إدريس بن العباس الهاشمي القرشي المطلبي، أبو عبدالله أحد الأثمة الأربعة عند أهل السنة. وإليه نسبة الشافعية كافة. توفي سنة ٢٠٤.

تاريخ بغداد ج٢ ص٥٩؛ وصفة الصفوة ج٢ ص١٦٥: ووفيات الأعيان ج٤ ص١٦٣؛ وطبقات الشافعية للإسنوي ج١ص١٨، والتقبيد في معرفة الرواة ج١ ص٢٣.

الشحام هو يوسف بن عبيدالله، أبو يعقوب الشحام البصري. صاحب أبي الهذيل العلاف.

فضل الاعتزال ص٧٤؛ وتبيين كذب المفتري ص١٢؛ وسير أعلام النبلاء ج١٠ ص٥٥٠.

شداد بن أوس هو شداد بن أوس بـن ثابت الحزرجي، كان

ىغداد.

عليه السلام صفين. مات سنة ٦٤.

التاريخ الكبيرج؛ ص٢٤٦؛ وغنصر تاريخ دمشق ج١٠ ص٣٢٠؛ والكاشف ج٢ ص١٠؛ وتهذيب التهذيب ج٤ ص٣١٦؛

وخلاصة تذهيب التهذيب ج١ صـ٤٥٢.

شببان بن عبدالرحمن هو شيبان بن عبدالرحمن التميمي، أبو معاوية البصري النحوي. سكن الكوفة ثم انتقل إلى

الجرح والتعديل ج ع ص٣٥٥: ورجال صحيح مسلم ج ١ ص٣٠: وسير أعلام النبلاء ج٧ ص٣٠٦: وتهذيب التهذيب ج ٤ ص٣٢٦.

> «**س**» صبرة بن شيمان

هو صبرة بن شيمان الأزدي. شهد الجمل مع عائشة وكان رأس الأزد يوم الجمل فقتل.

> نسب معدج ٢ ص ٥٠٠؛ وجهرة النسب ص ٣٨٤؛ وتاريخ الطبري ج ٤ ص ٤٦١: والكامل ج٣ ص ٢١٠.

صعصعة بن صوحان

هو صعصعة بن صوحان بن عجر الكوفي، كان من كبار أصحاب أميراا ومنين على عليه السلام وشهد معه الجمل وصفين وكان سيداً

فصيحاً خطيباً. مات بالكوفة في خلافة معاوية. طبقات ابن سعدج٦ ص٢٢١؛ والمعارف ص٢٢٧:

> والجرح والتعديل ج، ص ٤٤٦: وتهذيب التهذيب ج، ص ٣٧٠.

> > صفوان

والظاهر أنه صفوان بن عبدالله الجمحي المكي القرشي.

> طبقات ابن سعدجه ص ٤٧٤؛ والتاريخ الكبيرج إص ٣٠٥؛ ومختصر تاريخ دمشقج ١١ص ٩٩؟ وتهذيب التهذيب ج ٤ ص ٣٧٥.

صفوان بن ائمية هوصفوان بن ائمية هوصفوان بن ائمية بن خلف، أبو وهب القرشي الجمحي. أسلم بعد الفتح، وكان من المؤلفة قلويهم. مات سنة ٤١.

طبقات ابن سعدج ف ص ٤٤٩؛ ومختصر تاریخ دمشق ج ١١ ص ٨٩؛ والله الغابة ج ٢ ص ٢٢؛ وتهذیب التهذیب ج ٤ ص ٣٧٢.

صفوان بن المعطل هو صفوان بن المعطل هو صفوان بن المعطل بن ربيعة، أبو عمرو السلمي الذكواني. مات سنة ١٩ وقيل غير ذلك.

الاستيعاب ج٢ ص١٨٧؛ والأسهاء المبهمة ص١٤٢؛ ويختصر تاريخ دمشق ج١١ ص١٠١؛

والبد الغابة ج٣ ص٢٦؛ والإصابة ج٢ ص١٩٠.

صلة بن زفر

هـوصلة بن رّفر العبسي، أبو العلاء الكوفي. توفي في زمن مصعب بن الزبير.

> طبقات ابن سعدج ٦ص١٩٩ ورجال صحيح البخاري ج١ ص٣٦٦٤ وسير أعلام النبلاء ج٤ ص١٠٥٤ وتهذيب التهذيب ج٤ ص٣٨٤٤ وخلاصة تذهيب التهذيب ج١ ص٤٧٤.

> > «ض»

ضراربن الصامت هو ضرار بن الصامت، كأن من أصحاب على أمير المؤمنين عليه السلام.

رجال الشيخ الطوسي ص 3؛ ونقد الرجال ص ١٧٤؛ وجامع الرواة ج ١ ص ٤١٨؛ وتنقيع المقال ج ٢ ص ١٠٠٠.

(رط)

طريف بن عدي بن حاتم هو طريف بن عدي بن حاتم هو طريف بن عدي بن حاتم الطائي، كان من شيعة أميرا لمؤمنين عليه السلام وشهد الجمل معه فقتل.

جهرة أنساب العرب ص٢٠٤؛ وتاج العروس ج٢٤ ص٨١.

الطفيل بن الحارث عبدا لمطلب هو الطفيل بن الحارث بن عبدا لمطلب القرشى، توفي سنة ٣٢.

طبقات ابن سعدج ٣ ص ٥٩؛ والاستيعاب ج ٢ ص ٢٢٨؛ وأسد الغابة ج ٣ ص ٥٠؛ والإصابة ج ٢ ص ٢٢٤.

طلحة بن الأعلم هو طلحة بن الأعلم. تاريخ الطبري ج ٤ ص ٤٣٢.

## طلحة بن عبيدالله

هو طلحة بن عبيدالله بن عثمان، أبو محمد القرشي التيمي. وكان أول من بايع مع علياً أمير المؤمنين عليه السلام، ثم نكث البيعة وحاربه بالبصرة، فقتل.

طبقات ابن سعدج ٣ ص ٢١٤؛ والمعارف ص ١٣٢؛ والاستيعاب ج٢ ص ٢١٩؛ والإصابة ج٢ ص ٢٢٩.

## «ع» عائشة

هي عائشة بنت أبي بكر بن أبي قحافة، زوجة النبي صلى الله عليه وآله، كانت من أشد الناس على عثمان، ثم ندمت وأظهرت العداوة لأميرا لمؤمنين على عليه السلام و أثارت فتنة الجمل وقيل غير ذلك .

التاريخ الكبيرج و ص٤٤٨؛ والجرح والتعديل ج و ص٣٢٥؛ وصفة الصفوة ج ٢ ص ٩١٠؛ وتهذيب التهذيب ج ٥ ص٦٤٠.

عامر بن أجبل هو عامر بن أجبل هو عامر بن أجبل ويقال أخيل، كان من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام. رجال الشيخ الطوسي ص ٤٩؛ ونقد الرجال ص ١٧٦؛ وجامع الرواة ج ١ ص ٤٢٧:

وتنقيح المقال ج٢ ص١١٤؛

ومعجم رجال الحديثج ٩ ص١٨٨.

عباد بن سليمان الصيمري هو عباد بن سليمان الصيمري أبوسهل الصميري البصري المعتزلي. كان من أصحاب هشام الفوطي.

فهرست ابن النديم ص ٢١٥؛ والتنبيه والرد ص ٣٩؛ وفضل الاعتزال ص ٢٨٤؛ وسير أعلام النبلاء ج ١٠ ص ٥٥١.

#### عبادة بن الصامت

هو عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري، أبو الوليد. كان من السابقين الذين رجموا إلى أميرالمؤمنين عليه السلام. عاش إلى خلافة معاوية، وقيل مات سنة ٣٤.

بالبصرة فقتل بسببها جمع كثير من السلمين. ماتت سنة ٥٨.

طبقات ابن سعد ج ۸ ص ۱۰۰ والمعارف ص ۱۰۰ والمعارف ص ۱۰۰ وتاریخ أبي زرعة ج ۱ ص ۲۰۱ والاستبعاب ج ٤ ص ۳۰۰ والد الغابة ج ۱ ص ۵۰۱ و.

عائشة بنت سعد هي عائشة بنت سعد بن أبي وقاص. ماتت سنة ١١٧.

طبقات ابن سعد ج٨ ص٤٦٤؛
والإرشاد في معرفة علماء الحديث ج١ ص٢٢١؛
والجمع بين رجال الصحيحين ج٢ ص٢٦٠؛
والإصابة ج٤ ص٣٦١؛
وتهذيب التهذيب ج٢١ ص٤٦٤.

عاصم بن كليب ه و عـاصم بـن كليـب بن شـهاب الجـرمي الكوفي. توفي سنة ١٣٧.

> طبقات ابن سعدج ٦ ص ٣٤١؛ والجرح والتعديل ج٦ ص ٣٤٦؛ والاستيعاب ج٣ ص ٣١٣؛ وبغية الطلب ج١٠ ص ٤٣٨١؛ وتهذيب التهذيب ج٥ ص ٤٩.

## عامر الأسدي

هو عامر بن عبدالله بن الزبيربن العوام الأسدي، أبو الحارث المدني. مات سنة ١٢٤

طبقات ابن سعدج۳ ص۱۹۱۶ والاستیعاب ج۲ ص۱۹۱۹ والد الغابة ج۳ ص۱۹۰۹

والدرجات الرفيعة ص٣٦٢.

عباس بن عبدالله بن معبد هو عباس بن عبدالله بن معبدبن عباس بن عبدالمطلب الحاشمي المدني.

> التاريخ الكبيرج٧ ص٨؛ والجرح والتعديل ج٦ ص٢٦٢؛ وتهذيب التهذيب ج٥ ص٢٠٦.

العباس بن عبدالمطلب هاشم بن عبدالمطلب هاشم بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف. من أكابر قريش، أسلم قبل الفتح وشهد وقعة حنين فكان بمن ثبت حين انهزم الناس. مات سنة ٣٢.

الاستيعاب ج٣ ص٩٤؛ والمد الغابة ج٣ ص٩٠١؛ والإصابة ج٢ ص٢٧١؛ والأعلام ج٣ ص٢٦١.

عبدالحميد بن عبدالرحمن ويد هو عبدالحميد بن عبدالرحمن ويد العدوي، أبو عمر المدني، واستعمله عمر بن عبدالعزيز على الكوفة.

التاريخ الكبيرج٦ ص١٤؛ والجرح والتعديل ج٦ ص١٥؛ ونختصر تاريخ دمشق ج١١ ص١٧١؛

وتهذيب التهذيب ج٦ ص١٠٨.

عبد الحميد بن عمران موعبد الحميد بن عمران، أو الجويرية الكوني نزيل المدينة.

التاريخ الكبيرج٦ ص٤٤٨ والجرح والتعديل ج٦ ص١٦؛ وتهذيب التهذيب ج١٢ ص٦٦.

عبد خير

هو عبد خير بن يزيدبن عمد الممداني، أبو عمارة الكوفي، يقال اسمه عبدالرحن. كان من شيعة أميرالمؤمنين علي عليه السلام وشهد معه

> طبقات ابن سعدج٦ ص٢٢١؛ وأمالي المفيد ص٧٧٠؛ والاستيعاب ج٢ ص٤٤٤؛ وتهذيب التهذيب ج٦ ص١٢٠؟ وتبصير المنتبه ج٢ ص٥٥٠٠.

عبد الرحن هو عبد الرحن غلام عائشة بنت أبي بكر. الشافي ج ٤ ص٣٥٠١ وتلخيص الشافي ج ٤ ص١٩٨٠ وبحار الأنوار ج ٣٢ ص٣٤١.

عبدالرحن بن أبي بكرة هو عبدالرحن بن أبي بكرة، نفيع بن الحارث الشقني البصري وهو أول مولود ولد في الإسلام

بالبصرة. مات بعد سنة ٨٠.

التاريخ الكبيرج و ص٢٦٠؛ والد الغابة ج و ص١٥٠٠؛ والإصابة ج٣ ص١٤١٠؛ وتهذيب التهذيب ج٦ ص١٣٤٠.

عبد الرحمن بن أبي ليل هو عبدالرحمن بن أبي ليل الأنصاري الأوسي، أبو عيسى الكوفي. مات سنة ٨٠. طبقات ابن سعدج٦ ص١٠٩؛ ورجال صحيح البخاري ج١ ص٤٩٩؛ وتهذيب التهذيب ج٦ ص٢٣٤.

# عبدالرحن بن أزهر الزهري

هو عبد الرحن بن أزهربن عوف القرشي الزهري عاش إلى فتنة ابن الزبير، وقيل مات بالحرة.

المعرفة والتاريخ ج ١ ص ٢٨٣؟ والاستيعاب ج ٣ ص ٤٠٦؟ والمد الغابة ج ٢ ص ٢٧٩. والإصابة ج ٢ ص ٣٨٩.

عبدالرحن بن الحارث بن هشام كان أمير الجيش الق هو عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أبو محمد عثمان. قتل سنة ٣٦. المدني توفي في خلافة معاوية.

> طبقات ابن سعدج ه ص ۱۹ والتاريخ الكبيرج ه ص ۲۷۲؛ وغتصر تاريخ دمشق ج ۱۵ ص ۲۲۳؛ وتهنيب التهنيب ج٦ ص ۱۵۲.

عبد الرحن بن حنبل الجمعي، مولاهم. هو عبد الرحمن بن حنبل الجمعي، مولاهم. وهجا عثمان بن عفان لما ولي الخلافة، فحبسه بخير. شهد مع علي أميرالمؤمنين عليه السلام وقعة الجمل وصفين وقتل بها.

> الاستيعاب ج٢ ص ٤١٤؛ والمد الغابة ج٣ ص ٢٨٨؛ والإصابة ج٢ ص ٣٩٩؛ والأعلام ج٣ ص ٣٠٠.

عبدالرحن بن عتاب بن أسيد عبد الرحن بن عتاب بن أسيد. قُتل يوم الجمل مع عائشة.

جهرة النسب ص٤٩؟ والأخبار الطوال ص١٤٦؟ ومروج الذهب ج٢ ص٣٨٠؟ وجهرة أنساب العرب ص١١٣؟ وتاريخ الإسلام ص٥٣٠.

عبدالرحن بن عديس البلوي هو عبدالرحن بن عديس بن عمرو البلوي، كان أمير الجيش القادمين من مصر لحصر عثمان. قتل سنة ٣٦.

طبقات ابن سعدج۷ ص۰۹۰؛ والاستيعاب ج۲ ص٤١١؛ والمد الغابة ج۳ ص٣٠٩؛ والإصابة ج۲ ص٤١١. طبقات ابن سعدج ه ص٧٩٧؛ والتاريخ الكبيرج ه ص٩٠.

# عبدالله بن أبي ربيعة

هو عبدالله بن أبي ربيعة بن المغيرة القرشي المخزومي، أسلم يوم الفتح. وهو الذي بعثته قريش مع عمروبن العاص إلى النجاشي في مطالبة المهاجرين. مات سنة ٣٥.

التاريخ الكبيرج و ص ٢: والاستيعاب ج ٢ ص ٢٩٨؛ والعبرج ١ ص ٢٦؟ والإصابة ج ٢ ص ٣٠٠.

عبدالله بن أبي سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب هو عبدالله بن أبي سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب، أبو الهياج. كان من شيعة على أميرالمؤمنين عليه السلام، وقيل قتل مع الحسين بن على عليها السلام بكربلاء.

الجرح والتعديل جـ٥ ص١٥٧؛ وجهرة أنساب العرب ص٧٠؛ ومختصر تاريخ دمشق ج١٢ ص٢٣٨.

عبدالله بن إدريس هو عبدالله بن إدريس بن يزيد، أبو محمد الكوفي. مات سنة ١٩٢.

> طبقات ابن سعدج٦ ص٣٨٩؛ والتاريخ الكبيرج٥ ص٤٧؛ ورجال صحيح مسلم ج١ ص٢٥٦؛

عبد الرحن بن عوف هو عبد الرحن بن عوف القرشي الزهري. كان منحرفاً عن أميرالمؤمنين عليه السلام. مات سنة ٣٢.

> طبقات ابن سعدج۳ ص۱۲۶؛ والاستيعاب ج۲ ص۳۹۳؛ والمد الغابة ج۳ ص۳۱۲؛ والإصابة ج۲ ص٤١٦؛

عبد الرحن بن ملجم عبد الرحن بن ملجم عبد الرحن بن ملجم بن عمرو المرادي لعنه الله . كان من الخوارج، وقتل علياً أميرالمؤمنين عليه السلام بالكوفة. قتل سنة ٤٠.

نسب معدج ١ ص٣٣٦؛ ولسان الميزانج ٣ ص٤٣٩؛ والإصابةج ٣ ص٩٩؛ والأعلامج ٣ ص٣٣٩.

عبد السلام بن حفص والظاهر أنه عبدالسلام بن حفص، أبو مصعب المدنى.

> التاريخ الكبيرج٦ ص٦٦؛ والجرح والتعديل ج٦ ص٤٥؛ وتهذيب التهذيب ج٦ ص٢٨٣.

عبدالله بن أبي رافع هوعبدالله بن أبي رافع ويقال عبدالله بن رافع مولى أثم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه و آله.

وتذكرة الحفاظ ج١ ص٢٨٢؛ وتهذيب التهذيب ج٥ ص١٢٦.

عبدالله بن الأرقم هو عبدالله بن الأرقم بن عنبد يغوث القرشي الزهري. مات سنة ٦٤ بمكة.

> الاستيعاب ج٢ ص٢٦٠؛ والمد الغابة ج٢ ص١١٥؛ والإصابة ج٢ ص٢٧٣؛ وتهذيب التهذيب ج٥ ص١٢٨.

عبدالله بن بديل الخزاعي هو عبدالله بن بديل بن ورقاء الحزاعي، كان من أصحاب أميرالمؤمنين علي عليه السلام، شهد معه الجمل وصفين وقتل بها.

طبقات ابن سعدج ع ص ٢٩٤؛ والاستيعاب ج ٢ ص ٢٦٨؛ والله الغابة ج ٣ ص ١٢٤؛ والإصابة ج ٢ ص ٢٨٠؛ ونقد الرجال ص ١٩٤٠.

عبدالله بن ثعلبة هـو عبدالله بن ثعلبةبن صُعير العُذري. مات سنة ٨٩ أو ٨٧.

> الاستيمات ج٢ ص ٢٧١: وغتصر تاريخ دمشق ج١٢ ص ٥٥: والله الغابة ج٣ ص ١٢٨: والاصابة ج٢ ص ٢٨٥:

عبدالله بن جابر الراسي هو عبدالله بن جابر الراسي. شهد الجمل مع عمائشة، وجاء في الأخسسار الطوال باسم عبدالرحن.

الأخبار الطوال ص١٤٧.

عبدالله بن جعفر

هو عبدالله بن جعفربن عبدالرحمن بن المسور الخرمي، أبو محمد المدني. مات بالمدينة منة ١٧٠.

الجرح والتعديل ج٥ ص٢٢؛ ومختصر تاريخ دمشق ج١٢ ص٩٢؛ وتهذيب التهذيب ج٥ ص١٤٩.

عبداللهبن جعفرالطيار

هو عبدالله بن جعفر بن أبي طالب عليهم السلام، القرشي الهاشمي. وهو أول مولود وُلد في الإسلام بأرض الحبشة. وقدم مع أبيه المدينة وتزوج بزينب بنت أميرا لمؤمنين عليه السلام، توفي سنة ٨٠.

التاريخ الكبيرج و ص٧: والاستيعاب ج٢ ص٧٧٠! ومختصر تاريخ دمشق ج٢٢ ص٧٧: وتهذيب التهذيب ج٥ ص١٥٠: والدرجات الرفيعة ص١٦٨.

عبدالله بن الحارث بن الفضيل هو عبدالله بن الحارث بن الفضيل بن

الحارث، أبوالحارث مات سنة ١٦٤.

طبقات ابن سعدج ٥ ص ١٤٠:

ومغازي الواقدي ج ١ ص١٧٦؛ وتاريخ الطبري ج ٤ ص ٣٧٥: وتاريخ الإسلام ص٧٤.

> عبدالله بن الحضرمي هو عبدالله بن عامر الحضرمي. كان عامل عثمان على مكة وشهد الجمل مع عائشة.

> > تاريخ الطبري ج ٤ ص ٤٤٩؛ والكامل ج٣ ص١٨٦؟ وتاريخ ابن خلدون ج٢ ص٧٠٠.

عبدالله بن حكيم هو عبدالله بن حكيم التميمي. أنساب الأشراف ص٢٢٩؛ وشرح نهج البلاغة ج١ ص٣١٨.

عبدالله بن حكيم بن حزام بن خويلد هوعبداللهبن حكيمبن حزامبن خويلد الأسدي القرشى، كان مع عائشة يوم الجمل ومعه راية قريش وقتل في ذلك اليوم.

> جهرة نسب قريش ص٣٧٨؛ والأخبار الطوال ص٤٦؟ وتاريخ الطبري ج ٤ ص ٥٢٥: والإرشاد ص١٣٦؛ والإصابة ج٢ ص٢٩٨.

عبداللهبن حميدبن زهر هو عبدالله بن محميد بن زهير، كان مع عائشة يوم الجمل وقتل فيه. الإرشاد ص١٣٦.

عبدالله بن خلف الخزاعي هو عبدالله بن خلف بن أسعد الخزاعي. شهد يوم الجمل مع عائشة وقتل فيه.

> نسب معدج۲ ص۲۵۲؛ والأخبار الطوال ص١٤٧؟ وأسد الغابة ج٣ ص١٥١؛ والإصابة ج٣ ص٨٩؛ والأعلام ج إ ص ٨٤.

عبداللهبن رباح مولى الأنصار هو عبدالله بن رباح الأنصاري، أبو خالد المدني. سكن البصرة. مات في حدود سنة ٩٠.

> طبقات ابن سعد ج٧ ص٢١٢؛ والتاريخ الكبيرج، ص١٨؛ ومختصر تاریخ دمشق ج ۱۲ ص ۱٤٤٠: وتهذيب التهذيب جه ص١٨١.

عبدالله بن ربيعة بن دراج هو عبدالله بن ربيعة بن دراج، شهد الجمل مع عائشة فقتل.

> الإرشاد ص١٣٦؛ والكامل ج٣ ص١٨٦.

## عبدالله بن الزبير

هو عبدالله بن الزبيربن العوام، شهد الجمل مع عائشة وكان من شياطين أصحاب الجمل. وبويع له بالخلافة سنة ٦٤ عقيب موت يزيدبن معاوية وجمل قاعدة ملكه المدينة. وكانت مدة خلافته تسع سنين. قتل سنة ٧٣.

> التاريخ الكبيرج • ص٦؛ والاستيعاب ج٢ ص٣٠؛ وغتصر تاريخ دمشق ج١٢ ص١٧٠؛ ووفيات الأعيان ج٣ ص٧١؛ والأعلام ج٤ ص٨٧.

عبداللهبن الزبيربن عبدالمطلب الهاشمي. هو عبداللهبن الزبيربن عبدالمطلب الهاشمي. كان ممن ثبت يوم حنين. استشهد يوم أجنادين سنة ١٣.

الاستيماب ج ٢ ص ٢٩٩؟ و سير أعلام النبلاء ج ٣ ص ٢٣٨١ والإصابة ج ٢ ص ٣٠٨.

# عبدالله بن زید

هو عبدالله بن زيدبن عاصم الأنصاري. كان من أصحاب أميرا لمؤمنين عليه السلام، قتل يوم الحرة.

رجال الشيخ الطوسي ص٠٠٠؛ ورجال العلامة ص١٠٣؛ ورجال ابن داود ص١١٩؛ وجامع الرواة ج١ ص٤٨٠.

## عبدالله بن السائب

هو عبدالله بن السائب بن أبي السائب الخزومي، أبو عبدالرحن مات بمكة في زمن عبدالله بن الزبير.

> والتاريخ الكبيرج و ص ١٠ والاستيعاب ج ٢ ص ٣٨٠؛ وسير أعلام النبلاء ج ٣ ص ٣٨٨؛ ومعرفة القراء الكرام ج ١ ص ٤٧؛ وتهذيب التهذيب ج و ص ٢٠١.

## عبدالله بن سعد بن أبي سرح

هو عبدالله بن سعد بن أبي سرح. كان قد ارتد في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فأهدر دمه وأمر بقتله يوم الفتح، فشفع له عثمان، وكان عثمان ولاه مصر. مات سنة ٣٦ أو ٩٥.

طبقات ابن سعد ج۷ ص٤٩٦؛ والاستيعاب ج۲ ص٣٧٥؛ والد الغابة ج۳ ص١٧٣؛ ومختصر تاريخ دمشق ج١٢ ص١٢٤.

## عبدالله بن سعید بن کلاب

هو عبدالله بن سعيد بن كلاّب البصري، أبو محمد. قال ابن النديم إنه من نابـــة الحشوية، وله مع عبــادبن سليــمان مناظرات. مـات بعـد سنة

فهرست ابن النديم ص ٢٣٠؛ وسير أعلام النبلاء ج ١١ ص ١٧٤؛ والمشتبه في الرجال ج٢ ص٥٥٥؛

وطبقات الشافعية الكبرى ج٢ ص٢٩٩؛ والأعلام ج 1 ص ٩٠.

عبدالله بن شريك العامري هو عبدالله بن شريك العامري الكوفي، كان من حواري الصادق والباقر عليها السلام.

> التاريخ الكبيرج، ص١١٠؛ والجرح والتعديل ج٥ ص ٨٠؛ ورجال العلامة ص١٠٨؛ وميزان الاعتدال ج٢ ص ٤٣٩؛ وتهذيب التهذيب ج٥ ص٢٢٣.

عبدالله بن الطفيل البكائي هو عبدالله بن الطفيل بن ثور العامري البكائي، كان من أصحاب على أميرالمؤمنين عليه السلام وشهد معه مشاهده. جهرة النسب ص٣٦٢؛ ورجال الشيخ الطوسي ص٥٥. والإصابةج٣ص ١٩٢ وجامع الرواةج ١ ص ٤٩٤.

عبدالله بن عاصم والظاهرهوعبداللهبن عاصم الحماني البصري.

وقعة صفين ص١٩٦؛ والجرح والتعديل ج٥ ص١٣٤: وبحار الأنوارج ٣٢ ص٢٥٢.

عبدالله بن عامر التميمي والظاهرهوعبداللهبن عامر التميمي الذيجاء اسمه في الكامل وبحار الأنوار.

الكامل ج إ ص٦٣ إ ؟ وبحار الأنوارج ٣٢ ص ٢٨٥.

عبدالله بن عامربن كريز هو عبدالله بن عامربن كريز، ابن خال عشمان بن عفان، ولاه عشمان البصرة. وشهد الجمل مع عائشة. مات سنة ٥٧ أو ٥٨.

> طبقات ابن سعدج ص ١٤٠ والاستيعاب ج٢ ص٣٥٩؛ والإصابة ج٣ ص ٢٠؛ وتهذيب التهذيب ج ٥ ص٢٣٩.

عبدالله بن العباس

هوعبدالله بن العباس بن عبدالمطلب الماشمي، حبر الأمة وأعلم الناس بالسنة. كان من كبار أصحاب أميرالمؤمنين عليه السلام وشهد معه الجمل وصفين والنهروان. توفي سنة ٦٨.

> نسب قریش ص۲۶: والاستيعاب ج٢ ص ٣٥٠؛ ومختصر تاریخ دمشق ج ۱۲ ص۲۹۳؛ ورجال العلامة ص١١٠٢ وتحريرالطاووسي ص ٢١٢.

عبدالله بن عبيدة والظاهر أنه عبدالله بن عبيدة بن نشيط الربذي. مات سنة ١٣٠.

> التاريخ الكبيرج، ص١٤٣: والجرح والتعديل ج٥ ص١٠١؛ وتهذيب التهذيب ج٥ ص٢٧٠.

والمد الغابة ج٣ ص٢٢٧؛ وسير أعلام النبلاء ج٣ ص٢٠٣.

عبدالله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب هو عبدالله بن عمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عليها السلام. توفي في خلافة أبي جعفر.

التاريخ الكبيرج و ص١٩٥؟ والجرح والتعديل ج و ص١٠٥؟ وتقريب التهذيب ج١ ص١٤٨؟ وتهذيب التهذيب ج١ ص١٦٠.

عبدالله بن مخارق هو عبدالله بن مخارق بن سليم السلمي الكوني.

> التاريخ الكبيرجه ص٢٠٨؛ والجرح والتعديل جه ص١٧٩؛ ومختصر تاريخ دمشق ج١١ ص٣٥.

عبدالله بن المغيرة بن الأخنس هو عبدالله بن المغيرة بن الأخنس بن شريق، شهد الجمل مع عائشة وقتل بها. الإرشاد ص١٣٦.

عبدالله بن وال هو عبدالله بن وال التيمي. تاريخ الطبري ج• ص١١٧.

عبدالملك بن عمير اللخمي هو عبدالملك بن عمير بن سويد اللخمي عبداللهبن عثمان بن الأخنس بن شريق هو عبدالله بن عثمان بن الأخنس بن شريق. قتل يوم الجمل مع عائشة.

الإرشاد ص١٣٦.

عبدالله بن عطاء والظاهر أنه عبدالله بن عطاء الطائني المكي، ويقال الكوفي.

> التاريخ الصغيرج٢ ص٦٣؛ ورجال صحيح مسلم ج١ ص٣٧٢؛ وتهذيب التهذيب ج٥ ص٢٨١.

عبدالله بن عقيل والظاهر أنه عبدالله بن عقيل بن أبي طالب عليه السلام.

> والتنبيه والإشراف ص٩٠٩؛ ورجال الشيخ الطوسي ص٩٠؛ ونقد الرجال ص٢٠٢؛

الحرص٢٥١

وجامع الرواة ج١ ص١٩٦.

عبدالله بن عمر هو عبدالله بن عمر هو عبدالله بن عمر بن الخطاب العدوي، كان منحرفاً عن أميرالمؤمنين علي عليه السلام. مات سنة ٧٣.

طبقات ابن سعدج ع ص١٤٢؛ ونسب قريش ص٣٤٨؛ والاستيعاب ج٢ ص٣٤١؛

الكوف. مات سنة ١٣٦.

طبقات ابن سعدج٦ ص١٣١٥ والتاريخ الكبيرج٥ ص٢٦٦؟ ومختصر تاريخ دمشق ج١٥ ص٢٠٠٣ وتهنيب التهنيب ج٦ ص٣٦٤.

عبد الملك بن مروان هو عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي، أبوالوليد المدني الدمشق. وولي الحلافة بعد أبيه في

سنة ٦٠. مات سنة ٨٦.

طبقات ابن سعدج • ص۲۲۳: والمعارف ص۲۰۰؛ ومختصر تاریخ دمشق ج۱۰ ص۲۱۹؛ وتهذیب التهذیب ج۱ ص۳۷۳.

عبيد بن أم كلاب هو عبيد بن أم كلاب هو عبيد بن أم كلاب الليثي، ويقال عبيد و عبيدالله بن أبي سلمة. وهوالذي لي عائشة بسرف وأخبرها بقتل عثمان.

تاريخ الطبري ج 1 ص 18 الموادية والفتوح م ١ ص 18 الموادية والشافي ج 1 ص ٢٠٠٠ والكامل ج ٣ ص ٢٠٠٠ والإصابة ج ٣ ص ١٠٠٠.

عبيد الله بن أبي رافع مو عبيدالله بن أبي رافع المدني. كان كاتب علي أمير المؤمنين عليه السلام. مات حوالي سنة ٨٠. طبقات ابن سعدج و ص٢٨٢؛

وتاريخ الثقات ص٣٦٦؛ والتاريخ الكبيرج ص ٣٨٦؛ ورجال الشيخ الطوسي ص٤٤؛ وتهذيب التهذيب ج٧ ص١٠.

عبيدالله بن العباس هو عبيد الله بن العباس بن عبدالمطلب اله بن العباس بن عبدالمطلب الماشمي. واستعمله على أميرالمؤمنين على اليمن. مات سنة ٥٨.

نسب قريش ص٧٧؛ والاستيعاب ج٢ ص٤٢١؛ ومختصر تاريخ دمشق ج١٥ ص٣٢٢؟ وسير أعلام النبلاء ج٣ ص١٢٥؛ والإصابة ج٢ ص٤٣٦.

عبيدالله بن عبدالله معنية الهذلي، أبو هو عبيدالله بن عبدالله بن عبدالله عنه الهذلي أبو عبدالله المدني. مات سنة ٩٨ وقبل غير ذلك .

طبقات ابن سعدج • ص ٢٠٠٠ والتاريخ الكبيرج • ص ٢٣٨٠ وأمالي المفيد ص ٣٦٠٠ وتهذيب التهذيب ج٧ ص ٢٢٠.

عبيدالله بن عمر هو عبيدالله بن عسربن الخطاب العدوي. قاتل المرمزان وجفيئة، شهد صفين مع معاوية وقتل فيها.

> طبقات ابن سعدج ص ١٠٠ والاستيعاب ج ٢ ص ١٤٣١

ونختصر تاريخ دمشق ج١٥ ص٣٤٥؛ والأعلام ج٤ ص١٩٥.

عبيدالله بن كعب هوعبيدالله بن كعب بن مالك السلمي، أبونضالة المدنى.

> طبقات ابن سعدج ص ٢٧٣٤ ورجال صحيح البخاري ج ١ ص ٤٦٨؟ ورجال صحيح مسلم ج ٢ ص ١٩٧ وتهذيب التهذيب ج ٧ ص ٤٠.

عبيد الله بن معمر والظاهر أنه عبيدالله بن معمر التيمي. والظاهر أنه عبيدالله بن معمر التيمي. واستعمله مصعب بن الزبير على البصرة.

الأخبار الطوال ص ٣١٠؛ والجرح والتمديل ج • ص ٢٣٢؛ وجهرة أنساب العرب ص ١٤٠.

عتبة بن أبي لهب هو عتبة بن أبي لهب هو عتبة بن أبي لهب بن عبدالمطلب الهاشمي. أسلم يوم الفتح وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله حنيناً، وكان عمن ثبت.

طبقات ابن سعدج ع ص٩٠٠؛ والاشتقاق ص٩٩٠؛ والدشقاق ص٩٦٠؛ وأسد الغابة ج٣ ص٣٦٦؛ وتعجيل المنفعة ص٩٨٠؛ وأعيان الشيعة ج٨ ص١٣٧٠.

#### عثمان

هوعثمان بن عضان بن أبي العاص الأموى. ولاه الخلافة عسر من بعده. فأحدث في أيام خلافته أحداثاً منكرة، وكفره بعض الصحابة قتل سنة ٣٤.

> طبقات ابن سعدج۳ ص۱۹۳ والمعارف ص ۱۱۱ والاستيعاب ج۳ ص ۲۹؟ ومختصر تاريخ دمشق ج۱٦ ص ۱۰۹.

## عثمان بن أبي شيبة

هو عثمان بن محمد بن إبراهيم، أبو الحسن بن أبي شيبة الكوفي صاحب المسند. مات سنة

فهرست ابن النديم ص٢٨٥؟ وتاريخ بغداد ج١١ ص٢٨٣؟ ورجال صحيح البخاري ج٢ ص٢٥٥؟ وسير أعلام النبلاء ج١١ ص١٥١؟ وتهذيب التهذيب ج٧ ص١٣٥.

#### عثمان بن حنيف

هوعشمان بن حنيف بن واهب الأتصاري الأوسي أخوسهل بن حنيف، كان من كبار أصحاب على أميرالمؤمنين عليه السلام وولاه البصرة. مات في خلافة معاوية.

الاستيعاب ج٣ ص٨٩؟ والمد الغابة ج٣ ص٣٧١؟ وسير أعلام النبلاء ج٢ ص٣٢٠؟

والإصابة ج٢ ص٤٠٩؛ والأعلام ج٤ ص٢٠٠.

عثمان بن محمد هوعثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس الثقني.

> التاريخ الكبيرج ٦ ص ٢٤٩ والجرح والتعديل ج٦ ص ٤٦٦٦ وميزان الاعتدال ج٣ ص ٥٦؟ وتهذيب التهذيب ج٧ص ١٣٨.

عدي بن حاتم

هوعدي بن حاتم بن عبدالله، أبوطريف الطائي، كان من كبار شيعة أميرالمؤمنين عليه السلام، وشهد معه الجمل وصفين. توفي سنة ٧٧ أو ٦٨.

طبقات ابن سعد ج٦ ص٢٢؟ والاستيعاب ج٣ ص١٤١؟ ومختصر تاريخ دمشق ج٦٦ ص٢٩٣: والد الغابة ج٣ ص٣٩٢؟ والإصابة ج٢ ص٤٩٨؟

عروة

هو عروة بن شُيَيْم بن البيّاع، أحد الرؤوس من المصريين السائرين إلى عثمان بن عفان.

> جهرة النبب ص١٤٧؛ وأنساب الأشراف ق٤ ج١ ص٤٩٥؛ وتاريخ الطبري ج٤ ص٣٧٣؛ وتوضيح المشتبه ج١ ص٣٧٥؛ وتبصير المنتبه ج١ ص١٨٧٠.

عصام بن قدامة البحلي، أبو محمد الكوفي. ألتاريخ الكبيرج٧ ص٧٠؛ والجرح والتعديل ج٧ ص٩٠؛ وميزان الاعتدال ج٣ ص٩٢؛ وتهذيب التهذيب ج٧ ص٩٧٠.

عطاء بن السائب

هو عطاء بن السائب بن مالك الثقني. كان من كبار العلماء. مات سنة ١٣٦.

> طبقات ابن سعد ج٦ ص٣٣٩؛ والكامل لابن عدي ج٠ ص١٩٩٩؛ وتذكرة الحفاظ ج١ ص٠٩؛ وسير أعلام النبلاء ج٦ ص١١٠؛ وتهذيب التهذيب ج٧ ص١٨٣.

> > عقبة بن عامر

هوعقبة بن عامر السلمي. شهد صفين مع على أميرالمؤمنين عليه السلام وكان خليفته بالكوفة.

> رجال العلامة ص١٢٦؛ والإصابة ج٢ ص٤٩٠؛ وتنقيح المقال ج٢ ص٢٥١.

العكبربن جدير الأسدي المكبربن جدير الأسدي، كان فارس هو العَكْبَر بن جدير الأسدي، كان فارس أهل الكوفة، شهد الجسمل وصفين مع على أميرالمؤمنين عليه السلام.

وقعة صفين ص٤٥٠؛ وشرح نهج البلاغة ج٨ ص٨٨.

عكرمة

هو عكرمة البربىري، أبو عبدالله المدني، مولى ابن عباس. مات سنة ١٠٥ وقيل غير ذلك.

طبقات ابن سعدج • ص٢٨٧؟ والمعارف ص ٢٠٨؟ والكامل لابن عدي ج • ص ١٩٠٠؟ وسير أعلام النبلاء ج • ص ٢٢؟ وتهذيب التهذيب ج٧ ص ٢٣٤.

عكرمة بن خالد هو عكرمة بن خالد بن العاص القرشي . طبقات ابن سعدج ه ص ١٤٠٠ والتاريخ الكبيرج ٧ ص ٤٠٠ ورجال صحيح البخاري ج٢ ص ١٨٥٠ وتهذيب التهذيب ج٧ ص ٢٣٠.

علباء بن الهيثم هو علباء بن الهيثم من شبعة علي أميرالمؤمنين عليه السلام، وشهد الجمل معه فاستشهد بها.

جهرة النسب ص٢٩٨؛ والاشتقاق ص٤١٣؛ وجهرة أنساب العرب ص٣١٨؛ والإصابة ج٢ ص١٠٩؛ وتاج العروس ج٢ ص٤٣٧.

علقمة بن أبي علقمة المدني، مولى عائشة. هو علقمة بن أبي علقمة المدني، مولى عائشة. التاريخ الكبيرج٧ ص٤٤؛ ورجال صحيح البخاري ج٢ ص٥٧٠؛ ورجال صحيح مسلم ج٢ ص٥٠٠؛ والجمع بين رجال الصحيحين ج١ ص٥٣٠؛ وتهذيب التهذيب ج٧ ص٢٤٤.

علقمة بن قيس هو علقمة بن قيس هو علقمة بن قيس بن عبدالله، أبوشبل النخعي الكوفي. مات بالكوفة سنة ٦٢ وقيل غير ذلك.

طبقات ابن سعدج٦ ص٨٩؟ والمعارف ص٤٦؟ وسير أعلام النبلاءج٤ ص٥٠؟ ومعرفة القراء الكبارج١ ص٥٠؟ وتهذيب التهذيب ج٧ ص٢٤٤.

على بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري هو على بن إسماعيل بن أبي بشر، أبوالحسن الأشعري. كان أولاً معتزلياً ثم تاب عنه وصار من أهل السنة، وإليه تنسب الطائفة الأشعرية. مات سنة ٢٣٠ وقيل غير ذلك.

فهرست ابن النديم ص٢٣١؛ وتاريخ بغداد ج١١ ص٣٤٦؛ ووفيات الأعيان ج٣ ص٢٨٤؛ والجواهر المضية ج٤ ص٣٣: والديباج المذهب ج٢ ص٩٤.

علي بن زيدبن جدعان هو علي بسن زيدبن جدعان، أبوالحسن التيمي القرشي البصري. مات سنة ١٢٩ أو

طبقات ابن سعد ج۷ ص۲۰۷۱ والتاریخ الکبیر ج٦ ص۲۷۹ والجرح والتعدیل ج٦ ص۲۸۱؟ وتذکرة الحفاظ ج١ ص۱٤٠.

علي بن صالح هـوعلي بن صالح بـن صالح الهـمداني، أبو عمد الكوني. مات سنة ١٥٤.

> طبقات ابن سعد ج٦ ص٢٧٤؛ والتاريخ الكبيرج٦ ص٢٨٠؛ وسير أعلام النبلاء ج٧ ص٢٧١؛ وتهذيب التهذيب ج٧ ص٢٩٢.

علي بن مسهر هو علي بن مسهر هو علي بن مسهر القرشي، أبوالحسن الكوفي. مات سنة ١٨٩.

طبقات ابن سعد ج٦ ص٣٩٨٤ والتاريخ الكبيرج٦ ص٢٩٧؟ وتذكرة الحفاظ ج١ ص٢٩٠؟ وتهذيب التهذيب ج٧ ص٣٣٥.

عمار الدهني هو عماربن معاوية الدهني، أبومعاوبة البجلي الكوفي. مات سنة ١٣٣.

طبقات ابن سعد ج٦ ص ١٣٤٠ والتاريخ الكبير ج٧ ص ٢٨٠ وسير أعلام النبلاء ج٦ ص ١٣٨٠ وتهذيب التهذيب ج٧ ص ٣٥٠٠.

عماربن ياسر

هو عمار بن ياسر بن مالك العنسي، أبو اليقظان. كان من كبار شيعة على أميرا لمؤمنين عليه السلام، شهد معه الجمل وصفين وقتل بها.

طبقات ابن سعدج ٣ ص ٢٤٦؛ والاستيعاب ج ٢ ص ٤٧٦؛ وحلية الأولياء ج ١ ص ١٣٩؛ والمد الغابة ج ٤ ص ٤٣.

عمارة بن أوس هو عمارة بن أوس بن خالد الأنصاري. كان من أصحاب على أميرا لمؤمنين عليه السلام.

> طبقات ابن سعدج ع ص ٢٨١؟ والتاريخ الكبيرج ٦ ص ٤٩٤ ورجال الشيخ العلوسي ص ٥٠٠ وأمد الغابة ج ٤ ص ٤٧؟ والإصابة ج ٢ ص ٥١٣.

عمر بن أبان والظاهر أنه عمر بن أبان الكلبي، أبو حفص الكوفي، ويمكن أن يكون عمر بن أبان بن عثمان.

> الجرح والتعديل ج1 ص19؛ ورجال النجاشي ص740؛ ورجال العلامة ص110؛

ولسان الميزانج عن ٢٨٧: وجامع الرواةج ١ ص ٦٢٩.

عمر بن الخطاب هـوعـمـربن الخطاب بـن نـفيـل الـعدوي. واستخلفه أبوبكر من بعده. قتل سنة ٢٣.

> طبقات ابن سعدج ص ٢٦٥: والمعارف ص ١٠٤؛ والاستيعاب ج ٢ ص ٤٥٨؛ والإصابة ج ٣ ص ٢٦٥؛ وغنصر تاريخ دمشق ج ١٨ ص ٢٦١.

عمر بن سعد و السيد الأسدي. وقعة صفين ص٩٤ وقعة صفين ص٩٤ والجرح والتعديل ج٦ص ١٩١٠ وميزان الاعتدال ج٣ص ١٩٩

عمربن عبدالله الأصم هو عسربس عبدالله بن الأمسم وجاء في المصادر الآتية باسم عبداللهبن الأصم. تاريخ الطبري ج1 ص٤٣٤٩

تاريخ الطبري ج£ ص٣٤٩ والكامل ج٣ ص١٥٨؛ وتاريخ الإسلام ص٤٣٩؛ والبداية والنهاية ج٧ ص١٧٣.

عمر بن محمود هو عمر بن محمود من أصحاب على أميرا لمؤمنين عليه السلام وشهد معه الجمل. قال

ابن أبي الحديد: هوعمروبن الحيحة. شرح نهج البلاغة ج١ ص١٤٦.

عمران بن حصين هو عمران بن حصين هو عمران بن حصين بن عبيد، أبونجيد الحزاعي، ولي قضاء البصرة. وكان عمن اعتزل الفتنة ولم يحارب مع علي أميرالمؤمنين عليه السلام. مات سنة ٥٢.

طبقات ابن سعدج ٤ ص ٢٨٧؛ والاستيعاب ج٣ ص ٢٢؛ والجمع بين رجال الصحيحين ج١ ص ٣٨٨: وسير أعلام النبلاء ج٢ ص ١٠٥٠ وتهذيب التهذيب ج٨ ص ١١١٠.

عمران الخزاعي والظاهر أنه عمران بن عبدالله بن طلحة الخزاعي.

> الجرح والتعديل ج٦ ص٣٠١؛ وميزان الاعتدال ج٣ ص٣٣٨؛ وتهذيب التهذيب ج٨ ص١١٨٠.

عمروبن الأشرف هو عممروبن الأشرف المعتكي. كان مع عائشة يوم الجمل فقتل.

> نسب معدج ٢ ص ٤٦٨؟ وتاريخ الطبري ج ٤ ص ٥٢٧؟ وجهرة أنساب العرب ص ٣٧٠؟ والإصابة ج ٣ ص ١١٢٠.

## عمروبن بلال

هو عمروبن بلال الأنصاري، أبوليلى. كان من أصحاب على أميرالمؤمنين عليه السلام، وشهد معه صفن.

> طبقات ابن سعد ج٦ ص٤٠؛ ورجال الشيخ الطوسي ص٠٠؛ والاستيعاب ج٢ ص٣٩٠؛ والد الغابة ج٤ ص٠٩؛ والإصابة ج٢ ص٥٢٠.

عمروبن جاوان التميسمي السعدي البصرى.

طبقات ابن سعد ج۷ ص۲۱۸؛ والتاريخ الكبير ج٦ ص١٤٦؛ وميزان الاعتدال ج٣ ص٢٠٠؛ وتهذيب التهذيب ج٨ ص١١٠.

عمروبن جرموز التميسي العبدي، الذي هو عمروبن جرموز التميسي العبدي، الذي قتل الزبيربن العوام يوم الجمل وكان من رؤساء الخوارج،

جهرة النسب ص٢٤٢؛ وتاريخ الطبري ج٤ ص٤٩١؛ والفصول الختارة ص١٠٨؛ وتاج العروس ج١٥ ص٨٥.

#### عمروبن حزم

هو عمرو بن حزم بن زيد الأنصاري. كان من أصحاب أميرالمؤمنين على عليه السلام.

> رجال الشيخ الطوسي ص٠٠؛ والاستيعاب ج٢ ص١٥٠؛ والعبرج١ ص٤٤؛ والمد الغابة ج٤ ص٩٨؛ والإصابة ج٢ ص٣٢٠.

#### عمروبن الحمق

هو عمروبن الحمق بن الكاهن الحراعي. كان من كبار شيعة على أمير المؤمنين عليه السلام وشهد معه الجمل وصفين والنهروان. قتله

معاوية بن أبي سفيان سنة ٥٠.

طبقات ابن سعدج إ ص ٢٠٠ والاستيعاب ج ٢ ص ٥٣٣٠؟ والله الغابة ج ٤ ص ١٠٠٠؟ والإصابة ج ٢ ص ٥٣٢٠.

عمروبن دينار هو عـمروبن دينار المكي، أبوعمد الأثرم. مات سنة ١٢٦.

> طبقات ابن سعدج • ص ۲۷۹؛ والتاريخ الكبيرج٦ ص ٣٢٨؛ والجرح والتعديل ج٦ ص ٢٣١؛ وتهذيب التهذيب ج٨ ص ٢٦٠.

البصري المعتزلي. مات سنة ١٤٤.

طبقات ابن سعد ج٧ ص٢٧٣؛

والمعارف ص٧٧٧؛

وفهرست ابن النديم ص٣٠٣؛

ووفيات الأعيان ج٣ ص ٤٦٠؛

وتهذيب التهذيب ج٨ ص٦٢.

عمروبن محصن

هو عمرو بن محصن، أبو الحيحة. هو الذي جهز أميرا لمؤمنين عليه السلام بمائة ألف درهم في مسيره إلى الجمل، وشهد معه صفين فقتل بها.

رجال الشيخ الطوسي ص ٤٩؛

ورجال ابن داود ص١٤٦؟

ورجال العلامة ص١٢؟

وجامع الرواة ج١ ص٦٢٧.

عمروبن معديكرب

هو عمروبن معديكرب الزبيدي. كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان شاعراً فارساً. قتل يوم القادسية.

طبقات ابن سعدجه ص٥٢٥؛

والشعر والشعراء ص٨٢؛

والأغاني ج ١٥ ص٢٠٨؛

والاستيعاب ج٢ ص ٥٢٠؛

والإصابة ج٣ ص١٨.

عمروبن يثربي

هو عمرو بن يثربي. شهد الجمل مع عائشة وقتل علباء و هند الجملي. عمروبن زرارة النخعي

هو عمروبن زرارة بن قيس النخمي. كان أول من خلع عثمان وبايع علياً أميرالمؤمنين عليه السلام بالكوفة.

نسب معدج ۱ ص۲۹۰

ومختصر تاریخ دمشق ج ۱۹ ص۲۰۷؛

والإصابة ج٢،ص٥٣٦.

عمروبن سلمة الأرحبي

هو عمروبن سلمةبن الحارث الممداني.

مات سنة ٥٨.

طبقات ابن سعدج٦ ص١٧١؛

والتاريخ الكبيرج٦ ص٣٣٧٠

والجرح والتعديل ج٦ ص٢٣٥:

وتهذيب التهذيب ج٨ ص٣٨.

عمروبن العاص

هو عمروبن العاص بن وائل السهمي. كان ممن هجا النبي صلّى الله عليه وآله، وشهد صفين

مع معاوية وولاه مصر. مات سنة ٤٣.

طبقات ابن سعدج۷ ص ٤٩٣٠

والمعارف ص ١٦٢؛

وتاريخ الصحابة ص١٧٣:

والاستيعاب ج٢ ص٨٥٠٠

والإصابة ج٣ ص٢.

عمروبن عبيد

هو عمروبن عبيدبن باب، أبوعثمان

جهرة النسب ص٢٩٨؛

ونسب معدج ١ ص٣٣٣؛

والجرح والتعديل ج1 ص٢٦٩؛ .

والمد الغابة ج٤ ص١٣٠؛

والإصابة ج٣ ص١١٩.

أبومحمد المدني. مات سنة ١٥١.

المعارف ص٢٧٣:

والثقاتج ٨ ص ١٤٩١

والكاشف ج٢ ص ٣٧٠؛

وتهذيب التهذيب ج٨ ص٢٠١.

عميربن عبدالخبن مرقد

هو عميربن عبدالله بن مرقد التيمي. كان يوم الجمل مع عائشة.

> تاريخ الطبري ج 1 ص ٤٦١؛ -

والكامل ج٣ ص٢١٠.

الغافق بن حرب هو الغافق بن حرب المكّي. خرج مع أهل مصر على عثمان، وكان في مقدمهم.

«غ»

تاريخ الطبري ج 1 ص ٣٤٩؛ والكامل ج ٣ ص ١٥٨؛

وتاريخ الإسلام ص٤٣٨.

عميربن عطارد

هو عمير بن عطارد. كان من أصحاب أميرالمؤمنين عليه السلام، وشهد معه الجمل وصفين.

وقعة صفين ص٧٠٥.

«ف» فروة بن نوفل الأشجعي هو فروة بن نوفل الأشجعي، صاحب النخيلة. مات سنة ٤١.

أنساب الأشراف ق٤ ج١ ص١٦٣؛

وتاريخ الطبري ج٥ ص١٣٤

والجمع بين رجال الصحيحين ج٢ ص٠٤١٩

والكاشف ج٢ ص ١٣٨٠

والأعلام ج• ص١٤٣.

عون بن جعفر

هو عون بن جعفربن أبي طالب عليهم السلام شهد مع أميرالمؤمنين عليه السلام حروبه.

> شرح الأخبارج ٢ ص ١٧؛ ورجال الشيخ الطوسي ص ٥٠؛ ولباب الأنساب ج ١ ص ٣٦٠؛ والإصابة ج ٣ ص ٤٤؛ ونقد الرجال ص ٢٥٩.

فضالة بن حابس هو فضالة بن حابس هو فضالة بن حابس، الذي أعان عمروبن جرموزعلى قتل الزبيريوم الجمل.

طبقات ابن سعد ج۳ صن ۱۱۲ والفصول الختارة ص۲۰۸ عيسى بن أبي عيسى هو عيسى عيسى بن أبي عيسى الحناط الغفاري،

#### وتاريخ الإسلام ص٧٠٥.

#### «ق»

#### قبيصةبن جابر

هو قبيعة بن جابربن وهب الأسدي، أبو العلاء الكوفي. كان من أصحاب أميرالمؤمنين عليه السلام، وشهد معه الجمل. مات سنة ٦٩.

> طبقات ابن سعد ج٦ ص ١٤٠٤ والتاريخ الكبير ج٧ ص ١٧٠٤ والجرح والتعديل ج٧ ص ١٢٠٤ وأمالي المفيد ص ٢٧٠٤ وتهذيب التهذيب ج٨ ص ٢٠٠٠.

## قمُ بن العباس

هوقم بن العباس بن عبدالمطلب الهاشمي، ولآه أميرالمؤمنين عليه السلام على المدينة. واستشهد بسمرقندسنة ٥٧.

طبقات ابن سعد ج۷ ص٣٦٧؛ ونسب قریش ص۲۷؛ والاستیعاب ج۳ ص۲۷۵؛ والد الغابة ج٤ ص۲۹۷؛ والإصابة ج٣ ص۲۲٦.

#### قرظةبن كعب الأنصاري

هو قرظة بن كعب بن ثعلبة الأنصاري. ولآه أميرالمؤمنين عليه السلام على الكوفة وشهدمعه مشاهده كلها. توفي في خلافته عليه السلام.

طبقات ابن سعدج٦ ص١٩؛ ونسب معدج١ ص١٠٤؛ والاستيعاب ج٣ ص٢٦٥؛

# الفصل بن دكين ماد، أبونعم الملائي

هو الفضل بن دكين بن حماد، ابونعيم الملائي الكرفي الأحول الحمافظ الكبير مات سنة ٢١٢ وقيل غير ذلك .

طبقات ابن سعدج٦ ص٠٤٠٠ والتاريخ الكبيرج٧ ص١١٨ وسير أعلام النبلا-ج١٠ ص٢٤٢٠ وتهنيب التهنيب ج٨ ص٢٤٣.

#### الفضل بن العباس

هو الفضل بن العباس بن عبد المطلب الماشمي المدني. كان أسن ولد العباس وهو عن ثبت يوم حنين. مات سنة ١٣ وقيل غير ذلك.

طبقات ابن سعد ج۷ ص۳۹۹؛ ونسب قریش ص۳۹؛ والاستیعاب ج۳ ص۲۰۸؛ والسد الغابة ج۳ ص۲۰۸.

#### فطربن خليفة

هو فِطْر بن خليفة القرشي، أبوبكر الحناط الكوفي. مات سنة ١٥٣ أو ١٥٥.

طبقات ابن سعد ج٦ ص ٢٣٦٤ والتاريخ الكبير ج٧ ص ٢٦٣٩ والجرح والتعديل ج٧ ص ٢٩٠ وسير أعلام النبلاء ج٧ ص ٢٠٠٠ وتهذيب التهذيب ج٨ ص ٢٧٠.

وتهذيب التهذيب ج٨ ص٣٢٩؛ وخلاصة تذهيب التهذيب ج٢ ص٣٥٢.

#### قنفذ

هو قنفذ مولى أبي بكر، الذي أرسله إلى باب أمير المؤمنين عليه السلام ليحضره للبيعة.

الإمامة والسياسة ج١ ص١٢؛ والاختصاص ص١٨٥؛ وشرح نهج البلاغة ج٢ ص٦٠.

قيس بن أبي حازم هوقيس بن أبي حازم البجلي، أبو عبدالله الكوف. مات سنة ٨٤ وقيل غير ذلك.

> طبقات ابن سعد ج٦ ص٦٧؟ والاستيعاب ج٣ ص٢٤٧؟ ومختصر تاريخ دمشق ج٢١ ص٢١٦؟ وتهذيب التهذيب ج٨ ص٣٤٦.

## قیس بن سعدبن

هو قيس بن سعدبن عبادة الأنصاري. كان أحد دهاة، العرب، وأهل الرأي والسخاء والكرم، وكان من كبار أصحاب أميرالمؤمنين عليه السلام فاستعمله على مصر، وشهد مع علي عليه السلام الجمل وصفين والنهروان. مات سنة

> طبقات ابن سعدج٦ ص١٠٠؛ والاستيعاب ج٣ ص٢٢٤؛ ومختصر تاريخ دمشق ج٢١ ص٢٠٠؛ والمد الغابة ج٤ ص٢١٠؛

والإصابة ج٣ ص٢٤١.

كبشة بنت كعب هي كبشة بنت كعب هي كبشة بنت كعب بن مالك الأنصاري. في كبشة بنت كعب بن مالك الأنصاري. في طبقات ابن سعد ج ۸ ص ٤٧٨؛ والثقات ج ٥ ص ٣٣٥؛ والرصابة ج ٤ ص ٣٩٠؛ وتهذيب التهذيب ج ١٢ ص ٤٧٥.

كعب بن سور القاضي

هو كعب بن سور الأزدي، بعثه عمر قاضياً على البصرة. شهد الجمل مع عائشة وكان خطام جملها بيده. قيل هو أول من قتل من أصحاب الجمل.

> طبقات ابن سعدج ٧ ص ٩٩؛ والمعارف ص ٢٤٤؛ وأخبار القضاة ج ١ ص ٢٧٤؛ والاستيعاب ج ٣ ص ٣٠٢؟ والد الغابة ج ٤ ص ٢٤٣.

كليب هو كُلَيْب بن شهاب بن الجنون الجرمي الكوف.

> التاريخ الكبيرج ٧ ص ٢٢٩؛ والجرج والتعديل ج ٧ ص ١٦٧؛ والاستيعاب ج ٣ ص ٣١٣؛ والإصابة ج ٣ ص ٣٢٣.

#### **((**p))

## مالك بن الحارث الأشتر

حومالك بن الحارث بن عبد يغوث الأشتر النخمى . كان من كبار أصحاب أميرالمؤمنين عليه السلام وشهد معه الجمل وصفين والنهروان، وولاه مصر واستشهد في طريقها مسموماً.

> طبقات ابن سعد ج٦ ص٢١٣؛ ورجال الشيخ الطوسي ص٥٨؛ والإكمال ج١ ص٨٠؛ وسير أعلام النبلاءج إص ٣٤؛ والإصابة ج٣ ص٤٨٢.

مالك بن ضمرة والظاهر أنه مالك بن ضمرة الضمري، الذي نزل الكوفة.

> المعجم الكبيرج٢ ص١١٤٩ والد الغابة ج ١ ص٢٨٢؛ وتاريخ الإسلام ص٤٠٨؛ والإصابة ج٣ ص٤٨٣.

#### مالك بن العجلان

هومالك بن العجلان بن زيد، كان من

نسب معدج ۱ ص ۱۹: والاشتقاق ص٤٦١؛ والأعلام ج • ص٢٦٣.

#### كميل بن زياد

هو كميل بن زيادبن نهيك النخمى الكوفي. كان من كبار أصحاب أميرالمؤمنين على عليه السلام وشهد منه صفين. مات سنة ٨٢ شهيداً.

> طبقات ابن سعدج٦ ص١٧٩؛ ورجال الشيخ الطوسي ص٥٦؛ ومختصر تاریخ دمشق ج۲۱ ص۲۱۹؛ وميزان الاعتدال ج٣ ص ٤١٠؛ وتهذيب التهذيب ج٨ ص٤٠٢.

## كنانة بن بشر

هو كنانة بن بشرالكندي التجيى، أحد من سارالى حصر عثمان من مصر. قتله معاويةبن أبي مفيان سنة ٢٦.

> نسب معدج ١ ص ١٨٤٤ وتاريخ الطبري ج ٤ ص ١٣٤٨ وتاريخ ابن عساكر، ق عثمان ص ٢٦٢؛ ومختصرتاريخ دمشقج ٢١ ص ٢٢١؟ والإصابةج٣ص٣١٨.

#### «J»

لبث بن أبي سلم هوليث بن أبي سلم بن زنم، أبوبكر أصحاب أميرا لمؤمنين عليه السلام. الكوني. مات سنة ١٤٣ أو ١٤٨.

> طبقات ابن سعد ج٦ ص٢٤١؛ والجرح والتعديل ج٧ ص١٧٧؟ وسير أعلام النبلاء ج٦ ص١٧٩ وتهنيب التهنيب ج٨ ص١١٥.

والجرح والتعديل ج ٨ ص ٤١٣؛ وتاريخ الطبري ج ٤ ص ٤٩٩؛ ورجال الشيخ الطوسي ص ٥٩؛ ونقد الرجال ص ٢٨١.

محمد بن إبراهيم هو محـمدبن إبراهيم بن الحـارث النيـمي، أبو عبدالله المدني. مات سنة ١٢٠.

> التاريخ الخبيرة المهاب؟ ورجال صحيح البخاري ج٢ ص١٦٦؟ ورجال صحيح مسلم ج٢ ص١٦٣؟ وتهذيب التهذيب ج١ ص٦٠.

محمد بن أبي بكر

هو محمد بن أبي بكرين أبي قحافة التيمي.
كان من أصحاب أميرالمؤمنين عليه السلام،
ولاه مصر، قتله معاوية بن أبي سفيان في سنة
٣٧ أو ٣٨.

معرفة الصحابة ج٢ ص٦٢؟ ورجال الشيخ الطوسي ص٥٥؟ وأسد الغابة ج٤ ص٤٣٢٤ وسير أعلام النبلاء ج٣ ص٤٨١٠ وتهذيب التهذيب ج٩ ص٧٠.

عمد بن أبي حذيفة هو عمد بن أبي حذيفة بن عتبة القرشي. كان من أصحاب أميرالمؤمنين علي عليه السلام، ولآه مصر. قتل سنة ٣٦. رجال الشيخ الطوسي ص١٠٩ مالك بن مسمع هو مالك بن مسمع بن شيبان الربعي. مات سنة ٧٣ أو ٧٤.

> جهرة أنساب العرب ص٣٢٠؛ وغتصر تاريخ دمشق ج٢٤ ص٦٧؛ والإصابة ج٣ ص٤٨٣.

مجاشع بن مسعود هو مجاشع بن مسعود بـن ثملبة السلمي. شهد الجمل مع عائشة وقتل بها.

طبقات ابن سعد ج٧ص٣٠: والاستيعاب ج٣٥ص٩٠٠؛ والجمع بين رجال لصحيحين ج٢ص٩٠٠؛ والمد الغابة ج٤ ص٣٦٠؛ والإصابة ج٣ص٣٦٢.

عارب الصيداني والظاهر أنه محارب بن محمد، أبوالعلا القاضي، مات سنة ٢٠٩.

تاريخ بغداد ج١٢ ص٢٧٦ وأنساب السمعاني ج• ص٢٠٠٧ واللباب في تهذيب الأنساب ج٢ ص٢٠٠٢ والأعلام ج• ص٢٨١.

المحل بن خليفة هو المُجلّ بن خليفة الطائي الكوفي. كان من أصحاب أميرالمؤمنين عليه السلام. طبقات ابن سعدج٦ ص١٣٢٨

والاستيماب ج٢ ص١٣٤١ وغتصر تاريخ دمشق ج٢٢ ص١٨٥ والمد الغابة ج٤ ص١٣١٠ والإصابة ج٢ ص٣٧٣.

محمد بن إسحاق هو محمد بن إسحاق بن يسار المدني، صاحب السيرة. توفي سنة ١٥١.

> طبقات ابن سعد ج۷ ص ۱۳۲۱ والمعارف ص ۱۳۷۹ ومعرفة الصحابة ج۲ ص ۱۹۸۹ وسير أعلام النبلاء ج۷ ص ۱۳۳ وتهذيب التهذيب ج۹ ص ۳۶۰.

محمد بن بديل الخزاعي هو عمد بن بديل بن ورقاء الحرّاعي. كان من أصحاب أميرا لمؤمنين عليه السلام، شهد معه صفين فقتل بها.

رجال الشيخ الطوسي ص٥٩؛ ورجال العلامة ص١٦٧٠ والإصابة ج٣ ص٢٧١؟ ونقد الرجال ص١٩١٤ وجامع الرواة ج٢ ص٧٩.

عمد بن بشر الممداني. هو عمد بن بشر الممداني. تاريخ الطبري ج۲ ص١٩٧٨ وأمالي المفيد ص١٣٤٧ ويحار الأنوارج ٢٢ ص٢٥٢.

محمد بن جعفر هو محمد بن جمفر بن أبي طالب عليم السلام. كان من أصحاب عته أميرالمؤمنين علي عليه السلام، وشهد معه حروبه.

> شرح الأخبارج ٢ ص ١٩٥ ورجال الشيخ العلوسي ص ٥٩، والاستيعاب ج ٣ ص ٣٤٦، والد الغابة ج ٤ ص ٣١٣، والدرجات الرفيعة ص ١٨٥.

محمد بن حاطب هو محمدبن حاطب بن الحارث الكوفي. مات سنة ٧٤ أو ٨٦.

> الاستيعاب ج٣ ص٣٣٧؛ والمد الغابة ج٤ ص٣١٤؛ والإصابة ج٣ ص٣٧٧؛ وتهذيب التهذيب ج٩ ص٩٣؛ والأعلام ج٦ ص٧٠.

محمد بن حميد والظاهر أنه محمد بن حميد اليشكري البصري. مات سنة ١٨٢.

> التاريخ الكبيرج ١ ص٦٩؛ والجرح والتعديل ج٧ ص٢٣١؛ وميزان الاعتدال ج٣ ص٢٩٠؛ وتهذيب التهذيب ج٩ ص١١٥.

\_\_\_\_\_ معجم تراجم أعلام الجمل

محمد بن السائب الكلي هو محمد بن سائب بن بشر الكلبي، كان مفسراً نسابة راوية. وكان من أصحاب الإمام جعفر الصادق عليه السلام. مات سنة ١٤٦.

طبقات ابن سعدج٦ ص٣٥٨؟ والتاريخ الكبيرج١ ص١٠١؟ ورجال الشيخ الطوسي ص٢٨٩؟ وتهذيب التهذيب ج٩ ص١٥٧٠.

محمد بن سعد هو محمد بن سعد بن أبي وقاص القرشي الزهري. قتله الحجاج في سنة ٨٣.

> طبقات ابن سعدج و ص١٦٧؛ والتاريخ الكبيرج ١ ص ١٨٨؛ والجرح والتعديل ج٧ ص ١٦١؛ وسير أعلام النبلاء ج٤ ص ٣٤٨: وتهذيب التهذيب ج١ ص ١٦١٠.

محمد بن طلحة هو محمد بن طلحة بن عبيد الله القرشي التيمي، شهد الجمل مع أبيه فقتل بها.

طبقات ابن سعدجه ص ۴۰؛ والجرح والتعديل ج۷ ص ۲۹۱؛ والاستيعاب ج۳ ص ۳۴۹؛ وسير أعلام الببلاء ج٤ ص ٣٦٨؛ والإصابة ج۳ ص ٣٧٩.

محمد بن عبدالله بن سوادة هو محمد بن عبدالله بن سواده. تاريخ الطبري ج1 ص٣٣٢.

محمد بن عبد الله بن عبيد هو محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي. الجرح والتعديل ج٧ ص٣٠٠؛ الثقات ج٧ ص٣٦٠.

محمد بن عجلان هو محمد بن عجلان المدني القرشي. مات سنة ١٤٨.

> التاريخ الكبيج ١ ص١٩٦؟ وسيرأعلام النبلاءج٦ ص٣١٧؟ وتذكرة الحفاظج١ ص١٦٠؟ وتذيب التهذيبج١ ص٣٠٣٠

محملابن على عليه السلام هو محمد بن علي بن أبي طالب عليم السلام الهاشمي، أبوالقاسم المعروف بابن الحنفية. كانت راية أميرالمؤمنين عليه السلام معه يوم الجمل. وشهد مع أبيه أيضاً صفين. مات سنة المحمد غير ذلك.

> طبقات ابن سعدج ص ٩١: والتاريخ الكبيرج ١ ص ١٨٠: وسير أعلام النبلاء ج ١ ص ١١٠؛ وتهذيب التهذيب ج ٩ ص ٣١٩: والأعلام ج ٦ ص ٢٧٠.

الرازي. مات سنة ٢٣٩.

التاريخ الكبيرج ١ ص ٢٤٤: واجرح والتعديل ج ٨ ص ٩٣: وسير أعلام النبلاء ج ١١ ص ١٤٠: وتهذيب التهذيب ج ٩ ص ٤٢٢. محمد بن علي بن خلف هو محمد بن علي بن خلف هو محمد بن علي بن خلف، أبوعمرو الصرّار. منتصر تاريخ دمشق ج٢٣ ص١٩: وشرح نهج البلاغة ج١٦ ص٧٤؟ وبعار الأنوار ج٣٢ ص٢٨٢.

محمد بن موسى والظاهر أنه محمد بن موسى بن عمران القطان، أبو جعفر الواسطى.

> رجال صحيح البخاري ج٢ ص٠٩٨؛ ورجال صحيح مسلم ج٢ ص٢١٢: وتهذيب التهذيب ج١ ص٤٢٤.

عمد بن كثير والظاهر أنه محمد بن كثير بن أبي عطاء، أبو يوسف الصنعاني. مات سنة ٢١٦ وقيل غير ذلك.

طبقات ابن سعدج۷ ص ۱۹۸۹؛ والتاريخ الكبيرج۱ ص ۲۱۸؛ و لجرح والتعديل ج ۸ ص ۲۹۰؛ وأمالي المفيد ص ۲۲۳؛ وتهذيب التهذيب ج ٩ ص ٣٦٩.

# مخلد بن أبي خالد

هومخلدبن أبي خلف كان من أصحاب أميرالمؤمنين عليه السلام. جاء في كتاب تسمية من شهد مع علي حروبه باسم مخلدبن خالد.

تسمية من شهد مع علي عليه السلام حروبه. رقم ١٣٨.

## محمد بن مسلمة

هو محمد بن مسلمة بن خالد الأنصاري. كان منحرفاً عن أميرا لؤمنين عليه السلام، ولم يشهد الجمل ولاصفين وأقام بالربذة. مات سنة ٤٣ وقيل غير ذلك.

والاستيعاب ج٣ ص٣٣٤: والسد الغابة ج٤ ص٣٣٠: وسير أعلام النبلاء ج٢ ص٣٦٩: والإصابة ج٣ ص٣٨٣.

## المدائني

هوعلى بن محمد بن عبدالله، أبوالحسن المدائني، راوية مؤرخ، كثير التصانيف. من سنة ٢٢٥ وقيل غير ذلك.

فهرَسب ابن النديم ص١١٣: وتاريخ بغداد ج١٢ ص٤٥: ومعجم الأذباء ج١٤ ص١٢٤ وسبر أعلاد النبلاء ج١٠ ص١٠٥: والأعلام ج٤ ص٣٣٣.

محمد بن مهران هو محمد بن مهران الجمال، أبوجعفر

#### مرة الساعدي

هو مسرة الساعدي، كمان من أصحاب أميرالمؤمنين عليه السلام. وجاء في رجال الشيخ الطوسي باسم قترة الساعدي.

تسمية من شهد مع علي عليه السلام حروبه، رقم ٦٩:

ورجال الشيخ الطوسي ص٥٥.

## مروان بن الحكم

هو مروان بن الحكم بن أبي العاص القرشي الأموي. نني رسول الله صلّى الله عليه وآله أباء الحكم إلى الطائف، فلم يـزل بها حتى ولي عثمان فقدم المدينة هو وأبوه. مات سنة ٦٥.

طبقات ابن سعدج ص ٣٠٠: والاستيعاب ج٣ ص ٤٢٥: والله الغابة ج٤ ص ٣٤٨؛ وسير أعلام النبلاء ج٣ ص ٤٧٦.

## المزني

هو إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل، أبو إبراهيم المزني المصري تلميذ الشافعي. مات سنة ٢٦٤.

> وفيات الأعيان ج 1 ص197؛ وسير أعلاء النبلاء ج ١٢ ص٤٩؟ وطبقات الشافعية الكبرى ج ٢ ص٤٩؟ وطبقات الشافعية الإسنوي ج ١ ص٢٨؟ وتاريخ التراث العربي ج ٣ ص١٩٤.

#### مسروق

هو مسروق بن أجدع بن مالك الممداني. شهد مع أميرالمؤمنين عليه السلام النهروان. مات سنة ٦٣.

> طبقات ابن سعدج ٢ ص٧٠: والمعارف ص ٢٤٦؛ وغريب الحديث للخطابيج ٣ ص ٢٣: وسير أعلام النبلاء ج ٤ ص ٦٣: وتهذيب التهذيب ج ١٠٠ ص ١٠٠.

# مسطح بن آثاثة

هومسطح بن اثاثة بن عباد. كان من أصحاب أميرا لمؤمنين عليه السلام. مات سنة ٣٧.

مبقات ابن سعدج ٣ ص٥٣: والمعارف ص١٨٥: ورجال الشيخ النوسي ص٥٥: والاستيعاب ج٣ ص٤٩٤: والد الغابة ج٤ ص٤٩٥.

مسعود بن أسلم هو مسعود بن أسلم هو مسعود بن أسلم، كان من أصحاب أميرا لمؤمنين عليه السلام.

شرح الأخبارج٢ ص٣٤: ورجال الشيخ العوسي ص٥٠٠: وجامع الرواة ج٢ ص٢٢٨.

مسعود بن قيس هو مسعود بن قيس. كان من أصحاب

أميرالمؤمنين عليه السلام.

رجال الشيخ الطوسي ص٥٩؛ والاستيعاب ج٣ ص٤٥١: والد الغابة ج٤ ص٣٦٠؛ وجامع الرواة ج٢ ص٢٢٩.

الممودي

هو عبدالرحمن بن عبدالله بن عتبة المسعودي. توفى سنة ١٦٠.

> طبقات ابن سعد ج٦ ص٣٦٦: وميزان الاعتدال ج٢ ص٤٧٥؛ وسير أعلام النبلاء ج٧ ص٩٣؛ وتهذيب التهذيب ج٦ ص١٩٠.

> > مسلم

هو مسلم الجهني. كمان من أصحاب أميرالمؤمنين عليه السلام وهو الذي أمره على عليه السلام يوم الجمل بحمل المصحف، فطاف به على القوم يدعوهم إلى الطاعة، فقتل.

تاريخ الطبري ج£ ص٥١١٠؛ ومروج الذهب ج٢ ص ٢٧٠؛ وتاريخ الإسلام ص٥٣٥.

مسلم الأعور

هو مسلم بن كيسان الضبي، أبو عبدالله الكوفي الأعور.

الجرح والتعديل ج ٨ ص١٩٢؛ وميزان الاعتدال ج ٤ ص١٠٦؛ وتهذيب التهذيب ج١٠ ص١٩٢؛

وجامع الرواة ج٢ ص ٢٢٩.

مسلم بن قرظة هو مسلم بن قرظةبـن عبدعمـرو النوفلي، شهد الجمل مع عائشة فقتل.

> جهرة لنسب ص٦٢؛ وطبقات ابن سعد ج٧ ص ٤٥٠؛ والاشتقاق ص ٨٩؛ وجهرة أنساب العرب ص ١١٦: والإرشاد ص ١٣٦٠.

المسورين مخرمة الزهري هوالمسورين عزمة بن نوفل الزهري. مات سنة ٦٤.

المعارف ص ٢٤٢؛ والاستيعاب ج٣ ص ٤١٦؛ وألمد الغابة ج٤ ص ٣٦٥؛ وتهذيب التهذيب ج١٠ ص ١٣٧: وخلاصة تذهيب التهذيب ج٣ ص ٣٠٠.

معاذ بن عبيدالله التميمي هومعاذ بن عبيد الله التميسي. شهد الجمل مع عائشة.

> التاريخ الكبيرج٧ ص٣٦١؛ وتاريخ الطبري ج٤ ص٤٥٥؛ واجرح والتعديل ج٨ ص٧٤٧.

معاوية هو معاوية بن أبي سفيان بن حرب الا<sup>ل</sup>موي.

كان من مسلمة الفتح، ولآه عمر على الشام. مات سنة ٦٠.

> طبقات ابن معدج ۷ ص ۱۹۰۹ والاستیعاب ج۳ ص ۱۳۹۵ وغتصر تاریخ دمشق ج ۲۹ ص ۱۳۹۹ والمد الغابة ج ۱ ص ۱۳۸۵ والاصابة ج۳ ص ۱۳۳۵.

معبد بن زهير بن خلف بن أمية

هـو معبد بن زهير بن خـلف بن المية، ويقال أبي المية. شهد الجمل مع عائشة فقتل.

> الاستيعاب ج٣ مس٤٠٤؛ والمد الغابة ج٤ ص٣٩١؛ والإصابة ج٣ ص٤٧٩.

معبدبن المقداد بن عمرو هومعبد بن المقداد بن عسرو. شهد الجمل مع عائشة فقتل بها.

> الإرشاد ص١٣٥؛ وتاريخ الإسلام ص٣٦٠؛ والإصابة ج٣ ص٤٨٠.

معقل بن قيس بن حنظلة

هو معقل بن قيس بن حنظلة الرياحي. كان من المراء أميرالمؤمنين عليه السلام يوم الجمل.

> جهرة النسب ص٢١٠؛ ووقعة صفين ص٩٦؛ والمعرفة والتاريخ ج٣ ص٤٠٠؛

ورجال الشيخ الطوسي ص٥٩. والإصابة ج٣ ص٤٩٩.

معمر بن داشد هو مسعمسر بسن داشد الأزدي، أبسو عزوة البصري. مات سنة ١٥٣.

> طبقات ابن سعدجه ص٤٩٠؛ وغتصر تاريخ دمشقجه ٢ ص١٤١؛ وتذكرة الحفاظ ج١ ص١٦٠؛ وتهذيب التهذيب ج١٠ ص٢١٨.

المغيرة بن شعبة الثقني هو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر الثقني. مات سنة ٥٠.

> طبقات ابن سعدج ٤ ص٢٨٤؛ والاستيعاب ج٣ ص٣٨٨؛ ومختصر تاريخ دمشق ج٥ ص٤٥١؛ والمد الغابة ج٤ ص٤٠٦؛ والإصابة ج٣ ص٤٥٤.

المفضل بن فضالة والظاهر أنه المفضل بن فضالة بن عبيد المصري. مات سنة ١٨١.

طبقات ابن سعدج ٧ ص ٥١٧. والكامل لابن عدي ج٦ ص ٥١٧؛ والمحامل لابن عدي ج٦ ص ٣١٧؛ والمجرح والتعديل ج٨ ص ٣١٧؛ وسير أعلام النبلاء ج٨ ص ١٧١؛ وتهذيب التهذيب ج١٠ ص ٢٤٤.

#### المقداد

هو المقداد بن عمرو بن ثعلبة، المعروف بالمقداد بن الأسود. كان من كبار أصحاب أميرالمؤمنين عليه السلام. مات سنة ٣٣.

> طبقات ابن سعدج مس ١٦٦؛ والاستبعاب ج مس ٤٧٢؛ وصفة الصفوة ج ١ ص ٢٢١؛ والد الغابة ج ٤ ض ٤٠٩؛ وتكلة إكمال الإكمال ص ٣٢٠.

# المنذر الثوري هو المنذر بن يعلى الكوفي. هو المنذر بن يعلى الثوري، أبو يعلى الكوفي. طبقات ابن سعد ج٦ ص ٢٤٠٠ والجرح والتعديل ج٨ ص ٢٤٠٠ ورجال صحيح البخاري ج٢ ص ٢٧٠٠ وتهذيب التهذيب ج٠١ ص ٢٧٠٠.

# المنذرين الجارود العبدي كان من هو المنذرين الجارود العبدي. كان من أصحاب أميرا لمؤمنين عليه السلام، شهد معه الجمل وكان من المراثه يومثذ.

نسب معدج ١ ص ١٠٤: وجهرة النسب ص ١٠٥: والمعرفة والتاريخ ج٣ ص ٤٠٢: ومختصر تاريخ دمشق ج٥٢ ص ٢٤٤: والإصابة ج٣ ص ٤٨٠.

المنذر بن الجهم. هو النذر بن الجهم. الجرح والتعديل ج٨ ص٢٤٣ والبداية والنهاية ج٢ ص٢٨١

منصور بن أبي الأسود المليثي الكوفي هو منصور بن أبي الأسود المليثي الكوفي الشيعي. كان من أصحاب الإمام جعفر الصادق عليه السلام.

طبقات ابن سعدج و ۳۸۲۰۰ والتاریخ الکبیرج ۷ ص ۳۶۸۰ ورجال النجاشی ص ۶۱۶: ورجال الشیخ الطوسی ص ۳۱۳؛ ورجال الشیخ الطوسی ص ۳۱۳؛ وتهذیب التهذیب ج ۱۰ ص ۲۷۱.

المنهال بن عمروبن سلامة البصري هو المنهال بن عمرو بن سلامة البصري. تذيب التذيب ج١٠ ص٢٨٣٤ وتقريب التهذيب ج٢ ص٢٧٨.

المهلب بن أبي صفرة هو السُهلب بن أبي صفرة هو السُهلب بن أبي صُفرة ظالم بن سراق الأزدي البصري. توفي سنة ٨٢.

ضفات ابن سعدج ٧ ص ١٢٩؛ وسير أعلام النبلاء ج ٤ ص ٢٩٣٠؛ وتهذيب التهذيب ج ١٠ ص ٢٩٣٠؛ وتقريب التهذيب ج ٢ ص ٢٨٠. أَمُّ المؤمنين زوحة النبي صلّى الله عدليه وآله. توفيت سنة ٦١.

> طبقات ابن سعد ج/ ص ١٣٢: والاستيعاب ج ع ص ٤٠٤؛ والد العابة ج ص ٥٠٠؛ والإص بة ج ع ص ٤١١.

> > «Ú»

نائلة بنت الفرافصة هي نائلة بنت الفرافصة بن الأحوص الكلبية، زوجة عثمان بن عفان.

طبقات ابن سعد ج۸ ص ۴۸۳؛ وأمالي القالي ج۳ ص ۲۰۹؛ والحدائق الغناء ص ۳۷٪ والأعلام ج۷ ص ۳٤۳.

النخمي

هو إبراهيم بن يزيدبن قيس النخعي الكوفي. مات سنة ٩٦.

> طبقات ابن سعدج ٦ ص ٢٧٠؛ وسير أعلام النبلاء ج ٤ ص ٣٠٠؛ وميزان الاعتدال ج ١ ص ٧٤؛ وتهذيب التهذيب ج ١ ص ١٠٥٠.

نصر هـو نصـربن مزاحم المنـقـري الكوفي الشيعي صاحب كتاب وقعة صفّين. مات سنة ٢١٢.

> التاريخ الكبيرج ٨ ص ١٩٠٥ والجرح والتعديل ج ٨ ص ١٤٦٨

موسى بن طلحة

هو موسى بن طلحة بن عبيدالله القرشي التيمي الكوفي. مات سنة ١٠٣ وقيل غير ذلك.

طبقات ابن سعد ج٦ ص٢٦١؛ والتاريخ الكبيرج٧ ص٢٨٦؛ وتهذيب التهذيب ج١٠ ص٣١٢؛ والإصابة ج٣ ص٤٨١.

موسى بن عبدالله والظاهر أنه موسى بن عبدالله الجهني، أبو عبدالله الكوفي.

> الجرح والتعديل ج ٨ ص ١٤٩؛ وميزان الاعتدال ج ٤ ص ٢٠٩؛ وتهذيب التهذيب ج١٠ ص ٣١٦.

موسى بن مطير هو موسى بن ،طير الكوفي. الجرح والتعديل ج ٨ ص ١٦٢؟ والمستدرك ج ٣ ص ١٤٠؟ وميزان الاعتدال ج ٤ ص ٢٢٣؟ ولسان الميزان ج ٢ ص ١٣١٠.

هيسرة بن جرير هو ميسرة بن جرير. بحارالأنوان الطبعة الحجرية ، ج ٨ص٣٠٠.

ميمونة هى ميمونة بنت احارث بن حزن الهلالية،

وميزان الاعتدال ج ٤ ص٢٥٣: ولسان الميزان ج٦ ص١٥٧: وروضات الجنات ج٨ ص١٦٥.

النعمان بن عجلان

هو النعمان بن عجلان بن النعمان الأنصاري الزرق. كان من أصحاب أميرالمؤمنين عليه السلام، واستعمله على بحرين وعمان.

نسب معدج ١ ص ٤٧٤: ورجال الشيخ الطوسي ص ٢٠؛ والاستيعاب ج٣ ص ٤٩٠؛ والد الغابة ج٥ ص ٢٦: والإصابة ج٣ ص ٥٦٢.

نوح بن دراج هو نبوح بن دراج النخعي، أبو محمد الكوفي. مات سنة ۱۸۲.

> التاريخ الكبيرج ٨ ص٢١٢: وتاريخ النقات ص٤٥٣: والكامل لابن عدي ٧٨ ص ٢٥٠٩؛ وتهذيب التهذيب ج١٠ ص٤٣٠.

> > ((**&**))

هاشم بن البريد هو هاشم بن البريد، أبو علي الكوفي. أحوال الرجال ص٢٠٠٠ والكامل لابن عدي ج٧ ص٢٠٥٠٠ والثقات ج٧ ص ٥٠٥٠٠ وتهنيب الهذيب ج١١ ص ١٦٠٠.

هاشم بن عاصم هو هاشم بن عاصم الأسلمي. البداية والنهاية ج٢ ص٢٨١.

هاشم بن عتبة المرقال هوهاشم بن عتبة المرقال هوهاشم بن عتبة بن أبي وقاص الزهري، المعروف بالمرقال. كان مسن كبارأصحاب أميرالمؤمنين عليه السلام وشهد معه الجمل وقتل

رجال الشيخ الطوسي ص ٦٦؛ والاستيعاب ج٣ ص ٦٦؟ والله الغابة ج٥ ص ٤٩؛ والتبيين في أنساب القرشيين ص ٣٨٩؛ والإصابة ج٣ ص ٥٩٣.

المرمزان

هو الهرمزان، كان من فارس. قسله عبيدالله بن عمر في سنة ٢٣.

طبقات ابن سعدج ه ص ۸۹: والتاريخ الصغيرج ١ ص ٨٠؛ والإصابة ج٣ ص ٦١٨.

هشام بن سعد هو هشـام بن سعد المدني، أبـوعباد القرشي. مات سنة ١٦٠.

> مغازي الواقدي ج١ ص٣٩٠؛ والتاريخ الكبيرج٨ ص٢٠٠؛ وميزان الاعتدال ج٤ ص٢٩٨؛

..... معجم تراجم أعلام الجمل

وسير أعلام النبلاء ج٧ ص٣١٤؛ وتهذيب التهذيب ج١١ ص٧٠.

هشام بن عروة هو هشام بن عروة بن الزبير بن العوّام الأسدى. مات سنة ١٤٦.

> طبقات ابن سعدج ٧ ص ٣٢١: والتاريخ الكبيرج ٨ ص ١٩٣: وتذكرة الحفاظ ج ١ ص ١٤٤: وميزان الاعتدال ج ٤ ص ٣٠٣: وتهذيب التهذيب ج ١١ ص ٤٤.

هشام الفوطي هشام بن عمرو الفوطي المعتزلي الكوفي. فهرست ابن النديم ص٢١٤؛ وسير أعلام النبلاء ج١٠ ص١٩٥؛ ولسان الميزان ج١ ص١٩٥٠.

هلال بن وكيع الحنظلي
هو هلال بن وكيع بن بشر الدارمي الحنظلي.
شهد الجمل مع عائشة وقتل بها.
جهرة النسب ص ٢٠٠٠
والاستيعاب ج٣ ص ٢٠٠٠
وجهرة أنساب العرب ص ٢٣٢٤

هند الجملي هو هند بن عمرو الجملي. كان من أصحاب

أمير المؤمنين عليه السلام وشهدمعه الجمل وقتل بها. طبقات ابن سعدج و ص١٢٧٠ وجهرة النسب ص١٢٩٠ وجهرة أنساب العرب ص١٤٠٠ والإصابة ج٣ ص١٢٠.

**((ر)**)

واصل بن عطاء هو واصل بن عطاء الغزّال المعتزلي البصري. كان رأس الاعتزال. مات سنة ١٣١.

> فهرست ابن النديم ص٢٠٧؛ وأمالي المرتضى ج١ ص١١٣؛ ووفيات الأعيان ج٦ ص١٧ ونزهة الألباب ج٢ ص٠٠؛ وروضات الجنات ج٨ ص١٨٨.

# الواقدي

هو محمد بن عمر بن واقد الواقدي المدني، صاحب المغازي. مات سنة ٢٠٧.

طبقات ابن سعدج • ص ١٤٢٩ والتاريخ الكبيرج ١ ص ١٧٨٩ وتذكرة الحفاظ ج ١ ص ٣٤٨؟ وسير أعلام النبلاء ج ٩ ص ٤٠٤؟ وتهذيب التهذيب ج ٩ ص ٣٢٣.

الوليد بن عقبة هو الوليد بن عقبة هو الوليد بن عقبة بن أبي معيط. ولآه عثمان على الكوفة، وكان فاسقاً كمانزل فيه القرآن. مات في خلافة معاوية.

طبقات ابن سعدج٦ ص٤٧٤ والاستيعاب ج٣ ص١٦٣١ والله الغابة ج٥ ص١٩٠ وسير أعلام النبلاء ج٣ ص١٤١٢ والإصابة ج٣ ص٦٣٧.

«پ»

يحيى بن شبل هويحيى بن شبل، روى عن أبي جعفر عليه السلام. الجرح والنعديل ج ٩ ص ١٠٥٠ وشرح نهج البلاغة ج ١٠ ص ١٣٢ وتاريخ الإسلام ص ١٤٠٠ وميزان الاعتدال ج ٤ ص ٣٨٠.

بزيد بن أبي زياد هويزيد بن أبي زياد القرشي الهاشمي، أبو عبدالله الكوفي. مات سنة ١٣٧.

> طبقات ابن سعدج٦ ص٣٤٠؟ والتاريخ الكبيرج٨ ص٣٣٤ والتاريخ الصغيرج٢ ص٣٣؟ وميزان الاعتدال ج٤ ص٣٢٤؟ وتهذيب الهذيب ج١١ ص٢٨٧.

يزيد بن أبي الصلت هويزيد بن أبي الصلت التيسي . وقعة صنين ص٢٩٠.

يزيد بن زياد والظاهر أنه يزيد بن زياد القرظي المدني.

الجرح والتعديل ج٩ ص٢٦٣؟ وميزان الاعتدال ج٤ ص٤٢٣؟ وتهذيب التهذيب ج١١ ص٢٨٧.

يزيد بن نويرة

هويزيد بن نويرة بن الحارث الأنصاري. كان من أصحاب أميرالمؤمنين عليه السلام، قتل معه يوم النهروان شهيداً.

> رجال الشيخ الطوسي ص٦٢؛ والاستيعاب ج٢ ص٩٥٠؛ وأمد الغابة ج٥ ص١٢٢؛ والإصابة ج٢ ص٦٦٤.

يزيدبن الهاد هويزيد بن عبدالله بن السامة بن الهاد الليقي، أبوعبدالله المدني.

> الجرح والتعديل ج ٩ ص ٢٧٠؛ وتهذيب التهذيب ج ١١ ص ٢٦٧.

يعل بن منية هويعلى بن منية، ويـقال يعلى بن الميةبن أبي عبيدة التيمي. شهد الجمل مع عائشة، فلما هزموا هرب إلى مكة. مات قريب سنة ٦٠.

> طبقات ابن سعدج و ص١٩٥٦ والجرح والتعليل ج١ ص١٣٠١ وسير أعلام النبلاء ج٣ ص٢٠٠٠ وتهنيب التهنيب ج١١ ص٢٥٠٠

# (له فيارس)

١ ـ مصادر التحقيق

٢ ـ الآبات الكرعة

٣ ـ الأحاديث الشريفة

٤ - الخطب

٥ ـ الرسائل

٦ - الآثار

٧ ـ الأشعار والأرجاز

٨ ـ الأمثال

٩ ـ الكتب الواردة في المن

١٠ ـ الأعلام الواردة في المتن

١١ ـ الأعلام الواردة في المقدمة والنعاليق

١٢ - القبائل والجماعات

١٣ ـ الفرق والمذاهب

١٤ - الأماكن والبلدان

١٥ ـ الموضوعات

# ١ ـ فهرس مصادر التحقيق

# ١ - القرآن الكريم.

### «Ī»

٢ ـ آشنايي با چند نسخه خطى. لرضا الأستادي وحسين المدرّسي الطباطبائي. دفتر اول. قم، مطبعة مهر، ١٣٩٦هـ.

# «ĺ»

- ٣ ـ الأثمة الاثنا عشر. لشمس الدين محمد بن طولون (ت ٩٥٣هـ). تحقيق صلاح الدين المنجد. [قم]، منشورات الرضى. [بالأوفست عن طبعة بيروت، دار بيروت ودار صادر].
- ٤ إثبات الوصية للإمام على بن أبي طالب عليه السلام. المنسوب إلى أبي الحسن على بن الحسين المسعودي (ت ٣٤٦هـ). قم، منشورات الرضي. [بالأوفست عن طبعة النجف الأشرف، المطبعة الحيدرية].
- الاحتجاج على أهل اللجاج. لأبي منصور أحدبن علي بن أبي طالب الطبرسي (القرن السادس).
   إعداد السيد محمدباقر الخرسان. مجلدان، النجف الأشرف، مطبعة النعمان، ١٣٨٦هـ/١٩٦٦م.
- ٦ الإحسان بترتيب صحيح ابن حِبّان. للأمير علاء الدين على بن بتلبان الفارسي (ت ٧٣٩هـ).
   تحقيق كمال يوسف الحُوت. الطبعة الأولى، ٩ مجلدات + الفهرس، بيروت، دار الكتب العلمية،
   ١٤٠٧هـ/١٩٨٧م.

٧ ـ إحقاق الحق وإزهاق الباطل. للشهيد القاضي نورالله بن السيد شريف الشوشتري (ت ١٠١٩هـ). مع تعليقات السيد شهاب الدين المرعشي. صدر حتى الآن ٢٥ مجلداً + الفهرس، قم، مكتبة آية الله المرعشي، تم طبعه في سنة ١٤١١هـ.

- ٨ ـ الأحكام السلطانية. للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفرّاء الحنبلي (ت ١٤٥٨). إعداد محمد حامد الفتي. الطبعة الثانية، قم، مكتبة الإعلام الإسلامي، ١٤٠٦هـ. [بالأوفست عن طبعة مصر]. (كلّماجاء في التعاليق «الأحكام السلطانية» مطلقاً فهوهذا الكتاب).
- ٩ ـ الأحكام السلطانية والولايات الدينية. لأبي الحسن على بن محمد بن حبيب البصري الماوردي (ت
   ١٤٠٠ مكتبة الإعلام الإسلامي، قم، ١٤٠٦هـ. [بالأوفست عن طبعة مصر].
- ١٠ ـ أحوال الرجال. لأبي إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني (ت ٢٥٩هـ). تحقيق السيد صبحي البدري السامرائي. الطبعة الأولى، بيروت، مؤسسة الرسالة، ١٤٠٥هـ/١٩٨٥م.
- 11 ـ الأخبار الطِوال. لأبي حنيفة أحمد بن داود الدينوري (ت ٢٨٢هـ). تحقيق عبدالمنعم عامر، مراجعة جال الدين الشيال. قم، منشورات الرضي، ١٤٠٩هـ/١٣٦٨هـش. [بالأوفست عن طبعته الأولى، القاهرة، دار إحياء الكتب العربية، ١٩٦٠هـ].
- ۱۲ ـ أخبار القُضاة. لمحمدبن خلف بن حيّان المعروف بوكيع (ت ٣٠٦هـ) ٣ مجلدات، بيروت، عالم الكتب.
- ١٣ ـ الأخبار الموفقيّات. لأبي عبدالله الزبيرين بكّارين عبدالله (ت ٢٥٦هـ). تحقيق سامي مكي العاني. الكتاب السابع، بغداد، مطبعة العاني.
- 1٤ ـ الاختصاص. المنسوب إلى أبي عبدالله محمد بن محمد بن النعمان العُكبري البغدادي المعروف بالشيخ المفيد (ت ٤١٣هـ). تحقيق على أكبر الغفاري. قم، مؤسسة النشر الإسلامي.
- ١٥ ـ الاختلاف في اللفظ والردّ على الجهميّة والمُشَبِّهة لأبي محمد عبدالله بن مسلم بن قُتيبة الدينوري (ت ٢٧٦هـ). تحقيق محمد زاهد بن الحسن الكوثري. القاهرة، مكتبة القدسي، ١٣٤٩هـ.
- ١٦ ـ اختيار معرفة الرجال. (المعروف برجال الكَشّي). لأبي جعفر محمدبن الحسن المعروف بالشيخ
   الطوسي (ت ٤٦٠هـ). إعداد حسن المصطفوي. مشهد المقدس، جامعة مشهد، ١٣٤٨هـش.
  - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب = معجم الأدباء.
- ١٧ ـ الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد. لأبي عبدالله محمدبن محمدبن النعمان العكبري البغدادي المعروف بالشيخ المفيد (ت ٤١٣هـ). الطبعة الثالثة، بيروت، مؤسسة الأعلمي، ١٣٩٩هـ /١٩٧٩م.
- الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد . لأبي عبدالله عمد بن عمد بن النعمان المعروف بالشيخ المفيد
   (ت ٤١٣هـ). النسخة المخطوطة المحفوظة في مكتبة آية الله المرعشي، رقم ١١٤٤.

- 1٨ ـ أساس البلاغة. لأبي القاسم جارالله محمودبن عمر الزمخشري (ت ٥٣٨هـ). تحقيق عبدالرحيم محمود. بيروت، دار المعرفة، ١٣٩٩هـ/١٩٧٩م.
- 19 ـ أسباب النزول. لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري (ت ٤٦٨هـ). قم، منشورات الرضى، ١٣٦٢هـ ش. [بالأوفست عن طبعة بيروت، دار الكتب العلمية].
- ٢٠ ـ الاستغاثة في بدع الثلاثة. لعلي بن أحمد بن موسى المعروف بأبي القاسم الكوفي (ت ٣٥٢هـ).
   [بيروت] بالأوفست عن طبعته السابقة، پاكستان، ادارة نشر واشاعت احقاق الحق.
- ٢١ الاستيماب في أساء الأصحاب. (المطبوع بهامش الإصابة) لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن عمد بن عبدالله القرطبي المالكي (ت ٣٦٣هـ) ٤ مجلدات، [بيروت]، دار صادر. [بالأوفست عن طبعته الأولى، مصر، مطبعة السعادة، ١٣٢٨هـ].
- ٢٢ ـ الله الغابة في معرفة الصحابة. لأبي الحسن عزالدين علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبدالكريم الشيباني المعروف بابن الأثير الجزري (ت ١٦٠هـ) مجلدات، بيروت، دار إحياء التراث العربي.
- ٢٣ ـ الأسهاء المُبْهَمَة في الأسهاء المُحْكَمَة. لأبي بكر أحمدبن علي بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي (ت ٤٦٣هـ). تحقيق عزالدين على السير الطبعة الأولى، القاهرة، مكتبة الخانجي، ١٤٠٥هـ /١٩٨٤م.
- ٢٤ ـ الإصابة في تمييز الصحابة. لأبي الفضل شهاب الدين أحمد بن على المعروف بابن حجر العسقلاني .
   (ت ٢٥٨هـ) ٤ مجلدات، [بيروت]، دار صادر. [بالأوفست عن طبعته الأولى، مصر، مطبعة السعادة، ١٣٢٨هـ].
- ٢٥ ـ إعجاز القرآن. لأبي بكر محمد بن الطيّب القاضي الباقلاني (ت ٤٠٣هـ). الطبعة الأولى، بيروت، عالم الكتب، ١٤٠٨هـ/١٩٨٨م.
- ٢٦ ـ الأعلام. لخيرالدين الزِرِكُلِي (ت ١٣٩٦هـ). الطبعة السادسة، ٨ مجلدات، بيروت، دار العلم للملايين، ١٩٨٤م.
- ٧٧ ـ أعلام النبوة. لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي (ت ٠٠١هـ). إعداد محمد شريف سُكّر. الطبعة الأولى، بيروت، دار إحياء العلوم، ١٤٠٨هـ/١٩٨٨م.
- ٢٨ إعلام الورى بأعلام الحدى. لأبي على الفضل بن الحسن الطبرسي (ت ٤٨هـ). تقديم السيد
   عمد مهدي السيد حسن الخِرْسان. الطبعة الثالثة، [طهران]، دار الكتب الإسلامية.
- ٢٩ أعيان الشيعة. للسيد محسن بن عبدالكريم الأمين الحسيني العاملي الشقرائي (ت ١٣٧١هـ). إعداد السيد حسن الأمين. الطبعة الخامسة، ١٠ مجلدات + الفهرس، بيروت، دار التعارف للمطبوعات، ١٤٠٣هـ/١٩٨٣م.

- ٣٠ ـ الأغاني. لأبي الفرج على بن الحسين الأصبهاني (ت ٣٥٦هـ). تحقيق عدة من الفضلاء، ٢٤ عبداً، بيروت، دار إحياء التراث العربي. [بالأونست عن طبعة مصر].
- ٣١ ـ الإفصاح في إمامة أميرالمؤمنين عليه السلام. لأبي عبدالله محمدبن محمدبن النعمان المُكبري البغدادي المعروف بالشيخ المفيد (ت ٤١٣هـ). قم، مؤسسة البعثة، ١٤١٢هـ.
- ٣٢ ـ الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والختلف في الأسماء والكُنى والأنساب. لأبي نصر سعد الملك على بن هبة الله بن على بن جعفر المعروف بابن ما كُولا (ت ١٧٥هـ) ٧ مجلدات، بيروت، محمد أمن دمج.
- ٣٣ ـ الألفين في إمامة مولانا أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. للعلامة جمال الدين الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي (ت ٧٢٦هـ). الطبعة الثالثة، قم، مؤسسة الدين والعلم مع دار الهجرة، هم ١٤٠٥هـ. [بالأونست عن طبعة بيروت].
- ٣٤ ـ الأم. لحمد بن إدريس الشافعي (ت٤٠٤هـ). إعداد محمد زهري النجّار. بيروت، دار المعرفة، ٨ أجزاء في ٤ مجلدات + الفهرس.
- ٣٥ ـ أمالي الصدوق. لأبي جعفر محمدبن علي بن الحسين بن بابويه القمي المعروف بالشيخ الصدوق (ت ١٩٨٠هـ). الطبعة الخامسة، بيروت، الأعلمي، ١٤٠٠هـ/١٩٨٠م.
- ٣٦ ـ أمالي الطوسي. لأبي جعفر محمدبن الحسن المعروف بالشيخ الطوسي (ت ٤٦٠هـ). إعداد السيد محمدصادق بحرالعلوم. مجلدان، بغداد، المكتبة الأهلية، ١٣٨٤هـ/١٩٤٦م.
- ٣٧ ـ أمالي القالي. لأبي علي إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي (ت ٣٥٦هـ). تحقيق محمد عبد الجواد الأصمعي. جزآن في مجلد واحد، بيروت، دار الكتب العلمية. [بالأوفست عن طبعة دار الكتب المصرية، ١٩٧٥-١٩٧٦م.
- ٣٨ ـ أمالي المرتضى. لأبي القاسم علي بن الحسين الموسوي المعروف بالشريف المرتضى وعلم الهدى (ت ٤٣٦هـ). إعداد السيد محمد بدرالدين النّفساني الحلبي، ٤ أجزاء في مجلدين، قم، مكتبة آية الله المرعشى، ١٤٠٣هـ. [بالأوفست عن طبعة مصر، ١٣٢٥هـ/١٩٠٧م].
- ٣٩ ـ أمالي المفيد. لأبي عبدالله محمد بن محمد بن النعمان العُكبري البغدادي المعروف بالشيخ المفيد (ت ١٦٨هـ). تحقيق حسين الستاد ولي وعلي أكبر الغفاري. قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ١٤٠٣هـ،
- ٤٠ ـ الإمامة والسياسية. لأبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت ٢٧٦هـ). جزآن في مجلد
   واحد، قم، منشورات الرضي ومنشورات زاهدي، ١٣٦٣هـش [بالأؤفست عن طبعة مصر، مطبعة
   مصطفى البابي الحلى].
- ٤١ ـ الأمثال. لأبي عبيدالقاسم بن سَلام (ت ٢٢٤هـ). تحقيق عبدالجيد قطامش. الطبعة الأولىء

- دمشق ـ بيروت، دار المأمون للتراث، ١٤٠٠هـ/١٩٨٠م.
- ٤٢ ـ إنباه الرواة على أنباء النحاة. للوزير جمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف القِفْطي (ت ٦٦٤هـ). تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. الطبعة الأولى، ٣ مجلدات، القاهرة، دار الكتب المصرية، ١٣٦٥هـ /١٩٥٠م.
- 25 ـ الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد ماقصد به من الكذب على المسلمين والطعن عليهم. لأبي الحسين عبدالرحيم بن محمد بن عثمان الخيّاط المعتزلي (ت نحو ٣٠٠هـ). تحقيق نيتبرج. [الطبعة الأولى]، القاهرة، دار الكتب المصرية، ١٣٤٤هـ/١٩٢٥م.
- 33 ـ اندیشه های کلامی شیخ مفید. لمارتین مکدرموت. ترجه أحمد آرام. طهران، مؤسسهٔ مطالعات اسلامی دانشگاه مک گیل.
- ه إلى الأنساب، لأبي سعد عبدالكريم بن محمد بن منصور التميسي السمعاني (ت ٩٦هـ). إعداد عبدالله عمر البارودي. الطبعة الأولى، ه مجلدات، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٤٠٨هـ /١٩٨٨م.
- ٤٦ ـ أنساب الأشراف. لأحمد بن يحيى بن جابر البلاذري (ت ٢٧٩هـ). تحقيق إحسان عباس.
   [الطبعة الأولى]، القسم الرابع الجزء الأول (بنوعبدشمس معاوية، زياد، يزيد، عثمان)،
   بيروت، النشرات الإسلامية، ١٤٠٠هـ/١٩٧٩م.
- ـ أنساب الأشراف. لأحمد بن يحيى بن جابر البلاذُري (ت ٢٧٩هـ) إعداد محمد باقر المحمودي. الطبعة الأولى، مجلدان، بيروت، مؤسة الأعلمي، ١٣٩٤هـ/١٩٧٤م. (كلّ ما نقلناه عن هذا الكتاب فهو من المجلد الثاني).
- أنساب الأشراف. لأحدبن يحيى البلاذري (ت ٢٧٩هـ). تحقيق محمد حيدالله. الطبعة الثالثة،
   الجزء الأول (السيرة النبوية)، القاهرة، دار المعارف.
  - إنسان العيون في سيرة الأمن المأمون = السيرة الحلبية.
- ٤٧ ـ الإنصاف فيا يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به . لأبي بكربن الطيّب القاضي الباقلآني (ت ١٣٨٧ هـ) . تحقيق محمد زاهدبن الحسن الكوثري. الطبعة الثانية ، مصر، مؤسسة الخانجي ، ١٣٨٧ هـ /١٩٦٣م .
- ٤٨ الأوائل. لأبي هلال الحسن بن عبدالله بن سهل العسكري (ت بعد ٣٩٥هـ). الطبعة الأولى،
   بيروت، دار الكتب العلمية، ١٤٠٧هـ /١٩٨٧م.
- ٤٩ أوائل المقالات في المذاهب والمختارات. لأبي عبدالله محمدبن محمدبن النعمان العكبري البغدادي المعروف بالشيخ المفيد (ت ٤١٣هـ). تحقيق شيخ الإسلام الزنجاني. قم، مكتبة الداوري، [بالأؤفست عن طبعة النجف الأشرف].

• ٥ ـ الإيضاح للفضل بن شاذان الأزدي النيسابوري (ت ٢٦٠هـ). تحقيق السيد جلال الدين الحسيني الأرموي المحدث. طهران، جامعة طهران، ١٣٦٣هـش.

#### «ب»

- ١٥ ـ بحار الأنوار الجامعة ليذر أخبار الأئمة الأطهار عليهم السلام. للعلامة محمد باقربن محمد تق المجلسي (ت ١١١٠هـ). الطبعة الثانية، ١١٠ مجلدات (إلّا ٦ مجلدات، من المجلد ٢٩ ـ ٣٤) + المقدمة، بيروت، مؤسسة الوفاء، ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٣م.[بالأؤفست عن طبعة إيران].
- بحارالأنوار الجامعة لذرر أخبار الأثمة الأطهار عليهم السلام. للعلامة محمد باقربن محمد تقي المجلسي
   (ت ١١١٠هـ). إعداد محمد باقر المحمودي. الطبعة الأولى، المجلد ٣٢، طهران، وزارة الإرشاد الإسلامي، ١٣٦٥هـ ش.
- يحار الأنوار الجامعة لدُرّرِ أخبار الأثمة الأطهار عليهم السلام. للعلامة محمد باقر بن محمد تقي المجلسي (ت ١١١٠هـ). الطبعة الحجرية، المعروف بطبع الكمباني، المجلد الثامن.
- ٥٧ ـ بداية المجتهد ونهاية المقتصد. لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (ت ٥٩هـ). مجلدان، قم، منشورات الرضي، ٢٠٦٦هـ [بالأوفست عن طبعت السابقة، ١٣٨٩هـ/ ١٩٦٩م].
- ٣٥ ـ البداية والنهاية. لأبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي (ت ٧٧٤هـ) ١٤ جزءً في ٧ مجلدات + الفهرس، [بيروت]، دار الفكر.
- وه ـ بشارة المصطنى لشيعة المرتضى. لأبي جعفر محمد بن محمد بن على الطبري (القرن السادس).
   الطبعة الثانية، النجف الأشرف، المطبعة الحبدرية، ١٣٨٣هـ/ ١٩٦٣م.
- ه ه ـ بغية الطلب في تاريخ حلب. للصاحب كمال الدين عمربن أحمدبن أبي جرادة المعروف بـابن العديم (ت ٦٦٠هـ). إعداد سهيل زكّار. [الطبعة الأولى]، ١١ مجلداً، دمشق، ١٤٠٨ ـ ١٤٠٩هـ/. ١٩٨٨ ـ ١٩٨٩م.
  - ٦٥ ـ بلاغات النساء. لأبي الفضل أحمد بن أبي طاهر المعروف بابن طيفور (ت ٢٨٠هـ). إعداد أحمد الألنى. الطبعة الأولى، بيروت، دار الحداثة، ١٩٨٧م.
  - ٥٧ بناء المقالة الفاطمية في نقض الرسالة العشمانية. لأبي الفضائل السيد جمال الدين أحمد بن موسى بن طاوس (ت ٦٧٣هـ). تحقيق السيد علي العدناني الغريني. الطبعة الأولى، قم، مؤسسة آل البيت، ١٤١١هـ.
  - ٥٨ ـ بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة. للعلامة الشيخ محمدتتي التستري. تحقيق أحمد باكتجى.
     الطبعة الثانية، طهران، بنياد نهج البلاغة، ١٤٠٩هـ/ ١٣٦٨هـش.

- - بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة. للعلامه الشيخ عمدتق التستري، ١٤ مجلداً، طهران، مكتبة الصدوق، ١٣٩٨ هـ.
- ٥٩ ـ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. لجلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت ١٩٥هـ). تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم. مجلدان، بيروت، المكتبة العصرية. [بالأوفست عن طبعة مصر].
- ٠٦ ـ البيان والتبين. لأبي عشمان عمروبن بحر الجاحظ (ت ٢٥٥ه). تحقيق عبدالسلام عمدهارون. الطبعة الثانية، ٤ أجزاء في مجلدين، القاهرة، مكتبة الخانجي، ١٣٨٠هـ/ ١٩٦٠م.

#### «ت»

- ٦١ ـ تأويل مختلف الحديث. لأبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة (ت ٣٧٦هـ). الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٤٠٥هـ/ ١٩٨٥م.
- ٦٢ ـ تاج العروس من جواهر القاموس. للسيد محمد بن محمد مرتضى الحسيني الزّبيدي (ت ١٢٠٥هـ). تحقيق عدة من الفضلاء. [الطبعة الأولى]، صدر حتى الآن ٢٥ جزءً، [بيروت]، دار المداية. [بالأونست عن طبعة الكويت، ١٣٨٥هـ/ ١٩٦٥م].
- ٦٣ ـ تاريخ ابن خَلْدُون المسمّى ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبَرْبَر ومَنْ عـاصَرَهم مِنْ ذَوي الشأن الأكبر. لأبي زيد عبدالرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون (ت ٨٠٨هـ). إعداد خليل شهادة، مراجعة سهيل زكار. الطبعة الثانية، ٨ مجلدات، دار الفكر، ١٤٠١هـ/ ١٩٨١م.
  - تاریخ ابن عسا کر = تاریخ مدینة دمشق.
- ٦٤ ـ تاريخ أبي زُرْعة الدمشق. لعبدالرحمن بن عمروبن عبدالله النصري (ت ٢٨١هـ). تحقيق شكر الله بن نعمة الله القوجاني. مجلدان. [مصر].
- ٦٥ ـ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهيروالأعلام. (عهد الخلفاء الراشدين). لأبي عبدالله شمس الدين عمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت ٧٤٨هـ). تحقيق عمر عبدالسلام تَدْمُري. الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتاب العربي، ١٤٠٧هـ/ ١٩٨٧م. (كلّما جاء في التعاليق «تاريخ الإسلام» مطلقاً فهو هذا الكتاب).
- ٦٦ ـ تاريخ أسهاء الشقات ممّن نُقل عنهم العلم. لأبي حفص عمربن أحمدبن عثمان المعروف بابن شاهين (ت ٣٨٥هـ) تحقيق عبدالمعطي أمين قلعجي. الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية، 1٤٠٦هـ/ ١٩٨٦م.
  - تاريخ الائم والملوك = تاريخ الطبري.
- ٦٧ تاريخ بغداد أو مدينة السلام. لأبي بكر أحمد بن على الخطيب البغدادي (ت ١٦٣هـ) ١٣ مجلداً،

بيروت، دار الكتب العلمية.

- ٦٨ ـ تاريخ التراث العربي. لفؤاد سزگين. ترجة محمود فهمي حجازي. صدر حتى الآن بعض مجلداته، قم، مكتبة آية الله المرعشي، ١٤١٢. [بالأوفست عن طبعة الرياض].
- ٦٩ ـ تاريخ الثقات. لأبي الحسن أحدبن عبدالله بن صالح العجلي (ت ٢٦١هـ). بترتيب نورالدين علي بن أبي بكر الهيشمي وتضمينات ابن حجر العسقلاني. تحقيق عبدالمعطي قلعجي. الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٤٠٥هـ/ ١٩٨٤م.
- ٠٧ تاريخ الخلفاء. لجلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت ٩١١هـ). تحقيق عمد عيى الدين عبدالحميد. [بيروت].
- ٧١ ـ تاريخ خليفة بن خيّاط. لأبي عمرو خليفة بن خيّاط بن أبي هبيرة الملقب بشاب (ت ٢٤٠هـ). تحقيق أكرم ضياء المُمتري. الطبعة الثانية، الرياض، دار طيبة، ١٤٠٥هـ/ ١٩٨٥م.
- ٧٧ ـ تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس. للشيخ حسين بن محمد بن الحسن الديار بَكْري (ت ١٩٦٦هـ) جزآن في مجلد واحد، بيروت، مؤسسة شعبان.
- ٧٣ ـ تـاريخ الصحـابـة الذيـن روي عنهـم الأخبار. لأبي حـاتم محمدبـن حـبّان البُسْتي (ت ٢٥٥هـ). تحقيق بوران الضنّاوي. الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٤٠٨هـ/ ١٩٨٨م.
- ٧٤ ـ التاريخ الصغير. لأبي عبدالله محمدبن إسماعيل البخاري (ت ٢٥٦هـ). تحقيق محمود إبراهيم زايد. الطبعة الأولى، مجلدان، بيروت، دار المعرفة، ١٤٠٦هـ/ ١٩٨٦م.
- ٥٧ ـ تاريخ الطبري. لأبي جعفر محمدبن جرير الطبري (ت ٣١٠هـ). تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم.
   ١١ مجلداً، بيروت، دار سويدان. [بالأوفست عن طبعة مصر].
- ٧٦ ـ التاريخ الكبير. لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري (ت ٢٥٦هـ) ٨ مجلدات، بينت، دار الكتب العلمية.
- ٧٧ ـ تاريخ مختصر الـدُوّل. لأبي الفرج غريغوريوس ابن اهـرون الملطي المعروف بابن الـعُبْري (ت ٥٨٥هـ) قم، منابع الثقافة الإسلامية. [بالأوفست عن طبعة السابقة].
- ٧٨ ـ تاريخ مدينة دمشق. (قسم عثمان بن عفان)، لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر الدمشقي (ت ٧١هـ). تحقيق سكينة الشهابي. الطبعة الأولى، دمشق، دار الفكر، تاريخ مقدمة التحقيق ١٤٠٤هـ/ ١٩٨٤م.
- ٧٩ ـ تاريخ المدينة المنورة. لأبي زيد عمر بن شَبَّة النميري البصري (ت ٢٦٢هـ). تحقيق فهيم محمود شلتوت، ٤ أجزاء في مجلدين، قم، دار الفكر، ١٤١٠هـ/ ١٣٦٨هـ ش. [بالأوفست عن طبعة بيروت].
- ٨٠ ـ تاريخ يحيى بن معين. لأبي زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد (ت ٢٣٣هـ). الطبعة الأولى، ٤

- علدات، المملكة العربية السعودية، جامعة الملك عبدالعزيز، ١٣٩٩هـ/ ١٩٧٩م.
- ٨١ ـ تاريخ المحقوي. لأحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح المعروف بالمحقوي (ت
   ٨١هـ). مجلدان، قم، نشر فرهنگ أهل البيت. [بالأوفست عن طبعة بيروت، دار صادر].
- ٨٢ تبصير المُنْتَبَه بتحرير المُشْتَبَه. لأبي الفضل أحدبن عليبن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢هـ). تعقيق محمدعلي النجار، مراجعة محمد البجاوي ، ٤ مجلدات، مصر، دار المصرية للتأليف والترجمة.
- ٨٣ ـ التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين. لأبي المظفر شاهفوربن طاهربن محمد الإسفراثيني (ت ٤٧١هـ). تحقيق محمد زاهدبن الحسن الكوثري. الطبعة الأولى، [مصر]، مكتبة نشر الثقافة الإسلامية، ١٣٥٩هـ/ ١٩٤٠م.
- ٨٤ ـ التبيان في تفسير القرآن. لأبي جعفر محمدبن الحسن المعروف بالشيخ الطوسي (ت ٤٦٠هـ). إعداد أحمد حبيب قصير العاملي ، ١٠ مجلدات، بيروت، دار إحياء التراث العربي.
- ٥٨ ـ التبيين في أنساب القرشيّين. لأبي محمد موفّق الدين عبدالله بن أحمد بن محمد المقدسي (ت ١٢٠هـ). تحقيق محمد نايف الدليمي. الطبعة الثانية، بيروت، عالم الكتب ومكتبة النهضة العربية، ١٤٠٨هـ/ ١٩٨٨م.
- ٥٦ ـ تبيين كذب المُفتري فيا نُسِبُ إلى الإمام أبي الحسن الأشعري. لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر الدمشقي (ت ٧١هـ). بيروت، دار الكتب العربي. [بالأوفست عن طبعته السابقة، مصر، ١٣٩٦هـ/ ١٩٧٩م].
- ٨٧ ـ تثبيت دلائل النبوّة. لأبي الحسين القاضي عبدالجباربن أحمد الأسدآبادى (ت ١٥٤هـ). إعداد عبدالكريم عثمان. مجلدان، بيروت، دار العربية.
- ٨٨ ـ تجارب الأمم. لأبي علي مِسْكويه الرازي (ت ٤٢١هـ). تحقيق أبو القاسم إمامي. الطبعة الأولى، صدرحتي الآن مجلدان، طهران، سروش، ١٤٠٧هـ/ ١٩٨٧م.
- ٨٩ التحرير الطاووسي المستخرج من كتاب حل الإشكال. للشيخ حسن بن زين الدين بن علي صاحب المعالم (ت ١٠١١هـ). تحقيق فاضل الجواهري. الطبعة الأولى، قم، مكتبة آية الله المرعشى، ١٤١١هـ.
- ٩ تذكرة الحفّاظ. لأبي عبدالله شمس اللين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت ٧٤٨هـ). إعداد عبدالرحن بن يحيى المعلمي، ٤ مجلدات، بيروت، دار الكتب العلمية، تاريخ مقدمة المصحح ١٣٧٤هـ.
- ٩١ تذكرة الخواص. ليوسف بن قِزُعْلي بن عبدالله المعروف بسبط ابن الجوزي (ت ٢٥٤هـ). تقديم السيد محمد صادق بحرالعلوم. طهران، مكتبة نينوى الحديثة.
- ٩٢ تذكرة علماى اماميه پاكستان. (بالأردو) للسيد حسين عارف النقوي. اسلام آباد، مركز

- تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، ۱۴۰۶هـ/ ۱۳۶۳هـش.
- ترجمة الإمام على بن أبي طالب عليه السلام من تاريخ مدينة دمشق. لأبي القاسم على بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر الدمشق (ت ٧١هـ). إعداد محمد باقر المحمودي. الطبعة الثانية، ٣ مجلدات، بيروت، مؤسسة المحمودي، ١٣٩٨هـ/ ١٩٧٨م.
- ٩٣ ـ تسمية مَنْ شهد مع على عليه السلام حُرُوبَة. لعبيدالله بن أبي رافع (تحسوالي ٨٠). تحقيق السيد محمدرضا الحسيني الجلالي. [النسخة المخطوطة عند المحقق].
- ٩٤ ـ تصحيح الاعتقاد بصواب الانتقاد أو شرح عقائد الصدوق. لأبي عبدالله محمدبن محمدبن النعمان العُكبري البغدادي. المعروف بالشيخ المفيد (ت ١٦٣هـ). تحقيق السيد هبةالدين الشهرستاني. قم، منشورات الرضى، ١٣٦٣هـش.
- ٩٥ تطهيرالجنان واللسان عن الخطور والتفوّه بثلب سيّدنامعا وية بن أبي سفيان . لأحد بن حجرا لهيتمي المكي (ت ٩٧٤هـ). إعداد عبدالوهاب عبداللطيف. الطبعة الثانية، مصر، مكتبة القاهرة، ١٣٨٥هـ/ ١٩٦٥م.
- ٩٦ ـ تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة. لأبي الفضل أحدبن علي بن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢هـ). بيروت، دار الكتاب العربي. [بالأوفست عن طبعة الهند].
- ٧٧ ـ تفسير ابن كثير، لأبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشق (ت ٤٧٧هـ). الطبعة الثانية، ٤ علدات، بيروت، دار المعرفة، ٧٠٤ ١هـ/ ١٩٨٧م.
- ٩٨ تفسير الحِبَري. لأبي عبدالله الحسين بن الحكم بن مسلم الحبري (ت ٢٨٦هـ). تحقيق السيد عمدرضا الحسيني. الطبعة الأولى، بيروت، مؤسسة آل البيت، ١٤٠٨هـ/ ١٩٨٧م.
- ٩٩ ـ تفسير الطبري. لأبي جعفر محمدبن جرير الطبري (ت ٣١٠هـ) ٣٠ جزءً في ١٢ مجلداً، بيروت،
   دار المعرفة، ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٣م. [بالأوفست عن طبعته الأولى، بولاق، المطبعة الأميرية، ١٣٢٣ ـ
   ١٣٣٠هـ].
- ١٠٠ ـ تفسير فُرات الكوفي. لأبي القاسم فُرات بن إبراهيم بن فرات الكوفي (القرن الرابع). إعداد عمد كاظم المحمودي. الطبعة الأولى، طهران، وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، ١٤١٠هـ/ ١٩٩٠م.
  - تفسير القرآن العظيم = تفسير ابن كثير.
- ١٠١ ـ تفسير القسمي. لأبي الحسن علي بن إبراهيم بن هاشم القسمي (ت بعد ٣٠٧هـ). إعداد السيد الطيب الموسوي الجزائري. الطبعة الثالثة، مجلدان، قم، دار الكتاب، ١٤٠٤هـ.
- ١٠٢ ـ التفسير الكبير. لمحمدبن عمر الخطيب فخرالدين الرازي (ت ٦٠٦هـ). الطبعة الثالثة، ٣٢ جزءً في ١٦ مجلداً، بيروت، دار إحياء التراث العربي. [بالاوفست عن المطبعة البهية المصرية].

- ١٠٣ ـ تفسير الكشّاف. لأبي القاسم جار الله محمودبن عمر الزغشري (ت ٥٣٨هـ) ٤ مجلدات، [قم]، نشر أدب الحوزة. [بالأوفست عن طبعته السابقة].
- ١٠٤ ـ تقريب التهذيب. لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر النعسقلاني (ت ١٩٥٨هـ). تحقيق عبدالوهاب عبداللطيف. الطبعة الثالثة، مجلدان، بيروت، دار المعرفة، ١٣٩٥هـ/ ١٩٧٥م.
- ه ١٠ ـ تقريب المعارف في الكلام. لأبي الصلاح تق الدين بن نجم بن عبيدالله الحلبي (ت ٤٤٧هـ). تحقيق رضا الاستادي. [الطبعة الأولى، قم، مؤسسة النشر الإسلامي]، ١٤٠٤هـ/ ١٣٦٣هـش.
- ١٠٦ ـ التقييد لمعرفة الرواة والسنن والمسانيد. لأبي بكر محمدبن عبدالغني المعروف بابن نقطة (ت ١٠٦هـ). مجلدان، مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدرآباد الدكن، ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٣م.
- ١٠٧ ـ تكملة إكمال الإكمال في الأنساب وا! 'لقاب. لأبي حامد جمال الدين محمد بن على المحمودي المعروف بابن الصابوني (ت ٩٨٠هـ). محقيق مصطنى جواد. [العراق]، مطبعة المجمع العلمي العراق، ١٣٧٧هـ/ ١٩٥٧م.
- ١٠٨ ـ تلخيص المتشابه في الرسم وحَماية ماأشكل منه عن بوادر التصحيف والوهم. لأبي بكر أحدبن على الخطيب البغدادي (ت ٤٦٣هـ). تحقيق سكينة الشهابي. مجلدان، دمشق، دار طلاس.
- ١٠٩ ـ تمهيد الأصول في علم الكلام. لأبي جعفر محمدبن الحسن المعروف بالشيخ الطوسي (ت ١٠٩هـ). إعداد عبدالمحسن مشكوة الديني. [الطبعة الأولى]، طهران، جامعة طهران، ١٣٦٢هـش.
- ١١٠ التمهيد والبيان في مقتل الشهيد عشمان. لمحمدبن يحيى بن أبي بكر الأشعري الأندلسي (ت
   ١٤٧هـ). تحقيق محمود يوسف زايد. الطبعة الأولى، بيروت، دار الثقافة، ١٩٦٤م.
  - تنبيه الخواطر ونُزْهة النواظر = مجموعة ورّام.
- 111 التنبيه والإشراف. لأبي الحسن على بن الحسين المسعودي (ت ٣٤٦هـ). إعداد عبدالله إسماعيل الصاوي. قم، منابع الثقافة الإسلامية. [بالأوفست عن طبعة القاهرة، دار الصاوي].
- ١١٢ التنبيه والردّ على أهل الأهبواء والبدع. لأبي الحسين محمدبن أحمدبن عبدالرحن المَلْطي الشافعي (ت ٣٧٧هـ). تحقيق محمد زاهدبن الحسن الكوثري. [الطبعة الأولى]، مكتبة المثنى ببغداد ومكتبة المعارف ببيروت، ١٣٨٨هـ/ ١٩٦٨م.
- 117 تنقيح المقال في علم الرجال. للشيخ عبدالله بن محمد حسن المامقاني (ت ١٣٥١هـ). الطبعة الرتضوية، الشانية، ٣ مجلدات، [قم]. [بالأونست عن طبعة النجف الأشرف المطبعة المرتضوية، ١٣٥٢هـ].
- 118 تهذيب الأحكام في شرح المقنعة. لأبي جعفر محمدبن الحسن المعروف بالشيخ الطوسي (ت ١٠٥هـ). إعداد السيد حسن الموسوي الخرسان. الطبعة الثالثة، ١٠ مجلدات، طهران، دار الكتب الإسلامية، ١٣٦٤هـ.

- ١١٥ تهذيب الأسهاء واللغات. لأبي زكريا عين الدين بن شرف النووي (ت ٦٧٦هـ) ٣ مجلدات، بيروت، دار الكتب العلمية.
- ١١٦ ـ تهذيب التهذيب. لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ١٥٥هـ). الطبعة الأولى، ١١٦ ـ تهذيب التهذيب. ١٤ هـ/ ١٤٠٤م.
- ١١٧ تهذيب الكمال في أسهاء الرجال. لأبي الحجاج جمال الدين يوسف بن عبدالرحن بن يوسف الميار عن ١١٧ من يوسف اليرزي (ت ٧٤٧هـ). تحقيق بشار عواد معروف. الطبعة الشانية، صدر حتى الآن ١٥ بجلداً، بيروت، مؤسسة الرسالة، ١٤٠٣ ١٤٠٨هـ/ ١٩٨٣ ١٩٨٤م.
- ١١٨ تهذيب اللغة. لأبي منصور محمدبن أحمد الأزهري (ت ٣٧٠هـ). تحقيق عدة من الفضلاء. الطبعة الأولى، ١٥ مجلداً، القاهرة، دار المصرية، ١٩٦٤ ١٩٦٧م.

#### 《亡》

١١٩ ـ الثقات. لأبي حاتم محمد بن حبّان بن أحمد البُستي المتيمي المعروف بابن حِبّان (ت ٣٥٤هـ) ٩
 مجلدات + الفهرس، [بيروت، بالأؤفست عن طبعة حيدرآباد الدكن، ١٣٩٣هـ/ ١٩٧٣م].

#### **((**-**5**))

- ١٢٠ ـ جامع الأصول في أحاديث الرسول. لأبي السعادات مجدالدين المبارك بن محمد بن محمد المعروف بابن الأثير الجزري (ت ٦٠٦هـ). تحقيق عبدالقادر الأرناووط. الطبعة الشانية، ١٣ مجلداً، بيروت، دار الفكر، ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٣م.
  - - جامع البيان في تفسير القرآن = تفسير الطبري.
- ١٢١ ـ جامع الرواة وإزاحة الاشتباهات عن الطرق والأسناد. لمحمدبن علي الأردبيلي (ت ١١٠١هـ). عجلدان، بيروت، ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٣م.
- ١٢٢ ـ الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير. لجلال الدين عبدالرحن بن أبي بكر السيوطي (ت ١٢٢ ـ). الطبعة الخامسة، جزآن في مجلد واحد، مطبعة المصطفى البابي الحلى.
- 1۲۳ ـ الجرح والتعديل. لأبي محمدعبدالرحمن بنأبي حاتم محمد بن إدريس التميمي الحنظلي الرازي (ت ١٢٣هـ) ٩ مجلدات، [بيروت]، دار الفكر. [بالأوفست عن طبعته الأولى، حيدرآباد الذكن، ١٣٧٧هـ/ ١٩٥٢م].
- 178 ـ الجمع بين رجال الصحيحين البخاري ومسلم لكتابي أبي نصر الكلاباذي وأبي بكر الأصبهاني. لأبي الفضل محمدبن طاهربن على المقدسي المعروف بابن القيسراني الشيباني (ت ٥٠٠هـ). الطبعة الثانية، مجلدان، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٤٠٥هـ.

- جهرة ابن الكلي = جهرة النسب.
- ١٢٥ ـ جهرة الأمثال. لأبي هلال الحسن بن عبدالله بن سهل العسكري (ت بعد ٣٩٥هـ). تحقيق أحد عبدالسلام وأبوها جر محمد سعيد بن بسيوني زَغْلُول. الطبعة الأولى، مجلدان، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٤٠٨هـ/ ١٩٨٨م.
- ١٢٦ ـ جهرة أنساب العرب. لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي (ت ٤٥٦هـ). الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٣م.
- ١٢٧ ـ جهرة اللغة. لأبي بكر محمدبن الحسنبن دُرَيْد (ت ٣٢١هـ). تحقيق رمزي منير بعلبكي. الطبعة الأولى، ٣ مجلدات، بيروت، دار العلم للملايين، ١٩٨٧م.
- ١٢٨ ـ جَهرة النسب، لأبي المنذر هشام بن محمد بن السائب الكلبي (ب ٢٠٤هـ). تحقيق ناجي حسن. الطبعة الأولى، بيروت، عالم الكتب ومكتبة النهضة العربية، ١٤٠٧هـ/ ١٩٨٦م.
- ١٢٩ ـ جمهرة نسب قريش وأخبارها. لأبي عبدالله الزبيرين بكاربن عبدالله (ت ٢٥٦هـ). تحقيق محمود محمد شاكر. الجزء الأول، القاهرة، مكتبة المدني، ١٣٨١هـ.
- ۱۳۰ الجواهر المُضيّة في طبقات الحنفيّة. لأبي محمد عيي الدين عبدالقادربن محمد الحنفي المعروف بابن أبي الوفاء (ت ٥٧٥هـ). تحقيق عبدالفتاح محمد الجلو، ٥ مجلدات، مصر، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، ١٣٩٨ ١٩٧٨هـ/ ١٩٧٨ ١٩٨٨م.
- ١٣١ ـ الجوهرة في نسب النبي وأصحابه العشرة. لمحمدبن أبي بكربن عبدالله التِلْمِساني المعروف بالبُرّي (القرن السابع). تحقيق محمد الـتونجي. الطبعة الأولى، مجلدان، الرياض، دارالرفاعي، ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٣م.

# **«ح»**

- ١٣٢ ـ الحداثق الغناء في أخبار النساء. لأبي الحسين على بن محمد المعافري المالتي (ت ٢٠٥هـ). تحقيق عائدة الطيبي. ليبيا وتونس، الدار العربية للكتاب، ١٣٩٨هـ/ ١٩٧٨م.
- ۱۳۳ ـ حديث الإفك. لجعفر مرتضى العاملي. [الطبعة الأولى]، بيروت، دار التعارف، ١٤٠٠هـ/ ١٢٨٠.
- ١٣٤ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. لأبي نُعيم أحدبن عبدالله الأصبهاني (ت ٤٣٠هـ). الطبعة الخامسة، ١٠ جلدات، بيروت، دار الكتاب العربي، ١٤٠٧هـ/ ١٩٨٧م. [بالأوفست عن طبعة دار الريان بمصر].
- ١٣٥ الحُور البين. لأبي سعيد بن نَشُوان الحميري (ت ٧٧هه). تحقيق كمال مصطنى، طهران. [بالأوفست عن طبعة مصر، ١٩٧٢م].

۱۳٦ ـ حياة الحيوان الكبرى، لكال الدين محمدبن موسى الدميري (ت ٨٠٨هـ). مجلدان، قم، منشورات الرضي، ١٣٦٤هـ ش. [بالأونست عن طبعة مصر، مطبعة مصطفى البابي الحلبي].

# «خ»

١٣٧ ـ خصائص النسائي. لأبي عبدالرحمن أحدبن شعيب النسائي (ت ٣٠٣هـ). إعداد محمدباقر المحمودي. الطبعة الأولى، [بيروت]، ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٣م.

١٣٨ ـ الخِطَطُ المَقْرِيزيّة. لأبي العباس تقي الدين أحدبن علي المَقْريزي (ت ٨٤٥هـ). مجلدان، بيروت، دار صادر. [بالأوفست عن طبعة مصر].

خلاصة الأقوال في معرفة الرجال = رجال العلامة.

١٣٩ ـ خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسهاء الرجال. لصني الدين أحمد بن عبدالله الخزرجي (ت بعد ١٣٩هـ). تحقيق محمود عبدالوهاب فاير، ٣ مجلدات، مصر، مكتبة القاهرة.

#### ((2))

- ١٤٠ ـ الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة. لصدرالدين السيد على خانبن نظام الدين أحدبن محمد المدني الشيرازي (ت ١٩٨٣هـ). الطبعة الثانية، بيروت، مؤسسة الوفاء، ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٣م.
- ١٤١ ـ الدُرُّ المنشور في التفسير المأثور. لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت ٩١١هـ). الطبعة الأولى، ٨ مجلدات، بيروت، دارالفكر، ٣٠ ١٤ هـ/١٩٨٣م.
- ١٤٢ ـ الدُرُّ النظيم في مناقب الأئمة اللَهاميم. لجمال الدين يوسف بن حاتم الشامي العاملي المشغري (القرن السابع). مجلدان، مصورة مكتبة آية الله المرعشي، رقم ٣٧ و٣٨ عن مكتبة الميرزا محمد شريف العسكري الطهراني.
- ١٤٣ ـ الديباج المُـذْهَب في معرفة أعيان علماء المَدْهَب. للقاضي برهان الدين إبراهيم بن علي بن محمد المعروف بابن فَرْحُون (ت ٧٩٩هـ). تحقيق محمد الأحدي أبو النور. مجلدان، القاهرة، دار التراث للطبع والنشر.

#### «ذ»

- ١٤٤ ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى. لأبي جعفر عبّ الدين أحدبن عبدالله الطبري (ت ١٢٤هـ). بيروت، دار المعرفة.
- ه ١٤ ١- الذخيرة في علم الكلام. لأبي القاسم على بن الحسين الموسوي المعروف بالشريف المرتضى وعلم الهدى (ت٣٦٦) هـ). إعداد السيد أحد الحسيني. الطبعة الأولى، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ١٤١١هـ.

١٤٦ ـ الذريعة إلى تصانيف الشيعة. للشيخ محمد محسن آقابزرك الطهراني (ت ١٣٨٩هـ). الطبعة الثالثة، ٢٦ جزء في ٢٩ مجلداً، بيروت، دار الأضواء، ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٣م.

#### **((ر))**

- ١٤٧ ربيع الأبرار ونصوص الأخبار. لأبي القاسم جار الله محمودبن عمر الزنخشري (ت ١٤٧هـ). إعداد سليم النعيمي. الطبعة الأولى، ٤ مجلدات + الفهرس، قم، منشورات الرضي، ١٤١٠هـ [بالأوفست عن طبعة العراق].
  - ١٤٨ رجال ابن داود. لتقي الدين الحسن بن علي بن داود الحلي (ت بعد ٧٠٧هـ). إعداد السعم دصادق آل بحرالعلوم. قم، منشورات الشريف الرضي. [بالأوفست عن طبعة النجف الأشرف، المطبعة الحيدرية، ١٣٩٢هـ/ ١٩٧٢م].
- 1 ٤٩ رجال السيد بحرالعلوم (المعروف بالفوائد الرجالية). للسيد عمد المهدي بحرالعلوم الطباطباة (ت ١٤٩هـ). تحقيق محمدصادق بحرالعلوم وحسين بحر العلوم ، ٤ مجلدات، طهران، مكتب الصادق، ١٣٦٣هـش.[بالأوفست عن طبعة النجف الأشرف].
- ١٥٠ ـ رجال صحيح البخاري المستى الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد الذين أخرج له البخاري في جامعه. لأبي نصر أحدبن محمدبن الحسين البخاري الكلاباذي (ت ٣٩٨هـ). تحقيق عبدالله الليثي. الطبعة الأولى، مجلدان، بيروت، دار المعرفة، ١٤٠٧هـ/ ١٩٨٧م.
- ١٥١ ـ رجال صحيح مسلم. لأبي بكر أحمد بن علي بن مَنْجُوَيْه الأصبهاني (ت ٤٢٨هـ). تحقيق عبدالله الليثي. الطبعة الأولى، مجلدان، بيروت، دار المعرفة، ١٤٠٧هـ/ ١٩٨٧م.
- ١٥٢ ـ رجمال الطوسي. لأبي جعفر محمدبن الحسن المعروف بالشيخ الطوسي (ت ٤٦٠هـ). الطبعة الأولى، النجف الأشرف، المطبعة الحيدرية، ١٣٨٠هـ/ ١٩٦١م.
- ١٥٢ رجال العلامة. للعلامة جمال الدين الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي (ت ٢٧٦هـ). إعداد السيد محمد صادق بحرالعلوم. قم، منشورات الرضي، ١٤٠٢ه. [بالأوفست عن طبعة النجف الأشرف، المطبعة الحيدرية، ١٣٨١هـ/ ١٩٦١م].
  - الكشي = اختيار معرفة الرجال.
  - رجال المامقاني = تنقيح المقال في علم الرجال.
- 104 رجال النجاشي (فهرس أسهاء مصنفي الشيعة). لأبي العباس أحمد بن علي النجاشي (ت ١٥٤هـ). تحقيق السيد موسى الشبيري الزنجاني. الطبعة الأولى، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ١٤٠٧هـ.
- ١٥٥ ـ الرَّدُّ على المتعصِّب الـعَنيد. لأبي الفـرج عبدالرحمن بـن علي بن محمد المعـروف بابن الجوزي (ت

- ١٩٥٨). إعداد محمد كاظم المحمودي. [الطبعة الأولى]، ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٣م.
- ١٥٦ ـ رسائـل الجاحظ (الرسائل السياسية). لأبي عثمان عـمروبن بحر الجاحظ (ت ٢٥٥هـ). إعداد على أبوملحم. الطبعة الأولى، بيروت، دار ومكتبة الهلال، ١٩٨٧م.
- ۱۵۷ ـ رسائل الشريف المرتضى. لأبي القاسم علي بن الحسين الموسوي المعروف بالشريف المرتضى وعلم الهدى (ت ٤٣٦هـ). إعداد السيد مهدي الرجائي. [الطبعة الأولى]، ٤ مجلدات، قم، دار القرآن الكرم، ١٤٠٥.
- ١٥٨ ـ الرسائل العشر. لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (ت ٤٦٠هـ). تحقيق عدة من الفضلاء. قم، مؤسسة النشر الإسلامي.
  - رسالة في تحقيق لفظ مولى = عدة رسائل.
- ١٥٩ \_ روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات. للسيد محمدباقر الخوانساري الأصبهاني (ت ١٣٦٠هـ). إعداد أسدالله إسماعيليان، ٨ مجلدات، قم، إسماعيليان، ١٣٩٠هـ.
- 17٠ الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية. لزين الدين بن علي بن أحمد العاملي الشهيد الثاني (ت ١٦٠ الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية. لزين الدين بن على ١٠٠ عمد كلانت عن طبعة النجف الأشرف].
- ١٦١ ـ الرَوْضُ المِعْطار في خبر الأقطار. لمحمد بن عبد المنعم الحميري (ت ٩٠٠هـ). تحقيق إحسان عباس. بيروت، مكتبة لبنان، ١٩٨٤م.
- 177 \_ روضة الواعظين. لمحمدبن الحسنبن على الفتال النيسابوري (القرن السادس). [الطبعة الثانية]، جزآن في مجلد واحد، قم، منشورات الرضي. [بالأوفست عن طبعة النجف الأشرف، المكتبة الحيدرية، ١٣٨٥هـ/ ١٩٦٥م].
- ١٦٣ ـ رياض العلماء وحياض الفضلاء. للميرزا عبدالله الأفندي الأصبهاني (حوالي ١٦٣٠هـ). إعداد السيد أحد الحسيني. [الطبعة الأولى]، ٦ مجلدات، قم، مكتبة آيةالله المرعشي، ١٤٠١هـ.
- ١٦٤ الرياض التفيرة في مناقب العشرة المبشرين بالجنة. لأبي جعفر عبّ الدين أحدبن عبدالله الطبري (ت ٢٩٤هـ). الطبعة الأولى، ٤ أجزاء في مجلدين، بيروت، دار الندوة الجديدة، ١٩٨٨ م.

«ز»

١٦٥ - الزيئة في الكلمات الإسلامية العربية. لأبي حاتم أحدبن حدان الرازي (ت ٣٢٢هـ). تحقيق عبدالله سلّوم السامرائي.

#### ((س))

- ١٦٦ ـ السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي. لأبي جعفر محمدبن منصوربن أحمدبن إدريس الحلي (ت ١٦٥هـ). الطبعة الثانية، ٣ مجلدات، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ١٤١٠ ـ ١٤١١هـ.
- ١٦٧ ـ سِمْطُ النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي. لعبدالملك بن حسين بن عبدالملك العِصامي المكي (ت ١٦١١هـ). القاهرة، المطبعة السلفية ومكتبتها، ١٣٨٠هـ.
- ١٦٨ ـ سُنَن ابن ماجة. لأبي عبدالله محمدبن يزيدبن ماجة القزويني (ت ٢٧٥هـ). تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي. مجلدان، بيروت ، دار الكتب العلمية.
- ١٦٩ سُنَن أبي داود. لأبي داود سليمانبن الأشعث السِجِسْتاني (ت ٢٧٥هـ). تحقيق محمد عيى الدين عبدالحميد، ٤ مجلدات، دار إحياء السنة النبوية.
- ۱۷۰ ـ سُنَن التِرْمِذي. لأبي عيسى محمدبن عيسى بن سورة الترمذي (ت ۲۷۹هـ). تحقيق أحمد محمد شاكر، ٥ مجلدات، بيروت، دار الفكر، تاريخ مقدمة التحقيق ١٣٥٧هـ/ ١٩٣٨م.
- ١٧١ ـ السُنَن الكبرى. لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت ١٥٨هـ). ١٠ مجملدات + الفهرس، ببروت، دار المعرفة. [بالأؤفست عن طبعة الهند].
- ١٧٢ سُنَن النسائي. (بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام السندي). لأبي عبدالرحن أحمد بن شعيب النساني، ٨مجلدات، بيروت، دارإحياء التراث العربي.
- ١٧٣ ـ سِيرُ أعْلامِ النُبلاءِ. لأبي عبدالله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت ٧٤٨هـ). تحقيق عدة من الفضلاء. الطبعة السابعة، ٢٥٩ المبيروت، مؤسسة الرسالة، ١٤١٠هـ/١٩٩٠م.
- ١٧٤ ـ سيرة ابن هشام. لأبي محمد عبدالملك بن هشام بن أيوب الحميري (ت ٢١٨هـ). تحقيق عدة من الفضلاء، ٤ مجلدات، بيروت، دار إحياء التراث العربي.
- ١٧٥ ـ السيرة الحلبية. لأبي الفرج نورالدين علي بن إبراهيم بن أحمد الحلبي (ت ١٠٤٤هـ). ٣ مجلدات،
   بيروت، المكتبة الإسلامية.
  - السيرة النبوية = سيرة ابن هشام.
- ١٧٦ ـ السيرة النبوية وأخبار الخلفاء. لأبي حاتم محمد بن حِبّان بن أحمد البُسْتي التميمي المعروف بابن حِبّان (ت ٢٥٤هـ). إعداد السيد عزيز بك. الطبعة الأولى، بيروت، دار الفكر، ١٤٠٧هـ/ ١٩٨٧م.

#### «ش»

١٧٧ - الشافي في الإمامة. لأبي القاسم على بن الحسين الموسوي المعروف بالشريف المرتضى وعلم

الهدى (ت ٤٣٦هـ). إعداد السيد عبدالزهراء الحسيني الخطيب، مراجعة السيد فاضل الميلاني. الطبعة الأولى، ٤ مجلدات، طهران، مؤسسة الصادق، ١٤٠٧هـ/ ١٩٨٦م.

- ١٧٨ شَذَراتُ الذَهَب في أخبار مَنْ ذَهَب. لأبي الفلاح عبدالحيّ بن العِماد الحنبلي (ت ١٠٨٩هـ). ٨ أجزاء في ٤ مجلدات، بيروت، دار الكتب العلمية.
- 1۷۹ شرح الأخبار في فضائل الأغة الأطهار. لأبي حنيفة القاضي النعمان بن محمد المصري (ت ٢٦٣هـ). تحقيق السيد محمد الحسيني الجلالي. الطبعة الأولى، ٣ مجملدات، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ١٤١٢هـ.
- ١٨٠ .. شرح الأضول الخمسة. لأبي الحسين القاضي عبدالجبارين أحمد الأنسدآبادى (ت ١٤١٥م). تحقيق عبدالكريم عثمان. الطبعة الأولى، القاهرة، مكتبة وهبة، ١٣٨٤هـ/ ١٩٦٥م.
- ۱۸۱ شرح قطر الندى وبل الصدى. لأبي محمد عبدالله بن هشام الأنصاري (ت ٧٦١هـ). تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد. الطبعة الحادية عشرة، [القاهرة]، مطبعة السعادة، ١٣٨٣هـ/ ١٩٦٣م.
- ۱۸۲ ـ شرح الكافية. للشيخ رضي الدين محمدبن الحسن الأسترآبادي (ت حوالي ۱۸۸هـ). الطبعة الثانية، مجلدان، بيروت، دار الكتب العلمية، ۱۳۹۹هـ/ ۱۹۷۹م.
  - ـ شرح اللمعة = الروضة البهية.
- ١٨٣ شرح المقاصد. لمسعودبن عمربن عبدالله المعروف بسعدالدين التفتازاني (ت ٧٩٣هـ). تحقيق عبدالرحن عميرة. الطبعة الأولى، ٥ أجزاء في ٤ مجلدات، قم، منشورات الرضي، ١٣٧٠ ١٣٧١هـ ش، [بالأوفست عن طبعته السابقة، مصر، ١٤٠٩هـ/ ١٩٨٩م].
- ١٨٤ ـ شرح المواقف. للسيد الشريف على بن محمد الجرجاني (ت ٨١٦هـ). إعداد السيد محمد بدرالدين النسماني. الطبعة الأولى، ٨ أجزاء في ٤ مجلدات، قم، منشورات الرضي، ١٤١٢هـ/ ١٣٧٠هـ ش. [بالأوفست عن طبعة مصر، ١٣٢٥هـ/ ١٩٠٧م].
- ١٨٥ شرح نهج البلاغة. لعزالدين عبدالحميدبن محمدبن أبي الحديد المعتزلي (ت ٢٥٦هـ). تحقيق عمد أبوالفضل إبراهيم ، ٢٠ جزءً في ١٠ مجلدات، [قم]، إسماعيليان، [بالأونست عن طبعته الأولى، القاهرة، دار إحياء الكتب العربية، ١٣٧٨هـ/ ١٩٥٩م].
- ١٨٦ ـ شرح نهج البلاغة. لكمال الدين ميثم بن علي بن ميثم البحراني (ت ٢٧٦هـ). إعداد عدة من الأفاضل. الطبعة الأولى، ٥ أجزاء في ٤ مجلدات، قم، مكتب الإعلام الإسلامي، ١٣٦٢هـش.
- ١٨٧ ـ الشعر والشعراء. لأبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت ٢٧٦هـ). الطبعة الثالثة، بيروت، عالم الكتب، ١٤٠٤هـ/ ١٩٨٤م.

#### ((ص))

- ۱۸۸ ـ الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية). لإسماعيل بن حمّاد الجوهري (ت ٣٩٣هـ). تحقيق أحمد عبدالغفور عظار. الطبعة الثانية، ٦ مجلدات + المقدمة، بيروت، دار العلم للملايين، ١٣٩٩هـ/ ١٩٧٩م. [بالأوفست عن طبعته الأولى بالقاهرة].
- ١٨٩ ـ صحيح البخاري. لأبي عبدالله محمدبن إسماعيل البخاري (ت ٢٥٦هـ) ٨ جزءً في ٤ علدات، [بيروت]، دار الفكر، ١٤٠١هـ/ ١٩٨١م. [بالأوفست عن طبعة دار الطباعة العامرة بإستنابول].
- ١٩٠ ـ صحيح مسلم بشرح النّووي. لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت ١٩٠١ ـ صحيح مسلم بشرح النووي)، دار الفكر، ١٤٠١هـ/ ١٩٨١م
- 191 الصراط المستقيم إلى مستحقّي التقديم. للشيخ زين الدين أبي محمد علي بن يونس النباطي البياظي (ت ١٩٧٧هـ). إعداد محمد باقر البهبودي. الطبعة الأولى ٣ مجلدات، طهران، المكتبة المرتضوية، ١٣٨٤هـ.
- ١٩٢ صِفَةُ الصَفْوَة. لأبي الفرج جال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد المعروف بابن لجوزي (ت٥٩٥ هـ). إعداد إبراهيم رمضان وسعيد اللحام. الطبعة الأولى، ٤ أجزاء في مجلدين، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٤٠٩هـ/١٩٨٩م.
- 19٣ ـ الصَوارم المُهْرِقَة في نقد الصواعق المُحْرِقَة. للشهيد القاضي نورالله بن السيد شريف الشوشتري (ت ١٩١هـ). إعداد جلال الدين الحسيني الأرموي. طهران، دار الكتب الإسلامية. [بالأوفست عن طبعته السابقة، ١٣٦٧هـ].
- ١٩٤ ـ الصواعق المُحْرِقة في الردّ على أهل البدع والزندقة. لأحمدبن حجر الهيتمي المكي (ت ١٩٤هـ). إعداد عبدالوهاب عبداللطيف. الطبعة الثانية، مصر، مكتبة القاهرة، ١٩٨٥هـ/ ١٩٦٥م.

#### ((ط))

- ۱۹۰ ـ طبقات ابن سعد. لمحمدبن سعد كاتب الواقدي (ت ۲۳۰هـ) ۸ مجلدات + الفهرس، بيروت، دار بيروت، ۱۱۰۰هـ/ ۱۹۸۵م.
- ١٩٦ طبقات الحُفّاظ. لجلال الدين عبد الرحن بن أبي بكر السيوطي (ت ٩١١هـ). الطبعة الأولى، بيروت، دارالكتب العلمية، ٩٤٠هـ/ ١٩٨٣م.
- ١٩٧ الطبقات السُنية في تراجم الحنفية. لتق الدين بن عبدالقادر التميمي الداري المصري الحنفي (ت

١٠١٠هـ). تحقيق عبدالفتاح محمد الحلو. الطبعة الأولى، ٣ مجلدات، الرياض، دارالرفاعي، ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٣م.

- ۱۹۸ ـ طبقات الشافعية. لأبي بكر أحمد بن محمد بن عمر الدمشق المعروف بابن قاضي شَهْبَة (ت ١٩٨هـ). تحقيق عبدالعليم خان ، ٤ أجزاء في مجملدين، بيروت، دار الندوة الجديدة، ١٤٠٧هـ/ ١٩٨٧م.
- ۱۹۹ ـ طبقات الشافعية. لأبي محمد جال الدين عبدالرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي (ت ٧٧٧هـ). تحقيق كمال يوسف الحوت. الطبعة الأولى، مجلدان، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٤٠٧هـ/ ١٩٨٧م.
- ٠٠٠ ـ طبقات الشافعية الكبرى. لأبي نصر عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي تاج الدين السُبْكي (ت ١٠٠ ـ طبقات الشافعية الأولى)، ١٠ مجلدات، مصر، مطبعة عيسى البابي الحلى وشركاه، [١٩٧٤م].
  - ٢٠١ ـ طبقات الشعراء. لمحمدبن سلاّم الجُهمي (ت ٢٣١هـ). ليدن، مطبعة بريل، ١٩١٣م.
- ٢٠٢ ـ طبقات الشعراني. لأبي المواهب عبدالوهاب بن أحمد بن على الأنصاري الشافعي المعروف بالشعراني (القرن العاشر). جزآن في مجلدين، [مصر]، دار العلم للجميع.
  - ٢٠٣ ـ طبقات الفقهاء الشافعية. لأبي عاصم محمدبن أحمد العبّادي (ت ١٩٦٨هـ). ليدن، ١٩٦٤م.
    - الطبقات الكبرى = طبقات ابن سعد.
    - الطبقات الكبرى المسمّاة بلواقع الأنوار في طبقات الأخيار = طبقات الشعراني.
- ٢٠٤ ـ طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها. لأبي محمد عبدالله بن محمد بن جعفر المعروف بأبي الشيخ الأنصاري (ت ٣٦٩هـ). تحقيق عبدالغفور عبدالحق حسين البلوشي. الطبعة الأولى، ٤ علدات، بيروت، مؤسسة الرسالة، ١٤٠٧هـ/ ١٩٨٧م.
- ه ٢٠٠ ـ الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف. لأبي القاسم رضي الدين علي بن موسى بن طاوس الحسني (ت ٦٦٤هـ). جزآن في مجلد واحد، قم، مطبعة خيام، ١٤٠٠هـ.

# «٤»

- ٢٠٦ ـ عبدالله بن سبأ وأساطير الخرى. للسيد مرتضى العسكري. الطبعة الرابعة، ٣ مجلدات،طهران، مكتبة النجاح، ١٣٩٣هـ/ ١٩٧٣م.
- ٧٠٧ العِبَر في خبرمَن غَبَر. لأبي عبدالله شمس الدين محمدبن أحمدبن عثمان الذهبي (ت٧٤٨هـ). تحقيق أبوها جر محمد السعيدبن بسيوني زَغْلُول، ٣ مجلدات + ذيول، بيروت، دار الكتب العلمية.
- ٢٠٨ ـ عدّة رسائل المفيد. لأبي عبدالله محمدبن محمدبن النعمان العُكبري البغدادي المعروف بالشيخ

- المفيد (ت ١٦٣هـ). قم، مكتبة المفيد، بالأوفست عن طبعة النجف الأشرف.
- ٢٠٩ ـ العِقْد الفريد. لأبي عمو أحمد بن محمد بن ربّه الأندلسي (ت ٣٢٨هـ). تحقيق عدة من الفضلاء، ٧ مجلدات، بيروت، دار الكتاب العربي، ٣٠٤هـ/ ١٩٨٣م.
- ٢١٠ علل الشرائع. لأبي جعفر محمدبن على بن الحسين بن بابويه القمي المعروف بالشيخ الصدوق (ت ٢١٠هـ). تقديم السيد محمدصادق بحرال علوم. جزآن في مجلد واحد، قم، مكتبة الداوري. [بالأؤفست عن طبعة النجف الأشرف، المكتبة الحيدرية، ١٣٨٥هـ/ ١٩٦٦م].
- ٢١١ ـ علوم الحديث. لأبي عمرو عشمان بن عبدالرحمن الشَهْرَزُوري المعروف بابن الصلاح (ت ٦٤٣هـ). تحقيق نورالدين عِيْر. دمشق، دار الفكر، ١٤٠٦هـ/ ١٩٨٦م.
- ٢١٢ ـ عُمدة عيون صحاح الأخبار في مناقب إمام الأبرار. ليحيى بن الحسن الأسدي الحلي المعروف بابن البطريق (ت ٦٠٠هـ). [الطبعة الأولى]، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ١٤٠٧هـ.
- ٣١٣ ـ العين. لأبي عبدالرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت ١٧٥هـ). تحقيق مهدي الخزومي وإبراهيم السامرائي. الطبعة الأولى، ٨ مجلدات + الفهرس، قم، مؤسسة دار الهجرة، ١٤٠٥هـ. [بالأؤفست عن طبعة مصر].
- ٢١٤ ـ عيون الأخبار. لأبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت٢٧٦هـ) ٤ أجزاء في مجلدين، بيروت، دار الكتاب العربي.

# ((غ))

- ه ٢١ ـ الغارات أو الاستنفار والغارات. لأبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن سعيد المعروف بابن هلال الشقفي (ت ٢٨٣هـ). تحقيق السيد عبدالزهراء الحسيني الخطيب. الطبعة الأولى، بيروت، دار الأضواء، ١٤٠٧هـ/ ١٩٨٧م.
- ٢١٦ ـ الغديـر في الكتاب والسنة والأدب. للعلامة الشيخ عبدالحسين أحمـد الأميني (ت ١٣٩٠هـ). الطبعة الثالثة، ١١ مجلداً، بيروت، دار الكتاب العربي، ١٣٨٧هـ/ ١٩٦٧م.
  - الغرر والذرر = أمالي المرتضى.
- ٢١٧ غربال الزمان في وفيات الأعيان. ليحيى بن أبي بكربن محمدبن يحيى العامري اليماني (ت ٢١٧ غربال الزمان في وفيات الأعيان. ليحيى بن أبي بكربن محمد بناجي زعبي العمر. دمشق، دار الخير، ١٤٠٥هـ/ ١٩٨٥م.
- ٢١٨ غريب الحديث. لأبي سليمان حمدبن محمدبن إبراهيم الخطابي البُشتي (ت ٣٨٨هـ). تحقيق عبدالكريم إبراهيم الغرباوي، ٣ مجلدات، دمشق، دار الفكر.
- ٢١٩ غريب الحديث. لأبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت ٢٧٦هـ). الطبعة الأولى، علدان، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٤٠٨هـ/ ١٩٨٨م.

# «ف»

- ٠٢٠ ـ الفائق في غريب الحديث. لأبي القاسم جارالله محمودبن عمر الزغشري (ت ٥٣٨هـ). تحقيق محمد البجاوي ومحمد أبوالفضل إبراهيم. الطبعة الثانية، ٤ مجلدات، القاهرة، عيسى البابي وشركاه.
- ٢٢١ ـ الفتوح. لأبي محمد أحمد بن أعشم الكوفي (ت نحوسنة ٣١٤هـ). الطبعة الأولى، ٨ أجزاء في ٤ مجلدات، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٤٠٦هـ/ ١٩٨٦م.
- ٢٢٢ ـ فرائد السِمْطَيْن في فضائل المرتضى والبتول والسِبْطَيْن والأَمَّة من ذريتهم عليهم السلام. لإبراهيم بن محمد بن المؤيد بن عبدالله الجويني (ت ٧٣٠هـ). إعداد محمد بناقر المحمودي، الطبعة الأولى، مجلدان، بيروت، مؤسسة المحمودي، ١٣٩٨هـ/ ١٩٧٨م.
- ٢٢٣ ـ الفِرَقُ الإسلامية (ذيل كتاب شرح المواقف للكرماني) لمحمدبن يوسف بن علي الكرماني (ت ٢٧٨هـ). إعداد سليمة عبدالرسول، بغداد، مطبعة الإرشاد، ١٩٧٣م.
- ٢٢٤ ـ الفَرْقُ بين الفِرَق. لعبدالقاهربن طاهربن محمد البغدادي الإسفرائيني (ت ٢٩هـ). تحقيق محمد عيى الدين عبدالحميد. بيروت، دار المعرفة.
- ٣٢٥ ـ فِرَقُ الشيعة. لأبي محمد الحسن بن موسى النوبختي (القرن الثالث). تقديم السيد هبة الدين الشهرستاني. الطبعة الثانية، بيروت، دار الأضواء، ١٤٠٤هـ/ ١٩٨٤م.
- ٢٢٦ ـ الفِصَلُ في الملل والأهواء والنحل. لأبي عمد على بن أحمد بن حزم الأندلسي (ت ١٤٥٦ هـ) ٥ أجزاء في مجلدين، بيروت، دار الندوة الجديدة.
- ٢٢٧ ـ الفصول المهمة في معرفة أحوال الأثمة عليهم السلام. لعلي بن محمد بن أحمد المالكي المكي المكي المعروف بابن صباغ (ت ٥٥٥هـ). طهران، مؤسسة الأعلمي. [بالأوفست عن طبعة النجف الأشرف، مكتبة دار الكتب التجارية].
- ٢٢٨ ـ فضائل الصحابة. لأبي عبدالله أحدبن محمدبن حنبل (ت ٢٤١هـ). تحقيق وصيّ الله بن محمد عباس. الطبعة الأولى، مجلدان، بيروت، مؤسسة الرسالة، ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٣م.
- ٢٢٩ ـ فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة. لأبي القاسم عبدالله بن أحدبن محمد الكعبي البلخي (ت ٢٢٩ ـ فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة. لأبي القاسم عبدالجسّار بن أحد الأسدآبادي (ت ٤١٥هـ) وأبي سعد المحسّن بن محمد المعروف بالحاكم المجشّمي (ت ٤٩٤هـ). إعداد فؤاد سيد. الطبعة الأولى، الدار التونسية للنشر، ١٩٧٤هـ/ ١٩٧٤م.
- ٢٣٠ ـ الفهرست. لأبي جعفر محمد بن الحسن المعروف بالشيخ الطوسي (ت ٤٦٠ هـ). إعداد السيد محمد صادق بحرال علوم. قم، منشورات الرضي. [بالأونست عن طبعة النجف الأشرف، المكتبة المرتضوية].

٢٣١ ـ الفهرست. لأبي الفرج محمد بن إسحاق المعروف بابن النديم (ت ٣٨٥ هـ). تحقيق رضا تجدد. طهران.

الفوائد الرجالية = رجال السيد بحرالعلوم.

# «ق»

- ٢٣٢ ـ القاموس المحيط. لأبي طاهر مجدالدين محمدبن يعقوب الفيروزآبادي (ت ٨١٧هـ). تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، بيروت، مؤسسة الرسالة، ١٤٠٧هـ /١٩٨٧م.
- ٢٣٣ ـ قاموس الرجال, للعلامة الشيخ محمدتق التستري. الطبعة الثانية، صدر حتى الآن ٤ مجلدات، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ١٤١٠هـ.
- ٢٣٤ ـ قُرْبُ الإسناد. لأبي العباس عبدالله بن جعفر الحميري القمي (ت بعد ٢٠٠٤). طهران، مكتبة نينوى الحديثة.
- ۲۳۵ ـ قصص الأنبياء. لعبد الوهاب بن الشيخ سيد أحد النجار. (ت١٣٦٠هـ). الطبعة الأولى، قم،
   مؤسسة دين و دانش و دار الهجرة، ١٤٠٥هـ. [بالأنست عن طبعة مصر].

#### «ピ»

- ٢٣٦ ـ الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة. لأبي عبدالله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت ١٤٨هـ). تحقيق عزت على عبد عطية وموسى محمد على الموشي. الطبعة الأولى، ٣ مجلدات، [مصر]، دار الكتب الحديثة، ١٣٩٣هـ/ ١٩٧٢م.
- ٢٣٧ الكافي. لأبي جعفر ثقة الإسلام محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي (ت ٣٢٩هـ). تحقيق علي أكبر الغفاري. الطبعة الرابعة، ٨ مجلدات، بيروت، دار صعب ودار التعارف، 1٤٠١هـ. [بالأوفست عن طبعة دار الكتب الإسلامية بطهران].
- ٢٣٨ الكامل. لأبي العباس محمدبن يزيد المُبَرَّد (ت ٢٨٦هـ). تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم والسيد شحاتة ، ٤ جملدات، مصر، دار نهضة مصر للطبع والنشر.
- ٢٣٩ ـ الكامل في التاريخ. لأبي الحسن عزّالدين علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبدالكريم الشيباني المعروف بابن الأثير الجزري (ت ٦٣٠هـ) ١٣ مجلداً، بيروت، دار صادر ودار بيروت، الشيباني المعروف بابن الأثير الجزري (ت ٦٣٠هـ) مطلقاً فهو هذا الكتاب).
- ٢٤٠ الكامل في ضعفاء الرجال. لأبي أحمد عبدالله بن عدي الجرجاني المعروف بابن عدي (ت ٣٦٥هـ). الطبعة الأولى، ٧ مجلدات + الفهرس، بيروت، دار الفكر، ١٤٠٤هـ/ ١٩٨٤م.

- ٢٤١ كتاب سُلَيْم بن قيس. لسليم بن قيس الهلالي العامري (ت حوالي ٩٠هـ). تحقيق علاء الدين الموسوي. [الطبعة الأولى]، طهران، مؤسسة البعثة، ١٤٠٧هـ.
- ٢٤٢ كتاب من لا يحضره الفقيه. لأبي جعفر محمدبن علي بن الحسين بن بابويه القمي المعروف بالشيخ الصدوق (ت ٣٨١هـ). تحقيق على أكبر الغفاري. الطبعة الثانية، ٤ مجلدات، قم، مؤسسة النشر الإسلامي.
- ٢٤٣ كَشْفُ المَحَجَّة لِثَمَرةِ المُهْجَة. لأبي القاسم رضي الدين علي بن موسى بن طاوس الحسني (ت ٢٤٣هـ/ هم، مكتبة الداوري. [بالأوفست عن طبعة النجف، المطبعة الحيدرية، ١٣٧٠هـ/ ١٩٥٠م].
- ٢٤٤ كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد. للعلامة الحلي جال الدين الحسن بن يوسف بن المطهر (ت ١٤٤ كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد. الطبعة الأولى، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ١٤٠٧هـ.
- ٢٤٥ ـ كشف اليقين في فضائل أميرالمؤمنين. للعلامة جال الدين الحسن بن يوسف بن المطهر (ت
   ٢٢٦هـ). تحقيق حسين درگاهي. الطبعة الأولى، طهران، وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي،
   ١٤١١هـ/ ١٩٩١م.
- ٢٤٦ ـ كفاية الطالب في مناقب على بن أبي طالب عليه السلام. لأبي عبدالله محمد بن يوسف بن محمد الكنجي الشافعي (ت ٢٥٨هـ). تحقيق محمدهادي الأميني. الطبعة الثانية، طهران، دار إحياء تراث أهل البيت، ١٤٠٤هـ/ ١٣٦٢هـ ش.
- ٢٤٧ كنز العرفان في فقه القرآن. لجمال الدين المقدادبن عبدالله السُيُوري (ت ٨٢٦هـ). إعداد عمد باقر البهبودي. جزآن في مجلد واحد، طهران، مكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، ١٣٨٤هـ/ ١٣٤٣هـش.
- ٢٤٨ ـ كنز العمّال في سنن الأقوال والأفعال. لعلاء الدين على المتقي بن حسام الدين الهندي (ت ١٨٥هـ). إعداد الشيخ بكري حيّاني والشيخ صفوة السقا. الطبعة الخامسة، ١٨ مجلداً، بيروت، مؤسسة الرسالة، ١٤٠٥هـ/ ١٩٨٥م.
- ٢٤٩ ـ كنز الفوائد. لأبي الفتح الشبخ محمدبن علي بن عثمان الكراجكي الطرابلسي (ت ٤٤٩هـ). إعداد عبدالله نعمة. [الطبعة الأولى]، مجلدان، بيروت، دار الأضواء، ١٤٠٥هـ/ ١٩٨٥م.
- ٢٥٠ ـ الكنى والأسهاء. لأبي بشر محمد بن أحمد بن حماد الدولابي (ت ٣١٠هـ). الطبعة الشانية، جزآن في مجلد واحد، بيروت، دار الكتب العلمية. [بالأوفست عن طبعته السابقة، حيدرآباد الدكن، ١٣٢٢هـ].
- ٢٥١ ـ الكُنى والألقاب. للشيخ عباس بن محمدرضا القمي (ت ١٣٥٩هـ) ٣ بملدات، قم،

# انتشارات بيدار. [بالأونست عن طبعة طهران].

#### «ل»

- ٢٥٢ ـ اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة. لجلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت ١٩٢٠ ـ). مجلدان، بيروت، دار المعرفة.
- ٢٥٣ ـ لُبابُ الأنساب والألقاب والأعقاب لأبي الحسن على بن أبي القاسم بن زيد البيهي (ت ٥٦هـ). إعداد السيد مهدي الرجائي. الطبعة الأولى، مجلدان، قم، مكتبة آية الله المرعشي، ١٤١٠هـ.
- ٢٥٤ ـ اللَّباب في تهذيب الأنساب. لأبي الحسن عزالدين علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبدالكريم الشيباني المعروف بابن الأثير الجزري (ت ٦٣٠هـ) ٣ مجلدات، بغداد، مكتبة المثنى. [بالأوفست عن طبعة مصر].
- ٢٥٥ ـ لسان العرب. لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور المصري (ت ٧١١هـ) ١٥ عبداً، بيروت، دار صادر. [بالأوفست عن طبعة البولاق بمصر].
- ٢٥٦ ـ لسان الميزان. لأبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢هـ). الطبعة الثانية، ٧ مجلدات، بيروت، مؤسسة الأعلمي، ١٠٦هـ/ ١٩٨٦م.

#### **((^)**)

- ٢٥٧ ـ مانَزَلَ من القرآن في على عليه السلام. لأبي نُعيم أحدبن عبدالله بن أحمد المعروف بأبي نُعيم الأصبهاني (ت٤٣٠هـ). جع وإعداد محمد باقر المحمودي. الطبعة الأولى، مطبعة وزارة الإرشاد الإسلامي، ١٤٠٦هـ.
- ٣٥٨ مثالب النواصب. لأبي عبدالله محمدبن علي بن شهر آشوب المازندراني (ت ٥٥٨هـ) ٣ علدات، مصورة مكتبة الخطوطة المحفوظة في مكتبة السبد مبرحامد حسن في لكنهو الهند.
- ٢٥٩ مجالس المؤمنين. (فارسي) للشهيد القاضي السيد نورالله بن شريف الدين المرعشي الشوشتري (ت ١٠١٩هـ). إعداد السيد أحمد عبدمنافي. [الطبعة الأولى]، مجلدان، طهران، كتابفروشي اسلامية، ١٣٥٤هـش.
- ٢٦٠ المَجْدِي في أنساب الطالبيّين. لأبي الحسن علي بن أبي الغنائم العمري (القرن الخامس).
   تحقيق أحمد المهدوي الدامغاني. الطبعة الأولى، قم، مكتبة آية الله المرعشي، ١٤٠٩ هـ.
- ٢٦١ ـ مجمع الأمثال. لأبي الفضل أحمد بن محمد بن أحمد النيسابوري الميداني (ت ١٨هـ). تحقيق نعيم

- حسين زرزور. الطبعة الأولى، مجلدان، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٤٠٨هـ/ ١٩٨٨م.
- ٢٦٢ مجمع البيان في تفسير القرآن، لأبي على الفضل بن الحسن الطبرسي (ت ١٥٥٨). تحقيق الميرزا أبي الحسن الشعراني، الطبعة الخامسة، ١٠ أجزاء في ٥ مجلدات، طهران، المكتبة الإسلامية، ١٣٩٥هـ.
- ٢٦٣ ـ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. لنورالدين علي بن أبي بكر الهيثمي (ت ١٨٠٧هـ). بتحرير العراقي وابن حجر. الطبعة الثالثة، ١٠ مجلدات، بيروت، دار الكتاب العربي، ١٤٠٢هـ/ ١٩٨٢م.
- ٢٦٤ ـ مُجْمَلُ اللغة. لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (ت ٣٩٥هـ). تحقيق زهير عبدالحسن سلطان. الطبعة الثانية، ٤ أجزاء في مجلدين، بيروت، مؤسسة الرسالة، ١٤٠٦هـ/ ١٩٨٦م.
- ٢٦٥ ـ مجموعة ورّام. لأبي الحسين ورّام بن أبي فراس. (ت ٥٠٥هـ). الطبعة الثانية، جزآن في مجلد واحد، طهران، دار الكتب الإسلامية، ١٣٦٨هـ ش.
- ٢٦٦ ـ المحاسن والمساوي. لإبراهيم بن عمد البيهق (ت ٣٢٠هـ). تحقيق عمد أبوالفضل إبراهيم. علدان، القاهرة، مطبعة نهضة مصر.
- ٢٦٧ ـ المُحَبَّر. لأبي جعفر محمدبن حبيب بن ائمية البغدادي (ت ٢٤٥هـ). تحقيق ايلزه ليختن شتيتر. بيروت، المكتبة التجارية.
- ٢٦٨ ـ محمد بن الحنفية. للخطيب علي بن الحسين الهاشمي النجني (ت١٣٩٥هـ).[الطبعة الأول]، طهران، مطبعة سپهر، ١٣٦٨هـ.
- ٢٦٩ ـ الختار من صحاح اللغة. لحمد بن أبي بكربن عبدالقادر الرازي (ت ٢٠٦هـ). إعداد محمد عيى الدين عبدالحميد ومحمد عبداللطيف السبكي. الطبعة الأولى، طهران، انتشارات ناصر خسرو، ١٣٦٣هـش. [بالأونست عن طبعة مصر].
- ۲۷۰ عنصر تاريخ دمشق. لأبي الفضل جال الدين محمد بن مكرم بن منظور المصري (ت ۷۱۱هـ).
   تحقيق عدة من الفضلاء. الطبعة الأولى، ۲۹ مجلداً، دمشق، دار الفكر، ۱٤۰٤هـ/ ۱۹۸٤م.
- ٢٧١ ـ مختصر المستدرك على الصحيحين. لأبي عبدالله شمس الدين محمد بن أحدبن عثمان الذهبي (ت ٢٧٨هـ). إشراف يوسف عبدالرحن المرعشلي ٤ مجلدات، بيروت، دار المعرفة.
- ٢٧٢ ـ مِرْآة الجنان وعِبْرَة اليقظان في معرفة مايُعتبر من حوادث الزمان. لأبي محمد عبدالله بن أسعد بن على اليافعي (ت ٧٦٨هـ). الطبعة الثانية، ٤ مجلدات، بيروت، مؤسسة الأعلمي، [بالأوفست عن طبعة حيدرآباد الدكن، ١٣٣٧هـ].
  - ٢٧٣ ـ المراجعات. لعبدالحسين شرف الدين الموسوي (ت ١٣٧٧هـ). [بيروت]، دار المرتضى.
- ٢٧٤ ـ مُرُوجُ الذَّهَب ومعادن الجوهر. لأبي الحسن على بن الحسين المسعودي (ت ٣٤٦هـ). تحقيق عمد عيي الدين عبد الحميد. الطبعة الرابعة ، ٤ مجلدات ، مصر ، مطبعة السعادة ، ١٣٨٤ هـ/١٩٦٤م.

- و ٢٧٥ ـ مسائل الإمامة ومقتطفات من الكتاب الأوسط في المقالات. لأبي العباس عبدالله بن محمد بن عبدالله المعروف بالناشئ الأكبر (ت ٢٩٣هـ). تحقيق يوسف فانْ إسْ. بيروت، دار النشر فرانز شتايز شتوتغارت، ١٩٧١م.
- المسألة الكافية لإبطال توبة الخاطية. لأبي عبدالله محمدبن محمدبن النعمان العُكبري البغدادي المعروف بالشيخ المفيد (ت ٤١٣هـ). = بحار الأنوار. (نقلنا عن هذا الكتاب بواسطة بحارالأنوار ج٣٢ وج٨ من الطبعة الحجرية).
- ٣٧٦ ـ المستدرك على الصحيحين. لأبي عبدالله محمد بن عبدالله المعروف بالحاكم النيسابوري (ت ٢٧٦ ـ المستدرك على الصحيحين، لأبي عبدالرحن المرعشلي ، ٤ مجلدات + الفهرس، بيروت، دار المعرفة.
- ٧٧٧ ـ مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل. للحاج الميرزا حسين النوري (ت ١٣٢٠هـ). الطبعة الأولى، ١٨ مجلداً، قم، مؤسسة آل البيت، ١٤٠٧هـ.
- ۲۷۸ ـ المستقصى في أمثال العرب. لأبي القاسم جارالله محمودبن عمر الزمخشري (ت ٥٣٨هـ). الطبعة الثانية، مجلدان، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٤٠٨هـ/ ١٩٨٧م.
- ٢٧٩ ـ المَسْلَك في علم الكلام. لأبي القاسم نجم الدين جعفربن الحسنبن يحيى المعروف بالمحقق الحلى (ت ٦٧٦هـ). تحقيق رضا الانستادي. الطبعة الأولى، قم، ١٤١٣هـ/ ١٣٧١هـش.
- ۲۸۰ ـ مُسْنَد أبي داود الطيالسي. لسليمانبن داودبن الجارود البصري المعروف بأبي داود الطيالسي
   (ت ٢٠٤هـ). بيروت، دار المعرفة.
- ٢٨١ ـ مُسْنَد أبي يعلى الموصلي. لأبي يـعلى أحمدبـن علي بن المثنى التميمي (ت ٣٠٧هـ). تحـقـيق حسين سليم أسد. الطبعة الثانية، ١٣ مجلداً، بيروت، دار المأمون للتراث، ١٣٩٣هـ/ ١٩٨٩م.
- ٢٨٢ مُسْنَد أحمد. لأحمد بن محمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ) ٦ مجلدات، [بيروت]، دار الفكر. [بالأونست عن طبعة مصر، المطبعة الميمنة، ١٣١٣هـ].
- ٢٨٣ المُشْتَبَه في الرجال أسمائهم وأنسابهم. لأبي عبدالله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت ٧٤٨هـ). تحقيق على محمد البجاوي. الطبعة الأولى، مجلدان، مصر، دار إحياء الكتب العربية، ١٩٦٢م.
- ٢٨٤ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي (ت ٧٧٠هـ). لأحدبن محمدبن على الفَيُّومي (ت ٧٧٠هـ). جزآن في مجلد واحد، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٣٩٨هـ/ ١٩٧٨م.
- ٢٨٥ المصنف. لأبي بكر عبداا راقبن همام الصنعاني (ت ٢١١هـ). تحقيق حبيب الرحمن
   الأعظمي، ١١ مجلداً + الفهرس، بيروت، المجلس العلمي.
- ٢٨٦ المصنّف في الأحاديث والآثار. لأبي بكر عبدالله بن محمد بن أبي شَيْبة الكوفي العبسي (ت ٢٨٦ ١٨٩ م.). إعداد كمال يوسف الحوت. الطبعة الأولى، ٧ جلدات، بيروت، دارالتاج، ١٤٠٩ هـ ١٩٨٩ م.

- ٢٨٧ ـ المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية. لأبي الفضل أحدبن على بن حجر العسقلاني (ت ٨٥٧ ـ المطالب الرحن الأعظمي ، ٤ بجلدات، توزيع عباس أحدالباز، مكة المكرمة.
- ٢٨٨ ـ معادن الحكمة في مكاتيب الأثمة. لمحمدبن المحسنبن المرتضى الكاشاني (ت ١١١٥هـ). تعليق على الأحدي الميانجي. [الطبعة الأولى]، مجلدان، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ١٤٠٧هـ.
- ٢٨٩ ـ معارج نهج البلاغة. لأبي الحسن ظهيرالدين علي بن زيد البيهي فريد خراسان (ت ٦٦هـ). إعداد محمدتتي دانش پژوه. الطبعة الاؤلى، قم، مكتبة آية الله المرعشي، ١٤٠٩هـ.
- ٢٩٠ ـ المعارف. لأبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت ٢٧٦هـ). الطبعة الأولى، بيروت،
   دار الكتب العلمية، ١٤٠٧هـ/ ١٩٨٧م.
- ٢٩١ ـ معالم العلماء في فهرست كتب الشيعة وأسهاء المصنفين منهم قديماً وحديثاً لأبي جعفر محمد بن علي بن شهرآشوب المازندراني (ت ٨٨٥هـ). إعداد السيد محمدصادق بحرالعلوم. النجف الأشرف، المطبعة الحيدرية، ١٣٨٠هـ/ ١٩٦١م.
- ٢٩٢ ـ معاني الأخبار. لأبي جعفر محمدبن علي بن الحسين بن بابويه القمي المعروف بالشيخ الصدوق (ت ٣٨١هـ). تحقيق على أكبر الغفاري. قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ١٣٦١هـ ش.
- ٢٩٣ ـ معجم الأدباء. لأبي عبدالله ياقوت بن عبدالله الحَمَوي الرومي (ت ٦٢٦هـ). الطبعة الثالثة، ٢٠ جزءً في ١٠ علدات، بيروت، دار الفكر، ١٤٠٠هـ/ ١٩٨٠م.
- ٢٩٤ ـ معجم البلدان. لأبي عبدالله شهاب الدين ياقوت بن عبدالله الحَمَوي الرومي (ت ٦٢٦هـ)
   معجم البلدات، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ١٣٩٩هـ/ ١٩٧٩م.
- ٢٩٥ ـ معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة. للسيد أبو القاسم بن السيد على أكبر الموسوي الحويي (ت ١٤٠٣هـ). الطبعة الثالثة، ٢٣ مجلداً + الفهرس، بيروت، مدينة العلم، ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٣م.
- ٢٩٦ المعجم الكبير. لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت ٣٦٠هـ). تحقيق حمدي عبدالجيد السلني ، ٢٥ جزء (إلا ه مجلدات ١٣ ١٦ و٢١)، [بيروت]، دار إحياء التراث العربي. [بالأوفست عن طبعة القاهرة، مكتبة ابن تيمية].
- ٢٩٧ ـ معجم مااستَعْجَم من أسهاء البلاد والمواضع. لأبي عبيد عبدالله بن عبدالعزيز البكري الأندلسي (ت ٤٨٧هـ). تحقيق مصطفى السقا. الطبعة الثالثة، ٤ أجزاء في مجلدين، بيروت، عالم الكتب، 1٤٠٣هـ/ ١٩٨٣م.
- ٢٩٨ ـ المعجم الوجيز. لعدة من الأدباء من أعضاء مجمع اللغة العربية في مصر. الطبعة الثانية، مصر، عجمع اللغة العربية، ١٤٠٦هـ/ ١٩٨٦م.
- ٢٩٩ ـ المعجم الوسيط. لعدة من الأدباء من أعضاء مجمع اللغة العربية في مصر. مجلدان، طهران، ناصر

- خسرو. [بالأوفست عن طبعته الثانية في مصر].
- ٣٠٠ معرفة الصحابة. لأبي نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني (ت ٤٣٠هـ). تحقيق محمد راضي بن حاج عثمان. الطبعة الأولى، ٣ مجلدات، [المملكة العربية السعودية]، مكتبة الدار المدينة المنورة ومكتبة الحرمين الرباض، ١٤٠٨هـ/ ١٩٨٨م.
- ٣٠١ معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار. لأبي عبدالله شمس الدين محمد بن أحد بن عثمان الذهبي (ت ١٤٧هـ). تحقيق عدة من الفضلاء. الطبعة الأولى، مجلدان، بيروت، مؤسسة الرسالة.
- ٣٠٢ ـ المعرفة والتاريخ. لأبي يوسف يعقوب بن سفيان البَسَوي (ت ٧٧٧هـ). تحقيق أكرم ضياء المُمَرى. الطبعة الأولى، ٤ مجلدات، المدينة المنورة، مكتبة الدار، ١٤١٠هـ.
- ٣٠٣ ـ المعيار والموازنة في الإمامة. المنسوب ـ مناً الى أبي جعفر محمد بن عبدالله الإسكافي (ت ١٤٠٠ هـ)، والحق أنه لابنه أبي القاسم جعفر سعمد الإسكافي. الطبعة الأولى، [بيروت]، ١٤٠٢هـ/ ١٩٨١م.
- ٣٠٤ ـ المغازي. لمحمد بن عمر الواقدي (ت ٢٠٧هـ). تحقيق مارسدن جونس. مجلدان، [قم]، نشر دانش اسلامي، ١٤٠٥هـ. [بالأوفست عن طبعة بيروت].
- ٣٠٥ ـ المُغْني. لأبي محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة (ت ١٢هـ) ١٢ بجلداً بيروت، دارالكتاب العربي.
- ٣٠٦ ـ المُغْني في أبواب التوحيد والعدل. لأبي الحسين القاضي عبدالجبّاربن أحمد الأسدآبادي (ت ١٠٥هـ). إعداد عدة من الفضلاء. الطبعة الأولى، الجزء المتمم العشرين القسم الأول والثاني، مصر، الدار المصرية للتأليف والترجمة. (كلّما جاء في التعاليق «المغني» مطلقاً فهو هذا الكتاب).
- ٣٠٧ ـ المُغْني في ضبط أسهاء الرجال ومعرفة كُنى الرواة وألقابهم وأنسابهم. للشيخ محمد طاهربن علي الهندي (ت ٩٨٦هـ). بيروت، دار الكتاب العربي، ١٤٠٢هـ/ ١٩٨٢م.
  - مفاتيح الغيب = التفسير الكبير.
- ٣٠٨ مقاتل الطالبيّين. لأبي الفرج علي بن الحسين بن عمد الأصبهاني (ت ٣٥٦هـ). إعداد كاظم المظفر. قم، منشورات الرضي، ١٤٠٥هـ. [بالأونست عن طبعته الثانية، النجف الأشرف، المطبعة الحيدرية، ١٣٨٥هـ/ ١٩٦٥م].
- ٣٠٩ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري (ت٣٠٠هـ). تحقيق عمد عيي الدين عبد الحميد الطبعة الأولى، جزآن في مجلد واحد، مصر، مكتبة النهضة المصرية، ١٣٦٩هـ/ ١٩٥٠.
- ٣١٠ المقالات والفِرَق. لسعدبن عبدالله بن أبي خلف الأشعري القمي (ت ٣٠١هـ). إعداد

محمدجواد مشكور. الطبعة الثانية، طهران، مركز انتشارات علمي وفرهنگي، ١٣٦٠هـش.

٣١١ - مَقاييس اللغة. لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (ت ٣٩٥هـ). تحقيق عبدالسلام عمدهارون ،٦ مجلدات، قم، إسماعيليان.

- مقتل الحسين = مقتل الخوار زمي.
- ٣١٢ ـ مقتل الخوارزمي. للموفّق بن أحدبن محمد المكّي الخوارزمي (ت ٦٨هـ). جزآن في مجلد واحد، قم، مكتبة المفيد.
- ٣١٣ ـ الملل والنحل. لأبي الفتح محمد بن عبدالكريم الشهرستاني (ت ٤٥ هـ). تحقيق محمد سيد كيلاني. مجلدان، بيروت، دار المعرفة.
- ٣١٤ ـ مناقب آل أبي طالب، لأبي جعفر رشيد الدين عمدبن علي بن شهرآشوب المازندراني (ت ٣١٥ ـ مناقب آل أبي طالب، لأبي جعفر رشيد الدين عمدبن علي بن شهرآشوب المازندراني (ت ٥٨٨ هـ). إعداد عمد حسين دانش الآشتياني والسيدهاشم الرسولي المحلاتي. [الطبعة الأولى]، ٤ مجلدات، قم، انتشارات علامه.
- ٣١٥ ـ مناقب ابن المغازلي. لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد الواسطي الشافعي المعروف بابن المغازلي
   (ت ٤٨٣هـ). إعداد محمد باقر البهبودي. الطبعة الثانية، طهران، المطبعة الإسلامية، ١٤٠٢هـ.
- ٣١٦ ـ مناقب الخوارزمي. للموفّق بن أحدبن محمد المكّي الخوارزمي (ت ٩٦٥هـ). إعداد مالك المحمودي. الطبعة الثانية، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ١٤١١هـ.
- ٣١٧ ـ المُنتَظَم في تاريخ الملوك والأمم. لأبي الفرج عبدالرحن بن على بن محمد المعروف بابن الجوزي (ت ٩٧هـ). الطبعة الأولى، ١٠ مجلدات، حيدرآباد الدكن، مطبعة دائرة المعارف العثمانية، ١٣٥٧هـ.
- ٣١٨ ـ المُنَتَّق في أخبار قريش. لمحمدبن حبيب البغدادي (ت ٢٤٥هـ). تحقيق خورشيد أحمد فارق. الطبعة الأولى، بيروت، عالم الكتب، ١٤٠٥هـ/ ١٩٨٥م.
- ٣١٩ ـ منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة. لأبي الحسين سعيدبن هبة الله الراوندي (ت ٣٧٥هـ). إعداد السيد عبداللطيف الكوهكري، ٣ مجلدات، قم، مكتبة آية الله المرعشي، ١٤٠٦هـ.
- ٣٢ المُنْيَة والأمل في شرح الملل والنحل، للمهدي لدين الله أحدبن يحيى بن المرتضى اليماني (ت ٨٨٥ ١٩٨٨). إعداد محمد جواد مشكور. [بيروت]، مؤسسة الكتاب والثقافية، ١٩٨٨م.
  - المواعظ والاعتبار بذكر الخِطلط والآثار = الخِطلط المَقْر بزية.
- ٣٢١ ـ موضح أوهام الجمع والتفريق. لأبي بكر أحدبن علي بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي (ت ٣٦٦هـ). مجلدان، حيدرآباد الدكن، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، ١٣٧٩هـ/ ١٩٦٠م.
- ٣٢٧ ـ ميزان الاعتدال في نقد الرجال. لأبي عبدالله شمس الدين محمدبن أحمدبن عثمان الذهبي (ت ٧٤٨ ـ ميزان الاعتدال في عمد البجاوي، إمجلدات، [بيروت]، دارالفكر [بالأوفست عن طبعة مصر].

٣٢٣ ـ الميزان في تفسير القرآن. للعلامة السيد محمد حسين الطباطبائي (ت١٤٠٢هـ). الطبعة الثالثة؛ ٢٠ علداً، بيروت، مؤسسة الأعلمي، ١٣٩٣هـ /١٩٧٣م.

#### «ن»

- ٣٢٤ ـ نَشْرُ الدُرّ. للوزير الكاتب أبي سعد منصوربن الحسين الآبي (ت ٤٢١هـ). تحقيق عدة من الفضلاء، ٧ مجلدات، مصر، النهضة المصرية العامة للكتاب، ١٩٨١ ـ ١٩٨٩م.
- ٣٢٥ ـ النُجُومُ الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. لأبي المحاسن جمال الدين يوسف بن تَغْرِي بَرْدِي الله النُجُومُ الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. [الطبعة الأولى]، ١٦ مجلداً، مصر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، [تم طبعه في سنة] ١٣٩٢هـ/ ١٩٧٢م.
- ٣٢٦ ـ نُزْهَة الألباب في الألقاب. لأبي الفضل أحدبن على بن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢هـ). تحقيق عبدالعزيزبن محمدبن صالح السديدي. الطبعة الأولى، مجلدان، الرياض، مكتبة الرشد، ١٤٠٩هـ/ ١٩٨٩م.
- ٣٢٧ ـ نَسَبُ قريش. لأبي عبدالله المصعب بن عبدالله بن المصعب الزبيري (ت ٢٣٦هـ). تحقيق إ. ليني بروفنسال. الطبعة الثالثة، مصر، دار المعارف،
- ٣٢٨ ـ نَسَبُ مَعَد واليمن الكبير. لأبي المنذر هشام بن محمد بن السائب الكلبي (ت ٢٠٤هـ). تحقيق ناجي حسن الطبعة الأولى، مجلدان، بيروت، عالم الكتب ومكتبة النهضة العربية ، ١٤٠٨هـ ١٤٠٨م.
- ٣٢٩ ـ النصّ والاجتهاد. لـعبدالحسين شرف الـدين الموسـوي (ت ١٣٧٧هـ). تحقيق أبـوبجتبي. الطبعة الأولى، [قم]، ١٤٠٤هـ.
- ٣٣٠ ـ نقد الرجال. للسيد مصطفى بن حسين الحسيني التفرشي (كان حيّاً في سنة ١٠٤٤هـ). الطبعة الأولى ، الحجرية ، طهران ، ١٣١٨هـ .
- ٣٣١ ـ نَكْتُ الهِمْيان في نُكَتِ المُمْيان. لصلاح الدين خليل بن أيبك الصَفَدي (ت ٧٦٤ هـ). مصر، مطبعة الجمالية، ١٣٢٩هـ/ ١٩١١م.
- ٣٣٢ نهاية الأرب في فنون الأدب. لشهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب النويري (ت ٧٣٣هـ). تحقيق عدة من الفضلاء. الطبعة الأولى، ٢٧ مجلداً، مصر، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، [تم طبعه سنة ١٤٠٥هـ/١٩٨٥م].
- ٣٣٣ النهاية في غريب الحديث والأثر. لأبي السعادات بجدالدين المبارك بن محمد بن محمد المعروف بابن الأثير الجزري (ت ٢٠٦هـ). تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي. الطبعة الرابعة، ٥ مجلدات، قم، إسماعيليان، ١٣٦٤هـ ش. [بالأؤفست عن طبعة بيروت].
- ٣٣٤ نهج البلاغة. (ما اختاره المؤلف من كلام أميرالمؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين). لأبي

الحسن الشريف الرضي محمدبن الحسين بن موسى الموسوي (ت ٤٠٦هـ). تحقيق صبحي صالح. بيروت، دار الكتاب اللبناني، ١٩٨٠م.

٣٣٥ ـ نهج الحقّ وكشف الصدق. للعلامة جال الدين الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي (ت ٧٢٦هـ). تحقيق عين الله الحسني الأرموي. الطبعة الأولى، قم، دار الهجرة، ١٤٠٧هـ.

٣٣٦ ـ نور الأبصار في مناقب آل بيت النبي المختار صلى الله عليه وآله. للشيخ مؤمن بن حسن مؤمن الشبلنجي (القرن الثالث عشر). بيروت، دار الجيل، ١٤٠٩هـ/ ١٩٨٩م.

- النور المشتعل من كتاب ما نزل من القرآن في عليه السلام = ما نزل من القرآن في علي عليه السلام.

#### ((e))

٣٣٧ ـ الوافي بالوَفَيات. لصلاح الدين خليل بن أيبك الصَفَدي (ت ٧٦٤هـ). تحقيق عدة من فضلاء العرب والمستشرقين. الطبعة الثانية، صدر حتى الآن ٢٢ مجلداً، بيروت، دار صادر، ١٤١١هـ/ ١٩٩١م.

٣٣٨ ـ وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى. لنورالدين على بن أحمد السمهودي (ت ٩١١هـ). تحقيق محمد محيى الدين عبدالحميد، ٤ أجزاء في ٣ مجلدات، بيروت، دار الكتب العلمية.

٣٣٩ - وَفَيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. لأبي العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلّكان (ت ١٨٦هـ). تحقيق إحسان عباس. الطبعة الثانية، ٨ مجلدات، قم، منشورات الرضي، ١٣٦٤هـ ش. [بالأوفست عن طبعته السابقة].

٣٤٠ ـ وَقُعَةُ الجَمَلِ. لمحمدبن زكريابن دينار الغلابي البصري (ت ٢٩٨هـ). تحقيق محمدحسن آل ياسين. الطبعة الأولى، بغداد، مطبعة المعارف، ١٣٩٠هـ/ ١٩٧٠م.

٣٤١ ـ وَقْعَة صِفِّين. لنصربن مزاحم المِنْقَري (ت ٢١٢هـ). تحقيق عبدالسلام محمد هارون. قم، مكتبة آية الله المرعشي، ١٤٠٤هـ. [بالأونست عن طبعته الثانية، القاهرة، المؤسسة العربية الحديثة، ١٣٨٢هـ].

### ((ي))

- ٣٤٢ ـ اليقين باختصاص مولانا على عليه السلام بإمرة المؤمنين. لأبي القاسم رضي الدين علي بن موسى بن طاوس الحلي (ت ٦٦٤هـ). إعداد محمد باقر الأنصاري ومحمد صادق الأنصاري. الطبعة الأولى، بيروت، مؤسسة الثقلين لإحياء التراث الإسلامي، ١٤١٠هـ/ ١٩٨٩م.
- ٣٤٣ ـ ينابيع المودة. لسليمان بن إبراهيم القندوزي الحنني (ت ١٢٩٤هـ). تقديم السيد محمدمهدي السيد حسن الخرسان. قم، مكتبة بصيرتي. [بالأونست عن طبعته الثامنة في العراق].

# ٢ ـ فهرس الآيات الكرعة

| الصفحة         | رقها     | الآية                                                          |
|----------------|----------|----------------------------------------------------------------|
|                |          | البقرة (٢)                                                     |
| 14.            | 107      | إِنَّا لِللَّهِ رَاجِعُونَ                                     |
|                |          | النساء(٤)                                                      |
| 710            | 45       | ٱلرِّجَالُ فَوَامُونَ عَلَى النِّسَاءِ                         |
| 17-11          | • 1      | ياأيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيمُوا الله وأطيمُوا الرَّسُولَ |
| 444            | 181      | الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ                                |
|                |          | المائدة(٥)                                                     |
| 15             | **       | إِنَّمَا جَزَا وُاالَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهُ وَرَسُولَهُ     |
| דדז            | • 1      | ياأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوامَنْ يَرْتَدَّمِنْكُمْ عَن دِينِهِ |
| <b>V</b> •     | • •      | إِنَّمَا وَلِيْكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ                          |
|                |          | الأعراف(٧)                                                     |
| <b>781.717</b> | <b>^</b> | رَبُّنَا افْتَعْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ       |

|                 |           | التوبة (٩)    |                                                                           |
|-----------------|-----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 709             | 17        |               | فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ القَوْمِ الفَاسِقِينَ                   |
|                 |           | هود(۱۱)       |                                                                           |
| 144             | <b>YY</b> |               | إِنَّ لَهٰذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ                                            |
| 777             | ۸۸        |               | إِنَّ لَهٰذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ<br>وَمَاارُّ بِلَدُ أَنْ الْحَالِفَكُمْ    |
|                 |           | يوسف(١٢)      |                                                                           |
| ٤١٧             | 17        |               | لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُم البَوْمِ                                           |
|                 |           | الرعد(١٣)     |                                                                           |
| <b>۲۹</b> ۸،۲۹• | 11        | •             | إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُ |
|                 |           | الإسراء (١٧)  |                                                                           |
| ***             | ۸۱        |               | جاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْباطِلُ                                          |
|                 |           | الأنبياء(٢١)  |                                                                           |
| *11             | ١٨        |               | بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ                                 |
|                 |           | النور(۲٤)     |                                                                           |
| Y 1 A           | ŧ         |               | الَّذينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ                                          |
|                 |           | الشعراء(٢٦)   |                                                                           |
| ***             | 177-778   |               | والشُّعَراءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ                                    |
|                 |           | العنكبوت (29) |                                                                           |
| 7 & A           | ۱و۲       |               | ألم ه أحسب الناسُ أَنْ يُتْرِكُوا                                         |

|              |     | السجدة(٣٢)                                                                    |
|--------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|
| *1V          | ۱۸  | أَفْمَنْ كَانَ مُوْمِناً كَمَنْ كَانَ فاسِقاً لايَسْتَوُونَ                   |
|              |     | الأحزاب(٣٣)                                                                   |
| 100          | ٣٢  | يانِساءَ النَّبِيِّ لَسْنُنَّ كَأْحَدٍ مِنَ النِّساءِ                         |
| £774711      | ۲۲  | وَقَرْنَ فِي بِيُوتِكُنِّ                                                     |
| TA04TA84TV · | ٣٨  | وكأنَ أَمْرُاشَهِ قَدَراًمَقْدُوراً                                           |
| 108          | ۰۳  | ياْ أَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوالا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ               |
| AY           | •٧  | إِنَّ الَّذِينَ يُؤْدُونَ اللهَ ورَسُولَهُ                                    |
| 107          | •1  | ياأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزُواجِكَ                                       |
|              |     |                                                                               |
|              |     | سبأ(۳٤)                                                                       |
| <b>173</b>   | • { | وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ مَايَشْتَهُونَ                                   |
|              |     | المؤمن = غافر(١٤)                                                             |
| 144          | **  | إِنْ يَكُ كَاذِباً فَعَلَيْهِ كِذْبُهُ                                        |
|              |     | الفتح(44)                                                                     |
| 170          | ١.  | إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبايِعُونَ اللهَ                     |
| £ • 1        | ۲.  | وَعَدَكُمُ اللهُ مُعَاٰنِمَ كَثيرَةً                                          |
|              |     | الحجرات(٩٤)                                                                   |
| 717          | ٦   | يَاْأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا |
|              |     | الحديد(٥٧)                                                                    |
| ٣٠١          | * * | ماأصاب مِنْ مُصيبَةٍ فِي الأرْضِ                                              |
|              |     |                                                                               |

المنافقون (٦٣) المنافقون (٦٣) التحريم (٦٦) التحريم (٦٩) التحريم (٦٩) مَرَبَ اللهُ مُنْلاً لِلّذِينَ كَفَرُوا المُرَأَةَ نوحِ ... القيامة (٧٥) القيامة (٧٥) بل ألإنْسانُ عَلَىٰ نَفْيَهِ بَعِيرَةً ... ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠

### ٣ ـ فهرس الأحاديث الشريفة

أكبت الله قتلة عثمان ٢٠٧٪ الله قتل عثمان... ۲۰۲ اللهم اجز عمر... ١٧١ اللهم اجز قريشاً عتى ... ١٧١، ١٧١ اللهم اقتل قتلة عثمان... ٢٠٢ اللهم إليك شخصت الأبصار... ٣٤١ اللهم إنّ طلحة والزبير لم يريدا... ٢٨٣ اللهم إنّ هذين الرجلين قد بغيا على ... ٢٤٠ اللهم إني أستعديك على قريش... ١٧١، ١٧١ اللهم والي من والاه... ٨١ التمسوا غيري... ١٢٩ ألعلى تقولين هذا... ٤١١ أم والله لترتحلنّ... ١٦٠ أمًا أنا فعتزلك وشأنك ... ١٤١ أمًا أنت فطالب بدم المرمزان... ١٧٦ أما إنّ هذه الراية لم تُرد قطّ ... ٣٥٦ أما والله لولا ماكان من أمر حاطب بن أبي

رأ»

أبسط يدك أبايمك ١٢٨

أتق الله واحذري أن تنبحك كلاب الحوأب ٢٣٤

أجبتكم حلتكم إلى ماأعلمه... ١٢٩

أحرز أمراً أجله... ١٥٥

احلفا لي بالله العظيم... ١٦٦

أدخلي الخباء ياعائشة... ١٥٤

إذا رأيتم المداحين فاخشوا في وجوههم المتراب
أرى أن تعزل أخاك عن الكوفة... ١٧٧

أرضيت ياعثمان من مروان... ١٦٣ - ١٩٤

أسكت ياابن عباس... ٢٩٣

أشهدُ لئن خرجت لدينك ناصراً... ٢٧٠

بلتعة... ٢٨٩

امض بهذا المحت... ٣٣٦

إنّ بيعتي لا تكون سرّأ... ١٣٥

أنت مني بمنزلة هارون من موسى... ٧٦

إنَّ الجنَّة لتشتاق إلى عمار... ١٠٢

أنزله ياعثمان فيا قال ... ١٧٨

إنّ الشاهديري مالايري الغائب ٢٠٠

أنصتوا أكفكم.... ٤١٦

انطلق إليهم فناشدهم... ٣١٤

إنّ عثمان قدأرسل إلى ... ١٤٥

انَّك وسطتني أمراً بذلت الجهد فيه... ١٤١

إن لم يراك فانك ترينه ١٥٤

إنّها استئذناني... ١٦٦ - ١٦٧

إيّاكم وأصحابي... ٥٥

إيّاكم وماشجر بين أصحابي ٥٦

أيها الناس لا تقتلوا مدبراً... ٣٤٢، ٣٧٩،

1 . 0 . TAY

**"Z**"

حربك ياعليّ حربي... ٧٩ الحمدلله لم يصل إلىّ من هذا المال شيء... ٤٠٢

**((خ)** 

خلّوا سعداً... ۱۳۱

**(())** 

رحم الله أبا هذا... ۲۹۲ رحك الله ياعمار... ۲۹۳

((س))

سأذ كرلكم أشياء مما حقدتها عليّ . . . ٩٠٠ - ٤١٢ سار عليّ عليه السلام من ذي قار إلى البصرة . . . ٢٩٣ - ٢٩٣

ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم ٢٥٢ سيف طالما قاتل به بين يَدّي رسول الله صلى الله عليه وآله... ٣٩٠ سيفه أعرفه... ٣٨٨ - ٣٨٩

> «**ص»** الصبر أبلغ في الحجة ٣٥٧

«ځ»

عبادالله لا تعجلوا... ٣٥٦ عظلت الحدود وضربت الشهود... ١٧٧ عليّ مع الحق والحق مع عليّ... ٨١، ٣٣٤ عليّ مع القرآن والقرآن مع عليّ... ٨١٤ «ب»

بَشِّرُوا قاتل عمار وسالبه بالنار ١٠٣ بل أسير بنفسي ومن معي في اتباع... ٢٤٠ بل لي أن أقهره على الصبر على الحد... ١٧٩ بماذا أرجع على المسلمين عنك... ١٨٣

**((ご))** 

تبارك الذي أذن لهذه السيوف... ٣٦١ تقاتـل بعدي الناكثين والقـاسطين والمارقين... ٨٠ تقاتل ياعلي على تأويل القرآن... ٨٠

عمار جلدة بين عيني وأنني ١٠٣ عمار مُلينً إيماناً وعلماً ١٠٣

«ف»

فَتَوَلَّ أنت ياعليَّ تقريرها ١٥٨ فعل الله وفعل... ١٤٤ فلمّا مضى نبيّنا صلى الله عليه وآله تقلّدها أبوبكر... ١٧١

«ق»

قاتل الله من قاتلك ... ٨١ قاتل الله من يقاتلك ... ٤٢٧ قال لي مروان بن الحكم ... ٣٨٣ قدأذيت إليك ماأوجب الله علي ١٩١ قدرأيتم ماصنع بي ... ١٢٩ قدعرفتا مالي بينبع ... ١٦٤ قد عفوت عنكم ... ٤٠٨ قد علمت ياعشمان أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله قد نغي هذا الرجل ... ١٨١

> «ك » كذلك هو وأنى لأمثل... ٢٩٦

«ل» لاأفلح قوم تُدبّرهم امرأة ۲۹۷ لائمطين الـرايـة غداً رجلاً يحـبّ الله ورسـوله... ۱۹۰ لا تُؤذوني في عمار ۱۰۳ لا تَخَفْ أن اؤتيٰ من ورائي... ۳۵٦

لاتعجلوا حتى أعذر إلى القوم ٣٣٦ لاحاجة لي في ذلك ... ١٣٠ لكنّي لاآمرهم بذلك ... ١٣٨ لاوالله ماأنت لمابك ميّت .... ١٣٥ لتنتهنّ يامعشر قريش ... ٨٠ لقدظُلمت عدد الحجر والمدر ١٢٤ لقد عهد إليّ رسول الله صلى الله عليه وآله ...

لقدكان لك برسول الله صلى الله عليه وآله صحبة ... ٣٩٠.

لم أجد إلّا قتالهم أو الكفر... ٤٩ لم أزل مظلوماً منذ قبض رسول الله صلى الله عليه وآله... ١٧١، ١٧١ لم أكره أحداً على بيعتي... ١٣١ لم أكره أحداً على بيعتي... ١٣١ لم القبض الله نبية صلى الله عليه وآله لم نكن نرى أنّ أحداً يعدل... ١٧١ لولم يدخل الجنة قاتل عثمان... ٢٠٢ ليت شعري أيتكن صاحبة الجمل... ٢٣٢ ليس كلّ مفتون معاتب... ١٣٦ ليس للإمام أن يعفو عن حدٍ... ١٧٦

**((^)** 

ماأنا سددتُ أبوابكم... ٤١٠ ماتنقمون عليّ ياأهل البصرة... ٤٢٢ ماكان في المدينة فلاأجل فيه... ١٨٨ مال الرجل إلى صهره... ١٢٣ مروانساءهؤلاءالمقتولين... ٤٠٦ مَنْ آذي عليًافقدآذاني... ٨١

من طرح السلاح فهو آمن... ٣٦٥ من قتل عثمان فليقم... ٢٠٢ من يأخذ هذا المصحف فيدعوهم إليه... ٣٣٩

«Ú»

الناس كلّهم آمنون... ۲۰۹

واروا قتلانا في ثيابهم... ٣٩٤

((**上**))

هذا أدهى العرب وخيرهم لقومه... ٢٩٦ هذه الذرية لاسبيل عليها ٤٠٥

(())

والله إن ظفرت بابن منية ... ٢٣٣ والله أن كنت وأهل بيتك لأهل دعة... ٤١٣ والله إنها ليسمعان كلامي ... ٣٩٢ والله قاتلت مع النبي صلى الله عليه وآله وأنا حاسر... ۳۵۵ والله لا تُحبِّكم قريش أبدأ... ١٨٦ والله لئن أبقيته ياعثمان... ١٨٢ والله ماأمّلت إلّا ماأمل صاحبك ... ١٧٣، ١٧٣ والله ماتريدان العمرة... ١٦٦ والله ماغاظني قتل عثمان... ٢٠٢ والله ماقتلت عثمان... ٢٠١ والله ماللعمرة تريدان... ٢٣٦ والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة... ١٧١ وأي يد لي في بينت المال... ١٦٤ - ١٦٥ ومارميت إذ رميت ياعائشة... ٣٤٨ ويلكم يامعشر قريش... ٤١٣

«ي» يـاأسامة أقـتلت رجـلاً يشهد أن لااله إلّا الله...

ياابن عباس أتأمرني أن أبدأ بالظلم... ١٦٧ ياابن عباس عليك بتقوى الله... ٢٠٠ يابئي هذه راية لم تُردً قط ... ٣٤١ يؤتى يوم القيامة بالإمام الجائر... ١٨٨ ياحيراء أرسول الله أمرك بهذا المسير ٣٨٢ ياحيراء إياك أن تنبحك كلاب الحوأب ٣١٨ يارسول الله صلى الله عليك النساء كثيرة...

ياشقيراء أبهذا أوصاك رسول الله صلى الله عليه وآله؟! ٣٦٩ وآله؟! ٣٦٩ ياصفراء يابيضاء غري غيري... ٢٨٥-٢٨٦،

ياعائشة إني رأيتك في المنام... ٢٣٤ ياعثمان بعثتك شيخاً ألحى... ٢٧٠ ياعدي أنت شاهد لنا... ٢٧٠ ياعليّ إذا أدركتها فاضربها... ٤٣٢ ياعليّ إذا رأيت من أمرها شيئاً فارفق بها ٤٣١ ياعلي أنا حرب لمن حاربك... ٧٩ ياليت أميرا لمؤمنين وسيد المسلمين... ٤٢٧ يامحمد بن أبي بكر إن صرعت عائشة فوارها وتولّ أمرها ٤٤٤

يامعاشر قريش اتقوا الله... ٣٦٥ يامنصور أمت ٣٤٣ ياهؤلاء اتقوا الله... ١٣٩ - ١٤٠ ياهؤلاء تَرَيُّتُوا... ١٣٨ - ١٣٩

### ٤ ـ فهرس الخطب

خطبة عظيم من عظهاء عبدالقيس ٣٠٧ خطب عماربن باسر ۲۶۲، ۲۰۲، ۲۲۲، ۲۲۳

خطب أبي موسى الأشعري ٢٤٧، ٢٥١ - ٢٥٢، خطب عثمان بن عَفَّان ١٨٣، ١٨٩ - ١٩١

خطبة الأشتر ٢٥٤

خطب أميرالمؤمنين عليه السلام ١٢٥، ١٢٦، خطبة قيس بن سعد ٢٤٦ 171271, 771, 777, 777, 177, 377, ETV LETT

خطبة حجربن عدي ٢٥٥ ـ ٢٥٦

خطب الحسن عليه السلام ٢٤٠، ٢٥٣، ٢٦٣

277

خطبة رجل من بني جشم ٣٠٧ خطبة رجل من متقدمي عبد القيس ٣٠٨ ـ ٣٠٨ خطبة الزبيربن العوام ٢٨٧

خطبة زيد بن صوحان ۲٤٨

خطب طلحة بن عبيدالله ٢٠٤، ٣٠٦، ٣٢٩

خطبة عائشة ٢٧٨

خطبة عبدالله بن الزبير ٣٢٦

### ٥ ـ فهرس الرسائل

رسائل أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب عليه رسائل أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ٢٩٢، ٢٤٤، ٢٥٨، ٢٥٩، ٢٩٥، ٣٩٥ رسالة زيد بن صوحان ٢٣١ رسائل عائشة ٢٢١، ٢٧٦، ٢٧١، ٣٠١ رسالة هاشم بن عتبة المرقال ٢٤٢ ـ ٢٤٣

### ٦ ـ فهرس الآثار

الباطل والله ماتقول ياابن عباس... (عبدالله بن الزبع) ۳۱۸

(d)

((ج))

أتوب إلى الله اللهم أتوب إليك ... (عشمان) إذا أحسنوا فاتّبعوهم...(عثمان) ٢٠٧ ـ ٢٠٨، جزى الله ابن أبي طالب خيراً... (عائشة) ١٥٤

**(())** رحم الله أميرا لمؤمنين إوإن تربدت له وجوه... (عائشة) ١٥٩

اقتلوا سعداً... (عمر) ١١٥ أما قولك عهد خليفة ... (ابن عباس) ٣١٧ أنا أبسط منك لساناً (الوليد بن عقبة) ٢١٧ إنَّا لله هذا سهم لم يأتني من بُعْدِ... (طلحة) ٣٧٦

414

«ش» شهدتك أوغبت عنك ... (عدي بن حاتم) ٢٧٠

إنُّك سُدّة رسول الله صلى الله عليه وآله... ٢٣٦ أيّهاالناس العهدقريب...(عائشة)٢١٤،١٤٧، 448

فانّ ولاةعثمان غيركها... (نفر من وجوه البصرة)

«ف»

**((ب)** 

٣1.

بايعت واللبّم على رقبتي (طلحة) ١١٢

البلاد... (عائشة) ٣١٦ ياابن عباس دع بُنتِات الطريق... (عبدالله بن الزبير) ٣١٧ ياعليّ قد علمت مكان هذا الرجل مني... (عثمان) ١٨١ ياغُدَر يافُجَر أخفرت أمانتك... (عائشة) ١٤٨ يامعاشر الأنصار قدعرفتم رأيي ونُصحي... (أبو الميثم بن التيهان) ١٢٩

«U»

لاأخلع سربالاً سربلنيه الله (عثمان) ١٤٤ لوسألتموناأن ترجعوا عنّا...(عمار) ٣٦٠

«p»

ماالعلم إلَّا بالتعلم(عمار) ٣٦١ الموت بالسلاح أحسن (عثمان) ١٤٥

((じ))

نجا القادةوهلك الأتباع (حوشب وهاشم الأوقص) ٥٥

((4.))

هذا ماوعدنا الله ورسوله (طلحة والزبير) ٤٠١ هذه والله الفتنةالتي كتّانحدّث بها(الزبير) ٢٨٨ الهرمزان رجل غريب لاولي له... (عثمان) ١٧٦

**((y))** 

والله إن كتاعلى الحق... (أبوزينب الأزدي) ٢٧٠ والله لوضر بتمونا حتى نبلغ سعفات هجر... (عمار) ٣٦٦ والله ماأسلموا ولكتهم استسلموا... (عمار) ٥٥ ياأبا عمد لست تنصف... (ابن عباس) ٣١٠ ياالماه إن أمير المؤمنين له فضل وسابقة... (ابن عباس) ٢١٦ وباس) ٢١٦

یاأمیرالمؤمنین صبحهم الله مجایکرهون ... (أبو الحیثم بن التیهان) ۲۹۹ یاابین عباس ابن عمك یری أنّه قد تملّك

# ٧ ـ فهرس الأشعار والأرجاز

| الصفحة          | عجز البيت                                        | مطلع البيت                                    |
|-----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                 | «پ»                                              | قافيا                                         |
| 101             | بِسَاعٍ لَيْسَ فِي فِسِسِهِ السَّسُرابُ          | فَإِنْ يَكُ نائِساً فَلَسَفَدْ نَعاهُ         |
|                 | (C))                                             | قافي                                          |
| 787             | حَـوْلَ النّبيِّ وَجِبْريلُ لـنا مَدَدُ          | هذااللِواءُ الذِي كُنّا نَـحُـفُ بِهِ         |
| <b>787-737</b>  | عَـلِـيّاً وَأَبْـناءَ الرّسولِ مُحـمُّدِ        | رَضِينا بِقَسْمِ الله إذْ كَانَ قَسْمُنَا     |
|                 | (C)»                                             | قاف                                           |
| **11            | حَـةَ حـاجـا أمْـراً لَـهُ إغمـارُ               | مَنْ عَذِيسِرِي مِسنَ الزُّبَيْسِ وَمسنْ طَلْ |
| 101             | كَمَا قَرَّعَيْسًا بِالإِيابِ السُسافِرُ         | فألقت عَمّاها واستقرّ بها النولى              |
| 114             | فَياعَجَباً ماكَّانَ مُلُّكُ أَبِي بكر           | أظبغنيا رَسُولَ الله ِماكانَّ بَسِيْسَنِيا    |
| 137             | كَيْ نَـلْحَقَ السَّيْحِيُّ وَالرُّبُيْرِا       | مسيسرُوا أبسابِسيل وَحَسَشُوا السَيْرا        |
| 171             | قَالَتْ قُرَيْشُ الْآيَـلْكَ المَقَادِيرُ        | أما هَـلَكُنا ولايَـبْكي لنا أحدُ             |
|                 | (ض))                                             | قافية                                         |
| 404             | ولاتسولاة بسقف وورضى                             | لارَحِــة اللهُ ابْــنَ سُـــودِ إذْ مَضــىٰ  |
| 191-07          | فَأَنْتُ البَوْمَ كَالشَاةِ الرّبِيضِ            | وحاجك عَبْدُ خَيْرِياً ابْنَ قَيْسٍ           |
|                 | (e)»                                             | قافية                                         |
| <b>***</b> **** | وَمَا كُلُّ مَنْ يُدْعَىٰ إِلَى الحَقُّ يَسْمَعُ | أباحَسَنِ أَيْقَظْتَ مَنْ كَانَ نِسامُأ       |

|             | « シ»                                          | قافية                                                                                  |
|-------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| **          | ثلاثاً لَغادَرْتِ ابْنَ الْحَيْكِ حالكا       | أعــائِشُ لَــوْلاأنَّـنِــي كُــنْـتُ طــاويـاً                                       |
|             | -<br>«し»                                      | ً قافية                                                                                |
| T0T         | كَعْبَ بْنَ سُودٍ غُرَّةَ الفِّنابِلُ         | يسادَبُ فَسَارُحُسُمْ سَيِّسَةَ السَّسَسِائِسِلْ                                       |
| 711         | سارَتْ بِهِ الْمُ السِّنسايسا وَرَحَـلْ       | كَيْتَ نَـرُدُ نَـعْثَـلاً وَقَـدُ قَـحَـل                                             |
| 781         | نَنْعَى بُنَ عَفَّانَ بِأَطْرَافِ الأَسَلُ    | نَحْنُ بَنُوضَبَّةَ أَصْحَابُ الجَمَلُ                                                 |
| 277         | أمْسَشِلُ مِسنْ دَأْيِسُكَ الخساطِسلِ         | ياكَعْبُ رَأَيْكَ هذا الجَمِيلُ                                                        |
| 771         | فَاذْكُرْ أَحَاكَ أَبِى ابْسَكْرِيمَا فَعَلاَ | إذا تَذَكَّـرْتَ شَجُواً مِـنْ أَحِي ثِـقَـةٍ                                          |
|             | «م»                                           | قافية                                                                                  |
| ***         | إذا قِسِلَ قَلْمُها حُضَيْثُ تَعَدَّما        | لِسَنْ دايَةٌ حراءُ يَسْخَفِقُ ظِلْهَا                                                 |
| 181         | دَ حَسْسَى إِذَا اضْطَرَمَسَتْ أَجُسَدُما     | وحَدرُقَ فَسِيشٌ عَسلسيُّ السبِسلا                                                     |
| 710         | والمسنسا الم لسهسا مسحسارم                    | أنساأبسوالتجسربساء واشبيبي عساميسم                                                     |
| T-T         | ومانيه فسؤة جبه السمعظم                       | نَحْنُ صِحابُ الجَمَـٰ لِ المُكَرِّمُ                                                  |
| 78.         | يَسْلُوكِسَابَ اللهِ لِايَخْسَالْهُمْ         | يارَبُ إِنَّ مُسْلِسِماً دَعِالْهُمْ                                                   |
|             | (ن»                                           | قافية                                                                                  |
| *17         | ماكانَ بَيْنَ عَلِيٌّ وَابْنِ عَفَّانا        | بالَيْتَ شِعْرِي وَلَيْتَ الطَّيْرِ تُغْيِرُنِي                                        |
| 771 (711-71 | يُقَطِّعُ اللَّيْلَ تَسْبِيحاً وَقُرْآنا ا    | ضَحُّوا بِأَشْمَطَ عُنُوانُ السُّجُودُ بِهِ                                            |
| 114         | عَنْ هاشِمٍ ثُمَّ مِنْها عَنْ أَبِي الحَسَنِ  | ماكُنْتُ أَحْسِبُ أَنَّ الأَمْرَ مُنْتَقِلُ                                            |
| YVA         |                                               | خُـذْها إلـيك وَاحْـذَرَنْ أَبِـاحَسَنٍ                                                |
| 11.         | مَغارسُهُمْ إِذْ يَنْبُتُونَ عَلَى الدِمَنِ   | زَرَعْنا لَهُمْ أحسابَنا فَنَمَتْ لَهُمْ                                               |
| 444         | وَتَسْتُسُونِ البُورُةِ لِسَّغْدِلِيسِسَا     | عائِشُ إِنْ جِئْتِ لِسَنِّهُ زِمِيسَا                                                  |
|             | (( <i>△</i> ))                                | قافية                                                                                  |
| £4.44.      | رَأْتُ عَيْسِناهُ ماصَسِيَعَتْ يداه           | نَدِمْتُ نَدامَةَ الكُسَمِيِّ لسَا                                                     |
| Y 1 •-Y • 9 | وَلا تَسْهَبُوهُ لا تَحِلُ مَسَاهِبُهُ        | بَنِي هاشِم رُدُّوا سِلاحَ ابْنِ الْحَيْكُمْ<br>هـذا عـلـي وَالـهُدى سَـيِــلُـهُ      |
| 788         | وَالرُّشْـدُ فِيهِ والشُّقى دَلِيكُ           | هذا على والهدى سيسكه                                                                   |
|             | <b>(پ)</b> )                                  | _                                                                                      |
|             |                                               |                                                                                        |
| 44.         | بِخُدُمُ وَأَسْمِعْ بِالنَّبِيِّ مُسْادِيا    | يُسَادِيهِمُ يَوْمَ النَّدِيرِ نَبِيَّهُمْ<br>بَنِي هاشِم لا تُطْمِعُوا الناسَ فِيكُمُ |

| 780       | وتستفسر المسحسابة السترضية                     |
|-----------|------------------------------------------------|
| 711       | غَــمَــنُــةُ أَبْسِيَغَى مَشْرَفِسِيِّسا     |
| 70 {-70 P | إذْ أنْتَ ساعٍ فِي السفَسادِ يساشَقِي          |
| 710       | وَالْمُسْكُمُ خَاسِرَةٌ شَهِيَّةً .            |
| **1       | فَإِنَّ خَيْسِرَ السِنْسَاسِ أَتْسِسَاعُ عَلِي |
| 717       | حَنتَىٰ الْحَاتِـلُـكَ عَـلَـىٰ دِينِ علي      |
| 787       | قباتيلُ عِلسباءَ وَحِنْدِ الجَسمَلِ            |
| 710       | وتسارك المسكم مسلسيسا                          |
|           | -                                              |

نَحْسَنُ نُوالِي الْمُسَا السرَضيَّةُ أَضرِبُهُمُ وَلَوْأُرى عَسلِسبَا نَحْنُ مُطِيعُونَ جَمِيعاً لِعَلِ وَلِيثُكُمْ عِجْلُ بَنِي الْمَيَّةُ وَلِيثُكُمْ عِجْلُ بَنِي الْمَيَّةِ سِيرُوا إلى الأحزابِ أعداءِ النَّبِي لاتَبْرَج العَرْصَةَ ياابْنَ يَشْرِبِي إنْ تُنْكِرُونِي فأنَا ابْنُ يَشْرِبِي إلْ تُسُلِيكًا إلْ يُسْلِيكِ الْسَي سَابِعٌ عَلِيسًا

# ٨ ـ فهرس الأمثال

أتطلب أثراً بتقد عين ٢٠١٨ ٢١٤ بلغ الحزام العلبيت وبلغ السيل الزبى ٢٩٧، ٣١٧ عنزلة الأشقر إن تقدم نُحر وإن تأخّر عُقر ٢٧٦ دق الله يحظر منشم ١٧٣، ١٧٢ النوى كما قرّ عيناً فألقت عصاها واستقرّ بها النوى كما قرّ عيناً بالإياب المسافر ١٩٩ لاوالله لانعمة عين له ١٤٥ لايرحل رّحلك من ليس معك ١٩١ ملكت فأشجع ٣٧٠ ندمتُ ندامة الكُسَميُّ لمّا رأت عيناه ما صنعت يداه ٣٠،٢٣٠

### ٩ ـ فهرس الكتب الواردة في المتن

البيان والتبيين ١٢٥

كتاب الجمل لأبي مِخْنَف (جاء في الكتاب

باسم كتابه الذي صنفه في حرب البصرة)

177 .174 .40

كتاب الجمل للواقدي (جاء في الكتاب باسم

كتابه الذي صنفه في حرب البصرة) ١٣١

السيرة (لابن إسحاق) ١٤٧

فضيلة المعتزلة ٦٢

مقتل عثمان لأبي حذيفة (جاء في الكتاب باسم

كتابه الذي صنفه في مقتل عثمان) ١٣٧

المنبئ لعلي بن حسن بن فَضَّال ٤٢٦

## • ١- فهرس الأعلام الواردة في المتن

ابن عبدالله بن بُديل الحرّاعي ٣٤٢ ابن كعب القُرظي = قَرَظَة بن كعب ابن المسيّب = سعيد بن المسيّب ابن مُطرّح السعدي ٣٨٧ ابن النابغة = عمرو بن العاص أبوإدريس المرهى (سوار) ٤٢٧ «İ»

أبان بن عثمان بن عَفّان ٣٣٧، ٣٨٢، ٢٦٦ إبراهيم بن عمر ٤٣٦ إبراهيم بن محمد الثقني ١٦٠، ١٦٧ إبراهيم بن نافع ٣٦٦ ابن أبزي (عبدالرحن) ٢٢٨ ابن أبي الزناد (عبد الرحن) ٣٦٢ ابن أبي سبرة (أبو بكربن عبدالله) ٢٧٤، ٣٧٧،

ابن أبي سليمان (عبدالملك) ٣٨٣ ابن أبي عون (عبدالواحد) ٣٨٩ ابن أروى = عثمان بن عَفّان ابن أم مكتوم (عمروبن زائدة) ١٠٤ ابن الباقلآني = أبوبكر بن الطيّب ابن جُرَيْج (عبدالملك بن عبدالعزيز) ٣٦٦ ابن الحضرميّة = طلحة

أبوزينب الأزدى (زهيربن الحارث) ٢٧٠، أبوالسائب (عُتبةبن عبيدالله) ٥٨ أبوسعيد التيمي ٤١٧ أبو سعيد الخُدْري (سعدبن مالك) ١٠٥ أبوسفيان بن محويطب بن عبدالعزى ٣٦١ أبوسفيان صخرين حرب ١١٧ أبو سليمان = الزبير بن العوّام أبوسهل البصري (كثيربن زياد) ٣٨٤ أبوصالح مولى أم هانئ ١١٨ - ١١٩، ٤٢٦، أبوطالب بن عبدالمطلب عليها السلام ١٠ أبوالعبّاس بن أبي الحسين بن أبي عمرو القاضي أبوالعبّاس أحدبن محمدبن سعيدبن عُقْدة ٢٦٦ أبوعبدالله الأغر ٢٨٩ أبو عبدالله ابن مجاهد البصري الأشعري ٥٩ أبو عُبيدة بن الجرّاح ٩١ أبوعبيدة معمربن المثنى ١٢٥ أبوعثمان(عبدالرحمن بن مُلّ) ۱۲۸ أبوعروة الليثي ١٣٧ أبوعمرة مولى الزبير ٩١ أبو عمروبن بُديل بن ورقاء الحرّاعي ١٤٠، ١٣٠ أبوعيّاش الزرقي (زيدبن الصامت) ١٠٥ أبومجالد البلخي (أحدبن الحسين) ٦٥، ٩١ أبو مِخْنَف لوط بن يحيى الأزدى ٩٠، ١١٨، A71, VF1, V•Y, F13, •Y3, YY3 أبوموسى (إسرائيل بن موسى) ٣٨٤

أبوموسى الأشعري (عبدالله بن قيس) ٢٣٩،

أبو إسحاق السبيعي الهمداني (عمروبن عبدالله) 1912 5312 - 172 - 73 أبو الأسود الدؤلي (ظالم بن عسرو) ٢٧٤، ٢٨٥، أبوالميد بن ربيعة ١٠٤ أبو أيوب الأنصاري (خالد بن زيد) ٥٤، ٦١، 11441.0 أبو البختري ٣٨٩ أبوبكر (عبدالله بن أبي قُحافة) ٨٦، ٩١، ٩٢، VP. 711. •11 - 171. 771. 1V1. 1812 3812 9812 1772 5772 9772 - £ · 9 . T · 7 · 7 · 7 · 7 · 7 · 7 · 4 · 3 -113, 713, 413, 473, 173 أبوبكر التمار درزان ٥٨ أبوبكربن الطيب ابن الباقلاني (عمد) ٥٩ أبوبكربن عيّاش ٤٣٢ أبوبكر محمدبن عمر الجعابي ٤٢٦ أبوبكرة (نُفَيْع بن الحارث) ٢٩٧ أبو ثابت مولى أبي ذرّ ٤١٧ أبو الجرباء (عاصم بن مرة) ٣٤٥ أبوجعفر الأسدي ٤٣٥ أبوجعفر محمدبن على عليها السلام ٢٩٣ أبو حذيفة (إسحاق بن بشر) ١٣٧، ١٤٣، ١٤٦، **431. • 41. 541. 4.7. 4.7** أبوحرب بن أبي الأسود الدؤلي ٤٠١ أبوالحسن على بن الحسن بن فغَّال ٤٢٦ أبوخالدالدالاني (يزيدبن عبدالرحن) ٧٠٠ أبوداود الطهري (عيسى بن مسلم) ٢٢٣ أبوذر (جُندب بن جنادة) ۱۷۸

أغيّن بن ضبيعة ٢٠٦ أفلّح بن سعيد ٢٣٣ أم حبيبةبنت أبي سفيان (رّمُلة) ٢٠٩ أم راشد مولاة أم هانئ ١٦٥، ٣٤٨ أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وآله (هند) الم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وآله (هند) ٢٣٦، ٢٣٦، ٢٣٧، ٢٣٨ - ٢٤٠، ٢٧٦، أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب عليه السلام ٢٧٦ أم هانئ بنت أبي طالب عليه السلام ورد أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ورد ذكره عليه السلام في أغلب صفحات الكتاب

«ب»

الباهلي ٩٩ البراء بن عازب ١٠٤ بُريدة الأسلمي ١٠٤ بَريرة ١٠٧، ٤٦٦ بشر بن الربيع ٣٣١ بشر العامري ٣٠٣ بشير بن المعتمر ٦٠ بشير بن سعد ٩١، ١١٥ بكر بن عيسى ٤٣٧ البلخي (عبدالله بن أحمد) ٩١

أويس القرني ١٠٩

((ご))

تمام بن العباس (بن عبد المطلب) ۲٤٠

737, 737, 737 - 737, .07 - 707, YON LYOV أبوموسى المردار (عيسى بن صبيح) ٦٠ أبوالهذيل العلاف ٦٢ أبو الهيثم بن التيهان (مالك بن بلّى) ٥٤، ٦١، ٠٠١، ٨٢١، ٢٢١، ٢٢٢ الأجلح بن عبدالله ٢٩٣، ٢٦٦ أحدبن بحيى (ابن الراوندي) ٦٢ الأحنف بن قيس ١٤٣، ٢٩٩، ٢٩٦، ٣٢٢ الأرقم بن شُرَحْبيل ٢٨٨ السامة بن زيد ٥١، ٩٤ - ٩٧، ٩٩، ١٣١، YE. 4718 47.4 419Y إسحاق بن راشد الجزري ۱۲۸ إسحاق بن محمد ١٨٦ إسرائيل بن يونس ٣١٠ الإسكاق (أبو جعفر محمد بن عبدالله) ٦٥ أسهاء (بنت أبي بكر) ۲۵۰، ۳۲۲، ۳۷۹ إسماعيل بن زياد البزّاز ٤٢٧ إسماعيل بن عبدالملك ٢٩٣، ٣٨٣ إسماعيل بن محمد (بن سعدبن أبي وقّاص) ١٣١ الأسودبن أبي البختري ٣٦٢، ٣٧٥ الأسودين عوف ٣٣٠ المبيد بن مُضير ٩١

> ۱۳۲، ۱۳۲ الأعمش (سليمان بن مهران) ١٤٦، ٣٠٥

الأصم (أبوبكر عبدالرحن بن كيسان) ٦٣،

الأشرف (بن جبلة) ٢٨٣

الأشعث بن سوار ١٠٩

الحارث الهمداني ١٠٩ حاطب بن أبي بَلْتَعة ٣٨٩ الحُباب بن يزيد (المجاشعي) ٣٢٤ حبّة بن جُوين العُرَني ٢٠١، ٣٨٢ حبيب بن أبي ثابت ١٤٦ حبيب بن مَسْلَمَة ١٩٥ حبيب بن يساف ٣٣٣ الحجّاج بن عمرو الأنصاري ٢١٤ حُجْر بن عدي الكندي ٢١٤، ٢٥٥، ١٣٧، ٢٠٠ حُديفة (بن أسيد) ٣٥٢ حُسان بن ثابت الأنصاري ٢١٠، ٢١٠ - ٢١٩،

حسّان بن عدوج الذهلي ٣٢٠ الحسن بفن أبي الحسن السبصري ٢٩٧، ٣٨٤، ٣٨٥، ٣٨٥

الحسن بن عبدالله ١٨٦ الحسن (بن علي عليها السلام) ٥١، ٥٥، ٥١، ٩٠، ١٠٧، ٢٤٣، ٤٤٢ - ٢٤٢، ٢٥٢، ٣٢٧، ٢٦٠، ٢٦١، ٢٦٢، ٣٢٧

> ۳۲۹، ۳۶۸، ۳۹۸، ۴۳۸ الحسن بن المبارك ۳۲۷

> > الحسين بن عَطيّة ٣٧٧

الحسن بن سعد ١٤٧

الحُسين (بـن علي عـليها السلام) ٥١، ٥٤، ٦١،

717 11. 11. 13.

الحُصَيْن بنِ الحارث بن عبدالمطلب ١٠٣ الحُصَيْن بن عبدالرحن ١٤٣ الحُضَيْن بن المنذر ٣٢٠ **«ث»** 

ثابت بن عَجْلان الأنصاري ١٤٨ ثابت بن قيس النخعي ١٠٨ ثَعْلَبَة بن يزيد الحمّاني ١٤٦ ثُمامة (بن المثنى) ٣٩٧ الثوري (سفيان بن سعيد) ٤٠١

((ج))

جابربن عبدالله بن حزام (الأنصاري) ١٠٥ جابر بن النعمان الباهلي ٣٢٤ الجاحظ (عمروبن بحر) ٢٠١،١٢٥،٦٢- ٢٠٦ جارية بن قُدامة السعدي ٣٢١ الجبّائي (محمد بن عبدالوهاب) ٩١،٦٥، ٩١، ٢٢١ جبرئيل (عليه السلام) ١٠٨، ٣٤٣ جبلة بن عمرو الساعدي ١٠٦ جعفر بن مبشّر ٩٠ جعفر بن محمد (الصادق عليه السلام) ٣٨٣ جندب بن زهيرالأزدي ٣١،٠٢٠،٢٦٤، ٣٦٥ جُلْيد بن زهير الجُشمي ١٠٠٠ جُهْجاح بن سعيد الغفاري ٣١٠

**"**"

الحارث بن الحكم، أخومروان بن الحكم ١٠٤ الحارث بن سُراقة ١٠٤ الحارث بن سريع ٢٠٠ الحارث بن عوف أبوواقد الليثي ١٠٣ الحارث بن الفضل ٢٨٩ الحارث بن الفضل ٢٨٩

الصفحات الربيع بن زياد ٢٠٧ الربيع بن زياد الحارثي ٣٢٥ رُشيد الهجري ١٠٩ رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان الزرقي رفاعة بن سعد ١٠٦ المُطَيْنَة العَبْسي (جرول بن أوس الشاعر) ١١٨ حَفْعَة بنت عمربن الخطّاب ٢٧٦، ٢٧٧، ٤٣١، ٤٢٨ الحكم بن أبي العاص ٦٦، ١٨٠، ١٨١ مُحكم بن جبلة العبدي ١٠١، ١١١، ١٣٧، مُحكم بن جبلة العبدي ٢٣٤، ١١١، ١٣٧،

> حکیم بن عبدالله ۱ ٤٧ حُمیدة بنت عبید بن رفاعة ۳۷۸

«ز»

رفاعة بن شدّاد ۳۲۰

> زَحْر بن قیس الجعنی ۳۹۹ الزُهْري (محمد بن مسلم) ۱۳۷، ۱۸۰، ۲۹۹ زیاد بن أبیه ۲۱۱

«خ»

خارجة بن مصعب ١٠٦ خالد بن أبي خالد ١٠٦ خالد الحذّاء ٢٠٩ خالد بن المعتر السدوسي ٣٢٠ خديجة بنت خُويلد عليها السلام ٤١١ خَرَشَة بن عمر الضبّي ٣٢٤ خُرعة بن ثابت ذو الشهادتين ٤٥، ٥٥، ٦١، الحيّاط (عبدالرحيم بن محمد) ٩١، ٩١ خيشمة بن الأسود ٣٥٣ خيران بن عبدالله ٣٢٩

> «د» داود بن أبي هند ۲۸۸، ۲۰۱

> > ((J))

رافع مولى عائشة ٢٧٤ رسول الله صلى الله عليه وآله (محمدبن عبدالله) ورد ذكره صلى الله عليه وآله في كثير من

سعید بن عثمان بن عَفّان ۳۸۲

سعید بن قیس ۳۱۹

سعيد بن المسيّب ١١٣٠،١١٢

سفيان بن ثور السدوسي ٣٢٠

سفیان بن سعید ۰۰ ا

سلمان الفارسي ١١٥

سليمان بن صرد الخزاعي ١٠٨

سليمان بن عبدالله بن عويمر الأسلمي ٣٦٥

سهل بن حنیف ۱۰۵، ۲۳۹، ۲۸۱، ۲۹۹،

سهل بن سعد الساعدي ١٠٦

سهل بن سعید ۱۰۵

سهیل بن عمرو ۸۰

سوید بن الحارث ۱۰۹

سیف بن عسر ۱۲۸، ۱۲۹

«ش»

الشافعي (محمدبن إدريس) ٥٩، ٢٠٧، ٢٠٨

الشحام (يوسف بن عبيد الله) ٦٥

شدّاد بن أوس ١٠٤

شدّاد بن شمر العبدي ٣٣٥

شريح بن هانئ الحارثي ٣١٩

الشعبي (عامر بن شراحيل) ۲۷٤

شَقيق بن الثور السدوسي ٢٩٤

شيبان بن عبدالرحن ۲۹۰

الشيخ المفيد أبوعبدالله (محمدبن محمدبن

النعمان) ۱۳۲، ۲۳۸

زیاد بن کعب بن مُرّة ۳۱۹

زياد بن النضر ١٣٨

زید بن أرقم ۱۰۵

زيد بن أسلم ١٣٠

زیدبن ثابت ۹۹، ۱۸۳

زیدبن جَبّلة بن مِرْداس ۳۵۹

زيد بسن صُوحان ١٠٤، ٢٤٨، ٣٢٠، ٣٤٦، سفيان عُيينة ٣٨٤

277 . 27 . 774

زيدبن على (بن الحسين عليهم السلام) ٢٩٣

زید بن فراس ۳۸۹

زيد بن الملفّق ١٠٨

زينب بنت أبي سلمة ١٥٩

السائب بن مالك الأشعري ٢٤٢

سالم بن أبي الجعد ٤٣١

سالم بن عبدالله ۲۳۲

سالم مولى أبي حذيفة ٩١، ١١٧

شرْجس مولى الزبير ٣١٧

سعد بـن أبي وقّـاص (سعدبن مـالك) ٥١، ٥٥،

TA1 .171 .17 . 19 . 19 . 19 . 18

سعد بن جُشّم ٤٠٦

سعد بن زیاد ۱۰۶

سعد بن عُبادة ١١٥

سعد بن مبشّر ۱۰۹

سعید بن أبی هند ۲۹۱

سعید بن زیدبن نُفیل ۱۱۲، ۱۱۳

سعید بن سعد بن عُبادة ١٠٥

سعید بن العاص (سعید بن سعید) ۱۱۸، ۱۱۸،

717 - 777, 777, VYT, 137, 737, 00T) 0FT) FVT) TAT - FAT) 1743 1773 9773 VPT3 APT3 1.3 - 4.3, 7/3, 673, .43, e43 -177

### **((4)**

عيانشية ٨٤، ٥٠، ٥١، ٥٩ - ٥٥، ٨٥، ٢٦ -35, 55, 50, 071 - A71, 731, V31 -131, Tol, 001, VOI - 101, 171, 7513 5513 8173 1773 5773 7773 771, -77, 777 - A77, ·373, 337, 017, V07, TTY, ATY, TYY, 3VY, **1773** AVY - • AY3 YAY3 3AY3 V**PY**3 177, 1.73, 3.73, 0.73, ٧.73, 7.73 · 17, 717, 717, 717, 777, 777, .TET , 777, 777, 777, 777, 737, 337, 737 - 107, 707, 307, 757, - דרץ, פרץ, פרץ, ירץ, ירץ, אידו וריץ AVY: • AY: (AY: (PY: Y · 3: Y · 3: 2-3-113, 013, 713, 573-773

عاصم بن مُرّة = أبو الجرباء عامر بن أجبل ١٠٥ عبّاد بن سليمان الصيمري ٦٤ عُبادة بن الصامت ١٠٥ العبّاس بن الزبْرقان بن زيد ١٤٣ عبّاس بن عبدالله بن معبد ۳۷۳

#### ((ص))

صَبْرَة بن شَيْمان ٣٤٨ صَمْصَمَة بن صُوحان العبدي ١٠٨، ١٣٧، ٣١٣، 212 صفوان (بن عبدالله) ٣٦٤ صفوان بن الميّة ٢٣١ صفوان بن المعطل ١٥٧ صِلَة بن زُفَر ١٤٢

### «ض»

ضراربن الصامت ١٠٦

طریف بن عدی بن حاتم ۳۹۷

الطفيل بن الحارث ١٠٣

#### «ط»

طلحة بن الأعلم ١٢٨ طلحة بن عبيدالله ٤٨، ٥٠، ٥١، ٥٤ - ٥٠، AD, 15 - 35, 55, 5A, . P. 711, 7/13 - 170 clr. clr. clr. clr V71, 171, 131 - 731, 031 - V31, ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۹۱ - ۱۹۱، ۲۰۷، ۲۰۸، عاصم بن کُلیْب ۲۹۰ 1173 7173 FYY VYY3 FYY3 • 7Y3 ۲۲۲ - ۲۲۰، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۶۰ - ۲۶۲، عامر الأسدى ٤٠٣ 037 - 737, 737, 707, 707, 777, 357, 557, 757, 757, 777 - 077, 244 - 1443 AV4 - 6443 AV43 - 445 797, 097, VP7, Y·7, 3·7 - V·7, • 17, 717 - 117, 777 - 377, 777;

العبّاس بن عبدالمطلب ١١٦

عبدالحميدين عبدالرحن ١٢٨

عبد الحميد بن عمران ٣٨٤

عبد الرحن (غلام عائشة) ١٦٠

عبدالرحن بن أزهر الزهري ٤٣٦

EV7, 7/3, 3/3

عبد الرحمن بن أبي بكرة ٢٩٧

عبد خير ۲٤٩

عبدالرحن بن أبي ليلي ٢٠٨، ٢٠٨، ٣٧٧ عبدالرحمن بن الحارث بن هشام ٣٢٤، ٣٦٣،

عبدالرحن بن حنبل الجمحي ١٠٣ عبدالرحن بن عتاب بن أسيد ٣٢٤، ٣٦٤، ٣٩٧ عبد الرحمن بن عُديس البلوي ١٤٠، ١٣٧، ١٤٠ عبدالرحن بن عوف ۹۱، ۹۲، ۱۲۲، ۱۲۳، 711, 117

عبد الرحن بن ملجم ١٢٠٠ عبد الرحن بن هاشم ۳۵۳ عبدالسلام بن حفص ٣٠٢ عبدالله بن أبي رافع ٢٣٣ عبدالله بن أبي ربيعة ٢٣١ ـ ٢٣٣ عبدالله بن أبي سفيان بن الحارث بن عبدا لمطلب 114 (1.4

عبد الله بن إدريس ١٣٠ عبدالله بن الأرقم ١٠٨ عبدالله بن بُديل الخزاعي ١٠٣، ١٠٨، ٣٤٢،

عبدالله بن تَعْلَبَة ١١١، ١١٢ عبدالله بن جابر الراسي ٣٢٥ عبدالله بن جعفر ۱۳۱، ۳۸۹

عبدالله بن جعفر الطيّار عليه السلام ٦١، ١٠٧، عبدالله بن الحارث بن الفضيل ٢٥٧، ٣٥٥ عبدالله بن حُکيم ٣٠٦ عبدالله بن حَكيم بن حزام بن خُويلد ٣٢٤، 717 عبدالله بن حُميد بن زُهير ٣٩٣ عبدالله بن خلف الحزاعي ٣٢٤، ٣٧٩، ٣٩١ عبدالله بن رباح مولى الأنصار ٣٦٦ عبدالله بن ربيعة بن درّاج ٣٩٣ عبدالله بن الزبير (بن العوّام) ٩٩، ٢٣٠، ٢٧٩، 7473 3473 747 - 8473 7+73 7+73

A.T. VIT. AIT. FYT. VYT. T3T.

037, · 07, 757 \_ 057, 077, 577,

عبدالله بن الزبيربن عبدالمطلب ١٠٧ عبدالله بن زياد مولى عثمان ٣٦٦ عبدالله بن زید ۲۲۰ عبدالله بن السائب ٢٣٢ عبدالله بن سعدبن أبي سرح ٦١، ١٤٠ عبدالله بن سعيد بن كُلاّب ٥٨ عبدالله بن سعيد المجاشعي ٣٨٧ عبدالله بن شريك العامري ٤٣٣ عبدالله بن الطفيل البكائي ٣٢١ عبدالله بن عاصم ١٠٠٤ عبدالله بن عامر التميمي ٣١٠

عبدالله بن عامر الحضرمي ٢٢٧

731, 771, 077, 377

عبدالله بن عامر بن گریز ۲۱، ۱۳۱، ۱۴۰ ـ

1775 . 475 113

عبدالله بن عبيدة ٣٠٦ عبدالله بن عثمان بن الأخنس بن شريق ٣٩٤ عبدالله بن عطاء ٢٩٧

عبدالله بن عقيل (بن أبي طالب) ١٠٤ عبدالله بن عمر بن الخطاب ٥١، ٩١ - ٩٦، ٩٨، ٢٢٠، ١٧٦، ٩٩

عبدالله بن قيس = أبوموسى الأشعري عبدالله بن محمد بن عمر بن على بن أبي طالب

> عليهم السلام ٣٥٧ عبدالله بن مخارق ٤١٦ عبدالله بن المغيرة بن الأخنس ٣٩٣ عبدالله بن هاشم السدوسي ٣٢٠ عبدالله بن وال ١٠٩

عبد الملك بن عمير اللخمي ٢٠٨ عبد الملك بن مروان ٢٠٨، ٢٠٩، ٣٨٣ عبد الملك بن مروان ٢٠٨، ٢٠٩، ٣٨٣ عُبيد بن أم كلاب ١٦٢، ٤٢٩، ٤٣٠ عبيد الله بن أبي رافع (كاتب أميرالمؤمنين عليه

السلام) ٣٩٠، ٣٩٦، ٣٩٩، ٤٠٤ عبيد الله بن أبي سلمة = عُبيد بن أم كلاب عبيد الله بن سالم الربعي ٣٥٣ عبيد الله بن العبّاس ٢٠١، ٢٧٦، ٢٨٦، ٤٢٩ عبيد الله بن عبدالله ٤٢٩ عبيد الله بن عبدالله ٤٢٩

عبيد الله بن كعب ٣٠٠ عبيدالله بن معمر ٣٨٩ عتبة بن أبي لهب ١٠٧ عثمان بن أبي شيبة ١٣٠ عثمان بن محنيف ١٠٠، ٢٧٢، ٢٧٣ - ٢٧٥،

عشان بن عنّان ۱۰، ۲۰ - ۸۰، ۲۲، ۶۲، ۲۸،

۲۸، ۲۱، ۲۲، ۲۲، ۲۲ - ۰۰، ۲۱، ۱۲۱ - ۱۲۱

۲۰، ۳۰، ۳۰، ۱۲۱ - ۱۲۱، ۲۲۱

۸۲، ۴۲، ۴۲، ۲۷، ۲۷۱ - ۳۸، ۲۸۱

۲۶، ۴۲، ۴۲، ۴۲، ۲۲۲ - ۳۲، ۴۲، ۴۲۰

۲۰۲ - ۲۲، ۲۲۲ - ۲۲، ۴۲، ۴۲، ۴۲، ۴۲۰

۷۳۲ - ۲۳۲، ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ ۴۲۰

۷۳۲ - ۲۳۲، ۲۲۲ - ۲۲۲ ۲۲۲ - ۴۲۲

۲۰۲ - ۲۲۰ ۲۲۰ ۲۲۲ - ۲۲۲ ۲۲۰

۷۰۲ - ۲۲۰ ۲۲۰ ۲۲۰ ۲۲۰

۲۰۲ - ۲۲۰ ۲۲۰ ۲۲۰ ۲۲۰

۲۰۲ - ۲۲۰ ۲۲۰ ۲۲۰ ۲۲۰

۲۰۲ - ۲۲۰ ۲۲۰ ۲۲۰ ۲۲۰

۲۰۲ - ۲۲۰ ۲۲۰ ۲۲۰ ۲۲۰

۲۰۲ - ۲۲۰ ۲۲۰ ۲۲۰ ۲۲۰

۲۰۲ - ۲۲۰ ۲۲۰ ۲۲۰

۲۰۲ - ۲۲۰ ۲۲۰ ۲۲۰

۲۰۲ - ۲۲۰ ۲۲۰ ۲۲۰

۲۰۲ - ۲۲۰ ۲۲۰ ۲۲۰

۲۰۲ - ۲۲۰ ۲۲۰ ۲۲۰

۲۰۲ - ۲۲۰ ۲۲۰ ۲۲۰

۲۰۲ - ۲۲۰ ۲۲۰ ۲۲۰

عشمان بن محمد ۱۳۱ عدي بن حاتم ۲۰۱، ۲۷۰، ۳۲۰، ۳۲۰، ۳۲۰ غروة (بن شُيَيْم) ۱۶۰ عصام بن قدامة البجلي ۲۳۲ عطاء بن السائب ۳۸۹ عُقبة بن عامر ۲۰۹ المَكْبَر بن جدير الأسدي ۳۲۱ عكرمة (البربري) ۱۰۸، ۱۸۲۱ ۲۲۸ عكرمة بن خالد ۳۷۰

علقمة بن أبي علقمة ٣٧٧

عمروبن الأشرف العتكى ٢٥٩ ـ ٢٦٠
عمروبن بلال ١٠٦
عمروبن جاوان ١٤٣
عمرو بن جرموز العبدي ٢٩١، ٢٧٦، ٣٨٥، ٣٨٨
٨٩٦، ٣٨٨
عمرو بن حزم ٢٠٦
عمرو بن الحيق الحزاعي ٢٠١، ٢٢٠ ٣٢٠
عمرو بن دينار ٣٦٤، ٣٦٨
عمرو بن زرارة النخعي ١٠٨
عمرو بن العاص ٢٦، ٢٠٠، ١٠٩

عمروبن محسن ۱۰۹ عمروبن معدیکرب ۱۳۹ عمروبن یثریی ۳۲۱، ۳٤۵، ۳۲۱، ۳۰۹ عمیربن عبدالله بن مرقد ۳۰۹ عمیربن عطارد ۳۲۱، ۳۸۴ عون بن جعفر (بن أبي طالب علیم السلام)

عمروبن عبيدبن باب المكاري ٦٠، ١٣٢،

۱۰۷ عیسی بن أبی عیسی ۲۷٤

«غ»
الغافق بن حرب ۱۲۸
غزال بن مالك ۳۸۹

«ف»

فاطمة عليها السلام (بنت رسول الله صلى الله عليه وآله) ١١٧، ١١٨، ٤١١

علقمة بن قيس ٢٠٩ علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري ٩٩ علي بن الحسن بن فضال (أبوالحسن) ٢٩٦ علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام ٣٨٣ علي بن زيد بن مجدعان ٣٨٤ علي بن صالح ١٨٧ علي بن مسهر ٢٣٤

> عمارة بن أوس ١٠٦ عمر بن أبان ٤٠٩

۱۹، ۱۹، ۱۹، ۲۹۳، ۲۹۳ عمر بن سعد (الراوي) ۲۹۳، ۲۰۳، ۲۰۰ عمر بن صباح ۳۱۰ عمر بن عبدالله الأصمّ ۱۳۸ عمر بن محمود ۳۲۷ عمران بن محمود ۲۷۳، ۲۷۰، ۲۷۰، ۲۷۰،

عمران بن حُصين ٢٧٤، ٢٧٥، ٣١٠، ٣١٠، ٣١١ عمران الحرّاعي (بن عبدالله) ٤٣٦ ((p))

مالك بنُ الحارث الأشنر النخعي ١٩٠٨، ١٩١٨، ٢٥٢، ١١٣، ٢٥٣، ٢٥٣، ٢٥٣، ٢٥٣، ٢٦٩، ٢٦٩، ٢٦٩، ٣٤٩، ٣٢٠، ٣٦٠، ٣٦٠، ٣٦٠، ٣٦٠،

444

مالك بن ضمرة ١٠٩ مالك بن مِسْمَع ٢٩٤، ٣٢٥ مؤمن آل فرعون ١٧٨ مجاشع بن مسعود ٣٢٤ محارب الصيداني أبو العلاء ٥٥ المُحلَ بن خليفة ٣٤٣ محمد بن إبراهيم ٣٦٤، ٣٨٧ محمد بن أبي بـكر ٢٠٨، ٢٦١، ٢٦١، ٢٣٩،

محمد بن أبي بكر ۱۰۸، ۱۹۲، ۲۱۱، ۲۳۹، ۲۳۹، ۲۳۷، ۲۳۷، ۳۳۷، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۲۹، ۳۲۹، ۳۲۹ میمد بن أبي حذیفة ۱۰۸ میرونات (صاحب السیرة) ۱۳۷، ۱۳۷، ۱۶۷،

131,011,01,011

محمد بن بديل الخزاعي ١٠٩، ١٠٩

محمد بن بشر الحمدني ٤٠٧

محمد بن جعفر (بن أبيطالب عليهم السلام)١٠٧

محمد بن حاطب ۲۹۱

محمد بن حُميد ٣٧٨

عمد بن السائب الكلى ١١٨، ٤٣٢

محمد بن سعد ۱۳۱

محمد بن طلحة ۲۸۲، ۳۲۱، ۳۶۳

عمد بن عبد الله بن سوادة ۱۲۸

فرعون (كني عليه السلام بـه غن أبي بكر) ١٧٢

فروة بن نوفل أشجعي ٣٢١

فضالة بن حابس ۲۸٪

الفضل بن دُكِيْن ٤٣٦

الفضل بن العباس (بن عبد المطلب) ٦١،

V.1. 401. PY3

فِطْرِ بن خليفة ٥٠٥، ٤٣٦

«ق»

قارون (كنى عليه السلام به عن عثمان) ١٧٢ قبيصة بن جابر الأسدي ١٠٨، ٣٢١ قُتَم بن العباس بن عبد المطلب ٢٦، ١٠٧، ٢٤٠، قَرَظَة بن كعب القرظى الأنصاري ٢٦٥، ٢٧٢،

3.73.7.3

قنفذ (مولی أبي بکر) ۱۱۷ قیس بن أبی حازم ۳۸۵

قیس بن سعد بن عسادة ۵۱، ۱۰۵، ۲٤۳،

737, 737, APT

«ビ»

کبشهٔ بنت کعب ۲۷۸، ۳۸۰

كعب بن سُور القاضي ٣٢٢، ٣٢٤، ٣٣٨،

737, 737, 737, 707, 767

کُلیْب (بن شهاب الجرمی) ۲۹۱، ۲۹۰

کُمیْل بن زیاد ۱۰۸، ۱۳۷

كنانة بن بشر الكندى ١٣٧

«ل»

ليث بن أبي سليم ١٤٨

المسعودي (عبد الرحمن بن عبد الله) ٤١٦، ٤١٧، مسلم (الجهني) ۳۲۰، ۳۲۰ مسلم بن قَرَظَة ٣٩٣ المسور بن مخرمة الزهري ١٩٥، ١٩٥ معاذ بن عبيد الله التميمي ٣٦٤ ـ ٣٦٥، ٣٧٣، TV1 عمد بن مَسْلَمة الأنصاري ٥١، ٩٤، ٩٥، ٩٨، معاوية بن أبي سفيان ٦٦، ٦٧، ٦٩، ٨٣، ... 131, 731, 011, 077, 137,

177 177 معبد بن زهیربن خلف بن ائمیة ۳۹۳، ۳۹۳ معبد بن المقداد بن عمرو ٣٩٢ معقل بن قیس بن حنظلة ۲۰۱، ۳۲۱ المغيرة بن شعبة الثقني ١١٧، ٢٩٦ المفضل بن فضالة ٣٨٧ المقداد بن عمرو ۱۹۲، ۱۹۱ المنذر الثوري ٢٠٥

المنذربن الجارود العبدي ٣٢١

المنذربن الجهم ١١١ منصور بن أبي الأسود ٣٨٢، ٣٨٩ المنهال بن عمرو بن سلامة البصري ٣٠٢، ٣٠٠ المهلّب بن أبي صُفْرة ٢٩٤ موسى بن طلحة ٣٠٩ موسى بن عبد الله ٣٧٧ موسى (النبي عليه السلام) ٧٧ موسى بن مُطَيْر ٢٣٥

عمد بن عبد الله بن عبيد ٣٦٤، ٣٦٨، ٣٧٠ عمد بن عبد الله بن عبيد بن أبي وهب ٣٦٤ عمد بن عَجْلان ١٣٠ عمد بن على عليها السلام (ابن الحنفية) ٥١، مسلم الأعور ٣٨٢ 30, 17, 4.1, 401, 401, 777, 137 - ۲۶۳، ۲۶۸، ۳۰۵ - ۲۰۵، ۲۰۹ - ۲۳۱، مسلمة بن عمارة ۲۰۳ **777, 777, 077** محمد بن على بن خلف ٤٢٧ محمد بن کثیر ٤٢٧

عمد بن مهران ٤٢٧ محمد بن موسى ٣٦٤ محمد بن نجّار ۳۸۱ مخلّد بن أبي خالد ١٠٦ المدائني (على بن محمد) ١٢٥، ١٤٨، ١٨٧، معمر بن راشد ٢٩٧ 777

مرة الساعدي ١٠٦ مروان بن الحكم ٦١، ٩٩، ١٤٤، ١٤٩،١٤٨، TELIS MALIS ARLS - PL - MELIS AYYS 1773 3773 T373 TVT3 1AT3 TAT3 147, 147, 711, 111, 411

المزني (إسماعيل بن يحيي) ٢٠٧ مساحق بن محزمة ٤١٣ مسروق (بن أجدع) ١٥٩، ٢٥٥ مِسْطَح بن أثاثة ١٠٣ مسعود بن أبي عمر ١٠٤ مسعود بن أسلم ١٠٥

مسعود بن قیس ۱۰۹

### (e)

وائل بن عمر ٣٥٣ واصل بن عطاء العزّال ٢٠، ١٣١ الواقدي (محمد بن عمر) ١١١ ـ ١٦٣، ١٣١، ٢٩٧، ٢٩٠، ٢٧٧، ٢٥٧، ٢٣٠، ٢٣١، ٢٩٦، ٢٠٦، ٣٥٠ ـ ٣٠٧، ٢٦١، ٣٧٣، ١٩٧١ - ٣٧٨، ٢٨١، ٢٠١، ١٢١، ٢٧١ الوليد بن عقبة بن أبي معيط ٢١، ١٢٢، ١٧٧،

### **«ي»**

یحیی بن شِبْل ۲۹۳، ۳۸۳ یزید بن أبی زیاد ۱۹۹، ۳۷۷ یزید بن أبی العملت ۴۰۳ یزید بن زیاد ۲۳۳ یزید بن نویرهٔ ۱۰۹ یزید بن الماد ۳۸۷ یعلی بن مُنْیة التمیمی ۲۸۳، ۱۹۳، ۱۹۳، ۲۳۲،

يوسف بن دينار ٢٠٨ يوسف (النبي عليه السلام) ٤١٧، ٤١٧ ميسرة بن حرير ٤٣٦ ميمونه (بـنت الحارث زوجة النبي صلّى الله عليه وآله) ٤٢٩

نائلة بنت الفرافصة (زوجة عثمان) ۱۹۲ النخعي (إبراهيم بن يزيد) ۲۰۹ نصر (بن مزاحم المنقري) ۲۹۳، ٤٠٧ نَعْنَل = عثمان بن عفان (نبزله) النعمان بن عَجْلان ۱۰۰ نوح بن درّاج ۴۳۰، ۴۳۱

#### ((هـ))

هارون (النبي عليه السلام) ٧٧
هاشم بن البريد ٤١٦، ٤١٦
هاشم بن عاصم ١١١
هاشم بن عتبة المرقال ١٠٤، ٢٤٢، ٣٢١ يزيد بن أبي العملت هاشم بن مساحق القرشي ٤١٦
هاشم بن مساحق القرشي ٤١٦
هاشم بن هشام ٣٢١
هاشم بن هشام ٣٢١

المرمزان ۹۸، ۱۷۹، ۱۷۹ هشام بن سعد ۳۵۳، ۳۷۳ هشام بن عروة (بن الزبير) ۳۹۲، ۳۲۲ هشام الفُوطي (بن عمرو) ۶۶ هلال بـن وكـيــع الحـنظلي ۲۹۰، ۳۲۱، ۳۴۸، ۳۹۸،

هند الجملي المرادي (بن عمرو) ۱۰۹ ۳۱۹، ۳۹۷، ۳۴۰ الهيثم بن كُلَيْب الأزدي ۳۴۰

# 11 - فهرس الأعلام الواردة في مقدمة التحقيق والتعاليق

ابن بري (عبد الله) ١٩٩ ابن الجنيد الإسكافي (عمد بن أحد) ١٦، ١٠ ابن الجوزي (عبد الرحمن بن علي) ١٩ ابن حجر العسقلاني (أحمد بن علي) ١٩ ابن الخطيب الرازي ٦٨ ابن الخطيب الرازي ٦٨ ابن دُريد (عمد بن الحسن) ١٧٩ ابن أورة (حمزة بن علي) ٢٨ ابن رُهرة (حمزة بن علي) ٢٨ ابن سماعة (عمد) ٧٥ ابن سيدة (أبو الحسن) ٣٩٠ ابن شهر آشوب (عمد بن علي) ١٠، ٢٥، ٢٥، ٢٠، ابن شهر آشوب (عمد بن علي) ١٠، ٢٥، ٢٥، ٢٢، ابن الصلاح (عثمان بن عبدالرحن) ٣٢

ابن کثیر (إسماعیل) ۱۹

ابن كُلاّب (عبد الله بن سعيد) ٥٩

(آ))
الآقاجال الدين الخوانساري ١٣ الآقاجال الدين الخوانساري ١٥٩ الآمدي (الحسن بن بشر) ١٥٩ آية الله الحاج الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي ٣٥ آية الله المرعشي النجني (السيد شهاب الدين)

(أ)) إبراهيم بن محمّد الثقني ٢٢ ابن أبي الحديد (عزالدين بن هبة الله) ٣٣٧، ٣٠٨ ابن أبي الزناد (عبدالرحن) ٣٠ ابن أبي طيّ (يحيى) ١٩ ابن أم مكتوم (عمرو بنزائدة) ٣٠

أبوفائز حامد الخفاف ٣١ أبوالقاسم جعفر بن محمد بن قولویه ۱۰، ۲۰ أبو غنف لوط بن يحيى الأزدي ٢٢، ٩٠ أبومريم ٢٥٢ أبو مطيع البلخي ٥٧ أبوموسى الأشعري ٣٠، ٢٥٢، ٢٧٣، ٢٣٩ أبوياسر غلام أبي الجيش ٩، ٩٠ أبويعقوب البويطى ٥٩ أبويعلى محمد بن الحسن بن حزة الجعفري ١١، أبويعلي (الموصلي أحمد بن علي) ٢٥٢ أبويوسف يعقوب بن إبراهيم بن محمد القاضي إحسان عباس (الدكتور) ٣٢ أحد بن حنبل ٥٣، ٥٩، ٦٧ أرُوى بنت كُريز (أم عثمان بن عَفَّان) ١٢٣ الأزهري (محمد بن أحمد) ١٢٤، ٢٨١ إسحاق راهويه ٥٣ إسرائيل (بن يونس) ٣٠ أسهاء بنت أبي بكر ٢٢٧ أسهاء بنت عميس ٣٦٩ أسهاء بنت النعمان ٣٦٩ إسماعيل بن يحيى المزني أبو إبراهيم ٥٩ الأشتر (مالك بي الحارث) ١١٢ الأشرف (بن حكيم جبلة) ٢٨٤، ٢٨٤ الأصمعي (أبوسعيد عبد الملك الباهلي) ١٢٣، 787 .197 .10V الإمام الجواد عليه السلام ٢٠ المامة بنت أبي العاص ٣٢

ابن الكلى (هشام بن محمد) ۱۱۲، ۱۲۳، ٤٠١ ابن كنعان الجنّى ٣٣٧ ابن المسيّب (سعيد) ٣٦٩ ابن النقيب (عبيد الله بن عبد الله) ١٧ ابن النديم (محمد بن إسحاق) ١٨ أبو إسحاق (السبيعي الهمداني عمروبن عبد الله) ۲۰ أبو الأسود الدؤلي (ظالم بن عمرو) 12 أبو السيد الساعدي (مالك بن ربيعة) ٣٦٩ أبوبكر (بن أبي قحافة) ١٢٠، ٢٢١، ٣٦٩ أبوبكر محمد بن عمر بن محمد بن سالم الجعابي أبوثور إبراهيم بن خالد الكلبي ٥٩ أبوالجارود زيادبن المنذر العبدي ٢١٥ أبو جعفر (محمد بن على عليها السلام) ٣٣٧ أبوحاتم الرازي (أحدبن حدان) ٧٥ أبو الحسن على بن إسماعيل بي أبي بشر الأشعري أبو الحسن على بن محمد بن عبد الرحن الفارسي أبو حنيفة الدينوري (أحدبن داود)١٧،١٦ أبوحنيفة النعمان بن الثابت ٢١، ٥٧، ٦٧، أبوعبد الله الحسين بن على بن إبراهيم الجُعَل البصري ١١، ١٠ أبوعبيد (القاسم بن سلام) ٤٠١ أبوعبيدة (معمر بن المثني) ٢٤٨ أبوغالب أحمد بن محمد بن محمد بن سليمان

الزراري ١١

جمفربن أبي طالب عليها السلام ١٥٧، ٣٦٩ جُفينة العبادي ١٧٦ جوهري (إسماعيل بن حمّاد) ١٢٣

«ح»
الحارث بن عوف أبو واقد الليثي ٣٠
حاطب بن أبي بلتعة ٣٨٩
حبيب بن ذؤيب ١٣٠
حرملة بن يحيى التجيبي ٩٠
الحسن بن زياد اللؤلؤي ٧٥
الحسن بن صالح ٢٢١
الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام)

حسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ٥٩ الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ٥٩ حسين الستاد ولي ١٦، ٣١ الحسين (بن علي بن أبي طالب عليهم السلام) ١٤، ٥٩، ٢١٥ الحُفَيْن بن المنذر ٣٢٠ محكيم بن جبلة ٢٨٣، ٢٨٤ حمّاد بن أبي سليمان ٧٧ حمّاد بن عبد المطلب) ١٥٧

«خ» الحالدي ٦٧ خبّاب بن عمرو الراسبي ٣٤٤

محميد بن مسلم ٣٢

حَوْشب ٥٥

أم راشد (مولاة أم هانئ) ١٦٥، ٤٤٠ أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ١٢٣ أم سلمة (هند) ١٠٤، ٢٣٧، ٣٦٩ أمية بن عبد شمس ٨٠ أم الشورة على بن أن طالب عليه الم

**((ب)** 

بشر المريسي ٥٧ بشير بن سعد (الأنصاري) ٣٠ البلاذري (أحمد بن يحيى) ٣٣، ٣٦٩ بنت أبي لؤلؤة ٢٧٦

《ご》

التجيبي (كنانة بن بشر) ١٣٧ التَّدْمُري (إسحاق بن إبراهيم) ٢٦١

«亡»

الثقفية (ليلي بنت مسعود) ١٧

(ج)) الجاحظ (عمروبن بحر) ۱۲۵، ۵ ۲ جذيمة ۲۰۱ (C))

داوود بن علي الأصبهاني ٥٣، ٦٧ مَرْجِس (مو

«ذ» الذهبي (محمدبن أحمد)

((ر))
الربیع بن زیادالعبسی ۱۶۹
الربیع بن سلیمان الجیزی ۵۹
الربیع بن سلیمان المرادی ۵۹
الربیع بن سلیمان المرادی ۵۹
رسول الله صلّی الله علیه وآله وسلم (محمدبن
عبدالله ۱۲، ۳۰، ۳۴، ۳۰، ۲۰، ۱۰۸،
۲۲۸، ۲۲۱، ۲۲۱، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۸
الرّیحلُ بن جبلة ۲۸۲، ۲۸۲، ۲۸۴

(ز))
الزبير بن بكار ۱۷
الزبير (بن السعوّام) ۱۰، ۱۳، ۲۱، ۲۳- ۲۳، ۴۵۰
الزبير (بن السعوّام) ۲۰، ۲۸۰، ۲۸۰
زرارة بن أغيّن ۳۲
زرارة بن أغيّن ۴۲
زياد بن أبيه ۴۲٤
زيد بن صوحان ۳۹۷
زيد بن علي بن الحسين عليم السلام ۶۰

زين العابدين (علي بن الحسين عليها السلام) ١٧

شرْجس (مولی الزبیر) ۳۰ سعد بن أبي وقاص ٩٧ سعید بن زید ۱۹۱ سفيان بن سعيد الثوري ٥٣، ٦٧ سلاربن عبد العزيز الديلمي ١١ سلمان (الفارسي) ۳۳۷ سُليم بن ثمامة الحنق ١٥٩ سُلم بن قيس ٣٢ سُهيل بن ذَكُوان ٣٦٩ شهیل بن مالک ۲۹۶ سيبويه (النحوي) ۲٦١ سیحان بن صوحان ۳۰۹ السيد أبوالحسن العلوي اللامردي ٣٤ السيد أحمد الأردكاني ١٢ السيد جعفر مرتضى العاملي ٣٤ السيد صفدر حسين النقوي ١٢ السيد على ميرشريني ٣٥ السيد عمد صادق بحر العلوم ٢٧، ٢٩، ٣١ السيد مرتضى العسكري ٢٦ السيد مهدي الروحاني ٣٦ السيد هاشم الرسولي المحلاتي ١٢ السيد هبة الدين الشهرستاني ١٣

«ش» شاه زنان بنت كسرى يزدجرد ١٧ شاه سليمان الصفوي ١٢ الشريف الرضى عمد بن الحسين ١١، ١٦،

711 372 337

الشريف المرتضى علم الهدى على بن الحسين الموسوي ۱۱، ۱۳، ۱۳، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۸ الشيخ آقا بزرگ الطهراني ٢٦ شيخ الإسلام الزنجاني ٣١ الشيخ حسن (صاحب المعالم) ٢٨ الشيخ رضا المختاري ٣٤ الشيخ رضا مرواريد ٣١

الشيخ سليمان الكاشاني ١١ الشيخ الصدوق أبو جعفر محمد بن على بن الحسين بن موسى بن بابويه القمى ١٠، ١٣

الشيخ الطوسى أبوجعفر محمد بن الحسن ١١، 71. 11. 11. 07-AY الشيخ محمد إعجاز حسين ١٢

الشيخ محمد تتى التستري ٢٦

الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان ٩، ١٠، عبد السلام محمّد هارون ٣٣ 31- . 7, 77- 77, 17, 70, 001

((ص))

صالح (النبي عليه السلام)٤٠٢ الصالحي ٦٧ الصعبة بنت عبد الله ١٤٥ صِلَّة بن زُفَر ٣٠

«ط»

الطبرسي (الفضل بن الحسن) ٢٠ الطبري (محمد بن جرير) ١٦ طلحة (بن عبيد الله) ١٣، ٢١ ـ ٢٣، ٢٥، ٢٦، ٧٢، ١٣١، ١٢١، ١١١، ٢٢٩، ١٨٠

**((5))** 

عائشة (بنت أبي بكر) ١٣، ٢١ - ٢٣، ٢٥، ٢٦، VOI, AOI, 377, "VTY, POT, 3AT, 

£74 . £7 .

عافية القاضى ٥٧

عباد ۲۲۹

العباس (بن عبد المطلب) ١٥٧

العباس (بن على بن أبي طالب عليهم السلام)

عبد الحسن الحائري ٣٤

عبد ربه السلمي ١٥٩

عبد الرحن بن عوف ۱۲۳

عبد الرزاق الموسوي المقرّم ٢٦، ٢٧، ٢٩، ٣١

عبد الله بن حكيم ٣٠

عبد الله بن خلف ۳۷۱

عبد الله بن الزبير ٣٢٨

عبد الله بن سعيد بن كُلاّب = ابن كُلاّب

عبد الله بن عامر ۳۳۷

عبد الله بن عباس ٤٢٠

عبد الله الليثي ١١٨

عبد الله بن محمد بن أبي شيبة ٢٢

عبد الله النوراني ٣١

عبد الله بن يبري ٣٤٤

عبد الله بن يحيى الحضرمي ٤٠٨

عبد المحسن الصوري ٢٠

عبد الملك الجويني ٦٨

«غ»

الغزالي (محمد بن محمد) ٦٨ غيلان (أبو مروان الدمشقي) ٦٧

«ف»

فاطمة (بنت رسول الله صلّى الله عليه وآله) ١٤،

17 A73

فَرافصة (أبونائلة امرأة عثمان) ١٩٢ الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب ٢١٠ فُوطَى (هشام بن عمرو) ٢٩

«ق»

القاضى النعمان المصري (النعمان بن محمد) ٢٩

قبیصة بن جابر ۱۳۰

« シ»

كثير التواء ٢٢١

الكراجكي (أبوالفتح محمّد بن على) ١١

کعب بن سور ۳۰

کنانة بن بشر ۳۰

«U»

لقيط بن زرارة ٢٧٦

الليث (بن سعد الفهمي) ٢٨١

**((**^))

مالك بن أنس ٦٧

عبيدالله بن عمر بن الخطاب ١٣٦، ١٧٦

عتبة بن أبي لهب ٢١٠

عثمان بن حنيف ٣٣٤

عثمان بن خلف ۳۷۱

عشمان بن عفّان ۲۱، ۳۲، ۲۷، ۸۰، ۱٤۸،

**27.477474747347.74.7.94** 

عدي بن حاتم ٣٦٧

عضد الدولة الديلمي ١٩،١٠

عقبة بن مكرم ۲۵۲

العلاَّمة الحلِّي (الحسن بن يوسف) ١٢، ١٨

العلامة عبد الحسين الأميني ٢٦

العلامة الجلسي (عمد باقربن محمد تق) ١٣،

على الأصغر (بن الحسين بن على بن أبي طالب

عليهم السلام) ١٧

على الأكبر (بن الحسين بن على بن أبي طالب قيس بن زهير ١٤٩

عليهم السلام) ١٧

على أكبر زماني نژاد ١٣

على بن إبراهيم البغدادي ٣٢

على بن أبي فاطمة ٢٥٢

على بخش بن اسكندربن عباس شاه بن

فتحمليشاه القاجار ١٢

على بن الرمّاني ٩، ١١، ١٩

على الكرابيسي ٥٣

عمار بن یاسر ۳۰، ۱۰۳، ۲۷۲، ۲۷۱، ۲۲۱،

777, 177

عمر (بن الخطاب) ۱۲۶، ۲۲۱

عمرو بن أحيحة ٣٢٧، ٣٢٨

عمروبن عديّ اللخمي ٤٠١

((じ))

النابغة بنت حرملة (أم عمرو بن العاص) ١٣٩ النجاشي (أبو العباس أحمد بن علي) ١٦،١١

14. 44 . 1A

نصربن مزاحم المنقري ٢٢ نهيك بن مِرْداس = مِرْداس بن نَهيك

((4.))

هاشم الأوقص ٥٥ هاشم بن البريد ٣٠ هاورد (الدكتور) ١٢ الهُرْمُزان ١٧٦

هشام بن محمد بن السائب الكلبي ٢٢ الهيشمي (نورالدين علي بن أبي بكر)٢٥٢

**((و))** 

الواقدي (محمد بن عمر) ۲۲ الوشعي ۵۸

**((ي)**)

اليافعي (عبد الله بن أسعد) ١٩ يحيى (بن معين) ٣٦٩ يزيد بن الهاد ٣٠ اليعقوبي (أحد بن أبي يعقوب) ١٦ يعلى بن منية ٣٣٧ يونس بن بُكير ٢٥٢ عمدبن إدريس الحلي ١٧

عمد بن إدريس الشافعي ٢٢، ٥٩، ٦٧

عمد باقر الساعدي ١٢

عمد بن الحسن ٥٧

عمد حسين بن زين العابدين الأرموي ٣١

عمد بن الحنفيّة ٣٥٦

عمّد بن شبیب ٦٨

عمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري ٥٩

محمد ولي الميرزا ١٢

محمود المهدوي الدامغاني (الدكتور) ٢٨

المدائني (على بن محمد) ٢٢، ١٢٥

المردار (عيسى بن صبيح) ٢٩

مِرْداس بن نبيك ٩٥

المسعودي (عبد الرحن بن عبد الله) ١٦، ٣٠،

173

معاوية بن أبي سفيان ٢١، ٧١، ٨٥

معبد بن المقداد ٣٠

معقّر بن حار البارقي ١٥٩

المغيرة بن شعبة ٢٩٦، ٢٩٧

المقداد بن عمرو ١٩١

المقريزي (أحمد بن علي) ٥٩

ملك محمد شريف ١٢

المنذربن حفصة التميمي ٣٥٧

المهدي (صاحب الزمان عليه السلام) ٢٠، ٢٠

المهيار الديلمي ٢٠

الميداني (أحد بن محمد) ٣٣٧

الميرزا حسين النوري ١٣

الميرزا عبد الله الأفندي ٢٥

ميمونة (زوجة النبيّ صلّى الله عليه وآله) ١٥٤

### ١٢ - فهرس القبائل والجماعات

أصحاب الاجتهاد ٥٧، ٥٨

أصحاب الاختيار ٩١، ٢١٥

أصحاب الأشتر ٢٥٦

أصحاب الجمل ٣٤١، ٣٤٥، ٣٤٦، ٣٤٨،

137, 107, 707, 007, · 17, 177,

.117 (17) 713.

أصحاب الحديث ٧٧، ٧٩

أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ٥٥، ٥٥،

۸۰، ۲۸، ۲۲، ۲۰۱، ۲۰۱، ۲۰۱، ۲۷۱،

**۸۲۲، \* 77، ۷37، 777، / ۸7 - 7**۸7**،** 

1.7.13

أصحاب السقيفة ٥٦

أصحاب السير ١٨٥

أصحاب الشورى ٢١٨

أصحاب عائشة ٣٤٣

أصحاب عبدالله بن سعيد بن كُلاب ٥٨

أصحاب على عليه السلام ٣٤١، ٣٤٥، ٣٤٧،

(d)

آل بکر ۳۸٦

آل عثمان ۲۲۹

ab)

الأنمة ٧٣ ـ ٧٥ ، ١٢ ، ١٥٥

أبناء الطلقاء ٢٦٨

إخوة يوسف عليه السلام ٤١٣

أرباب المذاهب ٧١

الأزد ١٩٢٤، ٢٢٠، ٢٢٢ - ١٢٢، ٨٣٢، ١٤٧،

777 , 707 , 707 , 707

الأزديون ٣٠٢

أزواج عثمان ۲۱۷

أسد ۲۲۱

أصحاب الآثار ١٦٧

أصحاب الآراء ٢٣

1713 7773 9773 7773 3.73 9.73 A.T. . TT - TTT, PTT, 107, 017, £77 4 £ • 9 - 2 • 7 4 £ • 7 • £ • • 474 أهل البيت ١٧١، ١٧٨ . أهل بيعية البرضوان ٦١، ٩٢، ١٠١، ١١٠، 3113 771 أهل التفسير ٢١٦ أهل التُقي ٢٢٠ أهل التقليد ٦٦ أهل الجمل = أصحاب الجمل أهل الجنّة ١٠٧ أهل الحجاز ١٠٠، ١٤١، ٣٢٩ أهل الخلاف ٧٧، ٨٣ أهل الرأى ٩٩ أهل الردّة ٣٩٨ أهل الشام ٦٦، ٦٩، ٧٠، ١٤١، ١٦٧، ٢٠٠ أهل الشورى ٩١، ١٢٢، ٢٨٩ أهيل البعراق ٩٢، ١٠٠، ١٣٥، ١٤١، ٢٠٤، YT1 . Y 1 X . Y . Y أهل العلم = العلماء أهل الكوفة ١٤٠، ١٦٧، ١٧٧، ٢٤٦، ٢٥١، VOY: POY: 157: 757: OFT: FFY: 777, PAT, 187, PIT - 177, FYT, 217, 173, APT, 171V

أهل المدينة ١٥٩، ٢٥٩، ٢٩٩، ٣٢٤

**TVV . 470 . 477 . 477 . 477 . 477 . 477** أصحاب فتنة البصرة ٢٢٥ أصحاب القليب ٣٩٢ أصحاب المخلوق (المجبرة) ٥٩، ٩٥ أصحاب النص ٢١٥ الأعراب ١١٩ أفناء أهل المدينة ٣٢٤ أفناء اليمن ٣٢٠ المَّة موسى (عليه السلام) ٧٧ امراء ۲۳ أمُّهات السؤمنين ١٣٨، ١٤٨، ١٩٣، ١٩٤، **T11 . YYY** الأنبياء عليهم السلام ٧٣ الأنصار ٤٩، ٥١، ٥٤، ٥٩، ٦١، ٩٠- ٩٢، أهل دار الهجرة = أهل المدينة 11. 1.1. 0.1. 7.1. 111. 111. 3/13 0/13 7713 7713 0713 8713 ١٣١، ١٤٨، ١٤٨، ١٠١، ١٦٤، ١٦٦، أهل الرَقَدَة ٩٦ ١٧٣، ٢١١، ٢٢٠، ٢٢٦، ٢٢٧، ٢٣٧، أهل السير ١٦٨ ·37, /37, 037, F37, V·7, 377, 777 . 787 أهل الاجتهاد ٩٩ أهل الاختبار ١٣٦ أهل الاعتبار ٩٩ أهل الاعتزال ٥٩، ٥٥، ٩٩ أمل الإفك ٢٦٤ أهل الأمصار ٢٠١، ٣٠١ أهل بدر = البدريون أهل البصرة ٤٠، ٦٦، ٦٦، ٢٦، ١٣٧، ١٣٧، أهل المؤتفكة ١٠٧

131, 0.7, 337, 177, 177, 377,

أهـــل مصـــر ۹۲، ۱۰۰، ۱۲۸، ۱۳۵، ۱۳۷، ۱۳۷، بنوعدي ۱۱۷، ۱۸۱، ۲۳۰، ۲۷۲، ۳٤٤ بنوعمرو ٣٥٩ . 3 / 3 / 3 / 7 / 77 / 0 / 7 / 3 · 3 بنو الغَبْراء ٣٦٢ أهل النقل ١٠٢،٨٥، ١٥٥، ٢٥٤، ٢٧٨ بنو قُدامة ٢٩٠ أهل النهروان ٦٦، ١٤٠ بنوقُشَيْر ٣٥٣ أهل المجرة = المهاجرون بنومجاشع ۲۸۷ أعل اليمامة ١١٨، ٣٠١، ٣٦٤ بنو مجدوع ٣٩٧ أهل اليمن ٣٢٢ بنو المصطلق ١٥٧ الأوس ٢٨٤ أولاد عثمان ۲۱۷، ۲۲۸ بنوناجية ٣٢١ بنونوفل ۲۳۲ بنوهاشم ۵۱، ۹۹، ۲۰۷، ۱۱۲، ۱۱۷، ۱۲۴، **((中))** 711, 1.7, .17, 777, 117 تحيلة ٣٢٠ ىنو وَلْحب ٣٢٣ البدريون ٦١، ٩٠، ١٠١، ١١٠، ١١٤، النفاة ٩٩، ٣٩٧ بكربن وائل ١٦٠، ٣٢٠ ((亡)) بنو أسد ١٣٠، ٣٣٠ التابعون ۵۸، ۹۲، ۹۲، ۱۰۱، ۱۱۱، ۱۱۱، ۱۱۱، بنو أمَّيّة ٩٩، ١٤٣، ١٤٦، ١٩٥، ١٨٤، ١٩٢، 777, 777, 777 تميم البصرة ٣٢١ YYY . YYY . Y\Y بنوبکر ۱۹۲، ۱۹۳، ۲۹۴ «亡» بنوتميم ٢٩٥، ٣٢١، ٣٥٢،٣٢٤، ٣٩٩،٣٠٩ ثقيف ٢٢٤ بنوتيم ۱۱۷، ۲۷۶ بنو جُشّم ٣٠٧ بنوراسب ۲۹۰ الجمهور = العامة بنوسعد ۲۹۰، ۳۲۲، ۳۰۹ جند المرأة ٧٠٤ بنوشيبان ۲۰۹ بنوضَبَّة ٣٣٨، ٣٤٩، ٣٥٢، ٣٥٩، ٣٥٩، ٣٦٩، جنود البصرة ١٤١، ١٤٣ جنود الشام ۱٤١، ۱٤٣، ۱۷٦ 777 جنود فارس ۱٤۱ بوعبد شمس ۱۸٤ جَهَلَة العرب ٣٠٢ بنو عبدالمطلب ١٠٧

«ش»

الشاميون = أهل الشام شرطة الخميس ٤٠٨ الشعراء ٢٢٢، ٢٢٢ **"**"

حَرِّسُ الدار ۱٤١ حنظلة (قبيلة) ٣٥٢

«ص»

صلحاء الأقة ٢٠٢

≪خ»

الخاصة ۷۹، ۱۰۲، ۱۰۱، ۲۲۳، ۲۲۸ خاصة عثمان ۲۲۸ خُزاعة ۳۲۰ الخزان (خزّان بیت المال) ۴۸۰ الخزرج ۲۸٤

(d)

طيء ۲٤۳

«ذ»

**((ر))** 

الذُهْليَون ٣٢٠

الحلفاء الأربعة ٢٢١

**((ع))** 

العامة ٥٠، ٥٠، ٥٠، ٢٠، ٢٧، ١٩٢، ١٥١،

عبد القيس ٢٧٩، ٢٨٣، ٢٩٤، ٣٠٧، ٣٢٠،

777 ,771

الرؤساء ٦٥ الرِباب (قبيلة) ٣٢٤ رَبيعة ٢٩٤، ٣٢٩، ٣٢٩، ٣٣٠

عبيد عثمان ۲۲۸

العقبيّون ١٠، ١٠١، ١١٤ العلماء ٢٣، ١٤، ٢٦، ٧١، ٧١، ٧١، ٨١، ٧١،

> ۲۴۸، ۱۲۹ عمّال عثمان ۱۳۵، ۲۲۸

«ز»

الزُط ۲۸۱

رواة الآثار ١٧٠

«ف»

فتيان قريش ٤١٣، الفضلاء ٦٠ الفقهاء ٨٥

«س»

السبابجة ۲۸۱، ۳۸۳، ۲۲۱، ۳۳۴ سنام العرب ۲٤٥ محدّثو العامة ٨١ مَذْحِج ٢١٩، ٣٢٥ المشركون ٩٥، ٩٦ مُضَر ٣٢٣، ٣٢٩، ٣٣٠، ٣٥٩

الملائكة ١٠٧

(ن)
 الناكثون ۷۷، ۸۰، ۴۰۳، ۱۹۹
 النُعاة ۱۹۱
 نَقَلَةُ الأخبار ٤٣٠

**((4.))** 

هَمْدان ۳۱۹، ۳۶۱ هَوازِن ۳۲۶ وُلْدُ عشمان ۳۳۳، ۳۳۷

(ي)) اليَمَن (قبيلة) ٣٢٠، ٣٥٩ «ق»

قاتلوعشمان ۱۳۰، ۱۹۲، ۲۶۲

القاسطون ۸۰

قتلة عثمان = قاتلو عثمان

قرّاء أهل الكوفة ١٣٧، ٣٩٢، ٤٠٠، ٤٠٠

قــریش ۸۰، ۱۷۱، ۱۲۲، ۱۲۱، ۱۳۹، ۱۷۱، ۲۸۱، ۲۰۸، ۲۲۸، ۲۲۸، ۲۲۸، ۳۷۲، ۱۸۲، ۲۰۳، ۲۲۱، ۲۲۱، ۲۲۱، ۲۲۱، ۱۳۲۰ ۲۷۳، ۲۷۳، ۲۴۱، ۲۴۱، ۱۳۹۰ ۲۲۱،

> القصّارون ۳۹۹ قُضاعة ۳۲۰، ۳۲۴، ۳۲۰ قيس عَيْلان ۳۲۱، ۳۲۱

سكنانة ۱۱۰، ۳۲۱ كنانة ۳۲۰ کنانة

«ل» اللّهازم ۳۲۰

(م)) المارقون ۸۰، ۸۸ المتكلمون ۹۱ متكلموالإماميّة ۱۷۰ محالمو المراميّة ۲۹۰ محاربو أثمّة العدل ۹۳ محاربوعلي ۸۷

#### ١٣ ـ فهرس الفرق و المذاهب

771, 217, 177

«İ»

«j»

الأشعرية ٥٩ الإمامية ٦٥، ٧٥، ١٧٠

الزيدية ٦٥، ٢١٩

الأموية ٥٥، ١٠١

«ش»

**((ب)** 

الشيعة ٥٠، ٥٩، ٢١، ٢٧، ٧٠، ٧٤، ٢٧،

البشرية ٢٢١

**((ج))** 

1773 -773 7773 7373 7373 7773

الجارودية ٢١٥، ٢١٩

٠٨٢، ٣٠٣، ٣٢٤، ٢٠٤

**((**ح))

«ع» العثمانية ٥٨، ١٣١، ٢٠٧، ٢٠٨، ٢٠٩ الحشوية ٥٣، ٥٦، ٢٠، ٧٧، ٩٩، ١٣٢، ١٦٣،

\$173 1773 FATS TYS

ペピ»

«خ»

الخسوارج ۲۷، ۲۸، ۷۷، ۷۷، ۸۵، ۸۸، ۹۹، الكُلابية ۹۹

**((p))** 

المُجبرة ٦٧ المُرجئة ٦٧، ٩٩، ٩٢١، ٢٢١، ٣٢٤ المعتسزلة ٥٤، ٦٠، ٦٢، ٦٤، ٣٥، ٦٦، ٢٧، ٠٧، ٧٧، ١٣٢، ٣٢١، ٢١٩، ٢٢١، ٢٨٦،

((じ))

الناصبة ٨٦ النصارى ٧٤

**((پ)**)

اليود ٧٤ ٢١١

## 14 ـ فهرس الأماكن والبلدان

«l»

أحجار الزيت ١٤٦، ٢٠٩، ٤٣٥، ٤٣٦ أحد ١٠٥، ١٢٢، ١٦٣، ٢١٦ إفريقية ١٨٣ الأهواز ٢٩٥، ٢٩٦

17V (171 (170 البطحاء ٢٣٢

بغداد ٥٩

بلاد المشرق ٢٣٥

البصرة ٤٧، ٥٩، ٦٠، ٦١، ٦٤، ٢٦، ٧٠ البلد الحرام ٣١٠

**((5))** 

רוץ, יוץ, ווץ, ווץ, רוץ, יוץ,

ידר ידר ודר אודר ידר ידר ידרי

ירא, רסף, רסף, ורץ, ארץ, ורץ,

777,077, 777, 777, 777, 077,

117,017, 777, 777, .... 1.3,

1131 F131 A131 P131 P13 - T131

١٤١، ١٤٣، ١٩٩، ١٦٠، ١٦٠، ٢٠٠، جبال ظي ۽ ٢٦١، ٢٦٥

**«ب»** 

بئرعثمان ۳۱۵

بدر ۱۱۰، ۱۲۲، ۱۸۸، ۲۲۱، ۲۸۸

- 14, 36, 66, 1.1, 411, 171-471,

۲۲۲، ۲۲۲ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۲ جلولاء ۲۲۸

307, 777, AFY, 7VY - 3VY, PVY -

147, 347, 947, . 74 - 977, 227,

۲۰۱، ۲۰۱، ۳۰۰، ۲۰۰، ۲۱۰، ۲۱۳، الحجاز ۱۶۱، ۲۱۹، ۲۲۹، ۲۲۹

**((\_\_))** 

حفر أبي موسى ٢٧٣، ٢٧٤ الحوأب ٢٣٤، ٢٥٢، ٢١٨، ٢٢٤ «س» ساحة دار الرزق ۲۷۹ حيطان المدينة ١٣٨، ١٣٠ سرف ۱۹۲، ۲۲۹ سَفُوان ۳۸۷ «خ» السقيفة ١١٥ خراسان ۵۹، ۳۱۰ الخُرِيْبَة ٢٩٣ ((ش)) خوزستان ۹۰، ۱۶۱ الشـــام ٦٦، ٢٩، ٧٠، ١٣٢، ١٨٨، ١١١، خيبر٤١٠ 731, 351, 571, 0.7, 077, 737, 171, VAY, 177, 173 ((**\(\Sigma\)**) دار الإمارة ٢٨٠، ٢٨١، ٢٨٤ دار بني خلف = قصر بني خلف ((ص)) صفّن ۵۱، ۲۲۰، ۳۲۰، ۳۳۰، ۲۲۱ دارعثمان ۱٤٦ صَنْعاء ۲۲۱، ۲۳۱ دار فاطمة عليها السلام ١١٧ دار المجرة = المدينة «ط» دير القصّارين ٣٦٦ الطائف ١٨٠، ١٨١، ٢٩٦ «¿» ذو خُشُب ۱۳۷ **((ع))** 3 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 3 7 7 PAY: • PY: 4PY: 4·7: 4/7: 6PT: عمان ۲۳۰ 177173 «ف» **((ر))** 

(ر)» الربذة ۲۵۱، ۲۵۷، ۲۵۷ فَیْد ۲۹۱

> «ز» الزابوقة ۲۷۹

مکه ۱۲۰، ۱۲۲، ۲۶۱، ۱۶۸، ۱۲۱ - ۱۲۲، FF1, FYY, VYY, AYY, PYY, 17Y, 1773 6773 - 373 AFTS 7VTS 6775 357, 273, -73

«ق»

القبلتان ١٠٦ قصر بنی خلف ۱۵۱، ۳۷۱، ۳۹۱

((i))

الكوفة ١٣٧، ١٤٠، ١٧٦، ١٧٧، ٢٠٨، ٢٣٦، النُخَيْلَة ٣٢١

« syn

۲٤٠، ۲٤٢، ۲٤٤، ۲٤٦ - ۲٤٦، ۲۵١، ١٥٠، النهروان ٢٦، ٧١، ١٤٠ VOY, POY, 157, 757, OFY, 557,

YYY - TIT . TTT . TTT . TYY

٣٢٠، ٣٣٠، ٣٣٠، ٣٣٠، ٣٥٠، ٩٩٠، وادي السباع ٢٩٦، ٣٨٥، ٣٩٠

كُوَ يُفَّة ابن عمر ١٧٦

**((و))** 

((ي))

اليمامة ٢٠١، ١٣٦٤ اليمن ١٦٦، ٣٢٢، ٣٢٢، ٣٢٩، ٣٣٠ یَنْبُع ۲۰۸، ۲٤٠

**((p))** 

المدينة ٨٩، ٢٢، ٩٨، ٩٩، ١٠٠، ١٠٩، ١١٨، 111, 271, .71, 071, 271, .31, 731. 731. 131. 101. 111. 111. AA1, F.Y, A.Y, 11Y, 31Y, 01Y, 7773 Y773 6773 -373 A373 V073 197, 157, 757, 377, 387, 287, 7.73 V.73 3773 F773 7073 AV73 3ATS VATS AATS - PTS OPTS APTS 170 (179 (177 (1)

> المريد ١٨١، ٢٧٨ مُستناة البصرة ٢٧٩

مصنسر ۹۲، ۱۰۰، ۱۳۵، ۱۳۷، ۱۶۰، ۱۹۱، 3.7, 177, 017 مقبرة بني مازن ۲۷۹

# ١٥ ـ فهرس الموضوعات

## مفدّمة النحقيق

| ٩   | الفصل الأوّل: المؤلّف           |
|-----|---------------------------------|
| ٩.  | اسمه ولتب                       |
| ١.  | مولده و نشأته                   |
| ١٠. | مثایخه                          |
| ١١. | تلامذت                          |
| ١١. | مصنفاته                         |
| ١٤. | صفاته الميزة                    |
| 11  | أ ـ مكانة العقل في منهجه الفكري |
| 11  | ب ـ سعة اطلاعه                  |
| 17  | ج ـ وضعه الاجتماعي              |
|     | مكانته عند الأعلام              |
| ۲.  | نهاية المطاف                    |
| ۲۱  | لفصل الثاني: الكتاب             |
| ۲١. | فتنة الجمل                      |
| 24. | جل الميد                        |
| 71. | ظهور الكتاب                     |
|     | نسبة الكتاب                     |

|            | *************************************** |                 |
|------------|-----------------------------------------|-----------------|
| 44         |                                         | ترجمة الكتاب    |
| 74         |                                         | طبعة الكتاب _   |
|            | *************************************** |                 |
| 41         | *************************************** | منهج التحقيق ــ |
| <b>7</b> £ | *************************************** | شکروثناء        |

## متن الكتاب النصرة لسيّد العترة في حرب البصرة

| { Y        | المفدّمة في سبب تأليف الكتاب                                        |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
|            | القول في اختلاف الاأمّة في فتنة الجمل وأحكام القتال فيها            |
| ۰۲         | فصل: آراء أهل الفرق في المتحاربين في حرب الجمل                      |
|            | آراء الحشوية                                                        |
|            | رأي سعد بن أبي وقاص وأتباعه                                         |
|            | رأي فرقة الخرى منهم                                                 |
|            | رأي فرقة مستضعفة أللمستضعفة ألمستضعفة                               |
|            | رأي فرقة تدعي المعرفة بالفقه                                        |
|            | آراء المعتزلة                                                       |
| ٠          | رأي واصل بن عطاء و عمرو بن عبيد                                     |
| ٠٠         | رأي أبي المذيل العلاف                                               |
| ٠٢         | رأي أبي بكر الأمم                                                   |
| ٠٤         | رأي هشام الفوطي وعبّاد بن سليمان                                    |
| ٠          | رأي سائر المعتزلةرأي الحوارج                                        |
| <b>11</b>  | رأي الخوارج                                                         |
| ٧٠         | راي الشيعة                                                          |
| ٧٢         | عصمة أميرا لؤمنين عليه السلام                                       |
| <b>Y</b> ¶ | الدليل على أنَّ أميرالمؤمنين عليه السلام كان مصيباً في حروبه كلُّها |
| ۸۲         | فصل: الاعتراض بأن الدليل من الأخبار الآحاد والجواب عنه              |
| ٨٥         | إنكار الخوارج و الاثمويّة والعثمانيّة فضل أميرالمؤمنين عليه السلام  |
|            | باب آخر في صواب أميرا لمؤمنين عليه السلام في حروبه و خطاء مخالفيه   |
| ۸٧         | وضلالمه عن الحق في الشك فيه                                         |

| N4             | فصل في البيعة لأميرا لمؤمنين عليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٠, ٢           | وجوب طاعة أميرا لمؤمنين عليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                | فَصَلَ فِي المتخلَّفين عن أميرالمؤمنين عليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                | كلام بعض العلماء في ذكر أسباب تخلّف القوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                | باب ذكر جماعة متن بابع أميرالمؤمنين عليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ١٠٢            | سعة المهاجرين للمستسبب المستسبب المستساد المستساد المستساد المستداد المستدد المستداد المستداد المستدد المستدد المستدد المستسبد ال |
| ١٠٥            | بيعة الأنصار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ١٠٧            | بيعة بني هاشم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ١٠٨            | بيعة ماثر الشيعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 111            | <br>فصل في نني الإجبار على البيعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 110            | ا كراه قوم على بيعة أبي بكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>\ \ \</b> \ | إجبار عمر على بيعة أبي بكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ١ ٢ •          | كراهة وجوه المهاجرين استخلاف عمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                | الشورى واعتزال أميرالمؤمنين عليه السلام عن بيعة عثمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                | فصل: خطبة أميرالمؤمنين عليه السلام يوم بيعته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                | الخطبة الشقشقية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                | امتناع أميرالمؤمنين عليه السلام من قبول الحلافة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                | بيعة طلحة والزبير لأميرا لمؤمنين عليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                | بطلان آراء أهل الفرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                | فصل في نكث البيعة من قبل طلحة والزبير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                | ن ي أسباب الحزوج على عثمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                | فصل في براءة أميرا لمؤمنين عليه السلام من التأليب على عثمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                | موقف طلحة من عثمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                | موقف الزبير من عثمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                | فصل في موقف عائشة من عثمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                | فصل في ندم طلحة والزبير على البيعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                | لحاق عائشة بالناكثين وع <b>م</b> يانها أمر الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                | فصل في بغض عائشة لأميرا لمؤمنين عليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                | تنافض مواقف عائشة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                | خروج طلحة والزبير إلى مكّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                | براءة أميرالمؤمنين عليه السلام من دم عثمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 177            | براده الميرا موسيل عليه الشارم من دم عبمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1 4 D          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 140        | تعطيل عثمان الحد عن عبيد الله بن عمر بن الخطّاب                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 144        | فصل: تظلم أهل الكوفة من الوليد بن عقبة إلى عثمان                                                      |
| ۱۷۸        | فصل في اعتراض أبي ذرّ على عثمان                                                                       |
| 144        | فصل في غضب عثمان من إقامة الحدّ على الوليد                                                            |
| ۱۸۰        | فصل: إرجاع عثمان طريد رسول الله صلَّى الله عليه وآله إلى المدينة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 144        | فصل في استنثار عثمان ببيت المال                                                                       |
| 140        | فصل في غضب عثمان على عمّار وضربه إيّاه    ـــــــــــــــــــــــــــــــــ                           |
| 1AY        | نصيحة أميرالمؤمنين عليه السلام لعثمان يسيسيسيسيسيسيسيسيسي                                             |
|            | خطبة عثمان                                                                                            |
| 111        | خطبة الخرى لعثمان                                                                                     |
|            | كتاب عثمان إلى معاوية                                                                                 |
| 114        | فصل: الآراء في أحداث عثمان                                                                            |
| ۲۰۰        | موقف أميرا لمؤمنين عليه السلام من أحداث عثمان                                                         |
| T·1        | فصل: رأي الجاحظ في أمير المؤمنين عليه السلام                                                          |
|            | فصل: رأي العثمانية في قتلة عثمان                                                                      |
| Y1Y        | فصل في الدفاع عن أميرالمؤمنين عليه السلام                                                             |
|            | الجواب عن قعود أميرا لمؤمنين عليه السلام                                                              |
| * 1 £      | الجواب عن تعلَّق الخصم بكلام ابن عبَّاس                                                               |
| Y 1 7      | الجواب عن قبض النجائب والأدراع                                                                        |
| T1Y        | الجواب عن شعر حسّان                                                                                   |
| 77         | شعر حسّان في يوم الغدير                                                                               |
|            | الجمسل                                                                                                |
|            | حرب الجمل                                                                                             |
|            | باب الخبر عن ابتداء أصحاب فتنة البصرة في تدبيرها والاجتماع منهم في                                    |
| Y Y Ø      | العمل عليها وماجاءت به الأخبار المتضافرة في ذلك                                                       |
| <b>***</b> | فَصْل في اجتماع الناكثين والمنافقين مِكَة                                                             |
| <b>779</b> | دعوة طلحة والزبير عائشة إلى إثارة الفتنة                                                              |
| <b>777</b> | تحريض المعارضين الناس على الحزوج                                                                      |
| YT0        | فعمل في مؤامرة الناكثين                                                                               |
| 177        | تحذير أقم سلمة عائشة تسييسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيس                                          |

| 144         | فصل: استشارةأميرالمؤمنين عليه السلام اصحابه في جهاد الناكثين |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| 717.        | كتاب أميرالمؤمنين إلى أبي موسى الأشعري                       |
|             | كتاب أميرالمؤمنين إلى أهل الكوفة                             |
| 710         | خطبة الحسن عليه السلام                                       |
| 717         | خطبة أبي موسى الأشعري                                        |
|             | خطبة زيد بن صوحان                                            |
| 7 2 9       | احتجاج عبد خير على أبي موسى الأشعري                          |
| 101         | إرسال الأشتر إلى الكوفة                                      |
|             | ذهاب الأشتر إلى القصر                                        |
|             | خطبة الخرى للحسن عليه السلام                                 |
| Yot         | خطبة الخرى لعمّار                                            |
| Yoi         | خطبة الأشتر                                                  |
|             | خطبة حجر بن عدي                                              |
| <b>70 Y</b> | إرسال محمد بن الحنفيّة و محمد بن أبي بكر إلى الكوفة          |
| 701         | كتاب أميرالمؤمنين عليه السلام إلى أهل الكوفة                 |
| 171         | إرسال الحسن عليه السلام وعمّار وابن عبّاس إلى الكوفة         |
|             | خطبة عمّار                                                   |
|             | خطبة الخرى لعمّار                                            |
| 777         | خطبة الحسن عليه السلام                                       |
| 470         | خدعة إبن عبّاس لأبي موسى الأشعري                             |
|             | خطبة أميرالمؤمنين عليه السلام بذي قار                        |
|             | خطبة الخرى لأميرالمؤمنين عليه السلام بذي قار                 |
| 171         | كلام الأشتر                                                  |
| 779         | كلام أبي الميثم بن التيهان                                   |
| ۲٧٠         | كلام عدي بن حاتم                                             |
| 44.         | حديث أبي زينب الأزدي مع أميرا لمؤمنين عليه السلام            |
| **          | رجوع ابن عبّاس من الكوفة إلى ذي قار                          |
| 777         | فصل: عثمان بن حنيف والناكثون                                 |
| 777         | فصل: كتاب عائشة إلى حفصة وفرح حفصة به                        |
|             | خطبة عائشة بالمربد                                           |
| 141         | نتل الناكثين خرّاس بيت المال                                 |
| 747         | نهضة حكم بن جبلة العبدى                                      |

| بجيء عثمان بن حنيف إلى أميرالمؤمنين عليه السلام                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ميرا لمؤمنين عليه السلام في بيت المال                                                     |
| عتراض ابن الزبير على أبيه                                                                 |
| ردّد الزبير في حرب أميرا لمؤمنين عليه السلام السلام                                       |
| صل: مفاوضات كليب مع أميرالمؤمنين عليه السلام                                              |
| خبار أميرالمؤمنين عليه السلام بعدد من يأتيه من الكُوفة                                    |
| وقف الأحنف                                                                                |
| مل: كتاب عائشة إلى أهل المدينة                                                            |
| كتاب عائشة إلى أهل اليمامة                                                                |
| عطبة طلحة                                                                                 |
| عتراض عبد الله بن حكيم التميمي على طلحةعتراض عبد الله بن حكيم التميمي على طلحة            |
| وطبة ا <sup>ن</sup> حرى لطلحة                                                             |
|                                                                                           |
| صل: خطبة عائشة                                                                            |
| عتراض عمران بن حصين على عائشة                                                             |
| صر عن تصيحة أميرالمؤمنين عليه السلام لأصحاب الجمل                                         |
| عل في كليك الميزانوندين في المسارم و عاد بالباطل المستسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس |
| ن عبّاس وعائشة                                                                            |
|                                                                                           |
| ىن عبّاس والزبير                                                                          |
|                                                                                           |
| بة طلحة والزبير للحرب                                                                     |
| نطبة عبد الله بن الزبير                                                                   |
| نطبة الحسن عليه السلام                                                                    |
| عطبة طلحة                                                                                 |
| عتراض خيران بن عبد الله والأسود بن عوف على طلحة                                           |
| بطبة أميرالمؤمنين عليه السلام في التحريض على القتال                                       |
| عذار أميرالمؤمنين عليه السلام لأصحاب الجمل                                                |
| كرار الإعذار                                                                              |
| بدأ القتال                                                                                |
| بارزات                                                                                    |
| شعضع أصحاب الجمل                                                                          |
| يع أم ذريع العبديّة وقتل كعب بن سور                                                       |

| To             | قصة الاشترمع ابن الزبير                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------|
| TOY            | بشر العامري وحذيفة السيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسي |
| T00            | تحريض أميرا لمؤمنين عليه السلام ابن الحنفيّة على القتال     |
| TOA            | خطبة أميرالمؤمنين عليه السلام في حتّ أصحابه                 |
| T01            | تأهب أميرا لمؤمنين عليه السلام للحرب                        |
| T01            | تأهب أصحاب الجمل للقتال                                     |
| T71            | نهي أميرالمؤمنين عليه السلام عن قتل أبي سفيان بن حويطب      |
| ۳٦٢            | حديث ابن الزبير عن حرب الجمل                                |
| T71            | تحذير شباب قريش من الحرب                                    |
| T77            | سؤال عمّار أصحاب الجمل                                      |
| T7A            | خذلان عائشة                                                 |
| <b>TYT</b>     | حديث معاذ بن عبيد الله عن حرب الجمل                         |
| TY0            | حديث عبد الرحمن بن الحارث عن حرب الجمل                      |
| TY1            | هودج عائشة                                                  |
|                | حديث عائشة عن حرب الجمل                                     |
| ۳۸۱            | حديث مروان عن هزمة أصحاب الجمل                              |
|                | حديث حبّة العرني عن حرب الجمل                               |
| ۳۸۳            | باب ذكر مقتل طلحة بن عبيد الله                              |
| TAY            | باب ذكر مقتل الزبيربن العوّام                               |
| T11            |                                                             |
| T18            | دفن الشهداء في ثيابهم                                       |
|                | كتاب أميرالمؤمنين عليه السلام إلى أهل المدينه               |
| T9Y            | كتاب أميرالمؤمنين عليه السلام إلى المم هانئ بنت أبي طالب    |
| T4A            | كتاب أميرالمؤمنين عليه السلام إلى أهل الكوفة                |
| <b>t</b> · · · | خطبة أميرالمؤمنين عليه السلام                               |
| £ · ·          | زهد أميرالمؤمنين عليه السلام                                |
| £ • Y          | خطبة أميرالمؤمنين غليه السلام بعد قسمة المال                |
| ٤٠٢            | كتاب أميرالمؤمنين عليه السلام إلى قرظة بن كعب وأهل الكوفة   |
| 1 . 0          | فصل في سيرة أميرا لمؤمنين عليه السلام في أهل البصرة         |
|                | خطبة أميرالمؤمنين عليه السلام في ذمّ أهل البصرة             |
|                | أسباب بغض عائشة لأميرا لمؤمنين عليه السلام                  |
|                | استئمان فتيان قريش إلى أميرا كمؤمنين عليه السلام            |

| <b>{</b> \0 | إرسال عائشة إلى المدينة                                  |  |
|-------------|----------------------------------------------------------|--|
| £11         | اعتراف مروانً بالظلم                                     |  |
|             | فصل: عدد القتل بالبُصرة                                  |  |
|             | استخلاف ابن عبّاس على البصرة                             |  |
|             | ذهاب أميرا لمؤمنين عليه السلام إلى الكوفة                |  |
| £ 7 ø       | خاتمة في تتمة أسباب بغض عائشة لأميرا لمؤمنين عليه السلام |  |
|             | سبب عناد طلحة والزبير لأميرالمؤمنين عليه السلام          |  |
|             | نهايتا المخطوطتين                                        |  |
| 111         | ، تراجم أعلام الجمل                                      |  |
|             |                                                          |  |
|             | الفهارس                                                  |  |
| • 1 T       | ١ ـ فهرس مصادر التحقيق                                   |  |
| o t o       | ٢ ـ فهرس الآيات الكرعة                                   |  |
| o 6 9       | ٣ ـ فهرس الأحاديث الشريفة                                |  |
| 0 0 T       | ٤ ـ فهرس الخطب                                           |  |
| •••         | ه ـ فهرس الرسائل                                         |  |
| 000         | ٦ ـ فهرس الآثار                                          |  |
| 66Y         | ٧ ـ فهرس الأشعار والأرجاز                                |  |
| e1 ·        | ٨ ـ فهرس الأمثال                                         |  |
| • 11        | ٩ ـ فهرس الكتب الواردة في المتن                          |  |
| • 17        | ١٠ ـ فهرس الأعلام الواردة في المتن                       |  |
| eve         | ١١ ـ فهرسُ الأعلامُ الواردة في المقدمة والتعاليق         |  |
| oat         | ١٢ ـ فهرس القبائل والجماعات                              |  |
| 6 AY        | ١٣ ـ فهرس الفرق والمذاهب                                 |  |
| ٠٨٩         | ١٤ ـ فهرس الأماكن والبلدان                               |  |
| 097         | ٥٠ فهرس المضوعات                                         |  |